



وبليه بمموءة الرسائل والمسائل لشيخ الاسلام وهي ثلاثة أقسام

مَظِنِعَتُ ٱلمنِتُ إِنْ يَضِينِ وَاللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل



# المُنْ الْمُنْ الْمُنْ

﴿ سَمَّلَ ﴾ شيخنا وسيدنا شبيخ الاسلام تتي الدين احمد بن تيمية أعاد الله تعالى من بركته آمين : ما تقول في العرش، هل هو كري ام لا ؟ فاذا كان كريا والله من ورائه محيط بائن عنه ، فما فائدة أن العبد يتوجه الى الله حين دعائه وعبادته فيقصد العلو دون غيره ؟ فلا فرق حينئذ وقت الدعاء بين قصد جهة العلو وغيرها من الجهات التي تحيط بالداعي، ومع هذا نجد في قلوبنا قصداً بطلب العلو لا يانفت يمينه ولا يساره ، فأخبرنا عن هذه الضرورة التي مجدها في قلوبنا وقد فطرنا عليه على المحلوبات العلو فطرنا على العلامة في المحلوبات العلى العلوبات في ذلك .

﴿ أَجَابٍ ﴾ رضى الله تعالى عنه :

الحد لله رب العالمين ، الجواب عن هذا بثلاث مقامات :

(أحدها) ان الفائل أن يقول لم يثبت بدايل يعتمد عليه ان العرش فلك من الافلاك المستديرة السكرية الشكل لابدليل شرعي ولا دليسل عقلي ، وانما ذكر طائفة من المتأخرين الذين نظروا في علم الهيئة وغيره من أجزاء الفلسفة فرأوا أن الافلاك تسعة وان الناسع ـ وهو الاطلس محيط بها مستدير كاستدارتها، وهو الذي يحركها الحركة الشرقية، وان كان لسكل فلاك حركة تخصه غير هذه الحركة العامة، تم سموا في أخبار الانبيا، ذكر عرش الله وذكر كرسيه و ذكر السموات السبع، فقالوا بطريق الفلن: ان العرش هو الفلك التاسع ، لاعتقادهم أن ليس ورا، ذلك التاسع شيء بطريق الفلن: ان العرش هو الفلك التاسع ، لم ان منهم من رأى ان التاسع هو الذي يحرك إما مطلقاً وإما إنه ليس وراء ، خلوق، ثم ان منهم من رأى ان التاسع هو الذي يحرك الافلاك كانها في ملوم مبدأ الحوادث وزعوا أن الله تعالى يحدث فيه ما يقدره في الارض او يحدثه في النفس التي زعوا انها معدر عنه او يحدثه في الذي زعوا انه صدر عنه او يحدثه في النفس التي زعوا انها معدر عنه

هذا الفلك، وربما سهاه وضهم الروح، وربما جعل بعضهم ذلك النفس هو اللوح المحفوظ كا جعل العقل هو العلم، وتارة بجعلون اللوح هو العقل الفعال العاشر الذي لفلك القمر والنفس المتعلقة به. وربما جعلو اذلك بالنسبة إلى الحق كالدماغ بالنسبة الى الانسان يقدر فيه ما يفعل أن يكون، إلى غير ذلك من المقالات التي قد شرحناها و بينا فسادها في غير هذا الموضع. ومنهم من يدعي انه علم ذلك بطريق الكشف والمشاهدة ويكون كاذبا فيا يدعيه ، وانحا أخذ ذلك عن هؤلاء المنفلسفة تقليداً لهم او مو افقة لهم على طرقهم الفاسدة ، كا فعل اصحاب رسائل الحوان الصفا وأمثالهم

و قدينة حل الراقي نفسه ما نقاره عن غيره فيظنه كشفاً كاينة حل النصر الي انتثليث الذي يعتقده ، وقد يرى ذلك في منامه فيظنه كشفاً ، وانما يخيل لما اعتقده (1) وكثر من أرباب الاعتقادات الفاسدة اذا ارتاضوا صقات الرياضة نفوسهم فتتمثل لهم اعتقاداتهم فيظنونها كشفاً ، وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع والمقصود هنا ان ماذكروه من أن العرش هو الفلك التاسع قد يقال أنه ليس لهم عليه دليل لاعقلي ولا شرعي، أما العقلي فان أثمة الفلسفة مصرحون بانه لم يقم عندهم دليل على أن الافلاك هي تسعة فقط ، بل يجوز أن تكون أكثر من ذلك ، عندهم دليل على أن الافلاك هي تسعة فقط ، بل يجوز أن تكون أكثر من ذلك ، ولكن دلتهم الحركات المختلفة والكسوفات و نحو ذلك على ماذكروه ، وما لم يكن طم دليل على ثبوته فهم لا يعلمون لا ثبوته ولا انتفاءه

مثال ذلك انهم علموا إن هذا الكوكب تحت هذا بإن السفلي يكسف العلوي من غير عكس، فاستدلوا بذلك على انه من فلك فوقه، كما استدلوا بالحركات المختلفة على أفلاك مختلفة ، حتى جعفوا في الفلك الواحد عدة أفلاك كفلك التدوير وغيره،

<sup>(</sup>۱) امل أصله : مخيل اليه ما اعتقده؛ وان بعض النصاري يرون في المناموفي حال تغلب الحيال عند أولى المزاج العصي في اليقظة السيد المسبح او السيدة مربم عليهما السلام او غيرها من الحواريين ومن دوسهم ويسمعون منهم مايوافق عقائدهم كما يقع لـكثير من المسلمين فيغترون مهذه الحيالات

فأما ما كان موجودا فوق هذا ولم يكن لهم مايستدلون به على ثبوته فهملا يعلمون نفيه ولا اثباته بطريقه . وكذلك قول القائل ان حركة التاسع مبدأ الحوادث خطأ وضلال على أصولهم ، فانهم يقولون ان الثامن له حركة تخصـه بما فيه من الثوابت، ولتلك الحركة قطبان غير قطبي التاسع، وكذلك السابع والسادس، واذا كانابكل فلكحركة تخصه والحركات المحتلفة هي سبب الاشكال الحادثة المختلفة الفلكية، وتلك الاشكال سبب الحوادث السفلية، كانت حركة التاسع جزء السبب كحركته ، فالاشكال الحادثة في الفلك كقارنة الكوكب للكوكب في درجة واحدة ومقابلته له إذا كانب بينهما نصف الفلك وهو ماثة وتمانون درجة وتثليثه اذا كان بينهما ثلث الفلك مائة وعشرون درجة ، وتربيعه له اذا كان بينهما ربعه تسعون درجة ، وتسديسه له إذا كان بينهما ســـدس الفالك ستون درجة \_ وأمثال ذلك من الاشكال \_ انما حدثت بحركات مختلفة ، وكل حركة البست عرب الاخرى 4 اذ حركة الثامن التي تخصه ليست عن حركة التاسع وان كان تابعاً له في الحركة الحكلية كالانسان المتحرك في السفينة إلى خلاف حركتها . وكذلك حركة السابع التي تخصه ليست عن التاسع ولا عن الثامن ، وكذلك سائر الافلاك فان حركة كل واحد التي تخصه ليست عما فوقه من الافلاك، فكيف بجوز أن يجعل مبدأ الحوادث كايا مجرد حركة التاسع كما زعمه منظنانه العرش ؟ كيف والفلك الناسع عندهم بسيط متشابه الاجزاء لااختلاف فيه أصلاء فحكيف يكون سبباً لأمور مختلفة لاباعتبار القوابل وأسباب أخر ، ولكن همقوم ضالون يجملونه مع هــذا ثلنمائة وستين درجة ، ويجملون لكل درجة من الاثر مايخالف الاخرى لاباختلاف القوابل ، كن يجيء إلى ماء واحد فيجعل البعض أجزائه من الاثر مابخالف الآخر لابحسب القوابل بل يجعل أحد جزئيه مسخناً. والآخر مبرداً ، والآخر مسعداً ، والآخر مشقياً ، وهذا ممـا يعلمون هم وكل عاقل انه باطل وضلال ، واذا كان هؤلاء ليس عندهم ماينفي وجود شيء آخر فوق الافلالئالتسعة كان يجزم <sup>13</sup>أن ماأخبرت به الرسل نالعرشهوالفلكالناسع رجاً بالغيب وقولا بلا علم .

هذا كاله على تقدير ثبوت الافلاك النسمة على المشهور عند أهل الهيئة ،إذ في ذلك من النزاع والاضطراب وفي أدلة ذلك ماليس هذا موضعه ، وانما نتكام على هذا النتقدير أيضاً (٢ فلافلاك في أنكالها وإحاطة بعضها ببعض من جنس واحد فنسبة السابع إلى السادس كنسبة السادس إلى الخامس ، واذا كان هناك فلك تاسع فنسبته إلى الثامن كنسبة الثامن إلى السابع

<sup>(</sup>١) لعل أصله : كان جزمه أوجزمهم بأن ما اخبرت الرسل الخ

<sup>(</sup>٢) يعنى الشيخ (رح) أنه يبني أبطال قولهم على تقدير ثبوت الافلاك النسعة جدلًا وهي غير ثابتة بدليل صحيح ، ونقول إنه قد تبين بعده بما أرتقى البه علم الهيئة الفلكية بالآلات الحديثة المقربة للابعاد بطلان القول بالافلاك النسعة التي تخيلها البوئان وتربهم فها علماء العرب

قال الله تعالى ( و ترى الملانكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد رجهم وقضي بينهم بالحق وقبل الحمد للله رب العالمين ) فذكر هنا أن الملانكة تحف من حوله ، وذكر في موضع آخر أن له حملة ، وجمع في موضع أنالت بين حملت ومن حوله ، فقال ( الذين بحملون العرش ومن حوله ) وأيضاً فقد أخبر ان عرشه كان على الماء قبل أن يخلق السموات والارض كما قل تعالى ( وهو الذي خلق السموات والارض كما قل تعالى ( وهو الذي خلق السموات والارض كما قل عماله )

وقد ثبت في صحيح البخاري وغيره عن عمران بن حصين عن النبي وَيَكِلِيْنَةُ أَنْهُ قَالَ «كَانَ الله ولم يكن شيء غيره ، وكان عرشه على الماء ، وكذب في الذكر كل شيء ، وخلق السموات والارض » وفي رواية له «كان الله ولم يكن شيء قبله ، وكان عرشه على الماء ، ثم خلق السموات والارض ، وكتب في الذكر كل شيء » وفي رواية الذير ، صحيحة «كان الله ولم يكن شيء معه ، وكان عرشه على الماء ثم كان الله ولم يكن شيء معه ، وكان عرشه على الماء ثم كان الله ولم يكن شيء معه ، وكان عرشه على الماء ثم كتب في الذكر كان شيء »

وثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن الذي عَلَيْهِ أنه قال « إن الله قدر مقادير الحلائق قبل أن يخلق السموات والارض بخمسين ألف سنة ، وكان عرشه على الماء » فهذا التقدير بعد وجود العرش وقبل خلق السموات والارض بخمسين ألف سنة ، وهو سبحانه وتعالى يتمدح بانه ذوالعرش المحيد كقوله سبحانه ( قل لو كان معه آلحة كما يقولون إذاً لا بتغوا إلى ذي العرش سبيلا ) وقوله تعالى ( رفيم الدرجات ذو العرش يلتي الروح من أسمه على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق \* يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء ، لمن الميوم ؟ لله الواحد القهار )

وقال سبحانه ( وهو الفنور الودود \* ذوالعرش الهجيد \* فعاله لم يد) وقد قرىء المجيد بالرفع صفة لله ، وقرىء بالخفض صفة للعرش وقال تعالى ( قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم ? سيقولون لله قلأفلا تتقون) فوصف العرش بأنه مجيد وأنه عظيم

وقال تمالى ( فتعالى الله الملك الحق لاإله إلا هو رب العرش الكريم ) فوصفه بانه كريم أيضاً ، وكذلك في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنها أن النبى عَيَّالِيَّةُ كَانَ يقول عند الكرب « لاإلهإلا الله ربالعرش العظيم ، لاإله الله رب السموات ورب الارض ورب العرش الكريم » فوصفه في الحديث بإنه عظيم وكريم أيضاً

فيقول القائل المنازع: إن نسبة الفلك الاعلى إلى مادونه كنسبة الآخر إلى مادونه ، فلو كان المرش من جنس الافلاك لكانت نسبته إلى مادونه كنسبة الآخر إلى مادونه ، وهدذا لا يوجب خروجه عن الجنس وتخصيصه بالذكر كما لم يوجب ذلك تخصيص سماء دون سماء ، وإن كانت المليا بالنسبة إلى السفلى كالفلك على قول هؤلاء

وانما امتازعما دونه بكونه أكبركما تمتاز السهاء العليا على الدنيا بل نسبة السهاء الحليا على الدنيا بل نسبة السهاء الحلواء ونسبة الهواء إلى الماء والارض كنسبة فلك إلى فلك ، ومع هذا فلا يخص واحد من هدده الاجناس عما يليه بالذكر ولا بوصفه بالكرم والمجد والعظمة ، وقد علم أنه ليس سبباً لذاتها ولا لحركاتها ، بل لهما حركات تخصها فلا يجوز أن يقال إن حركته هي سبب الحوادث، بل إن كانت حركة الافلاك سبباً للحوادث فحركات غيره التي تخصه أكثر ولا يلزم من كونه محيطا بها أن يكون أعظم من مخركات غيره التي تخصه أكثر ولا يلزم من كونه محيطا بها أن يكون أعظم من مجموعها إلا اذا كان له من الغلظ ما يقاوم ذلك ، وإلا فمن المعلوم أن الغليظ اذا كان متقاربا مجموع الداخل أعظم من المحيط بل قد يكون بقدره أضعافا ، بل الحركات المختلفة التي ليست عن حركته أكثر لكن حركته تشملها كلها

وقد ثبت في صحيح مسلم عن جو يرية بنت الحارث أن النبي ﷺ دخل

عليها وكانت تسبح بالحصى إلى الضحى فقال « لقد قات كاة تعدل كهات لور وزنت بما قلتيه لوزنتهن : سبحان الله زنة عرشه ، سبحان الله رضى الله نفسه ، سبحان الله مداد كلمانه » (ا فهذا يبين أززنة العرش أنقل الاوزان ، وهم يقولون. إن الفلك الناسم لاخفيف و لا ثقيل ، بل يدل على أنه وحده أثقل مايمثل به كما أن عدد المخلوقات أكثر ما يمثل به

وفي الصحيحين عن أبي سعيد قال : جاء رجل من البهود إلى النبي عَيَّالِيَّةُ قد لطم وجهه فقال: يامحد رجل من أصحابك لطم وجهي. فقال النبي عَيَّالِيَّةُ «ادعوه» فقال « لم لطمت وجمه ؟» فقال يارسول الله إني مررت بالسوق وهو يقول: والذي اصطفى موسى على البشر ، فقلت ياخبيث و على محد ? فأخذ تني غضبة فلطمته، فقال النبي عَيَّالِيَّةُ « لا تخبر وا بين الانبياء ذان الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فاذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفق قبلي أم جوزي بصمقته »فهذا فيه بيان أن للعرش قوائم وجاء ذكر القائمة بلفظ الساق والافلاك متشابهة في هذا الباب

• وقد أخرجا في الصحيحين عن جابر قال سمعت النبي عَلَيْكِيْنَةٍ يقول « اهتز

<sup>(</sup>۱) لهذا الحديث في مسلموكذا في السنن لفظان عن جوبرية (رض) أحدهما أن النبي (ص) خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال « مازات على الحال التي فارقتك عليها ? قالت نعم . قال النبي (ص) لقد قلت بعدك أربع كلمات الاث مرات لووزنت عا قات منذاليوم لوزنهن النبي الله و بحدد ، عدد خلقه ، ورضائفسه ، وزنة عرشه ، ومداد كلاته » واللفظ الأخر انه قال « سبحان الله عدد خلقه ، سبحان الله رضا نفسه ، سبحان الله رناة عرشه ، سبحان الله والمله قد ثبت عنها في رواية أخرى كما ثبت عن صفية (رض) والحديث ذكر ما بو والهله قد ثبت عنها في رواية أخرى كما ثبت عن صفية (رض) والحديث ذكر ما بو داود في باب النسبيح بالحصى و لكنه ذكر التسبيح بالحصى عن غيرها داود في باب النسبيح بالحصى و لكنه ذكر التسبيح بالحصى عن غيرها

عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ » قال فقال رجدل لجابر ان البراء يقول اهتر السعرير قال: انه كان بين هذين الحبين الاوس والحزرج ضغائن. سمعت نبي الله عليات يقول « اهتر عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ » ورواه مسلم في صحيحه من حديث أنس أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قل وجنازة سعد موضوعة « اهتر لها عرش الرحمن » وعندهم أن حركة الفلك الناسع دائمة منشابهة ومن تأول ذلك على ان المراد به استبشار حاة العرش وفرحهم فلا بد له من دايل على ماقال كاذكر أبوالحسين الطبري وغيره ان سياق الحديث وافظه ينفي هذا الاحتمال وفي صحيح البخارى عن أبي هو برة قال : قال رسول الله وينايشي « من آمن بالله ورسو الهواقام الصلاة و آنى الزكاة وصام رمضان كان حقاً على الله ان بدخله الجنة ، ها المناس في أرضه التي ولد فيها » قالوا: يارسول الله تأفلا نبشر الناس في سبيل الله أو حلس في أرضه التي ولد فيها » قالوا: يارسول الله تأفلا نبشر الناس بفيات و على المنات المناه الله ناه الله فسلوه الفردوس و قانه أوسط الجنة بهناه أوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن ، فذا سأ لم الله فسلوه الفردوس وقانه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ، فذا سأ لم الله فسلوه الفردوس وقانه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ، وهذه تفجر انهار الجنة »

وفي صحيح مسلم عن ابي سعيدان رسول الله وتيالية قل « ياابا سعيد، من رضي . يالله ربا وبالاسلام دبناً وبحد نبياً وجبت اله الجنة » فعجب لها ابوسعيد فقال: أعدها علي يارسول الله ، ففعل قبل هو أخرى يرفع بها انعبد مائة درجة ، ما بين كل . درجتين كما بين السما، والارض » قال وما هي يارسول الله قال « الجهاد في سبيل الله » وفي صحيح البخاري ان ام الربيع بنت البراء وهي ام حارثة بن سرافة أتت . النبي وتيالية فقالت : يارسول الله الا تحدثني عن حارثة، وكان قتل يوم بدر \_ أصابه النبي وتيالية فقالت : يارسول الله عدثني عن حارثة، وكان قتل يوم بدر \_ أصابه سهم غرث (١) ، فان كان في الجنة صبرت ، وان كان غير ذلك اجتهدت عليه سهم غرث (١) ، فال هام حارثة، انها جناز في الجنة وان ابناك أصاب الفردوس الاعلى » . في البكاء . فال هام حارثة، انها جناز في الجنة وان ابناك أصاب الفردوس الاعلى » .

۱۵ فتح الراء وسكونها ، أي لا مرف راميه

فهذا قد بين أن العرش فوق الفردوس الذي هو أوسط الجنة وأعلاها، وأن اللجنة مائة درجة ، مابين كل درجتين كما بين السها، والارض والفردوس أعلاها. والحديث الثاني بوافقه في وصف الدرج المائة، وانذ لث يوافقه في أن الفردوس أعلاها.

واذا كان العرش فوقه فلقائل ان يقول: اذا كان كذلك كان في هذا من العلو والارتفاع ما لم يعلم بالهيئة، إذ لا يعلم بالحساب أن بين الناسي والاول كا بين السياء والارض مائة موة ، بل عندهم أن الناسع ملاضق للثامن. فهذا قد بين أن العرش فوق الفردوس الذي هو أوسط الجئة وأعلاها. وفي حديث أي أن العرش فوق الفردوس الذي هو أوسط الجئة وأعلاها. وفي حديث أي ذر المشهور قال: قلت يارسول الله ، أيما أنزل عليك أعظر قال ه آيةالكرسي "م قال يا أبا ذر هما السموات السبع مع الكرسي إلا كحلفة ملفاة بأرض فلاة وفضل المرش على الكرسي المفضل الفلاة على الملقة » والحديث له طرق وقد برواء أبو حائم بن حبان في محبحه وأحمد في المسند وغيرها.

التقب وكذلك قوله عن الفردوس « إنها أوسط الجنة وأعلاها "مع قوله « والاقتباء وكذلك قوله عن الفردوس » أو « الفوقها عرش الرحمن » والاوسط لا يكون الاعلى الا في المستدير ، فيذا لا يدل على اله فلك من الافلاك ، بل إذا قدر إنه قوق الافلاك كاما أمكن هذا فيه سواء قال انقائل اله مخيط بالافلاك أو قال اله فوقها . وايس يحيط بهاه كا أن وجه الارض فوق النصف الاعلى من الارض والن لم يكن محيطا بذلك . وقد قال اياس بن معاوية ؛ السها، على الارض مثل القبة . يكن محيط أن الغلك مستدير مثل ذلك ، الكن لفظ القية يستلزم استدارة من العلو كلايستان ما استدارة من جميع الجوانب إلا بدليل منفصل، وافظ الغلائ بسندل به على الاستدارة من جميع الجوانب إلا بدليل منفصل، وافظ الغلائ بسندل به كل في ذلك يسبحون ) وقوله تعالى ( لا الشمس ينبني لها أن تدرك انقس ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون ) يتتفي أنها في فلك مستديرة مطلفا كا قال ابن عباس وغي الله تعالى عنه في فلكنا مثل فلكة المغزل . وأما لفظ القبة قاله لا بعنوض ذا المعنى لا بنق ولا اثبات الكن يدل على الاستدارة وأما لفظ القبة قاله لا بعنوض ذا المعنى لا بنقي ولا اثبات الكن يدل على الاستدارة وأما لفظ القبة قاله لا بعنوض ذا المعنى لا بنقي ولا اثبات الكن يدل على الاستدارة وأما لفظ القبة قاله لا بعنوض ذا المعنى لا بنتي ولا اثبات الكن يدل على الاستدارة وأما لفظ القبة قاله لا بعنوض ذا المعنى لا بنقي ولا اثبات الكن يدل على الاستدارة وأما لفظ القبة الله على المنا المنا

<sup>=</sup> يعقوب بن عتبة ، وصاحبا الصحيح لم محنجا به الما استشهد سلم بن الحجاج محمد بن الحجاق في احاديث معدودة الظنهن خمسة قد رواهن غيره . وذكره فأبخاري في الشواهد ذكرا من غير رواية ، وكان مالك بن انس لا برضاء ، وبحيي ابن سعيد القطان لا يروي عنه ، وبحيي بن معين يقول ليس هو محجة ، وأجمد ابن حجل يقول يسمع و محجة ، وأجمد ابن حجل يقول يكتب عنه هذه الاحاديث \_ يعني المغازي وتحوها \_ فاذا جاء الحلال والحرام أردنا قوما هكذا \_ بريد أقوى منه \_ فأذا كان لا بحتج به في الحلال والحرام فأولى أن لا محتج به في صفات النه سبحانه . وأما تقموا عليه في روايته عن أهل الكتاب ثم عن ضعفاء الناس وتدليسه اساهيهم ، فاذا روي عن ثقة وبين سماعه منه فيماعة من الا ثمة لم يروا به باسا . وهو أعاروي هذا الحديث عن يعقوب بن عتبة وبعضهم يقول عن عتبة وعن عمد بن جبير ولم يبين الحديث عن يعقوب بن عتبة وبعضهم يقول عن عتبة وعن عمد بن جبير ولم يبين سماعه منهما . واختلف عليه في لفظه كما ترى اه فيمان الفول أن هذا الحديث المحديث ولعل الشيخ أورده استيفاء للروايات النافية لاقوال أن هذا الحديث لا يصح ولعل الشيخ أورده استيفاء للروايات النافية لاقوال أن هذا الحديث

من العلو كانقبة الموضوعة على الارض ، وقد قال بعضهم أن الإفلاك غير السموات. لكن رد عليه غيره هذا القول بان الله تعالى قال ( ألم نرواكيف خلق الله سبع شهوات طباقا وجعل القمر فيهن نوراً وجعل الشمس سراجاً ) فاخبر الله جمل القمر فيبن ، وقد أخرر الله في الفلك (١)

وايس هذا موضع بسط المكلام في ذلك وشحتيق الامر فيه وبيان أن ماعلم الحساب علماً صحيحاً لاينافي ماجاء به السمع وان العلوم السمعية الصحيحه لاتنافي معتمو لا صحيحاً و أد قد بسطنا الكلام على هذا و أمثاله في غير هذا الموضع، فان ذلك يحتاج البه في هذا و نظائره عا قد الشكل على كثير من الناس حيث يرون ما يقال لنه معلوم بالسمع ، وأوجب ذلك ان كذبت كل طائفة بما في محمل على المال الله معلوم بالسمع ، وأوجب ذلك ان كذبت كل طائفة بما في محمل على المالامان الكلام ان الكلام الله معارضة الفلاسفة في الافلاك بكلام ايس معهم به حجة لامن شرع ولا من عقل، وظائوا ان ذلك من نصر الشريعة وكان ماجحدوم معلوما بالادلة الشرعية ايضا

وأما المتناسفة والماعهم الغالبتهم الإستدار الما شاهدو دمن الحسيات و لايعلمون ماوراء ذلك ، مثل ال يعلمو ا ال البيخار المتصاعد بنعقد سحابا و ال السحاب إذا اصطلت حدث عنه صوت به (٢) رشحو ذلك، لكن علمهم بهذا كعلمهم بال الني يصير

<sup>(</sup>١) الذي يفهمه أهل اللغة من الفلك فنا أنه مدار الكواكب وعبارة الفاموس مدار النجوم قال : ومن كل شيء مستداره ومعظمه ، وهذا غير المراد من الفلك عند علماء الهيئة اليونانية فهو عندهم جسم مستدبر صلب شفاف لا يقبل الحرق والالشام، وكل نلك من الاول الى السابع فيه كوكب من الدراري السبع يدور فيه والنامن للنجوم النابئة كلها وانتاسع أطلس ليس فيه شيء

<sup>(</sup>٢) يعترن بهذا الصوت الرعدة وهو قول بإطل لم مجدوا ما يعللون به صوت الرعد غيره و وأما علماء المكون في هذا العصر نقد نبت عندهم أن البرق و الرعد محدثان من اشتمال الكهربة أية بالنقاء الامجابي منها بالسابي ، ومهذا الاشتمال محدث تقريخ في المواء بكون له صوت بقدره كما محدث باطلاق المدفع و هو صوت الرعد والصواعق

في الرحم (جنينا) لكن ما الموجب الدني المتشابه الاجزاء ان يخلق منه هذه الاعضاء المحتلفة والماضع المحتلفة على هذا الترتيب المحكم المتقن الذي فيه من الحكمة والرحمة ما بهر الالباب وكنداك ما الموجب لان يكون الهواء أو البخار ينعقد سحابا مقدراً بقدر مخصوص على مكان بختص به وينزل على قوم عند حاجهم اليه فيسقيهم بقدر الحاجة لايزيد فيها كوا ولاينقص فيعوزوا. وما الموجب لان باق فيسقيهم بقدر الحاجة لايزيد فيها كوا ولاينقص فيعوزوا. وما الموجب لان باق إلى الارض الحرر و التي لا تمطر أو تعطر معاراً لا ينتيما كارض مصر أو كان المطو القليل لا يكفيها والكثير مهدم ابنيتها (١) قال تعالى (او لم يروا انا فسوق الماء إلى الارض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه انعامهم وأنفسهم افلا يبصرون )

وكذاك السحاب المتحوك وقد علم انكل حركة فاما ان تكون قسرية وهي تابعة للقاسر، أوطبيعية عوالها تكون إذا خرج المطبوع من مركزه فيطلب عوده اليه أو ارادته وهي الاصل، فجميع الحركات تابعة للحركة الارادية التي تصدر عن ملائكة الله قال التي هي المدبرات امراً والقسمات امراً عوغير ذلك بما خبر الله تعالى به عن الملائكة. وفي المعقول مابعد ق ذلك. فالكلام في هذا وأمثاله له موضع غير هذا والمقسودها ان نبين ان ما ذكر في السؤ الزائل على كل تقدير فيكون الكلام في المجواب مبنيا على حجج علمية لا تقليدية ولا مسلمة ، وإذا بينا حصول الجواب على كل تقدير كا سنوضحه لم يضر تا الجواب على تقدير دون تقدير أو اثبات ذاك فيه طول كنا أملم ذلك الكن أحلى كل تقدير كان أحسن وارجز كنا أملم ذلك المجواب إذا كان حاصلاً على كل تقدير كان أحسن وارجز الإجتاج اليه هنا ، فان الجواب إذا كان حاصلاً على كل تقدير كان أحسن وارجز

<sup>(</sup>١) ان كون نزول المطر في كل أرض بقدر حاجة أعلما لا يزيد ولا ينقص غير مسلم والمعلوم بالمشاهدة خلافه فكثيرا ما بزيد فيحدث ضرراعظها. او ينقص فنهاك الزروع وتقل الغلال وتحدث المجاعات وقد علم البشر من سنن الله في ذلك في عصرنا أكثر مما كان يعلم من قبام ولا بزالون مجهلون منها اضاف ما علموا

### المقام الثانى

أن يقال : العرش سواء كان هـ فدا الفلك الناسع ، أو جـما محيطا بالغلاك التاسع ءأو كان فوقه من جهة وجهالارض محيطا بهءأو قبل فيه غير ذلكء فيجب أن يعلم أن العالم العلوي والسفلي بالنسبة إلى الحالق تعالى في غاية الصغركة قال تعالى ( وما قدروا الله حق قدر دوالارض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ) وفي الصحيحين عن ابي هو ترة عن النبي وَيُطَالِثُهُوا لَهُ قال « يقبض الله تبارك و تدالى الارض بوم القيامة ، ويطوي. السماء بيمينه ، ثم يقول إذا الملك أبن ملوك الارض؟ »وفي الصحيحين\_و اللفظ. المسلم-عن عبدالله بن عمر : قال فال رسول الله عَيْنِاللَّهِ ه يطوي الله السموات يوم القيامة علم يأخذهن بيده اليمني، ثم يقول : أنا الملك، أين الجبارون أين المتكرون؟ تم يطوي الارضين بشماله ، تم يقول : أنا الملاك أن الجباروناس المتكبرون؟ » وفي لفظ في الصحيح عن عبدالله بن مقسم إنه نظر إلى عبدالله بن عمر كيف يحكي الذي وَلِمُطَالِقَةُ قال « يأخذ الله سهاوته و أرضه بيدءو يقول : أنا الملك ، وبقبض. اصابعه ويبسطها، إنا المالك » حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من اسفل شيء منه حتى أبي اقول أساقط هو برسول الله عَيْمَالِيْهُ وفي لفظ قال « رأيت رسول الله عَيْثِنَا عَلَى المنبر وهو يقول يأخذ الجبار ساوأته وأرضه وقبض بيده وجمل يقبضها ويبسطها ـ ويقول إذا الرحمن ءانا الملك، إنا السلام، إنا الؤمن، إنا المهيمن، إنا المزيزة انا الجبار المتكبرة إنا الذي بدأت الدنيا ولم تمكن شيئا وإنا الذي إعدمها أين الملوك؟ ابن الجبارون؟ ابن المتكبرون؟» ويتميلرسول الله ﷺ على يمينه-وعلى شهاله، حتى نظرت الى المنبر بتحرك من اسفل شيء منه حتى أبي لا قول إساقط

هو برسول الله عَلَيْنِكُمْ وَالحَديث مروى في الصحيح والمسانيد وغيرها بألفاظ يصدق بغضها بعضا و وفي بعض ألفاظه قل: قرأ على النبر (والارض جميعاً قنطنته يوم القيامة) الآية، قال « معاوية في كفه برمي بها كما يرمي الفلام بالكرة» وفي لفظ «بأخذ الجمار سهاوانه وأرضه بيده في جعلها في كفه ثم يقول بها هكذا كايتول الصبيان بالكرة، فالله الواحد» وقال ابن عباس «بقيض عليهما فما يرى طرفاها بيده » وفي لفظ عنه « ما السموات السبع والارضون السبع وما فيهن وما بينهن بيد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم «وهذه الآثار معروفة في كتب الحديث

وفي الصحيحين عن عبدالله بن مسمود قال: أنى الذي عَلِيْتَكِينُ رجل بهودي، فقال: يا محمد أن الله بجعل السموات على اصبح، والإرضين على اصبح، والجبال والشجر على اصبح، والماء والشرى على اصبح، وسائر الخلق على اصبح، فيهوزهن فيقول: أنا المائك، أنا المائك، فال: فضحك الذي عَلَيْتِكُوْ حَى بدت تواجد وتصديقاً فيقول الحبر (الله عنه أنا المائك، فال وما قدروا الله حق قدره و الارضجيماً قبضته يوم القيامة) لفي آخر الآية.

فنى هذه الآية والاحاديث الصحيحة الفسرة لها الستغيضة التي اتبنق أهل العلم على صحنها وتلفيها بالقبول ما يبين أن السموات والارض وما يبنهما بالنسبة إلى عظمة الله تعالى أصغر من أن يكون مع قبضه لها إلا كالشيء الصغير في يد. أحد نا حتى يدحوها كما تدحى الكرة (1)

<sup>(</sup>۱) أوله تصديقا نفول الحبر قال بعض شراع الصحيحين أن هذه زيادة من الراوي قالما مجسب نهمه ، وهي البست في كل الروايات والكروا الله يكون (ص)صدق البهودي بل قالوا المهاراد الانكار عليه والا الآية الدالة على ذلك ، وخالفهم آخرون فراجع الاقوال في شرح الحديث من كناب النوحيد في فتح الباري (۲) دحا الكرة بدحوها دحرجها

قال عبد العزيز بن عبد الله بن الي سلمة الماجشون الامام \_ نظير مالك \_ في كلامه المشهور الذي ردفيه على الجمهية ومن خلفها (١) قال : فأما الذي جحدماو صف الرب من نفسه تصفا و تكلفا قد استهوته الشياطين في الارض حبران، فصار يستدل بزعمه على جحد ماوصف الرب و سمى من نفسه بان قال: لا بد إن كان له كذا من أن يكون له كذا ، فعمي عن البين بالخني، فجحد ماسمى الرب من نفسه فضمت الرب عالم يسم منها فلم بزل يمثل له الشيطان حتى جحد قول الله تمالى (وجوه يومئذ ناضرة \* إلى ربها ناظرة) فقال لا براه أحد يوم القيامة فجحدوا الله أفصل كرامته التي أكرم الله أولياء يوم القيامة من النظر إلى وجهه و نظرته له إياهم كرامته التي أكرم الله أولياء يوم القيامة من النظر إلى وجهه و نظرته له إياهم إلى مقمد صدق عند مايك مقتدر) وقد قضى انهم لا يموتون فهم بالنظر إليه ينضرون — إلى أن قال — وانما جحدوا رؤية الله يوم القيامة إقامة للحجة الضالة المضلة، لانه قد عرف اذا نجل لهم يوم القيامة رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين وكان اه جاحداً .

وقال المسلمون: يارسول الله، هل نرى ربنا ? فقال رسول الله عَلَيْتَ هو هول تضارون تضارون في رؤية انشمس ليس دونها سحاب؟ » قالو: لا ، قال ، فإل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب ? » قالوا لا ، قال « فانكم ترون ربكم كذلك » وقال رسول الله عَلَيْتَ هو لا مُتلّى النار حتى يضع الجبار فيها قدمه مفتقول قط ، وينزوي بمضها إلى بعض »

<sup>(</sup>١) أي من جاء بعد الجهمية بمن يقول قولهم (٢) يروي بتشديد الراء وتخفيفها . فالمتشديد بمنى لا تنخالفون ولا تتجادلون في سحمة النظر البه لوضوحه وظهوره • وقال الجوهري : أراد بالمضارة الاجماع والازدحام عند النظر البه . وأما النخفيف فهو من الضير وهو المة في الضر

وقال نتابت بن قيس « قد ضحك الله ما فعلت بضيفك البارحة » وقال فيا بنتنا عنه « إن الله يضحك من أز المح وقنوطكم وسرعة اجابتكم » (1) وقال له يرجل من العرب : إن ربنا يضحك ، قال « قع » قال ؛ ان نعدم من رب يضحك خيراً . وفي اشباه لهذا مما لم نحصه ، وقال تعالى ( وهو السميع البصير » واصبر لحمكم ربك فانك باعيفنا ) وقال ( و لتصنع على عيني ) وقال ( مامنعك أن تسجد لما خات بيدي ) وقال ( والارض جيعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ) قوالله مادهم على عظم ماوصف به نفسه وما تحيط به قبضته الاصغر نظيرها منهم عندهم أن ذلك الذي ألتي في روعهم وخلق على معرفة قاربهم . فما وصف الله من نفسه وسماه على لسان رسولة سميناه وخلق على معرفة قاربهم . فما وصف الله من نفسه وسماه على لسان رسولة سميناه كا سماده و لم نتكاف بنه على ماسواد لاهذا و لاهذا ، لا تجحد ماوصف ولانتكلف عمرفة مالم يصف انتهى

واذا كان كذلك ذاذا قدر أن المحلوقات كالكرة فهذا قبضه لها ورميه بها.
وانما بين لنا من عظمته وصغر المحلوقات بالنسبة الميه مايعقل نظيره منا
ثم الذي في القرآن والحديث ببين أنه إن شاء قبضها وفعل بها ماذكر كا
يفعل ذلك بوم القيامة ، وإن شاء لم يفعل ذلك، فهو قادر على أن يقبضها ويدحوها.
كالكرة ، وفي ذلك من الاحاطة بها مالا يخفى ، وإن شاء لم يفعل ذلك، و بكل حال.

ومن العلوم ان الواحد منا .. ولله المثل الاعلى.. اذا كان غنده خردلة إن شاء قبضها فأحاطت بها قبضته ، وإن شاء لم يقبضها بل حولها تحته فهوفي الحالتين مباين لها ، وسواء قدر ان العرش هو محيط بالمخلوقات كاحاطة الكرة بما فيها أو قيـــل

١) قال في النهاية: هكذا يروى في بهض الطرق - والمعروف « من إا كم » والإلوالازل بالفتح الشدة والضيق كانه أراد من شدة بأسكم وقنوط كم

انه فوقها وايس محيطا بهما كوجه الارض الذي نحن عليه بالنسبة إلى جوفها وكالقبة بالنسبة الى مانحتها او غير ذلك فعلى التقديرين يكون العرش فوق الخلوقات والحذالق سبحانه وتعالى فوقه ، والعبد في توجيه إلى الله يقصد العلو دون النحت وتمام هذا ببيان (القام الثالث) وهو أن يقول لا يخلو إما ان يكون العرش كربا كالافلاك ويكون محيطا بها ، واما ان يكون فوقها وليس هو كرباء فان كان الاول فن العلوم بانفاق من يعلم هذا ان الافلاك مستديرة كربة الشكل وان الجهة العليا هي جهة المحيط وهو الحدب، وأن الجهة السفلي هي المركز (١٠ وليس فلافلاك إلا حينان العلو والدفل فقط

وأما الجهات الست فهي للحبوان فان له ستة جوانب يؤم جهة فتكون أمامه وبخف أخرى فتكون خلفه ، وجهة تحاذي يمينه وجهة تحاذى شماله، وجهة تحاذي رأسه ، وجهة تحاذى رجليه . وابس لهذه الجهات الست في نفسها صفة لازمة ، بل هي بحسب النسبة والاضافة، فيكون يمين هذا مايكون يسار هندا، ويكون أمام هذا مايكون خلف هذا ، ويكون فوق هذا مايكون شحت هذا . لكن جهة العلى والسغل للافلاك لانتغير ، فالمحيط هو العلى والمركزه والسفل، معان وجه الارض

<sup>(</sup>١) أي اركزالوسط من الداخل وهو المقدر الذي تكون جوانب المحيط بالنسبة اليه متساوية أذا كان المحيط متساويا كمحيط الفلك عندهم لانه كرة نامة والماللارض فهي كرة غير نامة لان في بحيطها تسطيعها والبطاحا من جانبي قطبيها الشهالي والجنوبي فركزها أفرب الهما منه الى سطح الاقاليم الاستوائية و فاهيك عافها من الجبال، والكن ألركز هو جهة السفل لها من كل جانب والسطح محيطها وهو جهة العلو من كل جانب، وأماجهة العلو لمن على سطحها كالانسان فهو ما فوق وهو جهة العام من السهاء إنها كان

التي وضعها الله الانام وأرساها بالجبال هو الذي عليه الناس والبهائم والشجر والنبات والجبال والانهار الجارية .

قاما الناحية الاخرى من الارض فليحر محيط بهما وايس هذاك شيء من الآ دميين وما يتبعهم . ولو قدر ان هذاك أحد الكان على ظهر الارض ولم يكن من في هذه الحبهة تحت من في هذه الحبهة ، ولا من في هذه تحت من في هذه كان الافلاك محيطة بالمركز وليس أحد جانبي الفلاك محت الاخره ولا القطب الشهالي تحت الجنوبي ولا بالعكس ، وإن كان الشهالي هو الظاهر لمافوق الارض وارتفاعه بحسب بعد الناس عن خط الاستواء ، أما كان بعده عن خط الاستواء اللائين درجة وهو الذي يسمى عرض البلد . فكما أن جو انب الارض الحيطة بها وجو انب الغلاك المستدير ليس بعضها البلد . فكما أن جو انب الارض الحيطة بها وجو انب الغلاك المستدير ليس بعضها فوق بعض ولا تحت أو انك ، وإنما هذا خيال يتخيله الانسان ، وهو تحت إضافي ، كا لو كانت فوق بعشي تحت سقف فلسقف فوقها وإن كانت وجلاها تحاذيه ، وكذلك من علق منكوسا فانه تحت المعاء ، وإن كانت وجلاه على الداء ، وكذلك قد يتوهم على منكوسا فانه تحت المعاء ، وإن كانت وجلاه على الداء ، وكذلك قد يتوهم على منكوسا فانه تحت المعاء ، وإن كانت وجلاه على الداء ، وكذلك قد يتوهم الانسان اذا كان في أحد جانبي الارض او الغلك ان الجانب الآخر تحته "

<sup>(</sup>١) كل ما قاله شيخ الاسلام في الارض فهو عبني على كونها كرة كما جزم به علماء الهيئة المتقدمون والمتأخرون ومن اطاع على هذا العلم وفهمه من علماء الاسلام الاعلام. وهذه مسا له قطعية لا ظنية ، وصرح بها ابن القبم من علماء الحديث بالتبع لاستاذه المؤلف وللاهام ابن حزم واقتناعا بادلتها و يدل عليه قوله تعالى ( يكور الليل على المهار) الآية فأن التكوير هو اللف على الجسم الكري المستدير كتكوير العامة على الرأس، وكذا قوله تعالى ﴿ والارض بعد ذلك دحاها ﴾ فإن الدحوق أصل اللغة دحرجة الكرة وما في معناها. ولا يعارضه قوله تعالى ﴿ واذا الارض سعامت ﴾ كما توهم الجلال وغيره لان وجه المكرة سطح لها والسطح في اللغة اعممنه في عرف أهل الهندسة وكذلك الحط

وهذا أمر لا يتنازع فيه اثنان ممن يقول إن الافلاك مستديرة و واسندارة الأفلاك كا أنه قول أهل الهيئة والحساب فيو الذي عليه علماء المسلمين كا ذكره أبو الحسين بن المنادي وأبو محسد بن حزم وابو الفرج بن الجوزي وغيرهم أنه متفق عليه بين علماء المسلمين ، وقد قال نعالي ( وهو الذي خلق الايل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون ) قال ابن عباس في فلكة مشل فلكة المفرل والفلك في اللغة هو المستدير (١) ومنه قولهم : تفلك ثدي الجارية اذا المعتدار ، وكل من جسل الافلاك مستدير في الفلك من ناحيته يكون تحته من في كل جانب ، ومن توهم أن من يكون في الفلك من ناحيته يكون تحته من في المفلك من الخيمة يكون ألفته من في المفلك من الخيمة يكون الحته من في المفلك من الذاحية الاخرى في نفس الامن فهو متوهم عندهم .

واذا كان الامر كذلك فاذا قدر ان العرش مستدير مخيط بالمحملة الوقات كان هو أعلاها وسقفها وهو. فوقها مطلقا فلا يترجه اليه وإلى ما فوقه الانسان إلا من العلو لامنجهة الواقية أصلا.

ومن توجه إلى الفلك التاسع أو الثامن او غيره من الافلاك من غير جهة العلو كانجاهلا باتفاق العقلاء، فكيف بالتوجه إلى العرش او إلى مافوقه، وغاية

<sup>(</sup>١) هذا معناه العام. و إما معناه الخاص بالكواكب فهو مدار الكوكب كا تقدم في حاشية (ص١١٨) وهو مستدير على كلحال سواء كان كاقال المتقدهون من اليونان والعرب أم كان فضاء شا نقله شيخ الاسلام من اتفاق علماء المسلمين على استدارة الافلاك صحيح على كل حال فان الكواكب كلها مستديرة كوية الشكل وافلاكها التي تدور فيها كذلك ، والعالم كله كري الشكل ، وكل جرم من اجرامه بسبح دائراً في فلك له مستدير بنظام حساني مطردكا قال تعالى (الشمس والقمر بجسيان)

مايقدر أن يكون كري الشكلوالله تعالى محيط بالمحلوقات كانها العاطة تايق بجلاله (١٠ فان السموات السبع في يدم أصدر من الحمصة في يد أحدنا

وأما قول القائل: إذا كان كريا والله من ورائه محيط به بائن عنه، فما فائدة أن العبد يتوجه إلى الله حين دعائه وعبادته فيقصد العلو دون التحت، فلا فرق حينند وقت الدعاء ببن قصد جهة العلو وغيرها من ألجهات التي تحيط بالداعي الومع هذا تجد في قلوبنا قصداً بطلب العلو ، لانلتفت عنة ولا يسرة فاخبر وناعن هذه الضرورة التي شجدها في قلوبنا وقد فطرنا عليها الم

فيقال له : هذا السؤال الما ورد التوهم المتوهم ال نصف الفاك يكون تحت الارض وتحت ما على وجه الارض من الاحميين والبهائم ، وهذا غلط عظيم ، فلو كان الغلك تحت الارض من جهة الكان تحتها من كل جهة ، فكان يلزم ان يكون الغلك تحت الارض مطلقا ، وهذا قلب المحقائق ، إذ الغلك هو فوق الارض مطلقا ، واهل الهيئة يقولون : لو أن الارض مجروفة إلى ناحية ارجلنة وألقي في الحرق شيء ثقيل كالحجر وتحوه لكان ينتهي إلى المركز ، حتى لو ألتي من تلك الناحية حجر آخر الالتقيا جميعاً في المركز ؟ ولو قدر أن انسانين التقيا في المركز ، بدل الحجر الالتقيا جميعاً في المركز ؟ ولو قدر أن انسانين التقيا في المركز ، بدل الحجر الالتقيا حجاها ولم يكن احدها تحت الا خر الم كلاها فوق الركز وكلاها تحت الفاك كالمشرق والغرب ، فأنه لوقدر أن وجلا بالمشرق فوق الركز وكلاها تحت الفاك كالمشرق والغرب ، فأنه لوقدر أن وجلا بالمشرق

<sup>(</sup>١) الما دليل الحاطنة فقولة عز وجل (والله من ورائم خيط) وألما قولة : الحاطة تابق بجلالة فانني النشب بإحاطة الاجسام وهذه وسخوا وعلى قاعدة السلف التي قررها شيخ الاسلام مرراً وهي الإيمان بالنصوص من فير تشبيه ولا تسطيل ولا تأويل (٢) هذا متفق عليه بين المنتقدمين والمتأخرين من علماء الفلك ويعللون به جاذبة الثفل فهي تختلف بدر بعد الحيط عن الركز وهو مختلف في النطقة الاستوائية عن منطقي الفطيين كما اشرانا اليه في حاشية (ص١٦٢)

في السماء أو الارض ، ورجلا بالمغرب في السماء أو الارض لم يكن احدها تحت الآخر ، وصواء كان رأسه أو رجلاه أو بطنه أو ظهره أوجنبه ثما بلي السماء أو مما يلي الارض ، وأذا كان مطلوب أحدهما مافوق الفلاك لم يطلبه الآخر ألا من لجهة العلما ، لم يطلبه من جهة رجايه أو يمينه أو يساره ، لوجهين :

(أحدها) ان مطلوبه من الجهة العابم أفرب اليه من جميع الجهزت: فلو قدورجل أو ملك بصعد الى السهاء او إلى مافوق كان صعوده بما بلي وأسه اذا أمكنه ذلك ولا يقول عاقل أنه بخرق الارض تم يصعد من تلك الناحية، ولا انه يذهب بمينا أو عالاً أو الماما أو خلفا الى حيث المكن عن الارض ثم يصعد، لأن أي مكل ذهب اليه كان بمنزلة مكانه أو هو دونه ، وكان الفلك هذاك فوقه ، فيكون ذها به ألى العبهات الحمس تطويلا وتعباً من غير فائدة ، ولو أن رجلا أواد أن بخطب المسمس والقمر فانه لإنجاطيه إلا من الجهة العليا عمعان انشمس والقمر قد تشرق وقد تغرب فتنحرف عن سحت الرأس ، فكيف بما عنو فوق كل شيء دا ثمالا يأفل ولا يغيب سبحانه وتعالى ؟ وكما أن الحركة كحركة الحجر تطلب مركزها باقصر طريق وهو الخط المستقم، فالطلب الارادي الذي يقوم بقلوب العباد كيف بعدل عن الصراط المستقم، القريب ؟ وبعدل الى طريق منحرف طويل ؟ والله فعلر عباده على الصحة والاستقامة إلا من اجتالته الشياطين فأخرجته عن فطرته طابها الثي فطر عليها

(الوجه الثاني) أنه إذا تصدالسفل بلاعلو كان منتهى قصده الركز، وإن قصده أمامه أو وراءه أو يتينه أو يساره من غير قصد العلو كان منتهى قصده أجزاء الهوا، فلا بدله من قصد العلو ضرورة، سواء قصد مع ذلك هذه الجهات أو لم يقصدها، ولو فرض أنه قال: أقصده من الهين مع العلو ، أو من السفل مع العلو كان هذا

يمنزلة من يقول ، أريد أن أحج من الفرب فاذهب إلى خراسان (١. ثم أذهب إلى مكة، بل بمنزلة من يقول أصعد الى الافلاك ذائزل في الارض لاصعد الى الفلك من الناحية الاخرى ، فهذا وان كان محكنا في المقدار ، لكنه يستحيل من جهة المتناع أرادة القاصد له ، وهو مخالف الفطرة ، فان القاصد يطلب مقصوده بأقرب طربق لا سيا اذا كان مقصوده معبوده الذي يعبده ويتوكل عليه . وإذا توجه اليه على غير السراط المستقيم كان مسيره ملكوساً معلوساً .

وأيضاً ذان هذا الجلم في ميره وقصده بين النفي والاثبات بين أن يتقرب الى المقصود ويتباعد عنه ، وبريده وينفر منه ، فانه اذا نوجه اليه من الوجه الذي هو عنه أبعد وأقصى ، وعدل عن الوجه الافرب الادنى: كان جامعاً بين قصدين متناقضين ، فلا يكون قصده له تاماً ، اذ القصد التام ينني نقيضه وضده ، وهذا معلوم بالفطرة ، فأن الشخص اذا كان يحب النبي عليات عبة تامة ويقصده أو يحب غيره بما يحب سنوا. كانت محبة محمودة أو مذمومة ومتى كانت الحبة تامة ، وطلب المحبوب طلبه من أقرب طريق يصل اليه (٢) بخلاف ما اذا كانت الحبة مثرددة مثل أن بحب ما يكوه محبته في الدين فتبق شهوته تدعوه الى قصده وعقاد مثرددة مثل أن بحب ما يكوه محبته في الدين فتبق شهوته تدعوه الى قصده وعقاد

<sup>(</sup>١) اي منالشام ـ حيث كان المؤلف ـ الى خراسان ، و ملوم أن مكة في الحيمة الحينوية الشام وخراء ان في الحيمة الشرقية فالدهاب من الشام غربا الى خراسان في الشرق ثم الى مكة عكن لان الارض كرة ولكن هذا عمل لا يعمله من لايريد بطواف أكثر محيط الارض الا مكة المحج الا ان يكون مجنونا . وانها يفعله العاقل أذا كانت الرجلة الى هذه الاقطار متصودة لذائما

<sup>(</sup>۲) قوله طلبه من أقرب طريق الخ جواباذا ومتى ايهاذا كان مجِب ماذكر ومتى كانت محبته له تامة وطابه تقنضاهاطلبه من اقربطريق، وفيه ماثري من التعقيد

ينهاه عن ذلك ففراه يقصده من بعيد كما يقول العامة : رجل الى قدام ، ورجل المخلف(١) و كذلك اذا كان في دينه تقص وعقله بأمره بقصدالمسجد أوالجهاد أو غير ذلك من المقصودات التي تحب في الدبن ، وتكرهها النفس ، قائه يبقى قاصداً لذلك من طريق بعيد : متباطئا في السير ، وهذا كله معلوم بالفطرة

وكذلك أذا لم يكن القاصد بريد الذهاب بنفسه ، بل بريدخطاب المقصود ودعاره ونحو ذلك. فانه بخاطبه ن أقرب جهة يسمع دعاءه منها وينال به مقصوده أذا كان القصد تامأ ، ولو كان رجلاني مكان عال ، و آخر يناديه لتوجه اليه وناداه ولوحط رأسه في بئر وناداه بحيث يسمع صوته لكان هذا محكنا ، لكن نوس في الفطرة أن ينمل ذلك من بكون قصده أسهاعه من غير مصلحة راجحة ولا يفعل نحو ذلك الاعتد ضعف القصد ونحوه .

وحديث الادلاء الذي روي من حديث أبي هريرة وهو منقطع ، فان الحسن المترمذي وغيره من حديث الحسن عن أبي هريرة وهو منقطع ، فان الحسن لم يسمع من أبي هريرة وهو منقطع ، فان الحسن لم يسمع من أبي هريرة ، والكن يقويه حديث أبي ذر المرفوع ، فان كان تاليتاً فهمناه موافق لهذا (٢) فان قوله « لوأدنى أحدكم بحبل لهبط على الله» اتما هو تقدير مفروض: لو وقع الادلاء لوقع عليه، لكنه لا يمكن أن بدلي أحد على الله شيئا لائه عال بالذات ، وأذا حبط شيء الى جبة الارض وقف في المركز ولم يصده إلى عال بالذات ، وأذا حبط شيء الى جبة الارض وقف في المركز ولم يصده إلى

<sup>(</sup>١) وأخوذ من المثل العربي : مالي إراك تقدم رجلا وتؤخر أخري

<sup>(</sup>٢) ان شيخ الا ـ الام يعلم أن الحديث غير ثابت وتقوية الضعيف للعنعيف لا يعتد بها في ثبوت حكم شرعي فعدم الاعتداد بها في صفات القدارلي ولا سيا هذه المنشابهات . و لكنه يجيب عن الاشكال فيه بقرض وقوعه وعبر عنه بقوله أن كان ثانيا لان الاصل في شرط « أن » عدم الوقوع لامتناعه أو لتنزيله منزلة المعتنع كاحقفنا ، في تفسير الأوان كنم في ربب مما نزلنا على عبدنا الله من جزء النفسير الاولم

ينهاه عن ذلك ففراه يقصده من بعيد كما يقول العامة : رجل الى قدام ، ورجل المخلف(١) و كذلك اذا كان في دينه تقص وعقله بأمره بقصدالمسجد أوالجهاد أو غير ذلك من المقصودات التي تحب في الدبن ، وتكرهها النفس ، قائه يبقى قاصداً لذلك من طريق بعيد : متباطئا في السير ، وهذا كله معلوم بالفطرة

وكذلك أذا لم يكن القاصد بريد الذهاب بنفسه ، بل بريدخطاب المقصود ودعاره ونحو ذلك. فانه بخاطبه ن أقرب جهة يسمع دعاءه منها وينال به مقصوده أذا كان القصد تامأ ، ولو كان رجلاني مكان عال ، و آخر يناديه لتوجه اليه وناداه ولوحط رأسه في بئر وناداه بحيث يسمع صوته لكان هذا محكنا ، لكن نوس في الفطرة أن ينمل ذلك من بكون قصده أسهاعه من غير مصلحة راجحة ولا يفعل نحو ذلك الاعتد ضعف القصد ونحوه .

وحديث الادلاء الذي روي من حديث أبي هريرة وهو منقطع ، فان الحسن المترمذي وغيره من حديث الحسن عن أبي هريرة وهو منقطع ، فان الحسن لم يسمع من أبي هريرة وهو منقطع ، فان الحسن لم يسمع من أبي هريرة ، والكن يقويه حديث أبي ذر المرفوع ، فان كان تاليتاً فهمناه موافق لهذا (٢) فان قوله « لوأدنى أحدكم بحبل لهبط على الله» اتما هو تقدير مفروض: لو وقع الادلاء لوقع عليه، لكنه لا يمكن أن بدلي أحد على الله شيئا لائه عال بالذات ، وأذا حبط شيء الى جبة الارض وقف في المركز ولم يصده إلى عال بالذات ، وأذا حبط شيء الى جبة الارض وقف في المركز ولم يصده إلى

<sup>(</sup>١) وأخوذ من المثل العربي : مالي إراك تقدم رجلا وتؤخر أخري

<sup>(</sup>٢) ان شيخ الا ـ الام يعلم أن الحديث غير ثابت وتقوية الضعيف للعنعيف لا يعتد بها في ثبوت حكم شرعي فعدم الاعتداد بها في صفات القدارلي ولا سيا هذه المنشابهات . و لكنه يجيب عن الاشكال فيه بقرض وقوعه وعبر عنه بقوله أن كان ثانيا لان الاصل في شرط « أن » عدم الوقوع لامتناعه أو لتنزيله منزلة المعتنع كاحقفنا ، في تفسير الأوان كنم في ربب مما نزلنا على عبدنا الله من جزء النفسير الاولم

المكن الله قادر على أن يخرق من هذا إلى هذاك بحيل، ولكن لا يكون في حقه ادلاء فلا يكون في حقه هبوطا عليه، كما لو خرق بحيل من القطب او من مشرق الشمس الى مفريها، وقدرنا أن الحيل مر في وسط الارض فان الله فادر على ذلك كله، ولا فرق بالنسبة اليه على هذا التقدير بين أن يخرق من جانب الجين منا الله جانب اليسار، أو من جهة إبادنا إلى جهة خلفنا، و من جهة رءوسنا إلى حجهة أرجلنا إذا مر الحبل بالارض. فعلى كل تقدير قد خرق بالحبل من جانب الحيط الى جانبه الأخر مع خرق اأركز وتقدير اطاطة قبضته بالسموات والارض. فعلى الله عنه الله عنه من ذلك بالنسبة قالحبل الذي قدرانه خرق به العالم وصل اليه، ولا يسمى شيء من ذلك بالنسبة قالحه لا ادلاء ولا هبوطا

واما بالنسبة الينا بنن مانحت أرجلنا نحت لبنا ، وما فوق رءوسنا فوق النا ، وما ندليه من ناحية رءوسنا الى ناحية أرجلنا نتخبل انهها بط(١)فاذا قدران أحدنا أدلى يحبل كان هابطا على ما مناك، لكن هذا تقدير ممتنع في حقنا

والمقصود به بيان احاطة الحائق تعالى كما بين انه يقبض السموات ويطوي الارض وتحو ذلك مما فيه بيان|حاطته بالمحاوقات،ولهذا قرأ في تمام هذا الحديث الرحق الاول والاكر والظاهر والباطن وهو بكل شيء علم )

وهذا كاله كلام على تقدير سمته فان النومذي لمارواء قال: و تسره بعض أهل العلم بانه هبط على علم تله

وبعض الحلولية والأنحادية يظن ان في هذا الحديث مايدل على قولهم الباطل حرهو انه حلٌّ بذاته في كل مكان، او ان وجوده وجودالامكينة ونحوذلك

والتحقيق ان الحديث لايدل علىشيء من ذلك إن كان ثابتًا؛ فان قوله «لو

 <sup>(</sup>١) قوله نتخبل أنه هابط -- أنما سمي هذا تخيلاً والحهات الست المذكورة المنبية لاحقيقة ثابتة في نفسها .

خلي بحيل لهيط» يدل على انه (1) ايس في المدلي ولا في الحبل ولا في الداو ولافي جر خذات . و اتبا يقتضي الله من تلك الناجية :

وكذلك تأويله بالعلم تأويل ظاهرالفساد من جنس تأويلات الجهمية . بل تقدير تبوته يكون دالا على الاحاطة ، والاحاطة قد علم ن الله فادر عليها ، وعلم أنها تكون بوم القيامة بالكتاب والسنة (٢) فايس في أثباتها في الحلة ما يخالف المقل ولا الشرع، المكن لانتكلم الا عائم ، وما لم نعلمه أمسكنا عنه ، وما كان مقدمة دليله مشكوكا فيها عند بعض الناس ، كان حقه أن يشك فيه حتى يتبين له الحق ، والا فادكت عما لا يعل

واذا بَيِن هذا ؛ فكذلك قصده يقصده الى تلك الناحية ، ولو قرض النا فعلناه لكنا فأصدين له على هذا التقدير الكن قصدة له بالقصد إلى تلك الجهة ممتنع في حقنا لان القصد التام الجازم يوجب طلب المقصود بحسب الامكان

وطفرا قد يدنا في غير هذا الوضع لما تكلمنا على تنازع الناس في النية المجردة عن الفقل على بعاقب المجردة عن الفقل على بعاقب المها ام لا يعاقب الينا ان الارادة الجازمة توجب ان يعمل المريد مايقدر عليه من الراد، ومق لم يفعل مقدوره لم تكن ارادته جازمة الله يكون هما الاومن هم بديئة فلم يفعلها لم تكتب عليه فان تركما لله كتب له حسنة الله وطفرا وقع الفرق بين هم يوسف عايه الدلام وهم امرأة العزيز كا قال الامام احدة الحمة همان علم خطرات ، وهم إصرار ، فيوسف عليه السمارم هم هما تركه لله

١) الضير راجع الى الله تمالى يعني أنه لوكان تمالى فى هذه الاشياء أو لوكان
 عينها لما صح التعبير الذي بني على ان هناك حيلاً و دلواً وانساما مدليا للدلو المالق بالحيل وان غاية فعله وصول الحيل إلى الله الذي هو غير ما ذكر

٣) قولة بالكناب والدئة متعلق بعلم

فاثيب عايه ، واللك همت هم إصرار ففعلت ما قدرت عليه من أنحصيل مرادها و ن لم يحصل لها المطلوب،»

والذبن قالوا يعاقب بالارادة احتجوا بقوله عَيَّقَالِيْنَةُ هَ إِذَا التَّى السابان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار » قالوا يارسول الله هدذا القاتل في بأن المفتول في قال ه في أبدأ أراد هم أبدأ والد فتل صاحبه » وفي لفظ « إنه كان حريصا على قتل صاحبه » فهذا أراد أرادة جازمة وفعل ما يقدر عليه وان لم يدرك مطلوبه ، فهو بمنزلة امرأة العزيز، في كان القصد جازما لزم ان يفعل القاصد ما يقدر عليه في حصول المقصود ، في كان القصد جازما لزم ان يفعل القاصد ما يقدر عليه في حصول المقصود ، وإذا كان قادراً على خصول مقصوده بهاريق مستقيم امتنع مع القصد التام ان يحصله بطريق معكوس بعيد

ولهذا امتنع في فطر العباد عند ضرورتهم ودعائهم لله تمالى وتمام قصدهم لله أن يتوجهوا اليه إلا توجها مستقباء فيتوجهون إلى العلودونسائر الجهات، لانه الصراط المستقم القريب، وما سواه فيه من البعد والانحراف والطول مافيه، فمع القصد النام الذي هو حال الداعي العابد والسائر المضطر يمتنع أن يتوجه اليه الا إلى العلو، ويُمتّع أن يتوجه اليه إلى جهة أخرى، كما يمتنع أن يدلي بحبل يهبط عايد، فهذا هذا والله أعلى .

وأما من جهة الشريعة فان الرسل صلوات الله عليهم بعثوا بتكيل الفطرة وتقريرها علابتبديل الفطرة وتغييرها. قال عَيْنَائِنَةٍ في الحديث المتفق عليه «كلُّ مولود يولد على الفطرة وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يحسانه ، كما تذتيج البهيمة بهيمة جماء » أي مجتمعة الحلق سوية الاطراف يس فها نقص كجدعو غيره همل ترون فها من خدعاء »

وقال تمالى ( فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القِيم ولسكن أكثر الناس لا يعلمون ) . فجاءت الشريعة بالمبادة والدعاء بمايوافق الفطرة، يخلاف ماعليه أهل الضلال من المشركين والصابئين المتفلسفة وغيرهم فانهم غيروا الفطرة في العلم والارادة جميعا ٬ وخالفوا البقل والنقل ، كالقد بسطناه في غير هذا الموضع

وقد ثبت في المسجيحين من غير وجه از الذي عَيْنَا في اله أما أحدكم المسلاة فلا يبصق قبل وجهه فان الله قبل وجهه ولا عن بمينه فان عن يمينه ملك الولك ليبصق عن يساره أو تحت رجله وفي رواية أنه افن ان يبصق في ثوبه وفي حديث أي رزين المشهور الذي وواه عن الذي عَيْنَا أنه أنه النبي عَيْنَا لَهُ أَمْر الذي عَيْنَا لَهُ أَمْ وَرَبِن المشهور الذي رواه عن الذي عَيْنَا لَهُ أَمْر الذي يَعْنَا لَهُ أَمْ وَرَبِن المُعْنَا وَلَمْ عَلَمُ الله وهو واحد ولحن جميع و فقال «سأ نبثك بمثل ذلك في آلاء الله عندا اقتمر آية من آيات الله كالم براه مخليا به عائلة أكبر » ومن المعلوم ان من توجه إلى انقمر وخاطبه إذا قدر ان يخاطبه لا يتوجه اليه إلا يوجههم كونه فوقه. عكنا عواما الممتنع في الفطرة ان يستدبره ويخاطبه مع قصده النام اله وان كان ذلك مكنا عواما بفعل من ليس مقصوده مخاطبة كا يفعل من ليس مقصوده مخاطبة كا يفعل من ليس مقصوده المخاطبة كا يفعل من ليس مقصوده المخاطبة كا يفعل من ليس مقصوده الخطاب، فاما مع زوال المانع قامًا يتوجه إليه عفكذاك العبد إذا قام إلى الصلاة خانه يستقبل ربه وهو قوقه فيدعوه من تلقانه لا من بمينه ولا من شماله، ويدعوه من العالم لا من العبد إذا قام إلى الصلاة عن العالم لا من السفل ، كما إذا قدر انه يخاطب المن يمينه ولا من شماله، ويدعوه من العالم لا من العالم لا من السفل ، كما إذا قدر انه يخاطب القمر

وقد ثبت عنه وتتلقيق في الصحيحين أنه قال هاينتهين أقوام عزرانع أبصارهم في الصلاة أو الاترجع اليهم أبصارهم » واتفق العلماء على ان رفع الصلي بصره إلى السماء منهي عنه ، وروى احمد عن محمد بن سيرين أن النبي وتتلقيق كان برفع بصره في الصلاة إلى السماء حتى أنزل الله تعالى ( قد أقلح المؤمنون الذين هم في صلابهم خاشمون) فمكان بصره الإيجارة موضع سجوده

فيذا بما جاءت به اشريعة تكميلا الفطرة ، لإن الداعي السائل الذي بؤمر بالخشوع وهو الذل والسكون لا يناسب حاله أن ينظر إلى ناحية من يدعوه ويسأله ، بل بناسب حاله الاطراق وغن البصر أمامه وايس نهي المصلي عن رفع بصره في الصلاة رداً على أهدل الاتبات الذين يقولون أنه على العرش كا يظنه بعض جمال الجهمية عندهم لا فرق بين العرش وقعر البحر فالجميع سواء على ولو كان كذلك لم ينه عن رفع البصر إلى جهة ويؤمر برده الى أخرى لازهذه وهذه عند الجهمية سواء

و أيضاً فلو كان الامر كذلك اسكان النهيءن وفع البصر شاملا لجميع أحوا، العبد، وقد قل تعالى (قد توى نقلب وجهاك في الدهاء) فليس العبد بمنهيءن رفع بصره مطافقاً ، وانحما لمهي في الوقت الذي يامر فيه بالخشوع لان خفض البصر من تمام الخشوع ، كا قل تعالى (خشاً ما أبصارهم يخرجون من الاجداث) وقال تعالى (وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي) وقال تعالى (وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي) وأيضاً فلو كان النهي عن رفع البصر إلى السهاء وايس في السهاء إلّه الكان لا فرق بين رفعه إلى السهاء ورده إلى جميع الجهات

ولو كان مقصوده أن ينهى الناس أن يعتقدوا أن الله في السهاء أو يقصدوا بقلومهم النوجه إلى العلو ابين لهم ذلك كما بين لهم سائر الاحكام، فكيف و ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا في قول ملف الامة حرف واحد يذكر فيه الله اليسالله فوق العرش ، أوانه ليس فوق السهاء ، أو إنه لاداخل العالم ولا خارجه ولا شحايت له ، ولا مباين له ، أو أنه لايقصد العبد أذا دعاه العلو دول سائر الجهات في مل جميع مايقوله الجهامية من النهي و برعون الله الحق ايس معهم به حرف من كتاب الله ولاسنة وسوله ولا قول أحد من سلف الامة وأثمتها، بل الكتاب من كتاب الله و لا الله على الله على النه وهم يقولون أن فالله و ذلك كفر فنؤول أو المؤسى.

فعلى قولهم ليس في الكتاب والسنة وأقوال السلف والاثمة في هذا الباب. إلا ماظاهره كفر دوليس فيها من الايمان في هذ الباب شيء .

والسلب الذي يزعون اله الحق الذي يجب على المؤمن أو خواص الؤمنين. اعتقاده عندهم لم يذعلق به رسول ولا نبي ولا أحد من ورثة الإنبياء والمرسلين في والذي نطقت به الانبياء وورثته م ايس تخددهم هو الحق بل هو مخالف الحق. في الظاهر، بل حداقهم يعلمون (١٠) أنه مخالف للحق في الظاهر، بل حداقهم يعلمون (١٠) أنه مخالف للحق في الظاهر والباطن، لكن هؤلاء منهم من بزعم أن الانبياء لم يكنهم أن يخطبوا الناس إلا بخلاف الحق الباطن. فلبسوا أو كذبوا لمصلحة العاءة

قيقال لهم: فهلا تطقوا بالباطن لخواصهم الاذكاء الفضلاء ان كان ماتزعموله علم أن وقد علم أن خواص الرسل هم على الاثبات أيضاً والله لم ينطق بالنفي أحد منهم إلا ان يكذب على أحسدهم كا بقال عن عمر: ان النبي عَلَيْمَاتِيْرُهُ وأبا بكر كانا يتحدثان وكنت كالرنجي بينها. وهذا مختلق باتفاق أهل العلم، وكذلك مافقل عن علي وأهل بيته ان عندهم علما باطنا بختلف غن الظاهر الذي عند جمهور الإمة عن علي وأهل بيته ان عندهم علما باطنا بختلف غن الظاهر الذي عند جمهور الإمة

وقد ثبت في الصحاح وغيرها عن على رضي الله تعالى عنه العلميكن عندهم عن النبي عَيِّنَالِيْهُو شيء ليس عند لا الناس، ولا كتأب مكتوب إلا ما كان في الصحيفة، وفيها الديات وفكاك الاسير، وأن لابقتل مسلم بكافر (١٠)

 <sup>(</sup>١) لعلى أصل هذه الكرامة يتقدون لانه ابس الجهدية علم بذلك بل ظن ولد نه نظر يائم الباطاة التي بين الشيخ بطلائما في عدة مواضع من كتبه

 <sup>(</sup>٢) وتحريم المدينة كمكة ، وهذه الصحيفة كتب بها هذه المسائل التي ٣٠٥١ أن النبي عَلَيْنَائِيْرُة وكانت معلقة في سيفه وقد ذكر البخاري حديثه في عدة من كتبه .
 أولها كتاب العلم

الایتکلم أبداً قط إلا بما بخالف الحق الباطن الحقبقي فهو إلى الضلال والتدليس أقرب منه إلى الهدى والبيان ، و بسط الرد عليهم له موضع غير هذا

والمقصود أن ماجاء عن النبي عُيُنالِينَةٍ في هذا الباب وغيره كله حق يصدق يبهضه بمضآ وهو موافق لنطرة الخلائق وماجعل فيهمهمن العقول الصريحة، وايس العقل الصحيح ولا الفطرة المستقيمة بمعارضة النقل الثابت عن رسول الله عَلَيْتُ فَيُ سخاعا يظن تمارضهما من صدق بباطل من المنقول و فهم منهمالم يدل عليه عأو اذا اعتقد مشيئاً ظنه منالعقليات وهو من الجهليات؛أومن المكشوقات وهومن المكسوقات، اذا كان ذلك معارضا لمنقول صحيح، وإلا عارض بالعقل الصريح، أو الكشف . الصحيح ممايظنه منقولا عن النبي عَلَيْنَاتُهُ ويكون كَذُبا عايمه أو مايظنه لفظا دالا على معنى ولا يكون دالا عليه، كما ذكرودفي قوله ﷺ « الحجر الاسود بمين الله ﴿ فِي الارض فَمْن صَافَّهِ وَقَبَلَهِ فَكَأَنَّهَا صَافِحِ اللهِ وَقَبَلَ يُمِينُهُ ۚ حَيْثُ ظُنُوا ن هذا -وأمثاله محتاج إلى التأويل، وهذا غلط منهم لو كان هذا اللفظ ثابتاً عن النبي وَلَيُطِّلُهُ -فان عذا اللفظ صريح في ان الحجر الاسود ليس هو من صنات الله إذ قال هو «يمين الله في الارض» فتقييده بالارض يدل على أنه ايس هو يده على الاطلاق فلا يكون اليد الحتيقية . وقوله « فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه » هريح في ان مصافحه ومقبله ليس مصافحًا لله ولا مقبلًا ليمينه لان المشبه ليس هو المشبهبه، وقد أنَّى بقوله « فكأنَّما » وهي صربحة في النشبيه . واذا كان اللفظ -صريحًا في أنه جاله بمنزلة النهين لاأنه نفس العين عكان من اعتقد أنظاهر . أنه حقيقة الممين ،قائلا الكذب المبين .

فهداً كله بتقدير أن يكون العرش كري الشكل سواء كان هو الفاك التاسع أو غير الفلك التاسع . وقد تبين أن سطحه هو سقف المحلوقات و هو العالمي عليها من جميع الحوانب واله لايجوز ان يكون شيء مما في السماء و الارض فرقه، وان القاصد إلى ما قوق العرش مهذا التقدير أما يقصد إلى العلولا يجوز في الفطرة ولا في الشريعة مع عام قصده أن يقصد جهة أخرى من جهاته الست ، بل هو ايضاً ولا في الشريعة مع عام قصده أن يقصد جهة أخرى من جهاته الست ، بل هو ايضاً

يستقبله بوجهه مع كونه أعلى منه كما ضربه النبي تَوْتَطَائِقُو من النال بالقمر ولله النال الأعلى وبين ان مثلهذا إذا جاز قيالقمر وهو آيةمن آيات الله نالخالق اعلى وأعظم

\* 43

وأما إذا قدر أن العرش ابس كري الشكل بل هو فوق العالم من الجمة التي هي وجه، وانه فوق الافلاك الكرية كما ان وجه الارض الموضوع الانام فوق نصف الارض الكري ، أو غير ذلك من المقادير التي يقدر فيها ان العرش فوق ما سواه وليس كري الشكل، فعلى كل تقدير الابنوجه إلى الله إلا الى العاو الا ألى غير ذلك من الجهات فقد ظهر انه على كل تقدير الابجوز أن يكون التوجه إلى الله إلا إلى العاو مع فقد ظهر انه على كل تقدير الابجوز أن يكون التوجه إلى الله إلا إلى العاو مع حكو ته على عرشه مبايناً علماته ، وسواء قدر مع ذلك أنه محيط بالمحلوقات كما يحيط سها إذا كانت في قبضته أو قدر مع ذلك انه قوقها من غير أن يقبضها و يحيط مها فهو على التقدير من يكون ثوقها مبايناً لها .

فقد تبين أنه على هذا التقدير في الخالق وهذا التقدير في العرش لا يلزم نبيء من المحذور والتناقض، وهذا يزبل كل شبهة. وانما تنشأ الشبهة من اعتقادين فاسدين (أحدهما) أن يظن أن العرش أذا كان كريا والله فوقه وجب أن يكون الله كريا هم يعتقد الهاذا كان كريا فيصح التوجه إلى ماهو كري كالفلات الناسم من جميع الجهات وكل من هذبن الاعتقادين خطأ وضلال فان الله تعالى مع كونه فوق العرش ومع القول بأن العرش كري سواء كان هو التاسم او غيره لا مجوز ان يظان الله مشابه الما في اقدارها، ولا في صفاتها (سبحانه و تعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً)

بل قد تبين انه اعظم وأكبر من ان تكون المحلوقات عنده بمزلة داخل الفلك في الفلك و انها اصغر عند، من الحجمة و القافلة و محوفات في بد احدنا عقافا كانت الحمصة أو القافلة بل الدرهم و الدينان أو الكرة التي بلعب بها الصبيان، و محوفات في يد الانسان أو تحته أو صحوفات على المنان على الانسان على ذاك على المنان على ذاك و المنان على المنان المنان أو إحاطته على المنان كالفلك؛ فالله ـ وله المثل الأعلى العظم من على الذين لم يقدروا الله حق قدره ( و الارض جميعاً أن يظن ذلك به عوائما يظن الذين لم يقدروا الله حق قدره ( و الارض جميعاً ان يظن ذلك به عوائما يظنه الذين لم يقدروا الله حق قدره ( و الارض جميعاً

قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى هما يشركون)

وكذلك اعتقادهم الثاني وهو ان ماكان فلكا فانه يصح التوجه إليه من الجهات الست خطأ باتفاق اهل العقل الذين يعامون الهيئة وأهل العقل الذين يعامون ان القصد الجازم يوجب فعل المقصود بحسب الامكان

فقد تبين أنكل واحدة من المقدمة بين خطأ في العقل والشرع ، وأنه لا يجوز أن تنوجه القلوب اليه إلا إلى العلو لا إلى غييره من الجهات على كل تقدير يعرض من التقديرات ، سواء كان العرش هو الفلك الناسع أو غيره ، وسواء كان محيطا بالفلك كري الشكل أو كان فوقه من غيير أن يكون كريا ، وسواء كان الحالق سبحانه محيطا بالمخلوقات كا يحيط بها في قبضته أو كان فوقها من جهة العلو منا التي تلي ووسنا دون الجهة الاخرى ،

فعلى أي تقدير فوض به كان كل من مقدمتي السؤال باطلة وكان الله تعالى إذا دعوناه إنما ندعوه بقصد العلو دون غيره كما فطرنا على ذلك ، وبهذا يظهر الجواب عن السؤال من وجوه متعددة ، والله سبحانه وتعالى أعلم

#### [يقول محد رشيد آل رضا صاحب منار الاسلام ]

رحم الله شيخ الاسلام ، وجزاء عن الاسلام والمسلمين خير الجزاء ، فوالله انه ما وصل الينا من علم أحد منهم مارصل الينا من علمه في بيان حقيقة هذا الدن وحقية عقا لده ، وموافقة العقل السام وعلومه للنقل الصحيح من كتاب الله تعالى وسنة رسوله (ص) بل لا نعرف احدا منهم اوتي منل ما اوتي من الجمع بين علوم النقل وعلوم الحقل بانواعها مع الاستدلال والتحقيق ، دون المحاكاة والتقايد ، وغرضه من هذا الكتاب أو الفتوى تفنيد مازعمه التأولون نامرش بانه العالم النه تعالى ان دلك يعارض ما ثبت في الكتاب والسنة واقوال ائمة الامة من ان الله تعالى على عرشه فوق ساواته ، ومن أن الفطرة مؤ بدة للشر يعة في أن جهة العلوقباة الدعاء، فهو يثبت هذه الحقيقة على كل احتمال مكن ان يكون عليه العرش ككونه كريا أو قبة أو غير ذلك، ولمكنه لم يتكلم في حقيقة شكل العرش باكثر مماورد في كلام أو قبة أو غير ذلك، ولمكنه لم يتكلم في حقيقة شكل العرش باكثر مماورد في كلام النه من عالم الغيب الذي بجب الا عان ما ورد فيه من النصوص بغير زيادة ولا نقصان، ولا تاويل ولا تعطيل، ولا تشهيدته في علوه واستوائه عليه ولا تمثيل ، ( والله يقول الحق وهو بهدي السهيل )

## فل-رس کتاب عدسه الرحمن

استفناء شبخ الاسلام في العرش وما قبل من كونه هو الفلك الناسعند أعلى الهيئة، وكيف يتفق ذلك مع صفة العلو لله تعالى والاستواءعلى العرش وما الفقت عليه الملة من ان السهاء هي قبلة الدعاء وان الله تعالى لا يتوجه اليه الا في جهة العلو

#### ﴿ جواب شيخ الاللام وهو في الالة مقامات ﴾

- للقام الاول انه لم يثبت أن المرش هو الفائك الناسع ، وأن ألحوادث ناشئة
   عن حركة الافلاك
  - ٧ الاحاديث في صفة المرش المنافية لذلك كز نته و الهمزاز. وقوأعه
    - ١٠ تشبيه المرش بالقبةلايفيد كونه فلكا
    - ١٢ ماجهل البشر من سأن الكون وعلومه أكثر عا يعلمون
- ١٤ المقام الثاني ، العالم الدلوي والسفلي في غاية الصغر بالنسبة الى الحالق تعالى
  - ١٨ المقام النالث في الكلام على العرش وكريته وأحاطته
  - ١٩ كرية الارض قطعية لاظنية اسفايها مركز هاوأعلاها سطحها
- ٢٦ كون أعلى الفلك وكل جمم كري محيطه وأسفله مركزه وغلط من توهم
   أن تسف الفلك أبحت الارض
  - ٢٤ حديث « لو أدلى أحدكم بحبل الح » ومناء على فرض جعته

- ٧٩ اقتضاء الفطرة ما تأمر به الشريعة من توجه الداعي لله الى العلو
  - ٣٠ مخالفة الجيمية للقطرة والشرع في الكارعلو الله عز وجل
- ٣٢ موافقة ماجاءت به الرسل للعقل الصحيح من التوجه الى الله تعالى في جهة العلو يغير تشبيه ولا تمثيل ولا حصر
- ٣٣ خلال من يشبه الله تعالى من خلقه في علوه وأحاطته بخلفه وغير ذلك من صفائه في كنابه وسنة رسوله «ص»
  - ٣٤ كلة صاحب النار في هذا الكتاب

﴿ تُم الفهرس ويايه القسم الاول من هذا المجموع ﴾

### ﴿ تَسِه فِي وقف هذا الـكناب ﴾

ان هذا المجبوع من رسائل شيخ الانسلام وسائر ماطبع على تققية صاحب الحلالة عبدالدزيز الاول ملك الحجاز وتجد وملحقاتها من كتب التقسير والتوحيد والفقه والحديث وكتب عاماء نجد ورسائلهم وغيرها وقف لله تعالى لامجوز بيعه بال مجب ان يبذل أن ينتقع به نغير عن كله



19KY/4.99

كتاب مذهب الساف القويم في تحقيق مسئلة كلام الله الـكريم

مجموع من فتاوى

وما حققه في مواضع من كتبه ومؤ لفاته

ن مطبوعات ساحب الجلالة السمودية ، وهوي السنة ا \* الكلالية الأراكية المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة المتعالمة

الخاليالي

مبلت الجهويت الوجيع يدوم يحيق الميانية أشرف على الصحيحة وعلق عليه الإماني الحروادي

المنافذة بحرال فناللوافينا

الطبعة الاولى في سنة ١٣٤٩ هـ

مطبعت والمنت اربخات

1965 1965

# ب اندارهم الرحم

قال الإمام أبو الحسن بنءروة رحمه الله تعالى في الكواكب (١٠

نقل من سؤال قدم من بلاد كيلان في مسئلة القرآن إلى دمشق في سنة أربع وسبعائة من جهة سلطان تلك البلاد على يد قاضبها ، لاجل معرفة الحق من الباطل عند ما كثر عندهم الاختلاف والاضطراب ، ورغب كل من الفريقين في قبول كلام شيخ الاسلام أبي العباس احمد بن تيمية في هذا الباب ، فأملاد شيخ الاسلام في المجلس، وكتبه احمد بن محمد بن مري الشافعي بخط جيد قوي . ثم ان كائب هذه الاوراق اطلع على هذه الفتوى يوم الاثنين ثالث ربيع الآخر سنة إحدى وعشر بن وتمانما أبة فاخترت لنفسي منها مواضع نقلتها في هذه الاوراق إذ الجواب طويل جداً

#### حير صورة السؤال الله

ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم في قوم يقولون: إن كالام الناس وغيرهم قديم ، سوا. كان الكلام (٢) صدة أو كذبا ، فحثاً أوغير فحش مه الناس وغيرهم قديم ، سوا. كان الكلام الله عزوجل وكالامهم في الفدم الا من جهة التواب ، فظلا أو ناراً ، ولا فرق بين كالام الله عزوجل وكالامهم في الفدم الا من جهة التواب ، وقال قوم منهم بل أكثرهم : أصوات الحير والكلاب كذلك (٦ لما قرى، عليهم ما نقل عن الامام احمد رداً على قولهم تأولوا ذلك القول وقالوا ان أحمد الما قال ذلك خوفا من الناس ، فهل هم مصيبون او مخطئون ? فاذا كانوا مخطئين فهل على ولي الامر خوفا من الناس ، فهل هم مصيبون او مخطئون ؟ فاذا كانوا مخطئين فهل على ولي الامر

 (١) نقل من الجزء العشرين من الكواكب المودع في خزانة المكتبة العمومية بدمشتى في المدرسة الظاهرية (٢) وجد في الاصل عهذا الفظة كلام وهي زائدة كما أشار البه في حاشية السختنا (٣) امل الاصل ولما وفقه الله ردعهم وزجرهم، وذالتأم لا ثواذا وجبزجرهم فهل يكفرون ان أصروا ام لا أقوهل الذي نقل عن الامام احمدحق ، او هو كما يزعمون افتو نامأجورين أجاب الامام الملامة شيخ الاسلام قامع البدع ومظهر الحق للخلق ، أبو العباس أحد بن تيمية .

الحد الله . بل هؤلاء مخطئون في ذلك خطأ محرما فاحشاً باجماع المسلمين، وقد قالوا منكراً من الفول وزوراً ، بل كفراً وضلالا ومحالا ، ومجب نهيدهم عن ذلك هذا القول الفاحش ، وبجب على ولاة الامور عقوبة من لم ينته منهم عن ذلك جزاءاً بما كسب نكالا من الله . فإن هذا القول مخالف العقل والنقل والدين ، مناقض للكتاب والسنة واجماع المؤمنين. وهي بدعة شليعة لم يقلها قط أحد من علماء المسلمين ، والمن علماء المسلمين ، والمن علماء المسلمة ولا يقولها عاقل يفهم مايتول ، ولا يحتاج في مثل هذا الكلام الذي فساده معلوم ببداهة العقل أن عليم عن أمام من الاثمة ، الا من جهسة أن رده والمكاره منقول عن الأثمة ، والا من المائمة ، الا من جهسة أن رده والمكاره منقول عن أنه أنها قول احد من الدائمة مبتدع في الدين، و تبزول بذالك شبهة من بتوهم ان قوطم من لوازم قول احد من الساف، وليعلم أنهم مخالفون لذاهب الاثمة المقتدى بهم ، بل قول الاثمة مناقض لقوطم ، فإن الأسماء المؤلفة عنوما وعلى كلام الاحمين خصوصاً ، بهم عن هذا الإطلاق لاجل الشبهة التي عرضت اثل هؤلاء المبتدعة لم يتنعوا عن هذا الإطلاق لاجل الشبهة التي عرضت اثل هؤلاء المبتدعة

تم ساق الشيخ كالرما طويالا إلى أن قال: ومن المشهور في كتاب صريح السنة لمحمد بن جربر الطبري وهو متواتر عنه لما ذكر الكلام في ابواب السنة قال: وأما القول في ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي مضى ، ولا عن تابعي قفا ، إلا عمن في قوله الشفا والغنى ، وفي اتباعه الرشد والهدى ، ومن قام مقام الأثمة الاول ، أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، فان أبا اسهاعيل الترمذي

حدثني قال سمعت أباعبد الله يقول : اللفظية جهمية . قال ابن جربر سمعت جماعة من أصحابنا لاأحفظ اسماءهم يحكون عنه انه كان يقول : من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهوجهمي ، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع . قال ابن جرير : القول في ذلك عندنا لا يجوز أن يقول احد غير قولد، اذ لم يكن امام قائم به سواه ، و فيه كفاية ذكل منبع ، وقناعة لكل مقتنع ، وهو الامام المتبع

وقال صالح بن الامام احمد : بلغ أبي ان أبا طالب بحكي عن أبي اله يقول : لفظي بالقرآن غير مخلوق، فقال: ابعث إلى أبي طالب فوجهت اليه فجاء فقال له أبي : أنا قات لك لفظي بالقرآن غير مخاوق؟ وغضب أبي وجعل برتمد ، فقال له قرأت عليك (قل هو الله أحمد )فقلت في :هذا ليس بمخلوق، فقال له: فلم حكيت عني ابي قلت لفظي بالقرآن غير مخلوق؟ وبلغني أنك وضعت ذلك في كتابك وكتبت به لى قوم ، فان كان في كتابك فاعجه أشد المحمو ، واكتب إلى القوم الذين كتبت اليهم أبي لم أقل هذا ، وغضب وقال له: تحكي عني مالم أقل؛ فجمل فوزان يعتذراليه (١) وانصرف من عنده وهو موعوب، فعاد ابوطالب فذكر أنه حكى ذلك من كتابه وكتب إلى أو لئك القوم بخبرانه وهم على ابي عبد الله في المحكما يقتنه . قال ابو عبد الله وكتب إلى أو لئك القوم بخبرانه وهم على ابي عبد الله في المحكما يقتنه . قال ابو عبد الله القرآن حيث تصرف غير مخلوق

وقال عبدالوهاب الوراق: من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فائه يهمجر ولا يكلم ومحذر منه ، وذكر الخلال في كتاب القراءة عن إسحاق بن ابراهيم قال نقال ابوعبدالله بعني احمد بن حنبل يوما و كنت سألته عن قوله (٢) «من لم يتنن بالقرآن» قال هو الرجل برفع صوته به فهذا معناه إذا رفع صوته فقد تغنى به موعن منصور وصالح أنه قال لابيه برفع صوته بالقرآن بالليل؟ فقال نعم إن شاء رفع مثم ذكر

 <sup>(</sup>١) كذا بالاصل وليحرر (٣) يعني قول النبي عَيْنَالِيْةِ وهو في سنن أبي داود بلفظ « البس منا من لم يتنن بالقرآن»

حديث أم هائي، «كنت أسمع قراءة النبي وَيُطَالِنَهُ وأنا على عريشي من اللبل» وقال الاثرم :سألت أبا عبدالله عن القراءة بالالحان فقال: كل شي، محدث فانهلا بعجبني إلا أن يكون صوت رجل لاينكلفه

قال وأما قول القائل أن احمد قال ذلك خوفامن الناس فبطلان هذا القول يعلمه كل عاقل بلغه شيء من اخبار احمد ، وقائل هذا هو إلى العقو بة البليغة أحوج منه إلى جوابه لافترائه على الأثَّة ، فإن الامام احمد صار مثلًا سائراً بضرب به المثل في المحنة والصبر على الحق، فانه لم يكن يأخذه في الله لومة لائم ، حتى صارت الامامة مقرولة باسمه في أسان كل أحدفيقال قال الامام احمد وهذا مذهب الامام احمد لقوله تعالى ( وجعلناهمأمَّة مهدون! مرنا للا صعروا وكاتوا بآياتنا يوقنون ) فانه أعطَى من الصعر واليقين، ما بال به الإمامة في الدين ، وقد تداوله ثلاثة خلفاء يسلطون عليه من شرق الإرض الي غربهما ومعهم منالعاماء التكامين والقضاة والوزراء والسعاة والامراء والولاة مالايحصيه إلا الله ، فبعضهم تسلط عليــهــ بألخبس ، وبعضهم بالتهديد الشــديد ، وبعضهم يعــده بالقتل ، وبغــيره من الرعب، ويعضهم بالترغيب في الرياسة والمال، وبعضهم بالنغي والتشريد من وطنه ، وقد خذله في ذلك أهل الارض حتى أصحابه العلماء والصالحون ، وهو مع ذلك لايجيبهم إلى كلة واحدةثما طلبوا منه، وما رجع عما جاء به الكتاب والسنة ولاكتم العلم،ولا استعمل النقية ، بل قد أظهر من سنة رسول الله ﷺ وَآثَارُهُ ما دفع به البدع المحالفة لذلك نما لم يتأت مثله لعالم من نظر انه . ولهذا قال بعض علماء الشام لم يظهر أحد ماجاء به الرسول كما أظهره احمد بن حنبل، فكيف يظن به الله كان يخاف هذه الكلمة التي لاقدر لها ، وأيضا فمن أصو لهأنه لايتول في الدين قولا مبتدعا عرقبكيف بكلمة ماقالها أحد قبله

(قال) فالمنتسبون إلى السنة و الحديث و إن كانوا أصلح من غيرهم وفيهم من الخيز

مالا يوجد في غيرهم ، فإن السنة في الاسلام كالاسلام في المال ، فكما أنه يوجد في المنتسبين إلى الاسلام ما يوجد في غيرهم من الخير فكل خير فهو في المسلمين أكثر وكل شر في المسلمين فهو في غيرهم أكثر ، فكذلك المنتسبون إلى السنة قد يوجد فيهم من الخير مالا يوجد في غيرهم أوان كان في غيرهم خير فهو فيهم أكثر، وكل شر فيهم فهو في غيرهم أكثر ،

(قال) ويجب انقطم بأن كلام الآدميين مخلوق ويطلقالقول بذلك إطلاقاً ولا يحتاج إلى تفصيل بأن يقال نظمــه أو تأليفه أوغير ذلك، وذلك لان كلام المتكلم هو عبارة عن ألفاظه ومعانيه، وعامة ما يوجد في كتاب الله وسنةرسوله وكلام السلف وسائر الاثم عربهم وعجمهم فآنه عند إطلاقه يتناول اللفظ والمعنى جميهاً لشموله لهما فبقال عن كلام الله وهو القرآن هذا كلام الله وهذا كلام فلان ( قال) وأما الامة الوسط الباقوزعلي الفطرة فيقولون لما بلغه المبلغ عن غيره وأداه: هذا كلام ذاك لا كلامك وانما بلغته بقولك ، كما قال ابو بكر الصديق لما خرج على قريش فتمرأ ( اَلَّـمَ \* غلبت الروم في أدنىالارض) الآية فقالوا هذا كلامك اوكلام صاحبك ٤ فقال ليس بكلامي ولا كلام صاحبي ولكنه كلام الله وفي سنن ابي داودمنحديث جابر ان رسول الله ﷺ كان يعرض نفسه على الناس بالموقف فيقول « ألا رجل يحملني الىقومه لا بلغ كلام ربي، فأن قريشاً قد منعوني ان أبلغ كلام ربي عز وجل » فبين أن ما يبلغه ويتلوم هو كلام الله لا كلامه و ان كان يبلغه بأفعاله وصوته ، والانم متفقون على هذا إذا سمعوا من الروي قصيدة او كلاما أو قرآنا ءأو مسئلة قالوا هذا كلام فلان وقوله فاله هو ألذي اتصف به وألفه وأنشاه

(قال) وكذلك من تبع آباء الذين سلفوا من غير اعتصام منه بالـكناب والسنة والاجماعةانه بمن ذمه الله في كنابه في مثل قوله ( وأذا قبل لهم تعالوا إلى

ما أنزل الله والى الرسول قالوا حسمينا ما وجدنا عايه آباءنا ) وفي قوله (يوم تقلب وجوههم في النار يقولون ياليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا \* وقالوا ربنا انا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا) الآية وكذلك من اتبع الظنون والاهواء مِمتَقَداً النها عقلبات وذو قيات فيهو ممن قال الله فيه ( إن يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى ) وأنما يفصل بين الناس فها تنازعوا فيسه الكنتاب المنزل من السماء والرسول المؤيد بالممجزات كما قال تعسالي ( فبعث الله النبيبن مبشرين ومنذرين وأنزل معهم انكتاب الحقايحكم بينالناس فيما اختلفوا خيه ) وقال ( فان تنازعُم فيشيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً ) وقال ﴿ بلى من اسلم وجهه لله وهو حسن فله أجره عند ربه ) الآية وقال ( انالذس آمنوا والذين هادوا ) الآية ـ فأخبر سيجانه عن مضي بمن كان متمسكا بدين حق من البهود والنصياري والصابئين وعن المؤمنين بعد مبعث محمد من جميع الاهم أن من تلبس بهذه الخصال من سائر الامم وهي جماع الصلاح وهي الايمان بالله والبعث والمعاد والاعان بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً وهوأداء الماموراتوترك المحظورات فان له أجره عند ربه ولا خوف عليه مما أمامه ولا محزن علىما وراءه . وإسلام الوجه هوإخلاص الدين لله وهوعبادته وحده لأشريك له وهوحقيقة قول ( إياك نعبد وإياك نستعين) وهو محسن،فالإول وهو اسلام الوجه هو النية وهذا الثاني وهو الاحسان هو العمل الصالح.وهذا الذي ذكره في هانين الآيتين هو الايمان العام والاسلام العام الذي اوجبه علىجميع عباده من الاولين والآخرين ، وهو دين الله العام الذي بعث به جميع الرسل وأنزل به جميع الكتب

فكان أول أول بدعة حدثت في هذه الامة بدعة الخوارج الكفرة بالذنوب فانهم يكفرون الفاسق الملي، فزعت الخوارج والمعتزلة أن الذنوب الكبيرة \_ ومنهم من قال والصغيرة للأنجام الابحان أبداً بل تنافيه و نفسده كما بفسد الاكار والشرب الصيام ، (قالوا) و الابحان هو فعل المأمور و ترك المحفاور فمتى بطل بعضه بطل كله كسائر المركبات فيكون العاصي كافراً لانه لبس الامؤمن او كافر، وقالت المعفزلة : نازله منزلة بين المازلتين : نخرجه من الابحان ولا ندخله في الكفر وقابلتهم المرجشة و الجهمية ومن اتبعهم من الاشعرية والكرامية فقالوا ليس من الاعان فعل الاعمال الواجبة و لا ترك المحظورات البدئية قان الابحان لايقبل الزيادة و لا النقصان، بل هو شي، واحد يستوي فيسه جميع المؤمنين من الملائكة والمقتصدين والمقريين والظالمين .

وأما السلف والائمة فاتفقوا على إن الاعان قول وعمل، فيدخل في القول قول القلب واللسان ، وفي العمل عمل القلب والاركان ، ( وقال ) المنتصرون. للذهبهم (١) أن للاءان أصولاً وفروعاً وهو مشتمل على أركان وواجبات ومستحبات بمنزلة اسم الحج والصلاة وغيرها من العبادات، فأن اسم الحج يتناول كل مايشرع فيه من فعل أو ترك مثل الاحرام ومثل ترك محفاوراته والوقوف يعرفة ومزدلفة ومني والطواف بالبيت وبين البحبلين المكتنفين له وهما الصنا والمروة . ثم الحج مع هذا اشتمل على أر كان متى تركت لم يصح الحج كالوقوف بعرفة ،وعلى ترك محظور متى فعله فسد حجه وهي الوطء ، ومشتمل على واجبات من فعل وترك يأثم بتركها عمدا ، وبجب مع تركها لعذر أو غيره الجعران بدم 4 كالاحرام من المواقيت المكانية، والجمع بين الليل والنهار بمرقة، وكرمي الجمار ونحو ذلك، ومشتمل على مستحبات من فعسل وترك يكمل الحج بها ولا يأتم بتركها ولا توجب دما عمثل رفع الصوت بالاهلال والاكثار منه وسوق الهدي وذكر الله ودعائه في تلك المواضع ، وقلة الكلام إلا فيأمر أو نهيأوذكر:من فعل الواجب (١) لفظ (وثال) ليست من الاصل ألذي طبنا عنه ولـكمنها ضرورية

العمل، لكن من أنى بالمستحب فهو أكل منه وأتم حجا وعملا وهو سابق. مقرب، ومن ترك المأمور وفعل المحظور لبكنه أنى باركانه وترك مفسداته فهو حج ناقص يثاب على مافعله من الحج ويعاقب على ماتركه، وقد سقط عنسه أصل الفرض بذلك مع عقوبته على ما ترك ، ومن أخل بركن أو فعــل مفـــداً فحجه. فاسد لايسقط به فرضه بل عليــه اعادته ، مع أنه قد تنازعوا في إثابته على مافعله. وإن لم يسقط به الفرض، والاشبه انه يثاب عليه، فصار الحج ثلاثة أقسام كالملا بالمستحبات دوتاما بالواجبات فقطءوناقصا عن الواجب، والفقهاءيقسمون الوضوء. إلى كاملفنط ومجزيء ءومريدون بالكامل ماأتى بمفروضهومسنوته وبالمجزىء مااقتصر على واجبه. فهــذا في الاعمال المشروعةوكذلك في الاعبــان المشهودة فان الشجرة مثلا اسم لمجموع الجذع والاغصان وهي بعد ذهاب الورق شجرة كاملة ربعد ذهاب الاغصان شجرة ناقصة ، فليكن مثل ذلك في مسمى الايمان ، و الذين قالواً (١) الاعان ثلاث در جات: إعان السابة بن المقربين، وهو ما أني فيه بالواجبات والمستحبات منفعل وترك ، وأعان القنصدين أصحاب التميز وهو ماترك صاحبه فيه بعض الواجبات؛ أو فعل فيه بعض المحظورات، ولهذا قال علماءالسنة لايكفرآحد يذنب، اشارة الى بدعة الحوارج الذين يكفرون بالذنب، وايتان. الظالمين لانفسهم وهو من أقر باصل الايمان وهو الاقرار بما جاءت به الرسل عن الله وهو شهادة أن لا إله إلا الله ولم يفعل المأمور التوجيجنب المحظور الت، فان أصل ِ الابتان التصديق والانقياد فهذا أصل الاعان الذي من لم يأت به فايس بمؤمن وقد تواتَّر في الاحاديث ه اخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان ، مثقال حبة منخير عملةال ذرة منخير »و «الإيمان بضع وستون أو يضع ١) قوله والذين قالوا — ايس بنده مايصاح ان يكون خبرا له فانظ هر ان اصله: وقالوا ا

وسبعون(١) شعبة أعلاها قول لا إله إلا اللهو أدناها الماطة الإذى عن الطريق ، والحياء شعبة من الايمان » فعلم ان الايمان يقبل التبعيض والتجزئة ، وأن قليله يخرج به صاحبه من النار أن دخلها، وأيس كا يقوله الحارجون عن مقالة أهل السنة أنه لايقبل التبعيض والتجزئة بل هو شيء واحد أما أن يحصل كله وأماأن الايحصل منه شيء

المُشْرَكُ بين الانبياء جميعهم. وهذا القدر المشترك هو في بعض الملل أعظم خدراً ووصفاءنان ماجاء به محمد من صفات الله وأسمائه وذكر اليوم الآخر الأكل مما جاء به سائر الانبياء ءومنه ماتختلف فيهالشر العوالمناهج كالقبلةوالفسك ومقاديراا بادات واوقامها وصفامها والمنان والاحكام وغيرذلك. فمسمى الإيمان والدين في اول الاسلام ليس هومسماه في آخر زمان النبوة ، بل مسماه في الآخر أَ كُلُّ مَنِ مَمَاهُ فِي أُولُ البَعْثَةُ وَأُوسَطَهَا ، كَا قَالَ تَعَالَىٰفِي آخَرَ الامر (اليوم أ كملت لـكم دينكم ) وقال بعدها ( ومن يكفر بالإيمان فقــد حبط عمله ) ولهذا قال الامام احمد كان الاعان في أول الاسلام نا قصا فِعل يم. وهكذ امسمى الايمان والدين قد يتنوع بحسب الاشخاص،وبحسب أمر الله كلامنهم،وبحسب مايفعله سما أمر بهءوبحسب اقباله وحضوره واخلاصه،فانالمؤمنين منالاواينوالآخرين مشتركون في الاعان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح ولكن بينهم تفاوت مافي القلوب إذا ذَكر الله وما في اليوم الآخر ماتفاوت به الإيمان، فعند ذكر الجنسة .والنجاة من النــار وذم من ترك بعضه ونحو ذلك يزداد الايمان الواجب لقوله ﴿ أَمَا المؤمنونَ الذِّينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولُهُ ثُمَّ لِمُرْتَابُوا ﴾ الآيةوقوله ( أعالمؤمنون اللذين اذا ذكر الله وجلت فلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إعانا )الآيات ١٠)عده رواية مسربالشك واعتمد البخاري رواية المدد الاول واصحاب المنن العدد التاني

وقوله (إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على أمر جامع ) والآية وقوله في الجنة (أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ) وقوله في الجنة (أعدت للذين آمنوا بالله ورسله) وقوله في الجنة حين يزني وهو مؤمن الحديث نفى الإعان الواجب عنه الذي يستحق به الجنة ولا يستلزم ذلك نفى أصل الإعان وسائر أجزائه وشعبه هذا معنى قولهم نفى كال الايمان ، وحقيقة ذلك أن الكمال الواجب ليس هو الكمال المستحب الذكور في قول الفقهاء : العسل كامل ومجزى، مو منهقو له عليه السلام « من غشنا فليس منا » ليس المراد به أنه كافر كا تأولته الحنوار ج ولا أنه ليس من خيارنا كاتأولته المرجئة، ولكن المضمر بطابق المظهر، والمظهر هو المؤمنون المستحقون للثواب السالمون من المذاب والغاش ليس منا (١) لانه متعرض المذاب الله وسخطه .

اذا تبين هذا فن ترك بعض الاعان الواجب في الجلة لمجزه عنه إما لمدم عكنه من العلم اولمدم عكنه من العمل لم يكن مأموراً بما يعجز عنه ، ولم يكن ذلك من الاعان والدين الواجب في حقه ، وان كان من الدين والاعان الواجب في الاصل ، ممنزلة صلاة المريض والخانف وسائر أهل الاعذار الذين يعجزون عن اتمام الصلاة فن صلاتهم صحيحة بحسب ما قدروا عليه وبه أمروا ، وإن كانت صلاة القادر على الاعام أفضل وأكل كما قال الذي عليه وبه أمروا ، وإن كانت صلاة القادر على الاعام أفضل وأكل كما قال الذي عليه وبه أمروا ، وإن وأحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير » رواه مسلم من حديث أبي هريرة وفي حديث حسن السياق « إن الله يلوم على المجز ولكن عليك بالكيس » وفي حديث حسن السياق « إن الله يلوم على المجز ولكن عليك بالكيس » وفي حديث حسن السياق « إن الله يلوم على المجز ولكن عليك بالكيس » ولم أمكنه العلم به دون العمل لوجب الإيمان بهعلما واعتقادا وإن لم يعمل به ، وله من يعمل مثقال ذرة شراً بره ، وأن ومن يعمل مثقال ذرة شراً بره ، وأن معمل المناف الدنيا تكفر الذنوب ، وأنه يقبل شفاعة الذي عليه الما الكبائر ، معمائب الدنيا تكفر الذنوب ، وأنه يقبل شفاعة الذي عليه في أهل الكبائر ، معمائب الدنيا تكفر الذنوب ، وأنه يقبل شفاعة الذي عليه في أهل الكبائر ، وأن المؤمر أن يكون ؛ ليس منهم

وأنه يغفر الذنوب جمعاء ويغفر مادون الشرك، وأن الصدقة يبطلها المن وألا ذى وأن الرباء يبطل العمل، ونحو ذلك ، فجعل السيئات مايوجب رفع عقامها، كما قد جعل المحسنات ماقد يبطل أو امها ، لكن ليس شيء يبطل جميع السيئات إلا التوبة، كما أنه ليس شيء يبطل جميع الحسنات إلا الردة ، وجهذا بتبين أنا فشهد بأن الذين يأكلون أمو ألى اليتامى فلما أنما يأكلون في بطوعهم ناراً على الاطلاق والمموم، ولا يأكلون أمو ألى اليتامى فلما أنما يأكلون في بطوعهم ناراً على الاطلاق والمموم، ولا نشهد لمعين أنه في النار لانا لانه لم لحوق الوعيد له بعينه، لا أن لحوق الوعيد بالمبين مشروط بشروط وانتفاء المواقع، ونحن لا فلم ثبوت الشروط وانتفاء المواقع في حقم وقائدة هذا الوعيد أن هذا الذئب سبب مقتض غذا العذاب، والسبب حقم قد يقف تأثير مرعلى وجود شرطه وانتفاء مانعه

يبين هذا انه قد ثبت عن النبي عَيِّلِيَّتُهُ انه لمن الحُر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة اليه وشاربها وساقيها وبالعيا ومبتاعها وآكل نمنها. وثبت عنه في الصحيح ان رجلا كان يكثر شرب الحُمر فلمنه رجل فقال النبي عَيِّلِيَّتُهُ «الاتلمنه فاله يحب الله ورسوله » فنهى عن لمن هذا المعين وهو مدمن الحمر الآنه يحب الله ورسوله ، فنهى عن لمن هذا المعين وهو مدمن الحمر الآنه يحب الله ورسوله ،

(قال) فسئلة تكفير أعلى البدع والاهو المتفرعة على عذا الاصل فنبدأ بمذاهب الاغة في ذلك قبل النبيه على الحجة فنقول: المشهور من مذهب أحمد وعامة ألحة السئة تكفير الجهمية وهم المعطلة لصفات الرحن، ذان قولهم صريح في مناقضة ماجاءت به الرسل من المكتاب و حقيقة قولهم جحود الصانع و جحود ما أخبر به عن نفسه على لسان رسوله ، بل و جميع الرسل. ولهذا قال عبد الله بن المبارك: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية . وقال غير و احد من الائمة : أنهم أكفر والنصارى و بهذا كفر وا من يقول ان القرآن مخلوق وان الله لا برى في من اليهود والناطرى. و بهذا كفر وا من يقول ان القرآن مخلوق وان الله لا برى في الآخرة ، وان الله ايس على المرش، وانه ايس له علم ولا قدرة و لارحة ولا غضب

و نحو ذلك من صفاته. و أما الرجئة فلا تختلف نصوصه أنه لايكفرهم فان بدعهم من جنس اختلاف الفقهاء في الفروع ، وكذلك الذين يفضلون علياً على أبي بكر الإيختلف قوله إنه لايكفرهم ، وذلك قولطافة منالفقهاء والكن يبدعون .

(قال)وعنه في تكفير من لم يكفر الجهمية روايتان أصمهالا يكفر والجهمية عند كثير من السلف مثل ابن البارك ويوسف بن اسباط وطائفة من أصحاب احمد ايسو احن انثلاث والسبمين فرقة التي افترقت عليها هذه الامة ، بل أصول هـ ذم الفرق هم الخوارج والشيعة والمرجنة والقدرية .

(قال) فان الدعاء الى المقالة أعظم من قولها (١) واثابة قائلها، وعقوبة تاركها أعظم من مجرد الدعاء اليها

(قال) وفي الادلة الشرعية مايوجب ان الله لا يعذب من هذه الامة مخطئا على خطأه وإن عذب المخطئ من غيرهذه الامة المقد ثبت في الصحيح من حديث أي هريرة ان رسول الله عليه الله على المحراء في المح

<sup>(</sup>١) هذه الجملة تعليل ان كفروا دعاء البدعة دون سائر أهلها وكان ينبغي لابن عروة ان4 محذف ذكرهم من تلخيصه لـكلام شيخ الاسلام

وعدان أصلان عظيان أحدها متعاقبات وهو الايمان بأ نافله يعيدهذا الميت وقوصار الى ما يقدر والثاني متعلق باليوم الآخر وهو الايمان بأ نافله يعيدهذا الميت وقوصار الى ما يقدر صبر ورته اليه عهما كان فلا بد أن الله يحييه ويجزيه بأعماله. فبذا الرجل مع هذا الما كان مؤمنا بالله في الحجاز ومؤمنا باليوم الآخر في الجحاز وهو أن الله يتميب ويعاقب على تقريطه غفر له بما كان بعد الموت فهذا على صالح وهو خوفه من الله أن يعاقبه على تقريطه غفر له بما كان معه من الايمان بالله واليوم الآخر عوا أخطأ من شدة خوفه مكا أن الذي وجد واحاته يعد إياسه منها أخطأ من شدة فوفه عكا أن الذي وجد واحاته يعد إياسه منها أخطأ من شدة فوحه ع

وقد وقع الخطأ كشير ألخلق منهده الامة والفقوا علىعدم تكفيرهن أخطأ يم مثل ماأنكر بعض الصحابة أن يكون الميت يسمع نداء الحيء وانبكر بعضهم أزير يكون الدراج يقظة؛ ولبمضهم في الخلافة والتفضيل كلام، وكذاك لبمضهم في قتال بعض و تکفیر بعض أفوال معروفة ، وکان الفاضی شریح بنکر قراءة من قرآ (بل مجبتُ) ويقول أن الله لا يعجب ، فبالع ذلك الراهم النخعي فقال: أنما شريح: شاعر يعجبه علمه ، كان عبد الله أفقه منه وكان يقرأ (بل عجبت) فهذا قدأنكر قراءة ثابتة، وأنكر صفة لله دل عليها الكتاب والسنة، واتفقت الأمة على ان. شربحا إمام من الائمة . وكذلك بعض العلماء أنكو حرو فا مزانقرآن كما أنكر بعضهم (أولم يبأس الذين آمنوا) فقال انميا هي (أو لم يتبين الذين آمنوا). وآخر أذكر ( وقضى ربك أن لاتعبدوا الإالياه ) فقال أنه هي ( ووصى ربك ). وبمضهم كان حذيف الموذتين وآخِر ينكتب سورتي القنوت . وهـــــذا الخطأ معفو عنه بالاجماع ، وكذلك الخطأ في الفروع العمليمة فان المحملي، فيها لايكافر ولاينسق بل ولا يأثم ،وان كان بعض المنكامة والتنفية بجمل المخطى، فيها آتحا.. ويعض المتفقية يعتقد أنكل مجتهد فسأ مصيب دفهذان القولان شاذان ولم يقلير أحد بتكفير المخطيء فيها.فقد أخطأ بعض الساف فيها مثل خطأ بمضهم في بعض

انواع الربا واستحلال آخرين الحمر واستحلال آخرين القتال في الفتنة.وقد قال تمالى ( وداود وسلمان اذ يحكمان في الحرث — الى قوله — فلممناها سلمان وكلا آتينا حكما وعلماً ) وفي الصحيح « إذا اجهد الحاكم فأصاب فله أجران واذا اجهد فأخطأ فله أجران واذا اجهد فأخطأ فله أجر

والسنة والاجماع منعقد على أن من بلغته دعوة النبي عُقِيْلِيْنَ فَلَمْ يَؤْمَنَ فَهُو كافر لايقبل منه الاعتذار بالاجتهاد الهابور أدلة الرسالةو أعلام النبوة، والنصوص انما أوجبت رفع المؤاخذة بالخطأ لهـــلـه الامة ، وإذا كان كذلك فالمخطي. في بعض هذه الماثل إما أن يلحق الكفار من الشركين وأهل الكتاب مع مباينته الهم في عامة أصول الابمان، وإما أن يلحق بالمختذئين في مسائل الابجاب والتحريم مع انها أيضاً من أصول الاعان، فإن الاعان الاعان الذي يوجب الواجبات الظاهرة المتواترة وتحريم المحرمات الظاهرة المتواترة هو اعظم أصول الايمان وقواعد الدين » والجاحد لها كافربالاتفاق،مع أن المجتهد في بعضها اذا أخطأ ايس بكافربالانفاق، وإذا كان لابد من إلحاقه باحد الصنفين فالحاقه بالمؤمنين المحطئين أشد شهاً من إلحاقه بالمشمركين وأهل الـكتاب ءمع العلم بان كنيراً من أهل البدع منافقون النفاق الاكبر، فما أكبر ما يوجد في الوافضة والجهومة ونحوهم زنادقة منافقون (١)٠ وأولناك في الدرك الاسفل من النار. بل اصل هذه البدع من المنافقين الزنادقة ممن يكون أصل زندقته ماخوذاً عنالصابتينوالمشركين وأصل، قولاء هو الاعراض. هما جاء به الرسول من الكتاب والحكمة وابتغاء الهدى في غير ذلك ممن كان هذا أصله ، فهو يمد الرسالة انما هي للعامة دون الخاصة، كأيقوله قوم من المتفلسفة والمتكامةوالمنصوفة، فنفي الصفات كفره وانتكذيب بان الله لا يرى في الآخرة «١» كذا في الاصل وهو محرف فاما أن بكون اول الجلة فأكثر ما يوجدالج والما أن يكون آخرها . من الزنادلة المنافقين

كفر، وإنكار أن يكون الله على العوش كفر، وكذلك ما كان في معنى ذلك كانكار تكليم الله لموسى واتخاذ الله أبراهيم خليلاً

(قال) فان الجزاء في الحقيقة آءًا هو في الدار الآخرة التي هي دار الثواب والعقاب. وأما الدنيا فائما يشرع فيها ماشرع من العقوبات دفعاً للظلم والعدوان وكسراً للنفوس العاقبة الباغية ودفعاً اشر الجبارالطاغي، واذا كان الاس كذلك فعقوبة الدنيا غير مستلزمة العقوبة الآخرة ولا بالعكس ولهذا أكثر السلف على قتل الداعي الى البدعة لما يجري على يديه من الفساد في الدين سواء قالوا هو كافر أو ايس بكافر

وإذا عرف هذا فتكفير العين من هؤلاء الجهال وأمثالهم بحيث يحكم عليه باله مع الكفار لايجوز الإفدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة بالرسالة التي يبين بها لهم المهم مخالفون الرسول، وان كانت مقالتهم هذه لاريب انها كفره وهكذا الكلام في جميع تكفير المعينين، مع أن بعض هذه البدع أشد من بعض، والله أعلم و بعض المبتدعة يكون فيه من الايمان والعمل الصالح ماليس في يعض، والله أعلم



#### فصل

[في مسألة القرآن العزيز وذكر دلالة الكتابوالسنة على مااتفق عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم باحسان ومن بعدهم من أئمة المسلمين : الأثمة الاربعة وغيرهم والتنبيه على الاقوال التي حدثت بعد السلف الصالح كقول السلف ان المار كلام الله ]

قال تعالى ( وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ) وهو منزل من الله كاقتل تعالى ( أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل اليكم الحكتاب مفصلا والذين آتيناهم البكتاب يعلمون أنه معزل من وبالتابات ) فأخبر سيحانه أنهم يعلمون ذلك والعلم لا يكون إلاحقا

من الارادة والمحبة والمشيئة والرضى والغضب والمقت وغير ذلك من الامور الو كان يخلوقا في غيره لم يكن الرب تعالى منصفا به عبل كان يكون صفة لذلك المحل فان المعنى أذا قام بمحل كان صفة لذلك المحل ولم يكن صفة لغير دفيمتنع أن يكون المحلوق او الحالق موصوفا بصفة موجودة قاعمة بغير ملانه فطر ذلك (١) ما وصف بعد نقسه من الافعال اللازمة بمتنع أن يوصف الموصوف بامر لم يقم به و هذا مبسوط في معاضع أخر .

في مواضع أخر . ومن قول السلف أن الناس من الله تعمالي كما يقول ذلك بعض المتأخر بن.»

وَالَ اللَّهِ تَعَالَى ﴿ لَقَدِهُ مِن اللَّهُ عَلَى المُؤْمِنِينَ إِذْ بَعِثَ قَيْهِم رَسُولًا مِن أَنفُ بِهِم يَتَلُو عليهم آياته ) وفي الصحيمين عن ابن مسمود قال : قال لي النبي عَيْمَالِيْتُهُ ﴿ افْرُ أَ على النمر أكن، قات: أقر أعليك وعليك أنزل ؟ قال «اي أحب أن أسمه، من غيري ٣ فقرأت عليه سورة النسا، ، حتى بلغت الى هذه الآية ( فكيفاذًا جئنا من كل أمة بشويد وجنَّنا بلُّ على هؤلاء شهيداً ﴾ قال « حسبك » فنظرت فاذا عيناه تذرقان من البكاء ، والذي ﷺ صمعة من جبريل وهو الذي نزل عنيه به ع وجبريل سممه من الله تعالى، كانص على ذلك أحمد وغيره من الأُمَّة ، قال تعالى ( قبل من كان عدواً لجبريل فانه نزله علىقلبك باذنالله ) وقال تعالى ( نزل به الروح الامين على فلبك لتكون من المنذرين \* بلسان عربي مبين ) وقال تعالى (وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما يتزل قانوا انما أنت مفتر بل أكثرهم لايعلمون 🌣 قل نزله روح القدس مزربك بالحق ) فاخبر سبحانه انه نزله روح القدس ــوهو الروح الامينوهو جبريلـــمن الله بالحق،ولم يقل احد من السلف ان النبي عِيْنَالِيْهِ سممه من الله وانما قال ذلك بعض المتاخر سءوقوله تعالى ( ان

 <sup>(</sup>١) قوله لا له فطر ذلك ليس له منى قلابد أن بكون محرقا وماقبله ومابعده سيأنى بيانه فى مواضح أخرى من هذه المباحث كما أشار اليه فى قوله وهذا مبسوط فى مواضع أخر

علينا جمه وقرآنه \* فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ه ثم ان علينا بيانه) هو كمقوله تمالى ( نشالو عليك من نبا موسى وفرعون بالحق) وقوله ( تمحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن ) ولحو ذلك مما يكون الرب فعلم يملاند كنه مفان لفظ نحن هو للواحد المطاع الذي له أعوان يطيعونه ، قالوب تعالى خلق الملائدكة وغيرها تعليمه الملائدكة أعظم نما يطيع المحلوق أعوانه، فهو سبحانه أحق باسم تحن و قملنا، ونحو ذلك من كل ما يستعمل

وفي الصحيحين عن ابن عباس قال: كان النبي في الله من التعزيل شدة وكان ثما يحرك شفتيه عنقال ابن عباس: أنا أحركها لك كما كان رسول الله والله والله

وقد بین الله تمالی أنواع ترکایمه امیاده فی قوله ( وما کان لیشر أن یکلمه الله إلا وحیاً أو من و را محجاب أو برسل رسولا فیوحی باذنه مایشا،) فیین سبحانه ان التکلیم تاره یکون وحیاً ، و تاره من و را ، حجاب کیا کام موسی ، و تاره برسل رسولا فیوحی الرسول باذن الله مایشا، ، و قال تمالی (الله یصطفی من المالا الله تحد رسلا ومن الناس) قذا أرسل الله تمالی رسولا کان ذلك نما یکلم به عباده فیتاو معلمهم و بنا قال تعالی ( قل لا تعتذروا ان نؤمن لکم قد ابانا الله من أخبار کیا و انا نیاهم و ساطة الرسول و الرسول مبلغ به ، کیاقیل تعالی ( یا آم الرسول باغ ما آنزل و الیا من ربات) و قال تعالی ( ایمالی ( ایمالی الرسول باغ ما آنزل و ماعلی و ما الی الله من ربات) و قال تعالی ( ایمالی الرسول باغ ما آنزل و ماعلی الیات ربهم) و قال تعالی ( و ماعلی الیات ربهم) و قال تعالی ( و ماعلی الیات من ربات) و قال تعالی ( و ماعلی الیات ربهم) و قال تعالی ( و ماعلی الیات ربهم) و قال تعالی ( و ماعلی الیات ربهم)

الرسول إلا البلاغ المبين)و الرسول أمر أمته بالتبليغ عنه. فني صيح البخاري عن عبد الله ابن غمرو عن النبي ﷺ إلله قال «بالموا عني ولو آية وحدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج عومن كذب على منعمداً فليتبوأ مقعده من النار» وقال عَلِيَكُ أَنْ المُعالِب المُ السلمين « ليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع» وقال عِلْمَاتُو «نضر ألله امرأ سمممنا حديثا فبلغه الىمن لم يسمعه، فرب حامل فقه الىغير فقيه، ورب حامل فقه الىمن هو أفقه منه» وفي السنن عن جابر قال كأن الذي عِيَنِيْنَةُ يعرض ففسه على الناس بالموسم فيقول ه ألا رجل يحملني الى قومه لابلغ كلام ربي فان قريشا منعوني أن أبلغَكلام ربي » وكما لم يقل أحدمن السلف الهمخلوق فلم يقل أحد منهم أنه قديم، لم يقل واحداً من القولين أحد من الصحابة ولا التابعين لهم باحسان ولا من بعدهم من الائمة الاربعة ولا غيرهم ، بلالآثار متواترة عنهم بأنهم كانوا يقولون القرآن كلام الله؛ولما فغير من قال إنه مخلوق قانوا رواً الكلامه انه غير مخاوق دولم بريدوا بذلك انه مفترى كما ظنه بعض الناس فان أحداً من المسلمين لم يقل انه مفترى بل هذا كفر ظاهر يعلمه كل مسلم وانما قالوا انه مخلوق خلقة الله في غيره فرد السلف همذا القول، كما تواترت الآثار عنهم بذلك وصنف في فالك مصنفات تشعددة وقالوا: منه بدا واليمه يعود

وأول من عوف انه قال مخلوق الجعد بن درهم وصاحبه اليجهم بن صفو انه وأول من عرف انه قال هو قديم عبد الله بن سعيد بن كلاب انهم اقترى الذين شاركو ه في هذا القول فنهم من قال الكلام معنى واحد قائم بذات الرب و معنى القرآن كله والتوراة والانجيل وسائر كتب الله وكلامه هو ذلك المعنى الواحد الذي لا يتعدد ولا يتبعض والفرآن العربي لم يتكلم الله به بل عوم خلوق خلقه في غيره وقال جهور المقلاء: هذا القول معلوم الفساد بالاضطرار فائه من المعلوم بصر بح العقل ان المقلاء: هذا القول معلوم الفساد بالاضطرار فائه من المعلوم بصر بح العقل ان معنى آية الذين ولا معنى قل هو الله أحد معنى تبت يدا

أي لهب، فكيف بمه اي كلام الله كله في الكتب المراة و خطابه الانكته وحسابه لمباده يوم القيامة وغير ذلك من كلامه ومنهم من قال هو حروف أو حروف وأصوات قدعة أزلية لازمة لذانه لم يزل ولا يزال موصوفا بها . وكلا الحزين يقول: ان الله تعالى لا يتكام عشيئته وقدرته وانه لم يزل ولا يزال بقول بإ المبقول با نوح، يا ابر اهم عيا أمها الزمل عيا أبها المدثر ، كما قد بسطت أقوا المهني غيرهذا الموضع، ولم يقل أحد من السلف ان هدا القولين ولم يقل أحد من السلف ان هدا القرآن عبارة عن كلام الله ولا حكاية له ، ولا قال أحد منهم ان لفظي بالقرآن قديم أو غير مخلوق بل كائوا فديم أو غير مخلوق بل كائوا يقولون بما دل عليه الكتاب والسنة من أن هذا القرآن كلام الله والناس يقرأونه يقولون بما دل عليه الكتاب والسنة من أن هذا القرآن كلام الله والناس يقرأونه بأصوامهم ويكتبونه بمدادهم وما بين اللوحين كلام الله وكلام الله غير مخلوق

وفي الصحيحين عن الذي عليه الله قال « لا تسافروا بالقرآن الى أرض العدو » وقال تعالى ( بل هو قرآن مجيد \* في لوح محفوظ) والمداد الذي يكتب به القرآن مخلوق والصوت الذي يقرأ به هو صوت العبد والعبد وصوته وحركاته وسائر صفائه مخلوقة ، فاقرآن الذي يقرؤه السلمون كلام البارى، عوالصوت الذي يقرأ به العبد صوت القارق الذي يقرأ به العبد صوت القارى، كالام البارى، عوالصوت فأجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه ) وقال الذي عليه الشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه ) وقال الذي عليه القرآن أصوائنا والقرآن كلام الله ، ولهذا قل أحمد بن حبل وغيره من أثمة السنة : بحسنه الإنسان بصوته كا قال ابو موسى الاشعري الذي عليه السنة من ان الصوت صوت العبد موافقا الكتاب ماقاله احمد وغيره من أثمة السنة من ان الصوت صوت العبد موافقا الكتاب ماقاله احمد وغيره من أثمة السنة من ان الصوت صوت العبد موافقا الكتاب والسنة، وقد قال تعالى (واقصد في مشبك واغضض من صوتك) وقال تعالى ( الا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت الذي ) وقال تعالى ( الا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت الذي ) وقال تعالى ( النه المناه الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت الذي ) وقال تعالى ( الا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت الذي ) وقال تعالى ( الا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت الذي ) وقال تعالى ( الا

الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن اللهقاويهم التقوى ) وقال تعالى ( قرالو كان البحر مداداً لكامات ربي لنفد البحر قبل أن تنفدكايات ربي ولو جئنا بمثله مدداً ) فقرق سبحانه بين المداد الذي تكتب به كاماته وبين كلماته ، فالبحر وغيره من المداد الذي يكتب به الكامات مخلوق وكلمات الله غير مخلوقة . وقال تعالى ( ولو أن مافي الارض من شجرة اقلام والبحر بمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت كلمات الله )فالابحر أذا قدرت مداداً تنفد وكلمات الله الله لاتنفد . ولهذا قال أمة السنة : لم إلى الله منتكلها كيف شاء و بماشاء كما ذكرت الآثار بهذه المعاني عن ابن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهما

هذا وقد اخبر سبحاله عن نفسه بالنداء في اكثر من عشرة مواضع، فقال تمالي (فلما ذافا الشجرة بدت لها سوآتهما وطفقا يخصفانعلمهما من ورق الجنةوناداهما رجهما الم انهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين ) وقال تعالى ( ويوم يناديهم ابن شركائي الذين كنتم تزعمون ) ( ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم الرسلين ) وذكر سبحانه لداءه لموسى عليه السلام في سورة طهومريم والطس الثلاث وفي سورة والنازعات، واخبر اله ناداء في وقت بعينه فقال تعالى (فلما أناها نودي من شاطىء الوادىالايمن فيالبقمة المباركة منالشجرة أن ياموسى آني أنا الله رب العالمين ) وقال تعالى (هل أثالة حديث موسى أذ ناداه ربه إلواد المقدس طوى ) وقال تعالى ( وماكنت بجانبالطور إذنادينا)واستفاضتالآثار عن النبي عَلَيْكُ والصحابة والتابعين ومن بعدهم من أمَّة السنة أنه سبحاله ينادي بصوت، نادي موسى وينادي عباده يوم القيامة بصوت، ويتكلم بالوحي بصوت، ولم يُنقل عن أحمد من السلف إنه قال إن الله يتكلم بلا صوت أو بلا حرفٌ ولا أنه انكر أن يتكلم الله بصوت أو مجرف، كما لم يقل أحد منهم أن الصوت الذي سمعه موسى قديم، ولا أن ذلك النداء قديم، ولا قال أحد منهم أن هذه

الاصوات المسموعة من القراء هي الصوت الذي تكلم الله به بل الآثار مستفيضة عنهم بالفرق بين الصوت الذي يتكلم الله به و بين اصوات العباد

وكان ائمةالسنة يعدون من انكر تكلمه بصوت من الجهمية كاة ل الامام احمد لما سئل عمن قال ان الله لا يتكلم بصوت، فقال: هؤلاء جهمية، انما يدورون على التعطيل. وذكر بعض الآثار المروية في انه سبحانه يتكلم بصوت. وقد ذكر من صنف في السنة من ذلك قطعة وعلى ذلك ترجم عليه

البخارى في صحيحه قوله تعالى (حتى اذا فزع عن قلوبهم) وقد ذكر البخارى في صحيحه قوله تعالى (حتى اذا فزع عن قلوبهم) وقد ذكر البخارى في كتاب خلق الإفعال مما يبين به الفرق بين الصوتين آثارا متعددة . وكانت محنة البخاري مع اصحابه محمد بن بحيى الذهلي وغيره بعد موت احمد بسنين ولم يتكلم احمد في البخارى الا بالثناء عليه، ومن نقل عن احمد إنه تكلم في البخاري بسوء فقد افترى عليه

وقد ذكر الشيخ ابوالحسن محمد بن عبدالملك المكرخي في كتابه الذي سياه (الفصول في الاصول) قال سمعت الامام أبا منصور محمد بن احمد يقول: سمعت أبا حامد الاسفر ابيني يقول: مذهبي ومذهب الشافعي وفقها، الامصار ان القرآن كلام الله غير مخلوق ومن قال مخلوق فهو كافر ، والقرآن حله جبريل مسموعا من الله والنبي عَلَيْكِيْنَ سمعه من جبريل والصحابة سمعوه من رسول الله عَلَيْكِيْنَ وهو الذي نتلوه نحن بألسنتنا وفها بين الدفتين وما في صدورنا مسموعا ومكتوبا الذي نتلوه نحن بألسنتنا وفها بين الدفتين وما في صدورنا مسموعا ومكتوبا ومحفوظا وكل حرف منه كالباء والناء كله كلام الله غير مخلوق ، ومن قال مخلوق فهو كافر، عليه لما أن الله والناس أجمين

وقد كان طائفة من أهل الحديث والمنتسبين الى السنة تنازعوا في اللفظ بالقوآن هل يقال أنه مخلوق ، ولما حدث الكلام في ذلك أنكرت أثمة السنة كاحمد

<sup>(</sup>١) بياض بالاصل

ابن حبل وغيره أن يقال لفظي بالقرآن مخلوق او غير مخلوق، وقالوا من قال انه مخلوق فهو مبتدع . وأما صوت العبد فلم يتنازعوا انه مخلوق عان المبلغ لمكلام غير وبلفظ صاحب المكلام أعا بلغ غيره فلم يتنازعوا انه مخلوق عان المبلغ لمكلام غير وبلفظ صاحب المكلام أعا بلغ غيره كا يقال روى الحديث بلفظه وانها يبلغه بصوت نفسه لا بصوت صاحب المكلام والفظ في الاصل مصدر الفظ يالفظ الفظا و كذلك التلاوة والقواءة مصدران لكن شاع استعمال ذلك في غير المكلام الملفوظ المقروء المتلول ا) وهو المراد باللفظ في اطلاقهم. فاذا قبل لفظي أو الفظ بالقرآن مخلوق أشهر أن هذا القرآن الذي يقرؤه وبلفظ به مخلوق ، واذا قبل لفظي غير مخلوق الشهر أن شيئا عما يضاف المبه غير مخلوق عوصوته وحركة العبلام الذي يقرؤه غير مخلوق ، والتلاوة هد براد بها نفس حركة العبلاء وقد يراد بها قد براد بها نفس حركة العبلاء وقد يراد بها محلوق المبلاء وقد يراد بها نفس حركة العبلاء وقاد أربد بها حركة المبد فافتلاء المبالة المناف ولا أمها غيره واذا أربد بها المحموع فهي متناولة الغمل والكلام فلا بطاق عليها انها المتلو واذا أربد بها المجموع فهي متناولة الغمل والفكلام فلا بطاق عليها انها المتلا والإ أنها غيره

ولم يكن أحد من السلف يريد بالتسلاوة مجرد قراءة العباد و بالمتان مجرد مدى واحد يقوم بذات الباري تعالى ، بل الذي كانوا عليه أن القرآن كلام الله تكمم الله به بحروفه ومعافيه لبس شيء منه كلامانفره لا فجريل ولا نحمد ولا الخيره، بل فد كفر الله من جعله قول البشر ، مع أنه سبحانه أضافه تارة الى رسول من البشر و قارة الى وسول من اللائكة : فقال تعمالى ( أنه لقول وسول كريم خوما هو يقول شاعر قلبلا ما تؤمنون خولا بقول كاهن قلبلا ما تذكرون تتنزيل من رب العالمين ) فالرسول هذا محمد عرفي المين هوقال تعالى ( انه لقول وسول تنزيل من رب العالمين ) فالرسول هذا محمد عرفي المين هوقال تعالى ( انه لقول وسول كريم خذي قوة عند ذي العرش مكين خمطاع تم المين هوقال تعالى ( انه لقول وسول كريم خذي قوة عند ذي العرش مكين خمطاع تم المين هوما حاجم يجنون خولة له

<sup>(</sup>١) يعبر عن الاول بالمعني المعشري وعن الثاني بالحاصل بالمصدر

رآء بالافق للبين «وما هو على الفيب بضنين » وما هو بقول شيطان رجم «فأبن تذهبون "إن هو إلا ذكر العالمين ) فارسول هنـــا جبريل وأضافه سبحانه اليكل منهما باسم رسول لأنذلك يدل على أنه صلغ له عن غيره و أنه رسول فيه لم يحدث. هو شيئًا منه، إذ تو كان قد أحــدث منه شيئًا لم يكن رسولًا فيما أحدثه بل كان. منشئاً له من المقاء نفسه وهو سبحاله يضيف إلى وسول من اللاشكة تارة ومن البشر تارة فلو كانت الاضافة الكونه انشأ حروقه لتناقض الخعران، فإن انشاء أحدهما له يناقض انشاء الآخر له ، وقد كفر الله تعالى من قال انه قولاالبشر، الفن قال أن القر أن أو شيئا منه قول بشر أو ملك فقد كذب، ومن قال انه قول رمنول من البشر ومن الملائكة بلغة عن مرسله لين أقول (۱) و لم يقبل. أحد من السلف ان جبر بل أحدث ألفاظه ولا محمداً عَيْظَائِيْ ولا ان الله تعــالى. خلقها في الهواء أو غيره من المحلوقات،ولا إن جبريل أخذها من اللوح المحفوظ. بل هذه الاقوال هي من أقوال بعض المتأخرين، وقد يسط الكلام في غير هذا الموضع على تنازع البندعين الذين اختلفوا في الكنتاب وبين فساد أقوالهم ، وأن القول السديد هو قول الداف وهو الذي يدل عليه النقل الصحيح والعقل الصربح. وإن كان عامة هؤلاء الخنلتين في الكتاب لم يمرفوا القول السديد فول السلف. بلولا سمموه ولا وجدوه في كتاب من الكتب التي يتداولونها لانهم لايتداولون ألاَ أَارِ السافية ولا معاني الكتاب والسنة إلا يتحريف بعض المحرفين لها ، ولهذا انما يذكر أحدهم أقوالا مبتدعة إما قواين وإما للائة وإما أربعه وإما خمسة ك والقول الذي كان عليه السلف ودل عليه الكتاب والسنة لايذكره لانهلايمرقه ولهذا نجد الفاضل،نهؤلا- عائراً عقراً بالحبرة على تفه هو على من سبقه من هؤلاء.

<sup>(</sup>۱) بياض بالاصل والمعنى يقلضي ان بكون المحذوف : ليس قولا انشأه من عند، فقد صدق

الفتاغين لانه لم يجد فيا قالوه قولا صحيحا

وكان أول من ابتدع الاقوال ألجهمية المحضة النفاة الذين لا يثبتون الاسماء والصفات، فكانوا يقولون أولا ان الله تعالى لا يتكام بل خلق كلاما في غيره وجعل غيره يمبر عنه وان قوله تعالى (وإذ نادى ربك موسى) وقول النبي عَيْنَائِلُهُ « ان الله يغزل الى السباء الدنياكل ليلة إذا بقي المثانيل، فيقول: من يدعوني فأستجيب له ? من يداً لني فأعطيه ? من يستغفرني فأغفر له ؟ » معناه ان ملكا يقول ذلك عنه ؟ كا يقال: نادى السلطان، أي أمر مناديا نادى عنه ، فاذا تلي عليهم ما أخبر الله تعالى به عن نفه من انه يقول ويتكلم. قالو اهذا مجاز، كقول العربي شامتلا الحوض به عن نفطي « وقالت (١) اتساع بنانه ونحو ذلك .

فلما عرف السلف حقيقته وانه مضاه لقول التفلسفة المعطلة الذين يقولون الن الله تعلى لم يتكام وانما اضافت الرسسل اليه الكلام بلسان الحمال كفروهم وبينوا ضلالهم، ومما فالوالهم ان المنادي عن غيره كنادي السلطان بقول أمر السلطان بكذا خرج مرسومه بكذا ، لا يقول اني آمركم بكذا وأنها كم عن كذاء والله تعالى يقول في تكليمه لموسى ( انني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني و أقم الصلاة لذكري) ويقول آمالي اذا نزل ثلث الايل الغابر « من يدعوني فأستجيب له ، من يسأ أني فأعطيه ، من يستغفرني فأغفر له » و إذا كان القائل ملكا قال كافي الحديث الذي في الصاء عليما الله العبد نادى في الساء عليما الله يكب فلانا عليم يعبريل وينادي في الساء ان الله يحب فلانا عليم يوضع له القبول في الارض «فقال جبريل في ندائه عن الله عب فلانا تقالى: أن الله يحب فلانا تقالى: أن الله يحب فلانا قاحبوه، في حبر في في الساء ان الله يحب فلانا تعليم عن يسأ لني فأ عطيه عمن يستغفرني فأ غفر له ٤» فان قيل: فقدروي أنه يأ مر مناديا من يسأ لني فأ عطيه عمن يستغفرني فأ غفر له ٤» فان قيل: فقدروي أنه يأ مر مناديا من يسأ لني فأ عطيه عمن يستغفرني فأ غفر له ٤» فان قيل: فقدروي أنه يأ مر مناديا من يسأ لني فأ عطيه عمن يستغفرني فأ غفر له ٤» فان قيل: فقدروي أنه يأ مر مناديا عليه عمن يسأ لني فأ عطيه عمن يستغفرني فا غفر له ٤» فان قيل: فقدروي أنه يأ مر مناديا من يسأ في فأ عطيه عمن يستغفرني فا غفر له ٤» فان قيل: فقدروي أنه يأ مر مناديا

<sup>(</sup>١) كَــذا في الاصل والظاهر أنه سقط منه شيء

غينادي، قيل هذا ليس في الصحيح ، فان صح أمكن الجمع بين الخبرين بان ينادي هو ويأ مر مناديا بنادي. أما أن بعارض بهذا النقل النقل الصحيح المستغيض الذي الفق أهل العلم بالحديث على صحته و تلقيه بالقبول مع أنه صريح في أن الله تعالى هو الذي يقول حدن يدعو في فأ سنجيب له من يسافقر في فاغضر له » فلا مجوز ، و كذلك جهم كان ينكر أسهاء الله تعالى فلا يسميه شيئا ولا حياو لا غير ذلك إلا على مبيل الحجاز . قال لائه إذا سمي باسم تسمى به المحلوق كان تشبيها ، و كان جهم محبراً يقول أن العبد لا يذل شيئاء فاغذا نقل عنه أنه سمى الله قادراً لان العبد عند، ليس بقادر

ثم أن العقرلة الذين البعوا عمرو بن عبيد على قوله في القدر والوعيد دخلوا في مذهب جهم ع فأثبتوا أسهاء الله تعالى ولم يثبتوا هسفاته توقالوا تقول أن الله منكلم حقيقة ع وقد يذكرون إجماع المسلمين على أن الله منكلم حقيقة ع لئالا يضاف اليهم أمهم يقولون الهغير متكلم الكن معنى كو السبحانه متكلما عندهم أنه خلق الكلام في غيره : فذهبهم ومذهب الجهمية في المعنى سواء على عقولا عقولا وقولون هو متكلم حقيقة وأرائك ينفون أن يكون متكلما حقيقة . وحقيقة قول الطائفتين أنه غير متكلم عقوله لا يعقل متكلم إلا من قام به الكلام ، ولا مريد الله من قام به الكلام ، ولا مو المنافقة والموليد به الارادة عولا عجب ولا راض ولا ميغض ولارحيم إلا من قام به الكلام ، والمنطق والرحيم إلا من قام به الكلام ، والمنظم والرحية عن انتسب في به الارادة وغير همن أنها المنطقة والرضى والمنظم والرحية عن قلم المنافقة من المنافقة وغير همن أنها في منافقة من المنافقة وغير همن أنها في منافقة المنافقة وغير همن أنها في منافقة من المنافقة وغير همن أنها في منافقة وغير همن المنافقة وقد والمنافقة وغير همن المنافقة وغير همن المنافقة وقد والمنافقة وغير همن المنافقة وقد والمنافقة وقد وقد والمنافقة والمنافقة وقد والمنافقة وقد والمنافقة وال

ثَهُ تَنَازَعَ المُعَرَّلَةُ وَالْكَالَابِيةَ فِي حَقَيْقَةُ التَّكُلُمِ ، فَقَالَتَ لَلْمُـتَرَّلَةَ : التَكلم من فعل الكلام وفو انه أحدثه في غيره، ليقولوا ان الله بخلق الكلام في غيره وهو متكلّم به وقالت الكلابية: المتكلم من قام به السكلام وأن لم يكن متكلما بمشيئته وقدرته ولا فعل فعلا اصلا بلجملوا المتكلم بمنزلةالحي الذي قامتبه الحياة ت وان لمتكن حياته بمشيئته ولا قدرته ولاحاصلة بفعل من أفعاله

وأما السلف واتباعهم وجمهور المقــلا. فالمتكلم المعروف عندهم من قام به الكلام وتكلم بمشيئته وقدرته ، لايعقل متكلم لم يقم به الكلام ولا يعقل متكلم بغير مشيئته وقدته ، فكانكل من تبنك الطائفتين المبتدعتين أخذت بعضوصف المتكلم: الممتزله أخذوا انه فاعل والكلابية اخذوا انه محل الكلام، ثم زعمت المتزلة انه يكون فاعلالكلام في غيره وزعمواهم ومن وافقهم من اتباع الكلابية وجمهور المقلاء ، وقالوا لايكونالهاعل إلا من قام به الفعل، وأنه يفرق بينالفاعل والفعل والمفعول وذكر البخارى فيكتاب خلق افعال العباد اجماع العلماء على ذلك. والذين فالوا ان الفاعل لا يقوم به الفعل وقالوا مع ذلك أن الله فاعل افعال العباد كابي الحسن(١)وغير دان يكون الرب(٢)هو الفاعل لفعل المبدو ان العبد لم يفعل شيئاوان جميع ما بخلقه العبد فعل له ، وهم يصفونه بالصفات الفعلية المنفصلة عنه ويقسمون صفاته الى صفات ذات وصفات افعال مع ان الافعال عندهم هي اللفعولات النفصلة عنه فلزمهم أن يوصف بما خلقه من الظلم والقبائح مع قولهم أنه لا يوصف بما خلقه من الكلام وغيره فكان هذا تناقضا منهم تسلطت بهعلمهم المغزلة. ولما قرروا ما هو من اصول اهلالسنة وهو أنالعني اذا قام عجل اشتق به منه اسم ولم يشتق لغيره منه اسم كاسم المتكلم نقض عليهم المعتزلة ذلك بإسم الخالق والعادل فلم بجيبوا عن النقض مجواب سديد

<sup>(</sup>١) ابوالحسن الأشمري (٢) كذا في الاصلولعله سقط منه شيء [«كأنكرواته فانهم يقولون ان المبد هو الفاعل لفعلهمن اكلوشربونومولوكان الله هو الفاعل لخلك لوجب أن يقال المحمو الآكل الشارب النائم لان الفاعل من قام به القمل

واماناساف والائمة فاصلهم مطرد. ومما احتجوا به على أن القرآن غبر مخلوق ما احتج به الامام احمد وغيره من قول النبي وتنظيم «اعوذ بكلمات الله النامات » قالوا والمخلوق لايستماذ به مفعورضو ابقو اله « اعوذ بر ضائلة من سخطك و ممافاتك من عقو بتك و بكمانات » فطر دالسلف والائمة اصلهم وقالوا معافاته فعلم القائم به ، وأما الماقية الموجودة في الناس فهي مفعوله

وكذلك قالوا إن الله خالقافعال العباد فأفعال العباد القائمة بهم مفعولة له لانفس فعله، وهي نفس فعل العبد، وكان حقيقة قول اوائك نفي فعل الربو نفي فعل العبد . فتسلطت عليهم المعتزلة في مسئلة الكلام والقددر تسلط أ بينوا به تناقضهم كما بينوا هم تناقض العنزلة .

وهذا أعظم مايستفاد من اقوال المحتلفين الذين اقوالهم باطلة ، فانه يستفاد من قول كل طائفة بيان فساد قول الطائفة الاخرى، فيعرف الطائب فساد تلك الاقوال، ويكون ذلك ذاعباً له إلى طلب الحق ه ولا تجدا لحق الا موافقا لما جاء به الرسول على الله المحتول، فيكون ممن الرسول على السمع وهو شهيدة وممن له قلب يعقل به وأذن يسمع بها ، بخلاف الذين أقالوا ( لو كنا نسمع او نعقل ما كنافي أصحاب السعير )

وقد وافق الكلابيةعلى قولهم كثير من أهل الحديث والتصوف ومن اهل المقته المنتسبين الى الائمة الاربعة وأيس من الائمة الاربعة وأمثالهم من أتمة المسلمين من يقول بقولهم

وحدث مع الكالأبية ونحوهم طوائف اخرى من الكرامية وغيرالكرامية من الكرامية وغيرالكرامية من العلم الفقه والحديث والكالام فقالوا الله سبحانه منكلم بمشيئته وقدرته وقدرته المنتخلصوا بذلك من قالوا الله لم يكن عشيئته وقدرته المينخلصوا بذلك من بدعتي المعتزلة والكلابية . لكن قالوا الله لم يكن عكنه في الاول أن يتكلم بل صاد

النزاع في المداى لا فى الالفاظ ولوكانت الالفاظ موافقة للغة ، فكيف اذا كانت من ابتداعهم، ومعلوم ان المعاني ألتي يعلم ثبوتها بالشرع والعقل لا تدفع بمثل هذا الغزاع اللفظى الباطل. واما قولهم ان كل ما كان يقوم به الصفات و ترفع الايدى اليه وعكن ان يراه إلناس بابصارهم فانه لا بذ ان يكون مركبا من الجواهر المفادة والصورة فهذا ممنوع بل هو باطل عند جهور المقالاء من المناد وافقها، وغيرهم ، كا قد بسط في موضعه .

قال الجمهور واما تفريق الكلابية بين المعانى التي لاتتعلق بمشيئته وقدرته والمعاني التي تتعلق مشيئته وقدرته التي تسمى الحوادث ومنهم من يسمي الصفات اعراضا لان المرض لابيتي زمانين \_ فيقال قول الفائل ان العرض الذي هو السواد والبياض والطول وانقصر ونحو ذاك لا يبتى زمانين قول محدث في الاسلام ، لم يقله احد من الملف والائمة ، وهو قول مخالف لما عليه جماهير العقلاء من جميع الطوائف ، بل من الناس من يقول انه معلوم الفساد بالاضطرار، كا قد بسط في موضع آخر

وأما تسمية المسبي الصفات اعراضاً فهذا اس اصطلاحي لمن قاله من أهل المكلام ليس هو عرف أهل اللغة ولا عرف سائر أهل العلم و الحقائق المعلومة بالمسمع و المقدل لا يؤثر فيها اختلاف الاصطلاحات ، بل يعد هذا من المزاعات اللفظية ، والمراعات اللفظية اصوبها ما وافق لغة القرآن والرسول والسلف ، فما خطق به الرسول والصحابة جاز النطق به باتفاق المسلمين ، ومالم ينطقوا به ففيه نزاع وتفصيل ليس هذا موضعه

وأما قولال كلابية مايقبل الحوادث لا يخلو منها ومالم يخل من الحوادث فهو حادث ، فقد نازعهم جمهور العقلاء في كلا المتدمت بن حتى أصحابهم المتأخرون نازعوهم في ذلك ، واعترفوا ببطلان الادلة العقلية التي ذكرها سلفهم على نفي حلول الحوادث به ، واعترف بذاك المتأخرون من أعَة الاشمرية والشيعة والمتزلة وغيرهم كما قد بسط في غير هذا الموضع

وحدثت طائفة اخرى من السالمية وغيرهم ممن هو من أهل الكلام والفقه والحديث والتصوف ومنهم كثير ممناهو ينتسب الى مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وكثر هذا في بعض المتأخرين المنتسبين الى احمد بن حنبل فقالوا بقول المعتزلة وبقول الكلابيــة :وافتوا هؤلاء في قولهم انه قديم ، ووافقوا اولئك في قوطم انه حروف وأصوات، وأحدثوا قولامبندعا كا احدث غيرهم فقالوا القراآن قدىم وهو حروف وأصوات قدعة أزايــة لازمة لنفس الله تعالى أزلا وأبدآ ـ واحتجوا على انه قديم بحجج الكلابية، وعلى اندحروف وأصوات بحجج المتزلة. فلما قبل لهم الحروف مسبوقة بعضها يبعض فالباء قبل السين والشين قبل الميم ، والقديم لايسبق بغيره والصوت لايتصور بتاؤه فضارعن قدمه ، قالوا الكلام له وجود وماهية ، كتول من فرق بين الوحود والماهية من المتمزلة وغيرهم. فالوا والكيلام له ترتيب في وجوده، وترتيب ماهيةالباء للسين بالزمان هي في وجوده وهيمقارنة لها في ماهيتها لم تنقدم عليها بالزمان وان كانتمنقدمة بالمرتبة كتقدم بعض الحروف المكتوبة على بعض. فإن الكانب قد يكتب آخر المصحف قبل أو إه ومع هذا فاذا كتبه كان أو له متقدما بالمرتبة على آخره

فقال للم جمهور العقال عليها فساده بالاضطرار فان الصوت لا يتصور بقاؤه ودعوى وجود ماهية غير الوجود في الحارج دعوى فاسدة كما قد بسط في فوضع آخر . والترثيب الذي في الصحف عو ترتيب للحروف المدادية و المداد أجسام، فهو كترتيب الدار والانسان وهذا أمر يوجه الجزء الاول منه مع الثاني بخلاف الصوت فانه لا يوجد الجزء الناني منه حتى يعدم الاول كالحركة ، فقياس هذا مهذا فياس باطل ، ومن هؤلاء من يطلق لفظ القديم ولا يتصور معناه مو وقول

يمي بالقديم أنه بدأ من الله وانه غير مخلوق، وهذا المني صحيح لكن الذين نازعوا هل هو قديم أو قديم لم يعنوا هذا المعنى ، فن قال لهم انه قديم وأراد هذا المعنى قد أراد معنى صحيحا لكنه جاهل بمقاصد الناس مضل لمن خاطبه بهذا الكلام مبتدع في الشرع واللغة ،

ثم كثير من هؤلاء يقولون ان الحروف القسدعة والاصوات ليست هي ألاصوات المسموعة من القراء ولا المداد الذي في المصحف ومنهم من يقول بل الاصوات المدموعة من انقراء هو الصوت القدم ، ومنهممن يقول بلريسمع من القاريء شيئان الصوت القديم وهو مالا بد منه في وجود الكلام والصوت المحدث وهو مازاد على ذلك ، وهؤلاء يقولون المداد الذي في المصحف مخاوق لكن الحروف القديمة ايست هي المداد بل الاشكال والمقادس التي تظهر بالمداد ، وقد تنقش في حجر وقد أيخرق في ورق ، ومنهم من عنم أن يقال في المداد انه قديم أو مخاوق ، وقد يقول لاأمنع عن ذلك بل أعلم انه مخلوق لكن أسدُّ باب الخوص في هذا ، وهو مع هذا يهجر من يتكلم بالحق ومن يبينالصواب. الموافق للكتاب والسنة واجماع سلف الامة مع موافقته لصريح الممقول ، ومع دفعه الشناعات التي يشنع بها بمضهم على بعض. وخوض الناس وتنازعهم في هذا الباب كثير قد بسطناه في مواضع . وانما المقصود هنا ذكر قول مختصر جامع يبين الاقوال السديدة التي دل عليها الكتاب والسنة وكان عليها سلف الأمة في مسألة الكلام، التي حبرت عقول الانام، والله تعالى أعلم.



## مسألة الاحرف التي أنزارها الله على آدم عليمالسلام

وسئل شيخ الاسلام أبو العباس تقي الدين ابن تيمية قدسالله ووجه عن رجلين تجادلا في الاحرف التي الزلها الله على آدم. فقال أحدهما المهاقديمة ابس لها مبتدأ وشكلها ونقطها محدث. فقال الآخر ليست بكلام الله وهي مخلوقة بشكلهاو نقطها، والقديم هو الله وكلامه منه بدأواليه يعود، منزل غير مخلوق، و لكنه كتب بها. وسألا أيهما أصوب قولا وأصبح إعتقاداً ؟

فأجاب: الحمد لله رب العالمين. أصل هذه المسألة هو معرفة كلام الله تعالى ومذهب ساف الامة و أعميا الصحابة والنابعين لهم باحسان وسائر أشة السلمين كالأثمة الاربعة وغيرهم مادل عليه الكتاب والسنة ، وهو الذي يوافق الادلة العقلية الصريحة، أن القر آن كلام الله مغزل غير مخلوق ، منه بدأ واليه يعود، فهو المنكلم بالغر آن والتوراة والانجيل وغير ذلك من كلامه ليس مخلوقا منفصلا عنه، وهو سبحانه يتكلم بشيئته وقدرته، فكلامه قائم بذاله اليس مخلوقا بالناعنه، عنه ، ولا قال أحد منسلف الامة أن كلام الله مخلوقا بالناعنه، عنه ، ولا قال أحد منسلف الامة أن كلام الله مخلوقا بالناعنه، عنه ، ولا قال أحد منهم أن القرآن أو التوراة أو الانجيل لازمة لذاته أزلا وأبداً، وهو لا يقدر أن يتكلم بمشيئته وقدرته ، ولا قالوا الن نفس ندانه لموسى أو نفس الكامة المعينة قديمة أزلية عبل قالوا لم يزل الله متكلما إذا شاء فكلامه فديم يمنى مداداً لكلمة المعينة قديمة أزلية عبل ألب تنفد كان ربي ولو جثنا بمثله مددا ) مداداً لكلمان المربي كلام الله ه كالم الله منحانه تكلم بالقرآن العربي وبالتور اقاله برية نقلقران الرجم \_ الى قوله لسان والله سبحانه تكلم بالقرآن القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجم \_ الى قوله لسان والله سبحانه تكلم بالقرآن القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجم \_ الى قوله لسان قال تعالى ( فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجم \_ الى قوله لسان

عربي مبين ) فقد بين سبحانه أن القرآن الذي يبدل منه آية مكان آية نزله روح القدس وهو جبريل ـ وهو الروح الامين كما ذكر ذلك في موضع آخر ـ من الله بالحق ءوبين بعسد ذلك إن من الكيفار من قال ( أتما يعلمه بشر ) كما قال بعض الشركين يعلمه رجل بمكة أعجمي، فقال تعالى ( السان الذي يلحدون اليه أعجمي) آي الذي يضيفون اليه هذا التمليم أعجمي(و هذا السانءر بي مبين) فني هذا مايدل على أن الآيات التيهي لسان عربي مبين نزلها روح القدس من الله بالحق كاقال في الآية آلاخرى ( أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل اليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الـكناب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق قلا تكونن من المقرين ) والكتاب الذي أنزل مفصلا هو القرآنالعربي بانفاق الناس، وقد أخبر انالذين تاهم الكتاب يعلمون أنه منزل من الثُّعبالحق، والعلم لايكون إلاحقا فقال( يعلمون) ولم يقل يقولون، فانالملم لايكون إلا حقابخلافالقول.وذكرعفهم ذكر مستشهداً به ، وقد فرق سبحاله بين ابحاله الى غـ بر موسى وبين تكايمه لموسى في قوله تمالي ( إنا أوحينا اليك كما أوحينا الى نوح ــ الى قوله ــ حجة بعد الرسل) فرق سبحانه ببن تكليمه لموسى وبين إيحائه لغيره ووكد تكليمه لموسي بالمصدر، وقال تمالي ( تلك الرسل فضلنا بمضهم على بمض \_ ألى قوله \_ روح القدس) و قال تعالى ﴿ وَمَا كَانَ الْمِشْرُ أَنْ يَكُلُّمُهُ اللَّهُ إِلَّا وَحَيًّا ﴾ الى آخر السورة . فقد بين سبحانه أنه لم يكن ابشر أن يكامه الله إلا على أحد الاوجه الثلاثة ، إما وحيًّا وإما من ورا. حجاب وإما أن يرسل رسولا فيوحي باذنه مايثاء ، فجعل الوحي غير التكليم والتكابم من وراء حجاب كان لموسى . وقد أخبر في غبر موضع إنه ناداه كما قال ( وناديناه من جانب العلور ) الآية . وقال ( فلما أتاها نوديمنشاطيء الوادي الأعن) الآيةوالنداماتفاق أهل اللغة لا يكون إلا صوتًا مسموعًا، فبذا تما اتفق عليه سلف السلمين وجمهورهم ، وأهل الكتاب يقولون أن موسى ناداه ربه ندا. سمعه

باذنه وناداه بصوت سمعه موسى، والصوت لايكون إلا كلاما والكلام لايكون إلا محرو فامنظومة، وقد قال تعالى (تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم) وقال (حَمَّ تنزيل من الرحم الرحم) وقال (حَمَّ تنزيل الكتاب من الرحم الرحم) وقال (حَمَّ تنزيل الكتاب من الرحم الكتاب والقرآن العربي منزل من الله العزيز الحكيم) فقد بين في غير موضع ان الكتاب والقرآن العربي منزل من الله،

وهذامه في قول السلف : منه يدا ، قال أحمد بن حنبل رحمه الله : منه أي هو المتكلم به، قان الذين قالوا الله مخلوق قالو اخلقه في غيره فبدا من ذلك المخلوق، فقال السلف : منه بداءأي هو التكلم به لم يخلقه في غير ه فيكون كلاما لذلك المحل الذي خلفه فيه، فأن الله تعالى اذا خلق صفة من الصفات في محل كانت الصفة صفة لذلك المحل ولم تكن صفة لرب العالمين ، فاذا خلق طعها أو لونا في محل كانذلك المحلـهو المتحرك. (1) المتكون به ، وكذلك اذا خلق حياة أو ارادة أو قدرة أو علما أو كايهما في محل كان ذلك المحل هو المريد القادر العالم المتكلم بذلك الكلام، ولم يكن ذلك المعنى المحلوق في ذلك المحل صفة نرب العالمين ، وانما يتصف الرب تعالى بما يقوم به من الصفات، لا بما يخلقه في غيره من المحلوقات، فهو الحي العليم القدير السميع البصير ألرحيم المتكلم بالقرآن وغيرهمن الكلام، بحياته وعلمه وقدرته وكلامه القيائم به لا بمَا يَخْلَمُه فِي غَيْرِه من هــذه الماني ، ومن جعل كلامه مخلوفا لزمه أن يقول المتحلوق هو القائل لموسى ( إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبد ني وأقم الصلاة لذكري) وهذا تمتنع لابجوز أن يكون هذا كالاما إلا لرب العالمين ، واذا كان الله قد تكلم بالقرآن والتوراة وغير ذلك من الكتب بمعانيها وألفاظها المنتظمة من حروفها لم يكن شيء من ذلك مخلوقاً بل كان ذلك لربالعالمين "' وقد قيل للزمام أحمد

<sup>(</sup>١) قوله المتحرك غير ظاهر لان ما قباله ايس فيه معنى الحركة فاما أن يكون قد سقط منه شيء والما ان يقال المتصف أي بالطعم واللون(٢) امل الاصل صفة أو كلاما لرب الملمين

ابن حنبل ان فلانا يقول لما خلق الله الأحرف سجدت له إلا ألف ه فقالت : لاأسجد حتى أؤمر ، فقال : هذا كفر . فأنكر على من قال ان الحروف مخلوقة، لائه اذا كان جنس الحروف مخلوق لزم أن يكون القرآن العربي والتوراة المبرية وغير ذلك مخلوقا وهدذا بإطل مخالف لقول السلف والائمة ، مخالف للأدلة العقلية والسمعية ، كما قذ يسط في غير هذا الموضع

والناس قد تنازءوا في كلام الله نزاءا كثيراً . والطوانف الكبار نحو ست فرق ، قابعدها عن الاسلام قول من يتول من المتغلمة والصابئة ان كلام الله انحــا هو ما يفيض على النفوس أما من العقل الفعال ، وأما من غيره ، وهؤلاء يقولون : النما كلم الله موسى من سياء عقله اي بكلام حدث في نفسه لم يسمعه من خارج . واصل قول هؤلاء ان الإفلاك قدءةأزلية ، وإن الله لإيخافها عشيئته وقدرته في سنة الام كما اخبرت به الانبياء ، بل يقولون أن الله لا يعلم الجزية ات، فلما جاءت الانبياء يما جاءوا به من الامور الباهرة جعلوا يتأولون فلك تأويلات يحرفون فيها الكلم عن مواضعه ، وتريدون أن يجمعوا بينها وبين أقوال سلفهم الملاحدة، فقالوا مثل ذلك . وهؤلاء أكفر من المهود والنصاري ، وهم كثيرو التناقض وَكَقُولُم أن الصفة هي الوصوف ، وهذه الصفة هي الاخرىفيقولون: هو عقل وعاقل ومعقول ، ولذيذ وملتذ ولذة ، وعاشق ومعشوق وعشق . وقد يعبرون عن ذلك بانه حي عالم معلوم محب هجبوب عويقولون نفسالهلم هو نفس المحبة ، وهو نفس القدرة . ونفس العلم هو نفس العالم . ونفس ألمحبة هي نفس المحبوب. ويقولون أنه علة تأمة في الازل. فيجب أن يقارنها معلولها في الأزل في الزمن وان كان متقدما عليها بالعلة لا بالزمان . ويقولون إنالعلة النامة ومعلولها أ يقفرنان في الزمان ويتلازمان ، فلا يوجد معلول الا بعلة تامة ، ولا تُكون علمة تَمَامَةُ اللَّا مِعَ مُعَلُولُكُما فِي الرَّمَانَ . مُم يُعَلَّرُ أُونَ بَأَنْ حَوَّادَتُ العَالَمُ حدثت شيئا بعد

شى. من غير ان ان يتجدد من المبدع الاول ما يوجب ان يصير علة للحوادث المتعاقبة ، بل حقيقة قوطم أن الحوادث حدثت بلا محدث ، وكذلك عدمت العد حدوثها من غير سبب يوجب عدمها على أصلهم

وهؤلاء قابلهم طوائف من أهل الكلام ظنوا أن المؤثر التأم بتراخى عنه أثره ، وأن القادر الحيتار برجح أحد مقدوريه على الآخر بالا مرجح ، والحوادث لها ابتداء وقد حدثت بعد أن لم تكن بدون سبب حادث ، ولم يهتد الفريقان طلنول الوسط ، وهو أن المؤثر التام مستلزم أن يكون أثره عقب تأثيره التام لا مع التأثير ولا متراخيا عنه ، كا قال تعالى ( أنما أمره أذا اراد شيأ أن يقول له كن فيكون ) فهو سبحانه يكون كل شيء فيكون عقب تكوينه لا مع تكوينه في الزمان ولا متراخيا عن تكوينه في الزمان عقب القطع عتب القطع وقوة وع الطلاق عقب انتطابيق لا متراخيا عنه ولامقارنا له في الزمان .

والقائلون بالتراخى ظنوا امتناع حوادث لاتتناهى ، فلزمهم أن الوب الاعكنه فعل ذلك، فالترموا أن الوب بمناع أن يكون لم يزل متكما عشيئته، وعتنع أن يكون لم يزل فادرا على الفعل والكلام عشيئته فافترقو ابد ذلك ، منهم من قال كلامه الايكون إلا حادثا ، لان اللكلام الايكون الامقدورا مرادا، وما كان كذلك الايكون الاحادثا ، وما كان حادثا كان مخلوقا منفصلا عنه الامتناع فيام الحوادث به وتسلسلما في ظنهم وما كان حادثا كان مخلوقا منفصلا عنه الامتناع فيام الحوادث به وتسلسلما في ظنهم .

ومهم من قال بل كلامه لا يكون الا قائما به ، وما كان قائما به لم يكن متعلقا عشيئته وارادته ، بل لا يكون الا قديم العين ، لانه لوكان مقدورا مرادا لكان عادتًا فكانت الحوادث تقوم به ، ولو قامت به لم يسبقها ولم يخل منها ، ومالم يخل من الحوادث فهو عادث لا متناع حوادث لا اول لها .

ومنهم من قال بل هو متكلم بمشيئته وقدرته ، لكنه بمتنع ان يكون متكلم في الازل او انه لم يزل متكلما بمشيئته وقدرته ، لانذلك يستلزم وجود حوادث لا اول لذا ، وذلك متنع

قائل هذه الطوائف: وتحن بهذا الطريق علمنا حدوث العالم فاستدللنا على حدوث الاجسام بانها لا تخلو من الحوادث ولا تسبقها ، وما لم يسبق الحوادث فهو حادث. ثم من هؤلاء من ظن ان هذه قضية ضرورية ولم يتفطن لاجمالها . ومنهم من تفطن للفرق بين ما لم يسبق الحوادث المحصورة المحدودة وما يسبق جنس الحوادث المتعاقبة شيأ بعد شيء . اما الاول فهو حادث بالضرورة لان تلك الحوادث ها مبدأ معين فما لم يسبقها يكون معها او بعدها وكلاهما حادث ألحوادث ها مبدأ معين فما لم يسبقها يكون معها او بعدها وكلاهما حادث أ

وأما جنس الحوادث شيئا بعد شيء فهذا شيء تنازع فيه الناس، فقيل ان ذلك تمتنع في الماضي والمستقبل كقول الجهم وأبي الهذيل . فقال الجهم: بغناء الجنة والنار . وقال ابو الهذيل: بفناء حركات أهابهما . وقبل بل هو جائز في المستقبل. دون الماضيلاً ن الماضي دخل في الوجود دون المستقبل. وهو قول كثير من طو اتف النظار . وقيل بل هو جائز في الماضي والمستقبل . وهذا قول أنَّة إهل الملل وأثمة. السنة كعبدالله من المبارك وأحمد بنحنبل وغيرهما ممن يقول بأن الله لم يؤل متكلما اذا شاء دوان كالت الله لا نهاية لها وهي قائمة بذانهوهو متكام بمثايثته وقدرته. وهو أيضًا قول أنَّمة الفلامفة . لكن ارسطو وأنباعه مدعون ذلك في حركات الفلك ويقولون الله قديم أزلي.وخالفوا فيذلك جهور الفلاسفة مع مخالفةالانبياء والمرساين وجماهير المقلاء . فانهم متفقون على أن الله خلق السموات والارض مِل هو خالق كل شيء وكل ماسوى الله مخلوق عادث كائن بعــد أن لم يكن . وان القديم ألاَّ زلي هو الله تمالي بما هو منصف به من صفات الكمال وليست. صفاته خارجة عن مسمى اسمه ، بل من قال عبدت الله و دعوت الله فاكا عبد ذاته المتصفة بصفات المكال التي تستحقماو بمتنع وجودذاته بدون صفاتها اللازمة لها . تم لما تَكُلُّم في النبوات من أنبع ارسطو كابن سينا وأمُّ له ورأوا ماجاءت به

الانبياء من اخبارهم بأن الله يتخلم وانه كلم موسى تكليما وانه خالق كل شيء يم

أخذوا بحرفون كلام الانبياء عن مواضعه ، فيقونون : الحدوث نوعان ، ذاتمي وزماني ، ونحن نقول أن الفلك محدث الحدوث الزماني بمني انه معاول وإنكان أزليا لم بزل مع الله ؛ وقالوا إنه مخلوق مهذا الاعتبار ؛ والكتبالالهية أخبرت بأن الله خلق السموات والارض في سنة أيام ، والقديم الإزلي.لايدُون فيأيام يـ وقدعا بالاضطرار ازماأخبرت بدلو منأن الله خلق كل ثبيء واناخلق كذا التما أرادوا بذلك إنه خلق المحلموق وأحدثه بعد أن لم يكن كا قال ( وقدخلة:ك . من قبل ولم تلك شيئاً ) والعقول الصريحة توافق ذلك وتعلم ان المفعول المخلوق المصنوع لأيكون مقارنا الفاعل في الزمان ولا يكون إلا بعده ، وان الغمل لايكون إلا باحداث المقمول، وقالوا لهؤلاء قوالكم « أنه مؤثر تأم في الأول» لنظ محمل وأد به التأ ثير العلم في كل شيء دومراه به التأ ثير المطلق في شيء بعد شيء ، ومراه به التأثير في شيء معين دون غيره ، فإن أردتم الاول لزم أن لا يحدث في العـــنمُ حادث ، وهذا خلاف المشاهدة ، وان أردتم الثاني لزم أن يكون كل ماسوى الله مخلوفا حادثا كاثنا بهد أن لم يكن: وإن كان الرب لم يزل متكلما بمشيئته فعالير لما يشاء ،وهذا يناقض قواكم ويستلزم أنكل ماسواه مغلوق ويوافق ما أخيرت يه الرسل، وعلى هذا يدل العقل الصريح ، فتبين ابن العقل الصريح يوافق ماأخبرت به الانبيام، وإزاره ثم الثالث فحدة والكم لانه يستازم انه يشاء [حدوثها]بعد أن لم يكن فاعلا لها من غير تمجد دسبب يوجب الاحداث ، وهذا يناقض قولكم . قانصح هذا جاز ان بحدثكل شيء بعد أن لم يكن محدثًا لشيء ، وإن لم يصح هذا بطل، فَقُولُكُمْ بِأَعَلَى عَلَى التَقَدَّرِينَ . وحقيقة قولَكُمْ أَنْ المؤثِّرُ النَّامُ لايكُونَ إلا مع أثره ولا يكون الاثر إلا مع المؤثر التام في انزمن وحيننذ فيلزمكم أن لامحدث شيء، وبلزمكم أن كل ماحدث حدث بدون مؤثر، ويلزمكم بطلانالفرق بين أثر وأثر ﴾ واپس لمكم أن تقولوا بعض الا آثار يقارن المؤثر النام وبعضها يتراخي عنه . والقول الثانى الناس في كلام الله تعالى قول من يقول إن الله لم يقم به صفة من الصفات الاحياة ولا علم ولا قدرة ولا كلام ولا ارادة ولا رحمة ولا غضب ولا غير ذلك عبل خلق كلاما في غيره فذلك المحلوق هو كلامه ، وهذا قول الحيمية والمعتزلة . وهذا القول ايضا مخالف للكتاب والسنة واجماع السلف، وهو مناقض لاقوال الانبياء ونصوصهم . وليس مع هؤلاء عن الانبياء قول يوافق قولهم ، بل لهم شبه عقلية فاسدة قد بينا فسادها في غير هذا الموضع . وهؤلا فوطم ، بل لهم شبه عقلية فاسدة قد بينا فسادها في غير هذا الموضع . وهؤلا ولانا على حدوث العالم المعجم ؛ وهملا الاسلام فصروا على ولانا عدائه كسروا

والقول النه لث قول من يقول الله يتكنم بنير مشيئته وقدرته بكلام قائم بقداته أزلا وابدا : وهؤلاء موافتون لمن قبلهم في اصل قولهم ، لكن قالوا الرب يقوم به الصفات ولا يقوم به ما يتعلق عشيئته وقدرته من الصفات الاختيارية وأول من اشتهر عنه انه قال هذا القول في الاسلام عبد الله بن معيد بن كلانب . ثم افترق موافقوه ، فمنهم من قال ذلك الكلام ممني واحد هو الاس يكل مامور، والنهمي عن كل محظور، والخبر عن كل مخبر عنه ، إن عبر عنه بالمربية كان قرآ نا ، وإن عبر عنــه بالعبرية كان توراة . وقالوا معنى القرآن والتوراة والانجيل واحد . ومعنى آية الكرسي، هو معنى آية الدُّين . وقالوا الامر والنهي و الخدر صفات الكلام لا أنواع له . ومن محققيهم من جمل المعنى يمود الى الحبر يرالخبر يعود الى العلم

وجمهور المقلاء يقولون فول هؤلاء معلومالفسادبالضرورة وهؤلاءيقولون تحكليمه لموسى ليس الا خلق ادراك يفهم به موسى ذلك المعنى . فقيل لهم: أفهم كلّ الكلام ام بعضه ? ان كلن فهمه كابه فقد علم علم الله ، وان كان فهم بعضه فقد تجمض ، وعندهم كلام الله لا يتبعض ولا يتعدد . وقيل لهم : قد فرق الله بين تحكايمه لموسى وابحاثه لغيره . وعلى اصلكم لا فرق . وقبل لهم : قد كفر الله من جعل القرآن العربي قول البشر ، وقد جعله تارة قول رسول من البشر ، ح تارة قول رسول من اللائكة ، فقال في موضع ( الله لقول رسول كريم وماهو يقول شاعر قليلا ما تؤمنون \* ولايقول كاهن قليلا ما تذكرون ) فهذا الرسول محمد ﷺ . وقال في الآية الاخرى ( انه لقول رسول كرسم \* ذي قوة عندذي العرش مكين \* مطاع تم امين ) فهذا جبريل ، فاضافه انارة الي الرسول الملكي. يوتمارة الى الرسول البشري . والله يصطفي من اللائكة بسلا مِمن الناس.وكان بعض هؤلاء ادعى الناتمرآن العربي احدثه جبريل أو محمد فقيل لهم : لو أحدثه احدها لم يجز إضافته الى الآخر . وهو سبحانه اضافه الى كل مهماباسم الرسول الدال على مرسله لا باسم الملك والنبي ، فدل ذلك على انه قول رسول بلغه عن حمرسله لا قول ملك أو نبي أحدثه من تلقاء نفسه، بل قد كمّ رمن قال أنه قول البشر هِ الطائفة الاخرى التي وافقت ابن كلاب على ان الله لايتكلم بمشيئته وقدرته

قائت بل المكالم القديم هو حروف أو حروف وأصوات الزمة الذات الرب أذلا وأبد آلا إنكام بها بحثيثه وقدرته ولا يتكفّر بها شيئا بعد شيء. ولا يفرق هؤلاء بين جنس الحروف وجنس المكلام وبين عين الحروف قديمة أزلية ، وهذا أيضا مما يقول جمهور العقلاء انه معلوم النساد بالضرورة ، فإن الحروف المتعاقبة شيئا يعد شيء بنام ان يكون كل منها قديما أزليه وان كان جنسها قديما ، الإيمكان وجود كلات لا نهاية لها وحروف متعاقبة الانهاية لها ، وامتناع كون كل منها قديما ، وأنه فرق بعضهم بن وجودها وماهيتها أزليا ، فإن المسبوق بغيره الإيكون أزليا، وقد فرق بعضهم بن وجودها وماهيتها لمن تدبره ، فأن المسبوق بغيره الإيكون أزليا، وقد فرق بعضهم بن وجودها وماهيتها لمن تدبره ، فو ماهيتها المن وجودها ، وبطلان هذا القول معلوم بالاضطرار لمن تدبره ، فن ماهية المكلام الذي وجودها ، وبطلان هذا القول معلوم بالاضطرار الايكون إلا شيئا بعد شي ، فامتنع أن يكون وجود الماهية المينة أزلياً متقدماعليها به عم ان الفرق بينهما بين لو قدر الفرق بينهما ، ويلزم من هذين الوجهين أن يكون وجودها أيضاً منرتهاً ترتيها متعاقبا

ثم من هؤلاء من برعم ان ذلك القديم هو مايسمع من العباد من الاصوات بالقرآن والتوراة والانجيل أو بعض ذلك، وكان أظير فساداً مما قبله، فانه يعلم بالضرورة حدوث أصوات العباد .

وطائلة خامسة قالت: بل الله يتكلم بمشيئته وقدرته بالقرآن العربي وغيره لكن لم يكن بمكنه أن يتكلم بمشيئته في الازل لامتناع حوادث لا أولها ، وهؤلاء جعلوا انرب في الازل غير قادر على الكلام بمشيئته ولا على المعل كالعلم أو اتلك، ثم جعلوا الفعمل والكلام شمكنا مقدوراً من غير تجدد شيء أوجب القدرة والامكان كما قال أولئك في المفعولات المنفصلة

وأما السلف فقالوا لم يزل الله متكلما اذا شاء ، وان الكلام صفة كال،ومن يتكلم أكمل عن لايتكلم ، كا ان من يعلم ويقدر أكمل عن لايعلم ولا يقدر، ومن يتكلم بمشيئته وقدرته اكل عن يكون المكالام لازمالذاته ايس له عليه قدرة ولا له فيه مشيئته . والكمال الها يكون بالصفات القائمة بالموصوف لا بالامور المبايئة له ، ولا يكون الموصوف متكلما عالما قادراً إلا بما يقوم به من الكمال موالعلم والقدرة . واذا كان كفلك فن لم يزل موصوفا بصفات الكمال اكمل نمن حدثت له بعد أن لم يكن منصفا بها لو كان حدوثها مكبنا . فبكيف اذا كان عناما ؟ فتمين الى الرب لم يزل ولا يزال موصوفا بصفات الكمال ، منعوتا بنعوت الجلال ، ومن أجلها الكلام نفلم يزل متكلم اذا شاء ولا يزال كذلك وهو يتكلم اذا شاء والعربية كا تكلم بالقراق العربية كا تكلم بالقراق العربي، وما تكلم الله به فهو قائم يه المس مخلوفا منفصلا عنه ، فلا تكلم بالمورقة لان الله تكلم بها تكلم بها المروف التي هي مهاني أمهاء الله الحدى وكتبه المنزلة مخلوفة لان الله تكلم بها تكلم بها

## فصل

نم تنازع بعض المتأخرين في الحروف الموجودة في كلام الآدميين. وسبب نزاعهم أمران: أحدهما المهم لم يفرقوا بين الكلام الذي يتكلم الله به فيه سمع منه وبين ما اذا بلغه عنه مبلغ فسمع من ذلك المواغ عان القرآن كلام الله تكلم به بلغفله ومعناه بصوت نفسه ، فاذا قرآه القرآه قرآوه بأصوات أنفسهم ، فاذا قال القاريء ومعناه بصوت نفسه ، فاذا قال القاريء ( الحد لله رب العالمين \* الرحن الرحيم ) كان هذا الكلام المسموع منه كلام الله لا كلام نفسه ، وكان هو قرآه بصوت نفسه لا بصوت الله ، فالكلام كلام الله لا كلام نفسه ، وكان هو قرآه بصوت نفسه لا بصوت الله ، فالكلام كلام وكان بقول « ألا رجل بحماني الى قومه لا بلغ كلام دبي فان قريشا قد منموني أن أباغ كلام وبي » وكلا الحديثين نابت ، فبين أن الكلام الذي بلغه كلام ربه عربين أن الكلام الذي بلغه كلام ربه عربين أن الكلام الذي بلغه كلام ربه عربين أن القاريء يقرأه بصوت نفسه ، وقال في المصوت فال حديث منا من لم يتغن بالفرآن «قال أحد والشافي وغيرهما نهو محسونه بالصوت وقال المحديث بغيل بالفرآن «قال أحد والشافي وغيرهما نهو محسونه بالصوت فال احدين جنبل بالفرآن «قال أحد والشافي وغيرهما نهو محسونه بالصوت فالماحدين جنبل بالفرآن «قال أحد والشافي وغيرهما نهو محسونه بالصوت فل المحدين جنبل بالفرآن «قال أحد والشافي وغيرهما نهو محسونه بالصوت فالماحدين جنبل بالفرآن «قال أحد والشافي وغيرهما نهو محسونه بالصوت فالماحدين جنبل بالفرآن «قال أحد والشافي وغيرهما نهو محسونه بالصوت فالماحدين جنبل بالفرق المحديد بالموت المحدين بخبل بالفرق المحدين بالمحدين بالمحديد بالمحديد بالمحدين بخبل بالمحدين بالمحديد بالمحديد

يجسنه بصوته ۽ فبين أحمد أن الفاري، يحسن القرآن بصوت نفسه

والسبب!!" في أن السلف قالوا كلام الله منزل غير مخلوق ، وقالوا لم يزل متكليا إذا شاء :فبينوا ان كلام الله قديم ، أي جنسه قديم لم يزل ، ولم يقل أحد منهم أن نفس الكلام الممين قديم، ولا قالأحد منهم الفرآن قديم ، بل قالوا الله كلام الله منزل غبر مخلوق ، واذا كان الله قد تكلم بالقرآن بمشيئته كان القرآن كلامه، وكان منزلا منه غير مخلوق ، ولم يكن مع ذلك أزاياً قديما بقدم لله وإن. كان الله لم يزل منكلها أذا شاء ، فجنس كلامه قديم. فن فهم قول السلف و فوق بين هذه. الاقوال زالت عنه الشبهات في هذه السائل المصلة التي اضطرب فيهاأهل الارض. فمن قال ان حروف المعجم كالها مخلوقة وان الله تعالى (1 مخالفا للمعقول. الصريح، وللنقول الصحيح، ومن قال أن نقس أصوات العباد او مدادهم أو شيئا من ذلك قديم فقدخالفأيضاًأقوالالسلف، وكان فسادقوله ظاهراً لكل أحد مه وكان مبتدعا قولًا لم يقله أحد من أتمة المسلمين ولا قالته طائفة كبيرة من طو اثف المسلمين ، بل الأئمة الاربعة وجمهور أصحابهم بريئون من ذلك . ومن قال ان. الحرف المعين اوالكلمةالممينةقديمة العين،فقد ابتدع قولاباطلافيالشر عوالعقل. ومن قال ان جنسالحروف التي تكلم الله بهما بالقرآن وغيره ليست مخلوقة وأن. الكائلام العربي الذي تكلم به ليس مخلوقا والحروف المنتظمة منه جزءمنه ولازمة له وقد تكلم الله بها فالانكون مخلوقة فقد أصاب.

واذا قال ان الله هدى عباده وعلمهم البيان فانطقهم بهمها باللغات. المختلفة وأنعم عليهم بان جعلمهم ينطقون بالحروف التي هي مباتي كتبه وكلامه

<sup>(</sup>١)كذا بالاصلوبظمر انه قد سقط من هنا شيء فان قوله (وان الله تعالى). ليس له خبر يتم به الكلام ، وهو عهيد للجواب عن الاقوال التي تقدم سؤال شير خر الاسلام عنها في صفحة ٣٥ وقيه أن الذبن قالوا أما مخلوقة بشكام او نقطها الح وقوله « مخالفا المعقول » سقط من قبله العامل فيه واعله نقد قال قولا مخالفا الح

وأسمائه فهذا قد أصاب ، فالانسان وجميع مايقوم به من الاصوات والحركات. وغيرها مخلوق كائن بدد ان لم يكن ، والرب تعالى بما يقوم به من صفانه وكالله وأفعاله غير مخلوق ، والعباد إذا قرأواكلامه فان كالامه الذي يقرؤنه هو كلامه لاكلام غيره ، وكالامه الذي تكلم به لايكون معلوقا وكان مايقرؤن به كلامه من حركاتهم وأصواتهم مغلوفا ، وكذلك مايكتب فيالمصاحف من كلامه. فهو كلامه مكتوبا في المصاحف وكلامه غير مخلوق، والمداد الذي يكتب به كلامه وغير كلامه مخلوق . وقد فرق سبحاله ونعالي بين كلامه وبين مداد. كاياته بقوله تعالى ("قل نو كان البحر مداداً لكلمات ربي لنفدالبحرقبل أن تنفد كابات ربي ولو جثنا بمثله مددا ) وكابات الله غير مخلوقة والمداد الذي يكتب به كايات الله مخلوق والقرآن المسكنتوب في المصاحف غير مخلوق ، وكذلك المُكتوب في اللوح المحفوظ وغيره قال تعالى ( بلهو قر آن مجيد الفي لوح محفوظ) وقال (كلا إنها تذكرة ﴿ فَن شَاء ذَكره ﴿ فِي صحف مكرمة ﴿مرفوعة مطهرة) وقال تعالى ( يتلو صحنا مطهرة ﴿ فيها كتب قيمة ) وقال ( الله لقرآن كريم ﴿ في كتاب مكنون الايمنة الا المعابرون)

## فصل

فهذان المتنازعان اللذان تنازعا في الأحرف التي أنزلها الله على آدم ، فقال أحدهما : انها قديمة واليس لها مبتدأ وشكلها ونقطها محدث . وقال الآخر : انها اليست بكلام وانها ،خلوقة بشكلها ونقطها وان القديم هو الله وكلامه منه بدأ واليه يعود منزل غير مخلوق ، ولكنه كتب بها ، وسؤ الهاان نبين لها الصواب وأيهما أصح اعتقاداً ، يقال لها : محتاج بيان الصواب إلى بيان مافي السؤال من الكلام المجمل فان كثيراً من نزاع العقلاء لكونهما أنا لا يتصور ان وردالهزاع تصوراً الكلام المجمل فان كثيراً من نزاع العقلاء لكونهما أنا لا يتصوران وردالهزاع تصوراً الكلام المجمل فان كثيراً من نزاع العقلاء لكونهما أنا لا يتصوران وردالهزاع تصوراً الكلام المجمل فان كثيراً من نزاع العقلاء الكونهما أنا لا يتصوران وردالهزاع تصوراً الكلام المجمل فان كثيراً من نزاع العقلاء الكونهما أنا الا يتصوران وردالهزاع تصوراً الكلام المجمل فان كثيراً من نزاع العقلاء الكونهما أنا المناه المحمل فان كثيراً من نزاع العقلاء الكونهما أنا المناهم المناهم المحمل فان كثيراً من نزاع العقلاء الكونها منهما أنا المحمل فان كثيراً من نزاع العقلاء الكونها منها المحمل فان كثيراً من نزاع العقلاء الكونها المحمل فان كثيراً من نزاع العقلاء الكونها المحمل فان كثيراً عن نزاع العقلاء الكونها المحمل فان كثيراً من نزاع العقلاء الكونها المحمل فان كثيراً من نزاع العقلاء المحمل فان المحمل فان كثيراً من نزاع العقلاء الكونها المحمل فان كون المتنازعين منها المحمل فان المحمل فان المحمل فان المحمل فانها المحمل فان المحمل فانه المحمل فانها ال

بيناء وكشيرمن النزاع قديكون الصواب فيدني قول آخر غير القولين اللذين فالإهماء . وكشر من العزاع قد يكون سنيا على أصل ضعيف اذا بين فساده ارتفع النزاع فأول مافي هذا السؤال قولها : الأحرفالتي أنزلها الله على آدم، فانه قدذكر بمضهم أن الله أنزل عليه حروف للمجم مفرقة مكتوبة، وهذا ذكره ابن قتيبة في المعارف وهو ومثله بوجد في التواريخ كتاريخ ابن جرير الطبري وتحوه موهدًا وتحوه منقول تحن ينقسل الاحاديث الامبر اليلية وتحوها من أحاديث الانبياء المتقدمين ممثل وهب من منهه وكعب الاحبار، ومالك بن ديناز موجمد بن اسحاق وغيرهم. وقد أجم المسلمون على أن ما ينقله هؤلاء عن الانبياء المتقدمين لا مجوز أن يجمل عمدة في دين المسلمين الا إذا ثبت ذلك بنقل متواشر ، أو أن يكون منقولا عن خاتم المرسلين ، وأيضاً فهذا النقل قد عارضه نقل آخر وهو ان أول من خط وخاط ادريس.فهذا منقول عن يعض الساف وهوء ثل ذلك و أقوى،فقدذ كروا الهيمان ادريس أول من خاط اشابوخط بالقلم، وعلى هذا فبنو آدم من قبل ادريس لم يكونوا يكتبون بالقلم ولا يقرؤن كتبا . والذي في حديث ابي فر المروف عن أبي ذر عن النبي وَلِيُطَالِقَةِ ﴿ أَنْ آدم كُنْ نَبِيًّا مَكُمًّا كُلَّهُ اللَّهِ قَبَلًا ﴾ وليس فيه اله أنزل عليه شيئاً مكتوباه فايس فيه ان الله أنزل على آ دم صحيفة ولا كتابا ولا هذا ممروفءند أهل الكتاب، فهذا يدل على أن هذا لاأصلاه ولوكان هذاممروةاعند الهل الكناب لكان دلما النقل ايس هو في اشراً زولًا في الاحاديث الصحيحة عن النبي ﷺ وانما هو من جنس الاحلارث الاسر البلية التي لا يجب الايمان بها ، بلولا يجرز التصديق بصحتها الا بحجة ، كما قال النبي عَلِيْكَ في الحديث الصحيح « اذا حدثكم أهل الكتاب فلاتصدقوهم ولان كذبوهم فاما أن بحدثوكم بخق فتكذبوه ، وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدتوه »

واللعسبحانه علم آدمالامياءكاها وأنطقه بالكلاماللنظوم . وأماتمليم حروف

مقطعة لا سيا إذا كانت مكتوبة فهو تعليم لا ينفع والكن لما أرادوا تعديم المبتدئ. بالخط صاروا يعلمونه الحروف المفردة حروف الهجاء، ثم يعلمونه تركيب بعضها اللي بعض فيعلم أبجد هوز ، وايس هذا وحده كلاما

فهذا المنقول عن آدم من نزول حروف المجاء عليه لم يثبت به نقل، ولم يدل عليه عقل:بل|الأطابر في كليهما نفيه ، وهو منجنسما يروونه عن النبيع التالية من تتقسير آب ت ت ، و تفسير البجد هوز حطي، ويروونه عن المسيح انه قال العلمه عني الكتاب وهذا كاه من الاحاديث الواهيه بل المكذوبة . ولا يجوز باتفاق إهل العلم بالنقسل أن يحتج بشيء من هذه وان كان قد ذكر ها ط الفاتمن المصنفين. في هذا الباب كالشريف المزيدي والشيخ أبي الفرج وابنه عبد الوهابوغيرهم. وقد يذكر ذلك طائفة من المفسرين والمؤرخين، فهذا كاه عند أهل العلم بهذا. النباب باطل لايمتند عليه في شيء من الدين . وغذا وان كان قد ذكره ابو بكل المثقاش وغيره من المنسرين عن النقاش ونحوه نقله الشريف المزيدي الحراني وغيره (١) فأجل من ذكر ذلك من الماسرين أبو جمار محمد بن جرير الطعري حوقد بين في تفسيره أن كل مانقل في ذلك عن النهي عَلَيْنَاتِينَ في والله . فذكر في ﴿ خَرْ تَفْسِيرُهُ أَخْتَلَافَ النَّاسُ فِي تَفْسِيرُ الجَدْ هُوزَحُعْلَى وَذَكُو حَدَيثًا رَوَاهُ مَن اطريق محمد بن زياد الجزرى عن قرأت بن أبي الفرات عن معاوية من قرة عن ابيه قال قال رسول الله عَيْمَالِيْنُو « تالهوا أباجادوتفسيرها ، وبل أمالم جهل تفسير أبي جاد » قال قالوا يارسول الله وما تفسيرها ? قال « أما الالف فاَلاء الله يرحرف من لسمائه . وأما الباء فيهاءاللانهوأما الجيم ﴿الأَلَاللانهُ وَأَمَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

<sup>(</sup>۱)في هذا النركيب نظر أولماخي أن هذا ان كان النفاش والمزيدى وابو الفرج حواينه أدد ذكروء وسكنوا عليه فان حرير قد ذكره وصرح بهطلانه وهو اجلسهم براينه أدد ذكروء وسكنوا عليه فان

وأما الهاء غالهاوية، وأما الواو فويل لمزسها، وأما الزاي فالزاوية . وأما الحاء فحطوط الخطايا عن المستغفرين بالاسحار » وذكر عام الحديث من هذا الجنس . وذكر حديثًا ثانيًا من حديث عبد الرحيم بن واقد حدثني الفرات ابن الســائب عن. غيمون بن مهران عن ابن عباس قال « ايس شيء إلا وله سبب وايس كل أحد يفطن له ولابلغه ذلك، از لابي عاد حديثًا عجيبًا ، أما أبوجاد فأنى آدم، الطاعةوجد في اكل الشجرة ؛ وأما هوز فزل آدم فهوى من السماء الى الارض، وأمها حعلى فحطت عنه خطيئته، وأماكن فأكله من الشجرة ومن عليه بالتوبة» وساق. تمام الحديث من هذا الجنس. وذكر حديثًا ثالثًا من حديث اساعيل بن عياش. عن اساعيل بن ينحي عن ابن أبي مليكة عمن حدثه عن ابن مسمود ومسمر بن كدام عن ابني سعيد قال قال رسول الله عَلَيْنَاتُهُ « ان عيسى بن مربح أسامته المه. ألى الكتاب ليمله ، فقال له المعلم : اكتب بسم الله ، فقال له عيسى . ومابسم الله ﴿ فقال له المعلم ما ادري . فقال له عيسى الباء بها. الله ، والسين سناؤه ، والميم ملكه ، والله إله الآلمة ، والرحن وحمن الدنيا والآخرة، والرحيم وحيم الآخرة. أبو جاد الف آلاء الله، و باء يهاء الله ، وجبيم جمال الله: ودال الله الدائرة وهوز هاء الهاوية » وذكر حديثنا من هذا الجنس وذكره عن الربيع بن انس موقوفا عليه . وروى ابو الفرح المقدسي عن الشريف المزيدي حديثا عن عمر عن النبي. عَيْنِكُمْ فِي تَفْسِيرِ أَبِ تَ ثُ مِن هَذَا الْحِبْسِ

ثم قال ابن جرير ولو كانت الاخبار التي رويت عن النبي عَيَيْنَالِيَّةِ في ذلك صحاح الاسانيد لم يعدل عن القول بها إلى غيرها ، ولكنها واهية الاسانيد غير ما أن الاحتجاج عثلها . وذلك ان تمد بن زياد الحزري الذي حدث حديث معاوية بن قرة عن فرأت عنه غير موثوق بنقله ، وان عبد الرحيم بن واقد الذي خالفه في روايا ذلك عن فرأت مجمول غير معروف عند أهل النقل . وان اساعيل خالفه في روايا ذلك عن فرأت مجمول غير معروف عند أهل النقل . وان اساعيل

ابن بحبي الذي حدث عن ابن أبي مليكة غير مواوق بروايته ولا جائز عند اهل النقل الاحتجاج بأخباره

قلت: اسماعيل بريمي هذا يقال له التيمي كوفي معروف بالكذب، ورواية اسماعيل بن عياش في غير الشاميين لا بحتج بها عبل هو ضعيف فياينقله عن اهل الحجاز وأهل العراق بخلاف ما ينقله عن شيوخه الشاميين قانه حافظ لحديث اهل بلاه كثير الغلط في - ديث او لئك ، وهذا متفق عليه بين أهل العلم بالرجان عو عبد الرحمن ابن واقد لا يحتج به باتفاق أهل العلم ، وقرات بن السائب ضعيف أيضاً لا يحتج به فهو قرات بن أبي الغرات ، وشحد بن زياد الجزري ضعيف أيضاً

وقد تنازع الناس في أبجد هوز حطي فقال طائفة هي أسها. قوم ، قيل أسهاء ملوك مدين او أسهاء قوم كانوا ملوكا جبابرة . وقبل هي أسهاء السنة الايام التي خلق الله فيها الدنيا . والاول اختيار الطبري. وزعم هؤلاء أن أصلها ابوجاد مثل ابي عاد وهواز مثل رواد وجواب . والها لم تعرب المدم العقد والتركيب

والصواب أن هذه ايست أساء لمسميات وانما أنفت ليعرف تأليف الاسباء من حروف المعجم بعد معرفة حروف المحجم. والفظاما : أبجد ، هوز ، عفلي . ايس افظاما ابوجاد هواز . ثم كثير من أهل الحساب صاروا يجعلونها علامات على مر أتب العدد ، فيجعداون الالف واحداً ، والباء اثنين ، والجيم ثلاثة ، الى الياء ثم يفولون الكف عشرون ... وآخرون من أهل الهندسة والنطق بجعاونها علامات على الخطاوط المسكنوبة ، او على ألفاظ الاقيمة المؤلفة كما يقولون كل الضبوكل ب ج فكل الف ج . ومثلوا بهسذه لكونها ألفاظ تدل على صورة الشكل . والقياس لا يختص عادة دون مادة ، كما جعل أهل التصريف للظ فعمل تقابل والقياس لا يختص عادة دون مادة ، كما جعل أهل التصريف للظ فعمل وأهال الطروف الاصلية والزائدة يتطقون بها. ويقولون وزن استخر ج استغمل ، وأهال العروض يهز نون بالفاظ مؤلفة من ذات ذات براعون الوزن من غير اعتبار بالاصل

والزائدة ولهذا سئل بعض هؤلاء عن وزن نكتل فقال نفعل ، وضحك منه أهل النصريف وبزنه عندهم نفتل فان أصلد نكتال ، وأصل نكتال تكتيل تحركت الناء وانفتح ماقبلها فقلبت الفاء ثم لما جزم الفعل سقطت، كما نقول مثل ذلك في نعتد ونقتد من إعتاد يعتاد واقتاد البعير يقتاده

و نحوذلك في نقتيل ففاحذ فوا الالف التي تسمى لام الكلمة صاروز نها وجعلت غانية تكون متحركة وهي الهمزة (١) وتكون ساكنة وهي حوفان على الاصطلاح الاول وحرف واحد على الثاني ، والالف تقرن بالواو والياء لا نهن حروف العلة ، ولهذا ذكرت في آخر حروف المعجم ونطقوا باول لفظ كل حرف منها الا الالف فلم يمكنهم أن ينطقوا بها ابتداء مجعلوا اللام قبلها فقالوا «لا » والتي في الاول هي الهمزة في أولها . و بعض الناس ينطق بها «لام الف» والصواب أن ينطق بها «لام الف» والصواب أن ينطق بها «لام الف» والصواب

والمتصود هنا أن العلم لابد فيه من نقل مصدق ونظر محقق . وأما النقول الضعيفة لاسيا المكذوبة فلا يعتمد عليها . وكذلك النظريات الفاصدةوالعقليات الجملية الباطلة لامحتج بها

( الثاني ) أن يقال هذه الحروف الموجودة في القرآن العربي قد تُكلم الله بها بإساء حروف مثل قوله (الم) وقوله (المص) وقوله ( الم طس ـ حم ـ كهيمص ــ حمسق ـ ن ـ ق ) فهذا كله كلام الله غير مخلوق

(الثالث) ان هذه الحروف إذاوجدت في كالام العباد، وكذلك الاسماء الموجودة

<sup>(</sup>١) قوله : ونحو ذلك في الفتيل — الى هذا — حرف فكامة نقيل ليست. من الناقص فتكون لام الكامة في وزيرا ألفا منقلية وقوله ﴿ صار وزنيا ﴾ قدسقط خبره ولو ذكر لعرفنا أصل الكلمة : وقوله ﴿ حبلت عالمة ﴾ غير مقهوم فيفهم به عاقبله وما إمده الح

في القرآن إذا وجدت في كلام العباد مثل آدم ونوح ومحمد وابر اهيم وغير ذاك، فيقال هذه الاسماء وهذه الحروف قد تكلم الله بها لمكن لم يتكلم بها مفردة ، قان الاسم وحده ليس بكلام ولمكن بتكلم بها في كلامه الذي أنزاه في مثل قواه ( محمد رسول الله ) وقوله ( واذ قال ابراهيم رب اجمل هذا البلد آمنا له قوله – رب اجعاني مقيم الصلاة ومن ذريقي ) وقوله ( ان الله اصطفى آدم ونوحا وآل ابراهيم وآل همران على العالمين ) ونحو ذلك . ونحن إذا تكلمنا بكلام ذكرنا فيه هذه الاسهاء فكلامنا مخلوق وحروف كلامنا مخلوفة عكا بكلام ذكرنا فيه هذه الاسهاء فكلامنا مخلوق وحروف كلامنا مخلوفة عكا منك ؟ قال : بلى ، قال أليس كلامك عنوقا ؟ قال : بلى ، قال اليس كلامك منك ؟ قال : بلى ، قال : فالله تعالى منك ؟ قال : بلى ، قال : فالله تعالى منح عبر مخلوق ، وكلامه منه ايس مخلوق

فقد نص احمد وغيره على ان كلام الهياد مخلوق وهم انما يتكلمون بالاسهاء والحروف التي يوجد نظيرها في كلام الله تعالى ؛ لكن الله تعالى لا عائل صفات نفسه وحروف نفسه وذلك غير مخلوق ، وصفات الله تعالى لا عائل صفات العباد . فان الله تعالى ايس كمثله شيء لا في ذاته ولاصفاته ولا افعاله . والصوت المذي ينادي به عباده يوم انقيامة والصوت الذي سمعه منه موسى ليس كاصوات شيء من الحلوقات . والصوت المسموع هو حروف مؤلفة و تلك لا عائلها شيء من صفات الحلوقات . والصوت المسموع هو حروف مؤلفة و تلك لا عائلها شيء من صفات الحلوقات . والصوت المسموع هو حروف مؤلفة و تلك لا عائلها على على منافقات الحلوقين ، كما ان علم الله القائم بذاته ايس مثل علم عباده على الله لا عائل الحلوقين في من الصفات ، وهو سبحانه قد علم العباد من علمها شاء كما قال تعالى ( ولا يحيطون بشيء من علمه الا عاشاء ) وهم اذا علمهم الله ما علمهم من علمه الذي اقصف به ايس مخلوقا و نفس العباد وصفاتهم مخلوقة يعلمه فنض علمه الذي اقصف به ايس مخلوقا و نفس العباد وصفاتهم مخلوقة يحله فنفس علمه الذي اقصف به ايس مخلوقا و نفس العباد وصفاتهم مخلوقة يكن قد بنظر الناظر الى مسمى العلم مطلقا ، فلا يقال ان ذلك العلم مخلوق. لكن قد بنظر الناظر الى مسمى العلم مطلقا ، فلا يقال ان ذلك العلم مخلوق. لا تصف به العبد مخلوقا

واصل هذا انما يوصف الله به ويوصف به الجاد بوصف الله به على ما يليق به الويوصف به العباد بحداً يليق بهم من ذاك ، مثل الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام ، فان الله له حياة وعلم وقدرة وسمح وبصر وكلام ، فكلامه عشمل على حروف وهو يتكلم بصوت نفسه ، والعبد له حياة وعلم وقدرة و سمع وبصر وكلام، وكلام، وكلام، وكلام، وكلام، وكلام، وكلام، فهذه الصغات وبصر وكلام، وكلام العبديشتمل على حروف وهو يتكلم بصوت نفسه . فهذه الصغات همة نلات اعتبارات : تارة تعتبر مضافة الى الوبد ، وثارة تعتبر مضافة الى العبد ، وتارة تعتبر مطاقة الى العبد ، وقدرة الله وكلام الله وتحو ذلك ، فهذا كله غير مخلوق ولا يحائل صفات الحجاد وقدرة العبد وكلام العبد ، واذا قال علم العبد وقدرة العبد وكلام العبد عفادا كله مخلوق ولا يحائل صفات الحجاد وقدرة العبد وكلام العبد ، واذا قال العبد وقدرة العبد وقدرة والكلام ، فهذا مجمل مطلق لا يقال العبد عفائل طالم والقدرة والكلام ، فهذا مجمل مطلق لا يقال

(١) بهني أن الاختراك في اطلاق الوصف لا يفتضي المعاواة و لا المما به في الصقة فضلا عن مشامة الموصوف. وقد اختلف العاماء هل هو اشتراك في الجنس اوفي الاسم وسيده انه لا يكن تعريف الوحي والرسل عباد الله بريهم وصفاته الا بلغائم التي يفهمونها (وما ارسانا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم ) فكان لا بد من تسميته صفاته تعالى باسخاه صفائم الني تدركها عائم الما الفزالي في بيان هذا المعنى ما حاصله: ان لله صفة مصدر عنها الابداع والاختراع ويستد الم الانجاد والاعدام وهذه الصفة اجل وارتع من ان تدركها عين واضم اللغة فيخصها بالابحاد والاعدام وهذه الصفة اجل وارتع من ان تدركها عين واضم اللغة فيخصها باسم بدل على كنهها وقال أربد اعلام البنس ما استمير لها من ألسنة المتخلطيين باسم بدل على كنهها وقال المواجنة الإصل وهو في كتاب الشكر من الاحياء . وما يقال في الفدرة يقال في العلم والمكلام والصوت به الذي هو مقتفي النداء النابث بنعكم نظريات المذاهب الصحيح خلافا لمن فرق بين هذه الصفات من طفك من بنعكم نظريات المذاهب

عليه كاه انه ممخلوق ولا انه غير مخلوق ، بل مااتصف به الرب من ذلك فه**و** عَيْرِ مَخَلُوقَ، ومَا اتَّصَفَ بِهِ العَبِدُ مِنْ ذَلَكَ فَهُو مَخَلُوقٌ - فَالصَّفَةُ تَنْبُمُ الموصوف . غان كان الموصوف هو الخالق فصفاته غير مخلوقة ، وان كان الموصوف،هو العبد المخاوق قصفاته مخلوقة . ثم اذا قرأ بام القرآن وغيرها من كالام الله فالقرآن في نفسه كلام الله غير مخاوق،وان كان حركات العباد واصوائهم مخلوقة . ولو ·قال الجنب( الحمد لله رب العالمين) ينوي به القرآن منع من ذلك وكانقرآنا ع ولو قاله ينوي يه حمد الله لا يقصد به القراءة لم يكن قارنا وجازله ذلك . ومنه قول الذي ﷺ « افضل الكلام بعد القرآن اربع وهن من القرآن : سبحان الله بوالحمد لله ، ولا اله إلا الله ، والله اكبر» رواه مسلم في صحيحه. فاخبر أنها أفضل الكلام بعد القرآن وقال هي من القرآن ، فهي من القرآن باعتبار ، وليست من -القرآن باعتبار ، ولو قال القائل ( بايحيي خذ الكتاب)و مقصوده القرآن كان قد تَكُلُّم بِكَلَّامِ الله ولم تبطل صلانه بانفاق العلماء ، وان قصد مع ذلك ننبيه غيره لم تبطل صلاته عند جمهور العلماء. ولو قال ارجل اسمه بحيي ويحضر ته كتاب بايحيي خذ الكتاب لكان هذا مخلوقا لان لفظ بحي هنا مراد به ذلك الشخص وبالكتاب خلك الكتاب ليس مرادا به ما اراده الله بقوله ( بايحيي خذ الكتاب ) والكلام كالام [المحلوق] بلفظه ومبثاه

وقد تنازع الناس في مسمى الدكلام في الاصل ، فقيل هو امم اللفظ الدال على ألمى، وقيل المحكار منهما بطريق الاشتراك، على ألمى، وقيل المحكل منهما بطريق الاشتراك، اللفظي ، وقيل بل هو ادم عام لها جميماً يتناولها عند الاطلاق وان كان معالتقييد يواد به هذا تارة وهذا تارة . هذا قول السلف وأعة الفقها، وان كان هذا القول لايمرف في كثير من الكتب. وهذا كما تنازع الناس في مسمى الانسان هل هو الروح فقط أو الجسد فقط ? والصحيح انه اسم للروح والجسد جميماً عوان كان

مع القرينة قد يواد يه هذا تارة وهذا تارة . فتنازعهم في مسمى النطق كتنازعهم في مسمى النطق كتنازعهم في مسمى الناطق. فمن سمى شخصاً محمداً و ابراهيم ، وقال : جاء محمد وجاءابراهيم غم يكن هذا محمد وابراهيم المدذ كورين في القرآن . ولو قال : محمد رسول الله ، يعني به خاتم الرسل و خليل الرحمن لكان قد تكلم بمحمد وأبراهيم الذي في القرآن لدكن قد تكلم بالاسم والفه كلاما فهو كلامه لم يتكلم به في القرآن العربي الذي تكلم الله به .

ونما يوضح ذلك ان الفقهاء قالوا في آداب الخلاء انه لا يستصحب ما فيه في كرالله واحتجرا بالحديث الذي في السنن « ان النبي عَيَّالِيَّةِ كان اذا دخل الحلاء نزع خامه . وكان خامه مكتوبا عليه « محمد رسول الله » محمد سطر مه وسول سطر » الله سطر . ولم منع أحد من العلماء ان يستصحب ما يكون فيه كلام العباد وحروف الهجاء الممثل ورق الحساب الذي يكتب فيه أهل الدبوان الحساب . ومثل الاوراق التي يكتب فيها الباعة ما يبيعونه ونحو ذلك. وفي الدبرة ان النبي عَيَّالِيَّةِ كما صالح غطفان على نصف عمر المدبنة أتاه سعد فقال له نما النبي عَيَّالِيَّةٍ كما صالح غطفان على نصف عمر المدبنة أتاه سعد فقال له نما النبي عَيَّالِيَّةٍ كما النبي عَيْلِيَةً وما كانوا عمر الله به فسمعا وطاعة ، ام شيء تفعله لمصلحتنا في الجاهلية وما كانوا عمر أي تعلى ذلك بوحي بل فعلى باجمهاده فقال « لقد كنا في الجاهلية وما كانوا كم يأكون منها عرق الا بأكلون عرة واحدة » وبصق سعد في الصحيفة وقطعها فقره النبي عَلَالِيَّةً كل فلا عنه عنه المناه الله الله الإسلام بريدون ان بالموا قديم في الحيابة في الصحيفة وقطعها فقره النبي عَلَالِيَّةً على ذلك ولم يقل هذه حروف ، فلا مجوز اها نتها والبصاق فيها . وأيضاً فقد كره السلف محو الفرآن بالرجل ولم يكره والمحو صافيه كلام الا دميين

وأما قول القائل:ان الحروف قدعة أوحروف المعجم قدعة فان أراد جنسها فيذا صحيح ، وإن أراد الحرف المين فقد أخطأ فإن له مبدأ ومنتهى ، وهو مسبوق بغيره ، وماكان كذلك لم يكن إلامحدثا

 <sup>(</sup>١) يعنى بالعاماء الائمة المجتمدين وقدقال بعض فقهاما لحنفية باحترام المكتوب حن كلام الناس

وأيضا فالمنظ الحروف مجمل ، براد بالحروف الخروف المنطوقة المسموعة التي مي مباني الكلام ، وبراد بها الحروف المكتوبة ، وبراد بها الحروف المتخيلة في النفس، والصوت لا يكون كلاما إلا بالحروف باتفاق الناس ، وأما الحروف فهل تكون كلاما بدون الصوت ؟ فيه نزاع ، والحرف قد يزاد به الصوت القطع ، وقد يراد به نهساية الصوت وحده ، وقد يراد بالحروف المداد ، وقد يراد بالحروف المداد ، وقد يراد بالحروف شكل المداد ، فالحروف التي تكلم الله بها غبر مخلوقة وإذا كتبت في المصحف قبل كلام الله المكتوب في الصحف عبر مخلوق وأما نفس أصوات العباد في فخلوقة والمداد مخلوق بمادته وصورته ، فمخلوقة والمداد مخلوق وشكل المداد علوق ، فالمداد مخلوق بمادته وصورته ، فلام الله المكتوب بالمداد غير مخلوق ، ومن كلام الله الحروف التي تكلم وكلام الله المكتوب بالمداد لم تكن مخلوقة وكان المداد معخلوقا . وأشكال الحروف التي تكلم الله بها فاذا كتبت بالمداد لم تكن مخلوقة وكان المداد معخلوقا . وأشكال الحروف المكتوبة مما يختلف فيها اصطلاح الام

والحط المربيقدقيل ان مبدأه كان من الانبارومنها انتقل الى مكة وغيرها عرافط المربي فتناف صورته: العربي القدم فيه تكوف ، وقد اصطاح المتأخرون على تغيير صوره ، وأهل المغرب لهم اصطلاح ثالت حتى في نقط الحروف وترتيبها ، وكلام الله المسكتوب بهداء الحطوط كالفرآن العربي هو في نفسه لا يختلف باختلاف الحطوط التي يكتب بها

فان قبل: فالجرف من حيث هو مخلوق أو غير مخلوق مع قطع النظر عن كونه في كلام الحائق او كلام المخلوق ؟ فان قائم هومن حيث هو غير مخلوق ازم أن يكون غير مخلوق في كلام العالمة : وإن قائم مخلوق لزم أن يكون مخلوق في كلام العباد : وإن قائم مخلوق لزم أن يكون مخلوقا في كلام الله ؟ قبل : قول القائل بل الجرف من حيث هو هو والعباد من حيث هو هي ، والوجود من حيث هو هو والعلم من حيث هو هي ، والوجود من حيث هو هو عو موقع ذلك

والجواب عن ذلك إن هذه الامور وغيرها اذا أخذت مجردة مطلقة غير مقيدة ولا مشخصة لم يكن لهاحقيقة في الخارج عن الاذهان إلاشيء معين ، فليس شم وجود إلا وجود الخالق أو وجود المحلوق ، ووجود كل مخلوق مختص به وان كان اسم الوجود علما يتناول ذلك كله ، وكذلك العلم والقدرة اسم عام يتناول أفراد ذلك وليس في الخارج إلا علم الحائق وعلم المخلوق ، وعلم كل مخلوق مختص به قائم به مواسم الكلام والحروف يعم كل ما يتناول الخارج الا كلام الخالق وكلام المخلوقين . وكلام كل مخلوق مواليس في الخارج الا كلام الخالق وكلام المخلوقين . وكلام كل مخلوق مختص به واسم الكلام يعم كل ما يتناوله هـ ذا الافظ . وليس في الخارج إلا الحروف به واسم الكلام يعم كل ما يتناوله هـ ذا الافظ . وليس في الخارج إلا الحروف به واسم الكلام يعم كل ما يتناوله هـ ذا الافظ . وليس في الخارج إلا الحروف المي تمكلم الله يها المرب وقدرته وكلامه غير مخلوق وحروف كلامه غير مخلوقة وحروف كلامه غير مخلوقة وحروف كلامه غير مخلوقة .

وأيضا فلفظ الحرف بتناول الحرف النطوق والحرف المكتوب، وإذا قبل ان الله تكلم بالحروف المنطوقة كا تكلم بالفرآن العربي وبقوله ( الم - وحم - وطسم وطس-ويس-وق-ون) وتحوذ الكفهذا كلامه و كلامه غير مخلوق، وإذا كتب في المصاحف كان ما كتب من كلام الرب غير مخلوق وان كان المدادوشكا محلوقا في المصاحف كان ما كتب من كلام المه فالكلام في المسه غير مخلوق اذا كان وأيضا فاذا قرأ الناس كلام المه فالكلام في المسه غير مخلوق اذا كان الله قد تكلم به واذا قرأه المبلغ لم بخرج عن أن يكون كلام الله م فان المكلام كلام من قاله مبتدئا عامراً يأمر به أو خبراً يخبره ليسهو كلام المبلغ له عن غيره اذ ايس على الرسول الا البلاغ المبين. وإذا قرأه المبلغ قفد يشار اليه من حيث هو كلام الله فيقال هذا كلام الله مع قطع النظر عما بلغه به العباد من صفاتهم، وقد يشار الي نفس صفة المبد كمر كته وحياته، وقد يشار اليهماء فالمثاراليه

الاول غير مخلوق، والشار اليه الناني مخلوق، والمشار اليه النالث فنه مخلوق ومنه غير مخلوق، وما يوجد في كلام الآدميين من نظير هذا هو نظير صفة العبد للا نظير صفة الرب أبدا، وإذا قال القائل القاف في قوله ( أقم الصلاة لذكري) كالقاف في قوله \* قفا نبك من ذكرى حبيب ومغزل يقبل ما تكلم الله به وسمع منه لا يماثل صفة المحلوقين، ولكن إذا بلغنا كلام الله فأنما بلغناه بصفاتنا وصفاتنا مخلوقة والمخلوق يماثل المخلوق

وفي هـذا جواب الطائفتين لمن قاس صفة المخلوق بصفة الخالق فجملها غير مخلوفة ، فإن الجهمية المعطلة اشـباه البهود ، والحلولية الممثلة اشـباه النصارى دخلوا في هذا وهذا ، أو لئك مثلوا الخالق المخلوق فوصفوه بالنقائص التي تختص بالمخلوق كالفقر والبخل وهؤلاء مثلوا المخلوق بالخالق فوصفوه بخصائص الربوبية التي لاتصلح إلا لله ، والمسلمون يصفون الله بمـا وصف به نفسه و بما وصفته به رسله من غير تحريف ولا تعطيل ، ومن غير تكبيف ولا تعثيل ، بل يثبتون له مايستحقه من سفات المكالى، وينزهونه عن الاكفاء والاعثال، فلا يسطون المهنات ولا يمثل المحلون المعالى ومبد عدماء والاعثال بالمعالى المحالى المعالى والمثل بالمعالى والمثل يعبد عدماء والمثل يعبد صفاء والله تعالى المحالى المعالى والمثل يعبد عدماء والمثل يعبد صفاء والله تعالى المعالى والمناس كثله شيء وهو السميع البصر )

ويما ينبني أن يعرف ان كلام المتكلم في نفسه واحد ، وإذا بلغه المبلغون تختلف أصواتهم به فادًا أنشد المنشد قول لبيد \* ألا كلشيء ماخلا الله بأطل ي كان هـدًا الدكلام دلام لبيد لفظه ومعناه مع ان أصوات المنشدين له تختلف ونناك الاصوات ليست صوت ابيد ، وكذاك من روى حديث النبي عَيْنَالِيَّةُ وَلَمُناكُ الله والحالم ولمناه كقوله « أنا الاعمال بالنيات وأنما لكل المرى وما نوى كان هذا الدكلام كلام رسول الله عَيْنَالِيَّةُ لفظه ومعناه ، ويقال لمن رواه أدى الحديث بلفظه و إن كان صوت المبلغ ايس هو صوت الرسول ، فالقرآن أولى أن يكون كلام وإن كان صوت المبلغ ايس هو صوت الرسول ، فالقرآن أولى أن يكون كلام

الله لفظه ومعناه ؛ وإذا قرأه القراء فأنما يقرؤنه بأصوائهم ؛ ولهذا كان الأمام. أحمد بن حنبل وغيره من أعَّة السنة يقولون : من قال الله ظ بالقر آن أو لفطي بألقر آن. مخلوق فهو جهمي ، ومن قال انه غير مخلوق فهو سيندع ، وفي بعض الروايات عنه : من قال لفظى بالقرآن مخلوق يعني به القرآن فهو جهمي، لان اللفظ يراد يه مصدر لفظ يلفظ الفظاءومسمي هـــذا فمل العبد وفعل العبد مخاوق ، ويو اد باللفظ القول الذي يلفظ به اللافظ وذلك كلام الله لا كلام القاريء ، فمن قال. انه مخلوق فقد قال ان الله لم يتكلم يهذا القرآن، وانهذا الذي يقرؤه المسلمون. ليسهو كلام الله ، ومعاوم ازهذا مخالف لما علم بالاضطرار من دين الرسول. وأما صوت العبد فهو مخاوق ، وقد صرح أحمد وغيره بأن الصات المدهوع صوت العبد ولم يقل أحمد قط من قال إن صو بي بالقرآن مخلوق فهو جهمي ت و اتنا قال من قال الفظي بالقرآن، والغرق بين لفظ الكلام وصوت المبلغ له فرق واضح، فكل من الغ كالام غيره بلفظ ذلك الرجل فاتما بلغ الفظذلك الغيرلا لفظ نفسه ، وهو اتما بلغه بصوت نفسه لا بصوت ذلكالغير، ونفس الثفظ والتلاوة والقراءة والكتابة وأمحو ذلك لما كان يراد به المصدر الذي هو حركات العبــات. وما يحدث عنها من اصوائهم وشكل المداد دريراد به نفس الكلام الذي يقر أهالنالي . ويتلوه و بلفظ به ويكتبه، منع أحمد وغيره من اطلاق النفي والاثبات الذي يقتضي جعل صفات الله مخلوقة أو جعل صفات العباد ومدادهم غيرمخلوق، وقال أحمدت نقول القرآن كلام الله غير مخلوق-يث تصرف أي حيث تلي وكتب وقريء مما هو في نفس ألامن كالام الله فهو كالامه وكالامه غير مخلوق، وما كان من صفات العباد وأفعالهم التي يقرؤن ويكتبون بها كالامه كأصواتهم ومدادهم فهو ويقرأه خلق كثير ، والقرآن لايكثر في نفسه بكثرة قراءة القراء وانما يكثر

مايقو ؤن به القرآن نما يكتر م بحدث ني المباد فهو مخلوق عو القرآن نفسه الفظهو معناه اللذي تكلم الله به وسمعه جبريل من الله وسممه محمد من جبريل وبلغه محمد الى طلناس وأنذر به الايم لةوله تعـالى ( لانذركم به ومن بلغ ) قرآن واحد، وهو كالام الله ليس بمخلوق ،

وليس هــذا من باب ماهو واحــد بالنوع متعدد الاعيان ، كالانسانية اللوجودة في زيد وعمرو ، ولا من باب مايقول الانسان مثمل قول غيره كما قال تعمالي (كذلك قال الذين من قبلهم مشل قوطهم ) فان الفرآن اللا يقدر أحدد أن يأتي تثله ، كما قال تعالى ( قل لئن اجتمعت الانس والحِن على أن يأتوابمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولوكان بعضهم لبعض ظهـ برا ﴾ قَالاً نَسَ وَالْجِنَ اذَا اجْتُمْمُوا لَمْ يُقْدَرُوا انْ يَأْمُوا بَمُثُلُّ هَذَا القَرْآنَ مَعَ قَدْرَةَ كل · نقارىء على ان يقر أه ويبلغه . فعلم ان ما قر أه هو القرآن ايس هو مثل ذلك القرآن ، واما الحروف الموجودة في القرآن اذا وجد نظيرها في كلام غيره فايس هذا هو ذاك يعينه بل هو نظيره ، واذا تكلم الله باسم من الاسها كآدم وتوح وابرأهيم وتكلم بتلك الحروف والاساء التي تكلم الله يها فاذا قرئت في كلامه فقد بلغ كلامه ، فاذا إنشأ الإنسان لنفسه كالاما لم يكن عين ما تكليا الله به من الحروف والاسماء هو عين ما تكلُّم به العبد حتى يقال إن هذه الاسماء والحروف الموجودة في كلام العباد غير مِحارقة أ فان بعض من قال أن الحروف والإسماء عَمِر مَخُلُوفَةً فِي كَارَمُ الْعَبَادِ أَدْعَى إِنَّ الْخُلُوقَ الْمَاهُوالْنَظْرُوا لِنَا ۚ لَيِفُ دُونَ الْمُوادِّتُهُ وقائل هذا يلزمه ان يكون ايضا النظم والتأليف غير مخلوق اذا وجد نظيره في القرآن كقوله(بايحيىخذالكتاب) وانارادبذلكشخصا اسمه بحيى و كتابامحضرته ( فان قبل) يحيى هذا والكتاب الحاضر ليس هو يحيى والكتاب المذكور في القرآن وان كان اللفظ نظير اللفظ (قيل)كذلك سائر الاساء والحروف انما يوجد

تظهرها في كلام العباد لا في كلام الله . وقولنا يوجد نظيرهافي كلام الله تقريب. أي يوجد فيها نقرأه ونتلوه . فان الصوت المسموع من لفظ محدويميي و 'براهيم في القرآن هو مثل الصوت المسموع من ذلك في غير القرآن وكالا الصوتين. مخلوق . واما الصوت الذي يتكلم الله به فلا مثل له لا يماثل صفات المخلوقين يم وكالام الله هو كالامه بنظمه ومعانيه . وذلك الكلام ايس مثل كنلام المحلوفين. فَاذَا قَلْنَا ( الحمد لله رب العالمين ) وقصد بذلك قراءة القرآن الذي تكلُّم الله به. محفظت القرآن تكلم الله بلفظه ومعناه لا بمسائل لفظ المحلوقين ومعناهم وإما اذأ قصدة به الذكر ابتداء من غير إن يقصد قراءة كالإمالله قائما نقصد ذكر أنتشئه نحن يقوم ممناه بقلوبناءو ننطق بلفظه بألسنتناءوما انشأناه مناالدكرفانيس هومن القرآن وان كان نظيره في القرآن . ولهذا قال النبي ﷺ في الحديث الصحيح « أفضل الكلام بعد القرآن أربع وهن من القرآن : سبحان الله والجد لله ولااله الا الله والله اكبر » فجمل الذي عَيْنَاتِي هذه الكامات افضل الكاملام بعد. القوآن فجمل درجمًا دون درجة القرآن، وهذا يتتضي أمها ليست مزالقرآن. نمج قَالَ « هي من القرآن » وكلا قوليه حتى وصواب . ولهذا منع احمد أن يقال. الايمان مخلوق. وقال لاأله الا الله من القرآن. وهذا الكلام لا يجوزان يقال. إنه مخاوق وإن لم يكن من القرآن،ولا يقال في التوراة والانجيل الهمامخلوقان، و لا يقال في الاعاديث الالهية التي يرويها عن ربه إنها مخلوقة كقوله «بإعبادي أني حرست الظلم على نفسي وجالمته بينكم محرما فلا تظالمو! » فكلام الله قد يكون قرآنا وقسد لا يكون قرآنا والصلاة انميا نجوز وتصح بالقرآن . وكلام الله كله غير ببخلوق

ظاذا فهم هذا في مثل هذا فليغهم في أغاثره وان ما يوجد من الحروف والاسهاء في كلام الله وبوجد في غير كلام الله بجرز أن يقال أنه من كلام الله

باعتباركما إنه يكون من اقرآن باعتبار وغير القرآن باعتبار ، لكن كلام الله القرآن وغير اقرآنغير مخلوق ، وكلام المحلوقين كاه مخلوق . فما كان من كلام الله فهوغير مخاوق وما كأن من كلام غيره فهو مخلوق

وهؤلاء الذين بحتجون على نفي الخلق أو اثبات القدم بشيء من صفات المياد واعمالهم لوجود نظير ذلك فيما يضاف الى الله وكلامه والايمان به شاركهم. في هذا الاصل الفاسد من احتج على خلق ما هو من كلام الله وصفاته بان ذلك قد يوجد نظيره فيما يضاف الى العبد. مثال ذلك ان القرآ زالذي يقرؤه للسلمون هو كلام الله قرؤه يحر كأمهم وأصواتهم ، فقال الجهمي أصوات العباد. ومدادهم مخلوقة وهذا هو المدمى بكلام الله أو يوجد نظير دفي المسمى بكلام الله فيكون كلام الله مخلوقا

وقال الحلواني الانحادي الذي يجمل صفة إنفالق هي عين صفة المحلوق الذي: فسمه من القراء هو كلام الله واتما فسمع أصوات العباد فاصوات العباد بالقرآن عمر مخلوقة، والحروف كلام الله وكلام الله غير مخلوقة فاصوات العباد بالقرآن غير مخلوقة، والحروف المسموعة منهم غير مخلوقة، ثم قالوا الحروف لموجودة في كلامهم هي هذه او مثل هذه فتكون غير مخلوقة. وراد بعض غلاتهم فجعل أصوات كلامهم غير مخلوقة كازعم بعضهم أن الاعمال من الانمازوهو غير مخلوق والاعمال غير مخلوقة. وزاد بعضهم أعمال الحجر والشر وقال هي القدر والشرع المشروع وقال أعمر ما مرادنا بالاعمال الحجر والشر وقال هي القدر والشرع المشروع وقال أعمر ما مرادنا بالاعمال الحركات بل الثواب الذي يا في يوم القباعة كا ورد في الحديث ما مرادنا بالاعمال له وهذا المولب مخلوق. وقد قس احمد وغيره من الاغم على أنه صواف » فيقال له وهذا المولب مخلوق. وقد قس احمد وغيره من الاغم على أنه شهر مخلوق. وبذلك أجاءا من احتج على خلق القرآن بخل هذا الحديث فقالوا عن احتج على خلق القرآن بخل هذا الحديث فقالوا به المالي يجي، يوم القيامة عو أبواب القرآن لانفس القرآن بخل هذا الحديث فقالوا به الذي يجي، يوم القيامة عو أبواب القرآن لانفس القرآن وتواب القرآن مخلوق، مخلوق، مخلوق، وقد قس احدوث من المناه الحديث فقالوا به الذي يجي، يوم القيامة عو أبواب القرآن لانفس القرآن في وتواب القرآن مخلوق،

الى أمثال هذه الاقوال التي ابتدعها طوائف والبدع تنشأ شيئا فشيئا وقد بسط الكلام في هذا الباب في مواضم أخر .

وقد بينا أن الصواب في هذا الباب هو الذي دل عليه الكتاب والسنة واجماع السابقين الاو فين والتابعين لهم باحسان ، وهو ما كان عليه الامام احمد بن حنبل ومن قبله من أعة الاسلام ومن وافق هؤلاء ، فان قول الامام احمد وقول الأعة قبله هو القول الذي جاء به الرسول ودل عليه الكتاب والسنة . ولمكن لما امتحن الناس بمحنة الجهمية وطلب منهم تعطيل الصفات وان يقولوا بان القرآن معلوق وان الله لابرى في الآخرة وضو ذلك ، ثبت الله الامام احمد في تلك المحنة فدفع حجج المعارضين النفاة وأظهر دلالة الكتاب والسنة وان السلف كانوا على الإثبات فاتناه من الصعر واليقين ماصار به إماما كا قال تعالى ( وجملناهم أعة بهدون بأمرنا لما صعروا وكانوا بآياتنا يوقنون ) ولهذا قيل فيه رحمه الله : عن الدنيا ما كان أصعره ، وبالماضين ما كان أشبهه . أنته البعدع فنفاها ، والدنيا فأباها ، فلما ظهر به من السنة ماظهر كان له من الكلام في بيانها وإظهارها أكثر وأعظم فلما ظهر به من السنة ماظهر كان له من الكلام في بيانها وإظهارها أكثر وأعظم عا لغيره فصار أهل السنة من عامة الطوائف يعظمونه و ينتسبون اليه .

وقد ذكرت كلامه وكلام غيره من الائمة ونصوص الكتاب والسنة في هذه الابواب في غيرهذا الموضع وبينا أن كل ما يدل عليه الكتاب والسنة فانه مو الحق لصريح المعقول، وان المقل الصريح لا مخالف النقل الصحيح ، ولكن كثيراً من الناس بغلطون إما في هذا وإما في هذا ، فن عرف قول الرسول وسراده به كان عارفا بالأدلة الشرعية وليس في المعقول ما يخالف المنقول ، ولهذا كان أعمة السنة على ما قالة أحمد بن حنبل عقال: معرفة الحديث والفقه فيه أحب إلي من حفظه ، أي معرفته بالتمييز بين صحيحه وسقيمه ، والفقه فيه معرفة مراد الرسول و تنزيله على المسائل بالتمييز بين صحيحه وسقيمه ، والفقه فيه معرفة مراد الرسول و تنزيله على المسائل بالتمييز والفروعية أحب إلى من أن تحفظ من غير معرفة وفقه ، وهكذا قال الاصولية والفروعية أحب إلى من أن تحفظ من غير معرفة وفقه ، وهكذا قال

على بن المديني وغديره من العلماء فانه من احتج بلفظ ليس بثابت عن الرسول [ أو بلفظ ثابت عن الرسول] وحمله علىمالم يدلعليه فانما آتي من نفسه

وكذلك المعقليات الصريحة اذا كانت مقدماتها وترتيبها سحيحا لم تدكن إلا حقا الاتناقض شيئا مما قاله الرسول ، والقرآن قد دل على الأدلة المقلية التي بها يعرف الصائع وتوحيده وصفاته وصدق رسله وبها يعرف المكان المعاد . فني القرآن من بيان أصول الدين التي تعلم مقدماتها بالمقل الصريح مالا يوجد مثله في كلام أحد من الناس ، بل عامة ما يأتي به حذاق النظار من الأدلة العقلية يأتي القرآن بخلاصتها وبما هو أحسن منها وقال تعالى (ولا يأتو نك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا) وقال (ولك صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل) وقال (وتلك الامثال في خضر مها للناس لعامم يتفكرون)

وأما الحجج الداحضة التي يحتج بها الملاحدة وحجج الجهمية معطلة الصفات وحجج الدهرية وأمثالها كا يوجد مثل ذلك في كلام التأخرين الذين يصنعون في الكلام المبتدع وأقوال المتفاسفة ويدعون المهاعقليات فغيما من الجهل والتناقض والفساد عمالا يحصيه الإرب العباد . وقد بسطالكلام على هؤلاء في مواضع أخر . وكان من أسباب ضلال هؤلاء تقصير الطائفتين أو قصورهم عن معرفة ماجاء يه الرسول وما كان عليه السلف ومعرفة المعقول الصريح قان هذا هو المكتاب وهذا هو المكتاب وهذا هو المكتاب والميزان وقد قال تعلم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم والميزان ليقوم الناس القسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم على هذه الامور اذا كان المقصود هذا النبيه على ان هؤلاء المتنازعين أجموا على أصل فاسد عثم تفرقوا قأجموا على أن جعلوا عين صفة الرب الخالق هي عين أصل فاسد عثم تفرقوا قأجموا على أن جعلوا عين صفة الرب الخالق هي عين

صفة المخلوق. ثم قال هؤلاء وصفة المخلوق مخلوقة فصفة الرب مخذِقة - فقد لـ هؤلاء صفة الرب قديمة فصفة المخلوق قديمة ، ثم احتاج كل منهما الى طرد أصله فخرجو! الى أقوال ظاهرة الفساد ، خرج النفاة الى أن الله لم يتكلم به تقرآن ولا شيء من الكتب الالهية ولا التوراةولا الانجيل ولا غيرهما ،وانه لم يناد موسى بنفسه تداء يسمعه منه موسى ولا تكلم بالقرآن العربي ولا التوراة المبغرية ، وخرج حؤلاء الى أن مايقوم بالعبداد ويتصفون به يكون قدعا أزليا ، وان مايقوم يهم. ويتصفون به لايكون قاتمـ ا بهم حالا فيهم بل يكون ظاهراً فيهم من غير قيام بهم . ولما تكلموا في حروف المعجم صاروا بين قولين:طائفة فرقت بين المتماثين. فقالت الحرف حرفان هذا قديم وهذا ميخلوق عكا قال ابن عامد والتماذي أبويملي وابن عقيل وغيرهم، فانكر ذلك علمهم ألا كشرون وقالوا هذا مخالفة للحسوال قال قان حقيقة هذا الحرف هي حقيقة هذا الحرف ، وقالوا الحرف حرف واحد .. وصنف في ذلك القاضي يعقوب العرزيني مصنفا خالف به شيخه الفاضي ابا يعلى مع قوله في مصنفه؛ وينبقي ان يعلم ازما سطرته في هذه المسألة از ذلك ثما استفدته وتفرع عندي من شيخنا وامامنا القاضي ابي يعلى بن الفواء ، وان كان قد نصر خلاف مَا ذَكَرَتُهُ فِي هَذَا البَابِ عَفِيو العَالَمُ الْقَنْدَى بِهُ فِي عَلَمُهُ وَدِينَهُ ، فَأَنِيمَا رأيت والصيانة، والانقطاع عن الناس والزهادة فيا بايديهم، والقناعة في الدنيا باليسير ، مع حسن التجمل، وعظم حشمته عند الخاص والعام، ولم يعدل بهذه الاخلاق شيئامن نفر من الدنيا

وذكر القاضي يعقوب في مصنفه أن ما قاله قول أبي بكر أحمد بن السبب الطاري وحسكاه عن جماعة من أفضل أهل طبرستان ، وأنه سمع الفقيه عبد الوهاب ابن حلبه قاضي حران يقول هو مذهب العلوي الحرابي وجماعة من أهل

(قلت) الذي قاله احمد في هذا الباب صواب بصدق بعضه بعضاء وليس في كلامه تناقض ، وهو انكر على من قال ان الله خلق الحروف ، ذان من قال ان الحروف مخلوقة كان مضمون قوله إن الله لم يتكلم بقرآن عربى ، وإن القرآن العربي مخلوق ، ونص احمد ايضا على أن كلام الآدميين مخلوق، ولم بجعل شيئا منه غير مخلوق ، وكل هذا صحيح ، والسري رحمه الله أنا ذكر ذلك عن بكر بن خنيس العابد ، فكان مقصودهما بذلك أن الذي لا يعبد الله الا بامره ، هو كل من غير أمر من الله ، واستشهدا على ذلك عما بلغهما أنه لما خلق الله الحروف سجدت له الا الإلف فقالت لا اسجد حتى أو من ، لما خلق اللا المتعدد عتى أو من ، وهذا الاثر لا يقوم بمشاه حجة في شيء ، ولكن مقصودهما ضرب المثل أن

الألف منتصبة في الخط ايس هيمضطجمة كالباء والناء ، فمن لم يقمل حتى يؤمر اً كمل ممن فعل بندير أمن . وأحمد أنكر قول القائل ان الله لما خلق الحروف ، وروي عنه أنه قال : من قال إن حرفا من حروف المعجم مخارق فهو حهمى، لانه سلك طريقــا الى البدعة ، ومن قال ان ذلك مخلوق فقــد قال ان القرآن معظوق . وأحمد قد صرح هو وغيره من الائمة ان الله لم يزل متكلما اذا شاء : وصرح أن الله يتكلم بمشيئته ، ولكن أتباع ابن كلاب كالقاضي وغيره تأولوا كلامه على انه أراد بذلك اذا شاء الاسهاع لانه عندهم لم يتكلم بمشيئته وقدرته . وصرح أحمد وغيره من السلف إن القرآن كالامالله غير مخلوق . ولم بقل أحد من السلف أن الله تكلم بنير مشبئته وقدرته، ولا قال أحد منهم أن نفس الكلام المعين كالقرآن أو ندائه لموسى أو غير ذلك من كلامه المعين انه قديم أزلي لم يزل ولا يزال،وان الله قامت به حروف معينة أو حروف وأصوات معينة قديمة أَزْلِيةً لَمْ تَزَلُ وَلَا تَزَالُ ءَ قَانَ هَذَا لَمْ يَقَلَهُ وَلَا دَلَ عَايِهِ قَوْلُ أَحْمَدُولَا غَيْرَهُ مِن أَمُّةً السلمين ، بل كلام أحمد وغيره من الائمة صريح في نقيض هذا ، وان الله يتكلم يمشيئته وقدرته موانه لم يزل يُتكلم اذا شاء ؛ مع قولهم ان كلامالله غير مخلوق ، وانه منه بدأ ليس بمخلوق ابتدأ من غيره ، ونصوصهم بذلك كثيرة معروفة في الكتب الثابتة عنهم ، مثل ماصنف أبو بكر الخلال في كتاب السنة وغيره ، وما صنفه عبد الرحمن بن أبي حاتم من كلام أحمد وغيره ، وما صنفه أصحابهوأصحاب أصحابه كابنيه صالح وعبد الله ، وحنبل ، وأبي داود السجستاني صاحب السنن ، والاثرم ، والروذي ، وأبي زرعة ، وأبي حاتم ، والبخاري صاحب الصحيح ، وعبان بن سيد الدارمي، والراهيم الحربي، وعبيد الوهاب الوراق، وعباس ابن عبد العظيم العنبري ، وحرب بن اسباعيل المكرماني ، ومن لا يحصى عدده منأكابر أهلالعلم والدين ءوأصحابأصابه ممنجمع كلامه واختاره كمبد الرحمن ابن أبي حاتم وأبى بكر الخلال، وأبي الحسن البناني الاصبهاني وأمثال عؤلاء، ومن كان أبضاً يأتم به وبأمثاله من الائمة في الاصول والغروع كأبي عيسى الغرمذي صاحب الجامع وأبي عبد الرحمن النساني وأمثالها، ومثل أبي محمد بن قتيبة وأمثاله، وبسط هذا له موضع آخر، وقد ذكرنا في السائل الطهرستانية والكيلانية بسط مذاهب الناس وكيف تشعبت وتفرعت في هذا الاصل

والمقصود هنا أن كشراً من الناس التأخرين لم يعرفوا حقيقة كلام السلف والأعة ، فنهم من يعظمهم ويقول انه متبع لهم مع انه مخالف لهم من حيث لا يشعر، ومنهم من يظن أنهم كانوا لايمر فون أصول الدين ولانقر يرها بالدلائل البرهانية، وذلك لجهله بعاميم بل لجهله بما جاء به الرسول من الحق الذي تدل عليه الدلائل المقلية مع السممية ، فلهذا يوجد كثير من المتأخرين يشمر كون في أصل فاسد ، تم يفرع كل قوم عليه فروما فاستدة اينتزمونها ، كما صرحوا في تكلم الله تعالى عِالْقَرُ أَنَ الْمَرْنِي وَبَالْتُورَاةِ الْعَـبِرِيَّةِ وَمَا فَيَهِمَا مَنْ حَرُوفَ الْهَجَاءُ مُؤْلِفًا أو مَفْرِدًا لما رأوا أن ذلك بلغ بصفات المحلوفين اشتبه بصفات الحجلو تين، فلم سهندوا لموضح الجمع والفرق،فقال هؤلاء : هذا الذي يقرأ وبسمع مثل كلامالمحلو تين فهو مخلوق وقال هؤلاء : همذا الذي من كلام الآدميين هو مثل كلام الله فيكون غبر مخاوق ، كما ذكر ابن عقبــل في كتاب الارشاد عن بعض القائلين بأن القرآن مخلوق فهو شبهة اعترض بهما على بعض أعتبهم فقال: أقل مافي القرآك من امارات الحدث كونه مشبهاً الكلامنا، والقديم لايشبه المحدث، ومعلومانه الإيمكن دفع ذلك ، لان قول القائل لغلامه يحيي : يايحيي خذال كناب بقوة ، يضاهي قوله سيحانه ، حتى لايميز السامع بينهما من حيث حسه ، إلا أن يخبر وأحدهما بقصده والآخر بقصده ، فيمنز بينهما بخبر القائل لا مجسه ، وأذا اشتبها الى هذا الحد فكيف بجرز دعوى قدم ما يشابه المحدث ويسد مسده ، مع انه أن جاز دعوى

قدم الكلام مع كونه مشاهدا المحدث جاز دعوى النشبيه بظواهر الآي والاخبار، ولا مانع من ذلك ، فلما فزعنا بحن وانتم الى نفي النشبيه خوفا من جواب دخول القرآن بالحدث علينا، كذلك بجبان تفزعوا من القول بالقدم مع وجود الشبه، حتى ان بعض اصحابكم يقول لقوة ما رأى من الشبه بينهما ان الكلام واحد والحروف غير مخلوقة، فكيف بجوز ان يقال في الشيء الواحد انه قديم محدث قلت: وعذا الذي حكى عنه ابن عقبل من بعض الاصحاب المذكورين منهم القاضى يعقوب البرزيني ذكر دفي مصنفه فقال ( دليل عاشر ) وهو ان هذه الحروف بعينها وصفتها ومعناها وفائدتها هي التي في كتاب الله تعالى وفي اسمائه وصفاته والكتاب بحروفه قديم. وكذلك هاهنا، قال: فان قبل: لانسلم ان تلك فل حرمة وهذه لاحرمة فهذه لاحرمة فيل ؛ لانسلم ان تلك

ذان قبل : لوكان طاحرمة لوجب أن تمنع الحائض والنفساء من مسها وقراءتها ، قبل : قد لاتمنع منقراءتها ومسها ويكون لها حرمة كبعض آية لاتمنع من قراءتها وطا حرمة وهي قديمة ، وانما لم تمنع قراءتها ومسها للحاجة الى تعليمها كا يقال في الصبي يجوز له مس المصحف على غير طهارة للحاجة الى تعليمه ذان قبل : فيجب اذا حلف بها حالف ان ينعقد عينه واذا خالف يميته ان يحنث ، قبل له : كا في حروف القرآن مثله نقول هنا

فان قبل : ألبس اذا وأفتها في هذه الماني دل على الهما هي ، ألاثرى انه اذا تكلم متكلم بكامة يقصد بها خطاب آدي فوافق صفتها صفة ما في كتاب الله تعالى مثل قوله : ياداود ، يانوح ، يايحيى ، وغير ذلك فانه موافق لهذه الاسهاء التي في كتاب الله وان كانت في كتاب الله قديمة وفي خطاب الا دمي محدثة محمد قبل على ما كان موافقا لكتاب الله من الكلام في المظه و نظمه و حروقه فهو من كتاب الله وان قصد به خطاب آدى ،

فان فيل اله فيجب أذا اراد بهذه الاساء و دمبارة وفي الصلاة ان لا تبطل صلاته م قيل اله الاكتفول قد ورد مثل ذلك عن على وغيره أذ ناداه وجل من الخوارج التن أشركت ليحبض عملك و لتكونن من الخاصر بن ) قال فاجابه على و هو في الصلاة ( فاصبر أن وعد الله حق و لا يستخفنك الذين لا يوقنون ) وعن إن مسعود الله استأذن عليه بعض اصحابه فقال ( ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين )

قال : فان قبل أليس اذاقال (بابحيي خذ الكنتاب بقوة) ونوى به خطاب غلام السمه يحيي يكون الخطاب مخلوة ? وان نوى به القرآن يكون قديما، قبل له : في كلا الحالين بكون قديما لان القديم عبارة عما كان موجودا فيا لم يزل، والمحدث عبارة عما حدث بعد أن لم يكن، والنية لا تجمل المحدث قدما ولا القديم محدثا، مقال : ومن فال هذا فقد بالغ في الجهل والخطأ

وقال أيضا: كل شيء يشبه بشيء ما فاتما يشبهه في بعض الاشباء دون بعض ولا يشبهه من جميع أحواله لانه إذا كان مثله في جميع أحواله كان هو لا غيره ، وقد بينا أن هذه الحروف تشبه حروف القرآن فهي غيرها اه

(قانت) هذا كالام الفاضي يعقوب وأمثاله مع اله أجل من تدكلم في هذه الممألة ولما كان جوابه مشتملاعلي ما مخالف النص والاجماع والعقل خالفه أبن عقيل و غيره من أثمة الذهب الذين هم أعلم به

و أجاب إبن عفيل عن سؤال الذين قالميا هذا مثل هذا، بان قال : الاشتراك في الحقيقة لا يدل على الاشتراك في الحدوث : كما ان كونه عالما هو تبينه للشيء على أصلكم ، ومعرفته به على قوالنا على الوجه الذي يبينه الواحد منا ، وليس مماثلا لذا في كوننا علمين ، وكذلك كونه قادراً هو صحة القعل منه سبحانه وتعالى، وليس قدرته على الوجه الذي المشتر الذي الحقيقة حاصلا، والأفراق في القدم والحدوث حاصل

قال: وجواب آخر، لانقول أن الله يتكلم بكالامه على الوجه الذي يتكلم به فريد ، يحتملم به فريد ، يتخلم به فريد ، يتخلم به فريد ، يتخلم به فريد ، يقول يامحي فاذا فرغ من ذلك انتقل إلى قوله خذ الكتاب بقوة وترتب في الوجود كذلك ، بل هو سبحانه وتعالى يتكلم به على وجه تعجز عن مثله أدواتنا . فما ذكرته من الاشتباء من قول القائل يامحيي خذ الكتاب بعود الى اشتباه التلاوة بالكلام الهدث . فاما أنه شابه الكلام القائم بذاته فلا

قال ابن عقبل: قالوا فهذا لامجيء على مذهبكم . فان عندكم التلاوةهي للتلو والقراءة هي المقروء . قيل : ليس.معنى قولنا هي المناو أنها هذه الاصوات المقطعة وانما نريد به مايظهر من الحروف القدعة في الاصوات المحدثة ، وظهورها في المحدث لابد أن يكسبها صفة التقطيع لاختلاف الإنفاس وادارة اللهوات، لا أن الآلةالتي تظهر عليها لأنحمل الكالام إلا على وجه التقطيع ، وكلام الباري قائم بذاته على خلاف هــذا التقطيع والابتداء والانتهاء والتكرار والبعدية والقبلية . ومن قال فناك لم يعرف حد القديم وادعى قدمالاعراضو تقطعالقديم، وتقطعالقديم عرض لا يقوم بقديم . ومن اعتقد ان كلام الله القائم بذاته على حد تلاوة التالي من القطع والوصل والتقريب والتبميد والبمدية والقبلية فقد شبه الله بخلقه , ولهذا روي في الحير أن موسى سأله بنو اسرائيل : كيف سميت كالام ربك ? قال كالرعدالذي لايترجع ايعني ينقطع العدم قطع الانفاس وعدم الانفاس والآلات والشفاه واللهوات ومن قال غير ذلك وتوهم ان الله تكلم على لسان التالي اوالكلام الذيقام بذاته على هذه الصفة من التقطيع والوصل والتقريب والتبعيد فقيد حكم به محمدثًا لان الدلالة على حدوثالمالم هو الإجباع والافتراق، ولان هذه من صفات الادوات اه (فلت) فهذا الذي قاله ابنءقيل أقلخطأ مماقالهاابرزيني ، فانذلك مخالف للنص و الاجماع والعقل مخالفة ظاهرة ، فانه قد ثبت بالنص والاجماع ان من تبكلم في الصلاة بكلام الآدميين عامداً للبر مصلحتها عالمابالتحريم بطلت صلاته

بالاجماع خلاف ماذكره القاضي يعقوب. ومتى قصد بالتنادة أتبطل بالاجماع وان قصد به التلاوة والخطاب فنيه نزاع. وظاهر مذهب احمد لاتبطل كذهب الشافعي وغيره، وقيل تبطل كقول أبي حنيفة وغيره. وما ذكروه عن التبحابة حجة عليهم. فان قول علي بن أبي طالب ( فاصار إن وعد الله حقولا يستخفنك الذين لا بوقنون) هو كلام الله ولم يقصد علي أن يقول للخارجي ولا يستخفنك الخوارج وانما قصد ان يصعه الآية وانه عامل بهما صابر لايستخفه الذين لا يوقنون بمواين مسعود قال لهم وهو بالكوفة ( ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين) ومعلوم ان مصر بلا تنوين هي مصر المدينة وهذه لم تكن بالكوفة . وابن محود الما كان بالكوفة فولم انه قصد تلاوة الآية وقصد مع ذلك تنبيه الحاضرين على الدخول فانهم سمعوا قوله ادخلوا ، فعلمو انه أذن لهم في الدخول ، وان كان الدخول فانهم سمعوا قوله ادخلوا ، فعلمو انه أذن لهم في الدخول ، وان كان الدخول فانهم سمعوا قوله ادخلوا ، فعلمو انه أذن لهم في الدخول ، وان كان

وأما جواب ابن عقيل فبناه على أصل ابن كلاب الذي يعتقده هو وشيخه وغيرها وهو الاصل الذي وافقوا فيه ابن كلاب ومن اتبعه كالاشعري وغيره وهو ان الله لايتكلم بمشيئته وقدرته وانه ايس فيا يقوم به شيء يكون بمشيئته وقدرته لامتناع فيام الامور الاختيارية به عندهم لانها حادثة والله لايقوم به حادث عندهم ، ولهذا تأولوا النصوص المنافضة لحذا الاصل ، كقوله تعالى ( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ) فإن هذا يقتضي انه سيرى الاعمال في المستقبل وكذلك قوله ( شم جعلنا كم خلائف في الارض من بعدهم النظر كيف المستقبل وكذلك قوله ( شم جعلنا كم خلائف في الارض من بعدهم النظر كيف المستقبل وكذلك قوله ( شم جعلنا كم خلائف في الارض من بعدهم النظر كيف المستقبل وكذلك قوله ( علم الله فان هذا يقتضي انه يعبهم بعداتها ع الرسول . وكذلك قوله تعالى ( و اقد خلفنا كم شمورنا كم ثم صورنا كم ثم قلنا العلائكة اسجدرا لا دم) فان هذا يقتضي انه تعبهم بعداتها ع الرسول . وكذلك قوله تعالى ( و اقد خلفنا كم شم صورنا كم ثم قلنا العلائكة اسجدرا لا دم) فان هذا يقتضي انه تودي إينتضي انه نودي انه فودي اله قال لهم بعد خلق آدم وكذلك قوله تعالى ( فلما أناها نودي) يقتضي انه نودي

ملا أتاها بالم يناد قبل ذلك ، وكذلك قوله ( إنما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون) ومثل هذا فيالقرآن كثير

وهذا الاصل هو بما أنكره الامام أحمد على ابن كلاب وأصحابه حتى على المحارث المحاسبي مع جلالة قدر الحارث ، وأمر أحمد بهجره وهجر الكلابية ، وقال: احقروا من حارث ، الآنة كاما من حارث ، ففات الحارث وماصلى عليه إلا نفر قليل بسبب تحذير الامام أحمد عنه، مع ان فيه من العلم والدين ماهو أفضل من عامة من وأفق ابن كلاب على هذا الإصل ، وقد قبل ان الحارث رجع عن ذلك وأفر بأن الله يشكلم بصوت كا حكى عنه ذلك صاحب ( التعرف المحمد التصوف) أبو بكر محمد بن اسحاق المكلاباذي

وكثير من للتأخرين من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة والفقو ا آبن كلاب على هذا الاصل، كما قد بسط للاكلام على ذلك في مواضع أخر

و اختلف كلام ابن عقيل في هذا الاصل، فتارة يقول بقول ابن كلاب وتارة يقول بمذهب السلف وأهل الحديث ان الله تقوم به الامور الاختيارية ، ويقول انه قام به أبصار متجددة حين تجدد المرتيات لم تكن قبل ذلك ، وقام به علم بأن كل شيء وجد غير العلم الذي كان أولا انه سيوجد ، كا دل على ذلك عدة آيات في القرآن كقوله تعالى (لنام من يتبع الرسول) وغير ذلك. وكلامه في هذا الاصل وغيره يختلف عتارة يقول هذا وتارة يقول هذا ؛ فان هذه المواضع مشكلة كثر قيها غلط الناس لما فيها من الاشتباه والالتباس

والجواب الحق ان كلام الله لايماثل كلام المخلوقين، كما لايماثل في شيء من صفاته صفات المخلوقين، وقول القائل ان الاشتراك في الحقيقة لايدل على الاشتراك في الحقيقة لايدل على الاشتراك في الحدوث لفظ مجمل ، فإذا أذا قادا : لله علم ولنا علم ، أو أه قدرة ولذا قدرة ، فولنا صفة الخالق أو له كلام ولذا كلام ، أو تكلم بصوت وتحن نتكلم بصوت ، وقلنا صفة الخالق

وصفة المخلوق اشتركتا في الحقيقة عدفان أريد بذلك ان حقيقتهما واحدة بالعين فيذا مخالف للحس والعقل والشرع ، وإن أريد بذلك ان هده ماثلة لهذه في الحقيقة وإنما اختلفتا في الصفات العرضية، كما قال ذلك طائفة من أهل الكلام وقد بين فساد ذلك في الكلام على الاربعين للرازي وغير ذلك مفيدا أيضاً من أبطل الباطل ، وذلك يستازم أن تكون حقيقة ذات الباري عز وجل مماثلة لحقيقة ذوات الباري عز وجل مماثلة لحقيقة ذوات المخلوقين

وان أريد بذلك أنهما اشتركا في مسمى العلم والقدرة والكلام فهذا عبدح على الله اذا قدر اشتركا في مسمى عبدح عكما الله اذا قدل الله موجود أو ان له ذاتا قدر اشتركا في مسمى الوجود والذات علكن هذا المشترك أمر كلي لا يوجد كاياً إلا في الاذهان لا في الاعيان (١) فليس في الخارج شيء اشترك فيه مخلوقان كاشتراك الجزئيات في كلياتها الاعيان (١) فليس في الخارج شيء اشترك فيه مجالفرق بين قسمة الكلي الى جزئياته على المنطرف اشتراك الاجزاء في الكل فانه يجب الفرق بين قسمة الكلي الى جزئياته كقسمة الحيوان الى ناطق وغير ناطق ، وقسمة الانسان الى مسلم وكافر وقسمة الاسم الى معرب ومبني ، وقسمة الكل الى أجزائه كقسمة المقار بين الشركاء، وقسمة الكلام الى اسم وفعل وحرف ، فني الاول أنما اشتركت الاقسام في أمر كلي فضلا عن أن يكون الخالق والمخلوقون مشتركين في شيء موجود في الخارج واليس في الخارج صفة اله بماثل بها صفة المخلوق ، بل كل ما يوصف به الرب تعالى فهو معنالف بالحد والحقيقة الما يوصف به المخلوق أعظم مما يخالف المخلوق المخلوق، أمن المخلوق معنالفا بذاته وصفاته لبعض المخلوقات في الحد والحقيقة والحقيقة والحقيقة المنابع وصفاته المعنى المخلوقات في الحد والحقيقة والحقيقة والحقيقة والحقيقة المنابع وصفاته المعنى المخلوقات في الحد والحقيقة والحقيقة وصفاته المعنى المخلوقات في الحد والحقيقة والحقيقة والحقيقة والحقيقة وصفاته المعنى المخلوقات في الحد والحقيقة والخدولة كان المخلوق مهنالفا بذاته وصفاته لبعض المخلوقات في الحد والحقيقة والحد والحقيقة والمنابع والحقيقة والمؤلوقات في الحد والحقيقة والمؤلوقات في الحد والحقيقة والحد والحقيقة والمؤلوقات في الحد والحقيقة والحد والحقيقة والمؤلوقات في الحد والحقيقة والحد والحقيقة والمؤلوقات في الحد والحقيقة والمؤلوقات في المؤلوقات والمؤلوقات في المؤلوقات والمؤلوقات في المؤلوقات في المؤلوقات والمؤلوقات والمؤل

<sup>(</sup>١) يظهر من هذا النفصيل ان شيخ الاسلام برجيع ان الاشتراك بين صفات الله وصفات المخلوق اشتراك في النسمية لاي الجنس الذي يتقسم الى انواع هي حجز ثياته. وهذا هوالذي الخناره شيخناني درسه لرسالة النوحيد وذكرناه في حاشية على هذا الكتاب

فمخالفة الخراق لكل معناوق في الحقيقة أعظم من مخالفة أي مجلوق فرض للأي مخلوق فرض ۽ ولکن علمه ثبت له حقيقة العلم واقدرته حقيقة القلدرة والكلامه حقيقة الكلام كأثبت لذاته حقيقة الذانية ولوجوده حقيقة الوجود م وهو أحق بأن تثبت له صفات الكمال على الحقيقة من كل ماسواه . فهذا هو المراد بقولها علمه يشارك علم المخلوق في الحقيقة ، فليس ما يسمع مرز العباد من أصواتهم مشابها ولا مماثلا لما سمعه موسى من صوته إلا كما يشبه ويماثل غيردناك من صفاته لصفات المحاوقين ، فهذا في نفس تـكلمه سبحانه وتمالى بالقرآن ، والقرآن عند الامام احمد وسائر أمَّة السنة كالامه تكلم به وتكلم بالقرآن العربي بصوت نفسه وكلم موسى بصوت نفسه الذي لا يماثل شيئا من اصوات العباد ته تم إذا قرأنا القرآن فإنتا نقرؤه باصو انناالحاو قةالتي لا تماثل صوت الرب ٤٠ فالقرآن الذي لقرؤه هوكلام الله مبلغا عنه لا مسموعامنه، والمانقرؤه بحركاتنا واصواتنا ، الكلام كلام الباري،، والصوت صوت القارى، كادل على ذلك الكتاب وانسنة مع العقل، قال الله تعالى ( وان احدمن المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كالام الله تم أباغه ما منه ) وقال النبي وَ اللَّهِ « زينوا القرآن بأصوا تـ م وقال الامام احمد في قول النبي وَيُتَلِيُّنُّو ﴿ ليس منا من لم يتغن بالقرآن ﴾ قال ٤. يزينه ويحسنه بصوته كما قال « زينوا القرآن باصوانكم » فنصاحمد علىما جاءبه-الكتاب والسنة إنا نقرأ القرآن بإصواتنا والقرآن كلام الله كله لفظه وممنــاه 4 سمعه جبريل من الله وبلغه الى محمد عليالله وسمعه محمد منه، وبلغه محمد الى الخلق، والحُلق يباغه بعضهم الى بعض ويسمعه العضهم من العض ، ومعاوم المهم اذا سمعوا كلام النبي عَيَّنِاللَّهُ وغيره فبالغوه عنه كما قال « نضر الله امرأ سمع منا حديثًا فبأنه كما سمعه » فهم سمعوا اللفظ من الرسول بصوت نفسه بالحروف التي تكلُّم بها وبالغوا لفظه باصوات انفسهم ، وقد علم الفرق بين من يروي الحديث.

الله في لا باللفظ واللفظ المبلغ الهظ الرسول وهو كلام الرسول. فإن كان صوت المبلغ نيس صوت الرسول واليس ما قام بالرسول من الصفات والاعراض فارقته وماقامت بفيره بل ولا تقوم الصفة والعرض بفير محله. وإذا كان هـ أنا معقولا في صفات المخلوفين فصفات الحنائق اولى بكل صفة كال وابعد عن كل صفة تقص ، والتباين الذي بين صفة الخالق والحلوق اعظم من التباين الذي بين صفة بالخلوق ومخلوق وصفاته في المخلوق عظم من التباين الذي بين صفة عظم من التباين الذي بين صفة عظم من التباين الذي بين صفة بالخلوق ومخلوق ، وامتناع الاتحاد والحلول بالذات المخلوق وصفاته في المخلوق وهذه جمل قد بسطت في مواضع اخر

هذا مع ان احتجاج الجهمية والمعتزلة بان كلام المخلوق بقوله ( يابحي خف الكتاب بقوة ) مثل كلام الخالق غلط بانفاق الناس حتى عندهم ، فان الذين يقولون هو مخلوق يقولون انه خلقه في بعض الاجسام اما الهواء او غميره ، كا يقولون انه خلق الكلام في نفس الشجرة فسمعه موسى. ومعلوم ان تلك الحروف والاصوات التي خلفها الله ايست محائلة لما يسمع من العبد و تناك هي كلام الله المسموع منه عندهم . كا الن اعل الدنة يقولون الذي تمكنم هو الله بمشيئته وايس ذلك محائلا لصوت العبد . و اما انقائلون بعدم الكلام المعين سواء كان معنى او حروفا او اصواتا فيقولون خلق لموسى ادراكا ادرائ به ذلك القديم . و بكل حال فكلام المتكلم اذا سمع من البلغ عنه (١) فكيف يكون ذلك في وبكل حال فكلام المتكلم اذا سمع من البلغ عنه (١) فكيف يكون ذلك في كلام الله تعالى

<sup>(</sup>١) قد سقط من الناسخ هذا خبر ﴿ فكالام المنكلم » و بعلم مما سبق وهو أن ما فام بنفس المبلغ غير ماقام بنفس المنكلم المنشيء فلكلام و لسكنه مثله أعما قل كلام مثله م وبه يظهر قوله فكيف بكون ذلك في كلام الله تمالى ؟ يمنى وهو الإعاثل كلام البشر

فيجب على الإنسان في مسألة الكلام ان يتحرى اصلين : أحدهما ، تكلم الله بالقرآن وغيره ، عل تكلم به . بمشيئته وقدرته أم لا ? ومل تكلم بكلام قائم. وَمُناتِهُ أَمْ خَلْقَهُ فِيغَيْرِهُ ۚ ۚ ۚ ﴿ وَالنَّالَيْ ﴾ بِتَبْلِيغَ ذَلْكَ الكَلَّامِ عِنَ اللَّهُ وَأَنَّهُ نَيْسَ مُمَّا يَتَصَفَّ يه الثاني وان كان المقصود بالتبليغ الكلام البلغ . وبسط هذا له موضع آخر وأيضا فهذان التنازعان اذا قال احدهما انها قدعة وايس لها مبتدأ وشكايل ونقطيا محدث،وقال الآخر الها ليست بكلاماللهوالها معلوقة بشكلهاوالقعلها، قد بفهم من هذا انهما ارادا بالحروف الحروف المكتوبة دوناللنطونة، والخروف. المكتبرية قد تنازع الناس في شكامها ونقطها ، فإن الصحابة المساكتبوا المصاحف. كتبوها غير مشكولة ولا منفوطة لانهم انماكاتوا يعتمدون فيالقرآن على حفظه في صدورهم لاعلى المصاحف ، وهو منقول بالنواتر محفوظ في الصدور ، ولوعد مت. الصاحف لم يكن العسدين بها حاجة ، فإن المسلمين أيسوأ كأهل الكتاب الذين. يعتمدون على الكتب انتي تقبل التغير ، والله أنزل القرآن على خمد فتلقاء تلقيا: وحفظه في قلبه ، لم ينزله مكتوباً كالتوراة ، وأنزله منجما مفرقا البحفظ فلايحتاج الى كتاب، كما قال نسالي ( وقالوا لولا نزل عليه الفرآن جلة و احدة ) الآية ٤-وقال تعالى ( وقرآنا فرقناه ) الآية ، وقال تعالى ( ولانه جل بالقرآن ) الآية . وقال تعالى ( ان علينا جمعه وقرآنه ) الآية . وفيالصحيح عن ابن عباسقال :: كانالنبي صلى الله علمه وســـلم يعالج من التعزيل شدة ، وكان محرك شفتيه ، فقال. أبن عباس : أنا أحركهما لك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجركهمــا ، فحرك شفتيه فأفرل الله تعالى ( الأمحرك به السانكانتمجل به ان علينا جمه و قرآنه) قَالَ جَمَّهُ فِي صَدَرَكَ ثُمْ تَقَرَّأُهُ ﴿ فَاذَا قَرَّأَنَاهُ فَاتَّبِعِ قَرَّانَهُ ﴾ قال فاستمع له وأنصت. ( ثم أن علمنا بيانه ) أي نبينه بأسانك . فكان النبي عَلَيْنَ إذا أتارجع يل استمع قادًا انطاق جبريل قرأه النبي عَيَّنِكُمْ كَمَا أَقَرأُه ، فلهذا لم ثكن الصحابة ينقهاون

الصاحف وبشكاونها ، وأيضا كانوا عربا لا يلحنون فلم محتاجو اللى تغييدها بالنقط وكان في اللفظ الواحد قراء تان بقرأ بالياء والتاء مثل : يعملون ، وتعملون . فلم يقيدو د باحدهما لمجنعوه من الآخرة . ثم انه في زمن التابعين لما حدث اللحن صار بعض التابعين يشكل المصاحف وبنقطها ، وكانوا يعلمون ذلك بالحرة ، ويعملون الفتح بنقطة حمراء فوق الحرف ، والكسرة بنقطة حمراء تحته ، والضمة بنقطة حمراء امامه . ثم مدوا النقطة وصاروا يعملون الشدة بقولك شد ، ويعملون المدة بقولك مد ، وجعلوا علامة الهمزة تشبه العين لان الهمزة أخت العين . ثم خففوا بقولك حتى صارت علامة الشدة مثل رأس السين وعلامة المدة مختصرة كا مختصر أهل الديوان الفاظ الصدد وغير ذلك ، وكا مختصر المحدثون أخبرنا وحدثنا وحدثنا فيكتبون أول اللفظ وآخره على شكل أنا وعلى شكل ثنا .

وتنازع العاماء هل يكره تشكيل المصاحف وتنقيطها 8 على قواين معروفين وهما روايتان عن الامام أحمد، لكن لا نزاع بينهم ان المصحف إذا شكل و نقط وجب احترام الشكل والنقط كا يجب احترام الحرف ولا تنازع بينهم ان مداد النقطة والشكل مخلوق كا ان مداد الحرف مخلوق، ولا نزاع بينهم ان الشكل يدل على الاعراب والنقط بدل على الحروف وان الاعراب من هام الكلام العربي يدل على الاعراب القرآن أحب الينا من ويروى عن أبي بكر وعمر انهما قالا : حفظ إعراب القرآن أحب الينا من حفظ بعض حروفه . ولا ربب أن النقطة والشكلة بمجردها لاحكم لها ولا حرمة ولا ينبغي أن يجرد الكلام فيهما . ولا ربب أن إعراب القرآن العربي من تمامه وجب الاعتناء باعرابه . والشكل بين إعرابه كا تبين الحروف المكتوبة للحرف المنطوق ، كذلك يبدين الشكل الكتوب للاعراب النطوق .

فَهِذَهِ المَّاالُ إِذَا تَصُورُهَا النَّاسُ عِلَوْجَهُمَا تَصُوراً تَامَا ظَهُرَ فَمُالْصُوابُهُ وقلت الاهواء والعصبيات،وعرفوا موارداانزاع، فمن تبين لهالحق في شيءمن 告幣

وأقول :القائل الآخر كلامه كتب بها يقتضي انه أراد بالحروف مايتناول المنطوق والمكتوب كما قال النبي ﷺ « من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات،أما ابي لا اقول الم حرف،واكن الف حرف ولام حرف وميم حوف» قال القرمذي : حديث صحيح . فهنا أبرد النبي عَيَنْظِيَّةُ بِالحَرْفُ نَفْسَ المدادوشكل المداد وانعا ارادالحرف للنطوق. وفي مراده بالحرف قولان: قبل هذا اللفظ المفرد. وقيل أواد ﷺ الحوف الاسم كما قال ألف حرف ولام حرف وسيم حرف -والفظ الحرف والكامة له فيالغة العربالتيكان النجي وَلِيُلِيِّنُو يَتَكُلُّم مِهَا معنى ، - و له في إصطلاح النحاة معنى . فالكلمة في لغتهم هي الجملة النامة ، الجملة الاسمية أو الفعلية، كَا قَالَ النبي عَيْنَاتُهُ فِي الحَديثُ للتَّهُ عَلَى صحته ﴿ كَانَانَ حُمْيَاتُنَا عَلَى اللسانَ ، وْقَيلتان فِي البِرْ ان، حبيبتان الى الرحمن: سبحان الله وبحمد، ، سبحان اللهااهظم» وقال ﷺ « أن أصدق كماة قالها الشاعر كلية ابيد : ألا كل شيء ماخلا الله باطل » وقال « ان العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله مايظن ان تبلغ مابلغت يكتب له أبها رضوان الله الى يوم القيامة ، وان العبد ليتكلم بالكامة من سخط الله مايظن ان تبلغما بلغت بكتب له بها سخطه إلى يوم القيامة » وقال لام للؤمنين (١) ه لقد قلت بعدك اربع كابات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن، سبحان الله

<sup>(</sup>١) المل اسمها شقط من الناسخ وهي صفية (رض)

عدد خلقه ، سبحان الله رضاء نفسه ، سبحان الله رَنة عرشه ، سبحان الله مداه كايانه » ومنه قوله تعدالى (كبرت كامة تخرج من أقواهيم إن يقولون إلا كذبا) وقوله ( وألزمهم كامة النقوى وكانوا أحق بها وأهلها ) وقوله تعدالى ( ياأهل الكتاب تعالوا الى كامة سواء بيننا ويبنكم أن لا تعبيد إلا الله ) وقوله ( وجعل كامة الذين كفروا ( وجعل كامة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا ) وقول النبي عَيْقَائِنُو « من قاتل لتكون كامة الله هي العليا ) وقول النبي عَيْقائِنُو « من قاتل لتكون كامة الله هي العليا فهو في سبيل الله » ونظائره كثيرة ، ولا يوجيد قط في الكتاب والسنة وكلام العرب فظ الكلمة إلا والمراد به الحلة التامة. فكثير من النحاقاوا كثرهم وعمل وحرف هو لغة العرب موالفاضل منهم ( ) يقول الا كلامة بنقسم الى اسم وفعل عوجر ف هو لغة العرب عوالفاضل منهم ( ) يقول الا كلامة بها كلام قديؤم متوبقولون : العرب قد تستعمل الكلمة في الحملة التامة وتستعملها في المفرد ، وهذا غلط لا يوجد قط في كلام العرب الفظ الكلمة في الحملة التامة وتستعملها في المفرد ، وهذا غلط لا يوجد قط في كلام العرب الفظ الكلمة في الحملة التامة وتستعملها في المفرد ، وهذا غلط لا يوجد قط في كلام العرب الفظ الكلمة في الحملة التامة وتستعملها في المفرد ، وهذا غلط لا يوجد

ومئل هذا اصطلاح انتكامين على ان القديم هو ما لا أول لوجود ، أو ما أيسبقه عدم، ثم يقول به ضيم وقد يستعمل القديم في المتقدم على غيره سوا ، كان أز ايا أو ثم يكن كا قال تعالى (حتى عاد كالمرجون القديم) وقال (وإذ ثم يبتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم) وقوله تعالى (قافوا تالله المكنفي ضلالك القديم) وقال (أفر أيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الاقدمون) وتخصيص القديم بالاول عرف اصطلاحي ، ولا ربب أنه أولى بالقدم في الغة العرب ، وطذا كان لفظ المحدث في لغة العرب بازاء القديم ، قال تعالى ( ما يا تديم من ذكر ربهم محدث) وهذا يقتضي أن الذي نزل قبل ايس عددث بل منقدم ، وهذا موافق الغة العرب الذي نزل بها القرآن، و فظير هذا بمحدث بل منقدم ، وهذا موافق الغة العرب الذي نزل بها القرآن، و فظير هذا بمحدث بل منقدم ، وهذا موافق الغة العرب الذي نزل بها القرآن، و فظير هذا

<sup>(</sup>١) هو ابن مالك صاحب الا ألفية الشهورة رحمه الله

لفظ القضاء فانه في كلام الله وكلام الرسول المراد به اتمام العبادة وإن كان ذلك في وقتما كما قال تعالى ( فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله ) وقوله (فاذا فضيتم مناسككم) ثم اصطلح طائفة من الفقهاء فجملوا لفظ القضاء مختصاً بنعلما في غير وقتها ، ولفظ الاداء مختصاً بما يغمل في لوقت، وهذا النفويق لايمرف قبط في كملام الرسول ، تم يقولون قد يستعمل افظ القضاء في الاداء فيجعلون اللغة التي نزل القرآن بها من النادر، ولهذا يتنازعون في مراد في الاداء فيجعلون اللغة التي نزل القرآن بها من النادر، ولهذا يتنازعون في مراد النبي وليكني « فما أدركم فصلوا وما فاتكم فاقضوا » وفي لفظ «فأ تموا» في غير المبادة في ان بين الفقطين خلافا وليس الامر كذلك بل قوله «فاقضوا» كقوله ٥ فا تموا العبادة في غير وقتها ، لكن الوقت وفتان : وقت عام ووقت خاص لاهل الاعذار كالنائم فيرون هذا نيس وقتا في حق غيرهما .

ومن أعظم أسباب الغلط في فهم كلام الله ورسوله إن ينشأ الرجل على الصطلاح حادث فيريد أن يفسر كلام الله بذلك الاصطلاح ويحمله على تلك اللغة التي اعتادها. وما ذكر في مسمى الكلام ثما ذكر وسيبويه في كتابه عن العرب فقال واعلم ان (قلت) في كلام العرب انما وقمت على أن نحكى والما تحكى بعد القول ما كان كلاما قولا وإلا فلا يوجد قط لفظ الكلام والكامة الا للجملة النامة في كلام العرب ، ولفظ الحرف يراد به ألاسم والقمل وحروف المد الي واسم أحروف الهجاء عولهذا سال الحليل اصحابه : كيف تنطقون بالزاي من إذيد الا فقالوا : زاي فقال نطقتم بالامم ، والحرف في الخيل اصحابه : كيف تنطقون بالزاي من إذيد المحادة فقالوا : زاي فقال نطقتم بالامم ، والحرف في الحرادة في المحادة في المحادة وفي المحدد وفي المحادة وفي المحادة وفي المحادة وفي المحدد و

<sup>(</sup>١) الها، في قوله زماء ساكنة زيدت لاجل الوقف ، وأما مسمى الحرف الاول من زيد «ز» بالفتح والعرب لانفف على متحرك كالمالانبندي النطق بساكن.

وكثيراً مايوجد في كلام المتقدمين هذا حرف من الغريب يعبرون بذلك عن الاسم التام، فقوله ﷺ «فله بكل حرف مثله» بقوله (۱) « ولكن الفحر ف يالام حرف ومنهجرف» وعلى شهج ذلك ، وذلك حرف والكتاب حرف ولمجو ذلك وقدقيل أن ذلك احرف والكناب أحرف وروي ذلك منسراً في بعض الطرق والنجاة اصطلجوا اصطبلاحا خاصا فجعلوا لفظ الكلمة تراد بة الاسم أو الفعل أو الحرف الذي هو من حروف العاني ، لان سيبوله ذال في أول كتابه ; الكلام اسم وفعل وحرف باء لمعنى ليسباسم ولافعل مقمل هذا حرفا خاصا ءوهو الحرف الذي جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل،لان سيبويه كان حديثالعهد بلغة الدرب، وقد عرف الهم يسمون الاسمار الفعل حرفا ، فقيد كلامه بان قال: وقسمو ا الكلام إلى اسم وفعل وحر ف جاء لمه ني أيس باسم و لافعل ، وأراد سيبويه أن الكلام ينقسم الى ذلاتُ قِسمة(اكل الى اجزائه لاقسمة الكلي الىجز أياته كايقول الفقهاء بان القسمة كما يقسم العقار والمنقول بين الورثة فيعطى هؤلاء قسم غير قسر هؤلاء ، كذلك الكلام هو ، وُلف من الإساء والافعال وحروف المعاني فهومقسو ماليها. وهذا التقسيم غير تقسيم الجنس الى أنواعه كإيقال الاسبرينةسم الى معرب ومبني ، وجاء الجزولي وغيره فاعترضوا غلى النحاة في هذا ولم ينهموا كلامهم فقالوا كل جنس قسم إلى أنواعه او أشخاص أنواعه ؛ فاسم المقسوم صادق على الانواع والاشخاص والا فليست أقساما له ، وأراد بذلك الاعتراض على قول الزجاج : الكالام اسم وفعل وحوف . والذي ذكره الزجاج هو الذي ذكره سيبويه وسائر أئمة النحاةوأرادوا بذلك القسمة الاولى المعروفةوهي قسمةالامور الموجودة إلى أجزائها كما يقسم المقار والمال:ولم يريدوا بذلكقسمة الكلياتالتي لاتوجد كايات إلا في الذهن، كقسمة الحيوان الى الطق وبهيم، وقسمة الاسم إلى المدرب والمبني ، ذان القسم هنا هو معنىءقليكان لايكون كليا إلا في الذهن

 <sup>(</sup>١) كذا في الاصل الذي طبنا عنه . ولفظ الجديث ١٥ من قرأ حرفًا من كتاب الله تعالى فله به حسنة ، الحسنة بعشر أشالها ، لا أقول الم حرف ، والكن أقول : الله حرف ، ولامحرف ، وميم حرف » أخرجه الترمذي وصححه

## فصل

ولفظ الحرف براد به حروف المعاني التي هي قسيمة الاسماء والافعال ، مثل حروف الجر والجزم ءوحرفي التنفيس، والحروف الشبية للافعال مثل ان وأخواتها، وهذه الحروف لها أقسام معروفة في كتب العربية كما يقسمونها بحسبالاعراب إلى مايختص بالاسماء والى مامخنص بالافعال، ويقولون ما اختص باحد النوعين ولم يكن كالجزء منه كان عاملا كما تعمل حروف الجر وان وأخواتها في الإسهاء ، .وكما تعمل النواصب والجوازمڤي الافعال بخلاف حرف التمريفوحرفي؛التنفيس كالسين وسوف فانهما لايعملان لانهما كالجزء من الكلمة ،ويقولون كانالقياس في « ما » انها لاتعمل لانها تدخل على الجمل الاسمية والفعلية ، ولكن أهل الحجاز أعلوها لمشابهتها لليس وباغتهم جاءالقرآن في قوله ( ماهذا بشراً \* ماهن امهاتهم) ويقسمون الحروف اعتبارهما نيهاالي حروف استفهام وحروف نني وحروف تحضيض وغير ذلك ، ويقسمونها باعتبار بنيتها كاتقسم الافعال والاسماء إلى مفرد وثنائي وثلاثي ورباعي وخماسي . فاسم الحرف هنا منقول عن اللغة الى عرف النحاة بالتخصيص، والا فلفظ الحرف في اللغة يتناول الاسهاء والحروف والافعال، وحروف الهجاء تسمى حروفا وهي أمهاء كالحروف المذكورة في أوائل السور لان مسهاها هو الحرفالذي هو حرف الكلمة .

وتقسم تقسيما آخر الى حروف حلقية وشفهية والمذكورة في أو ائل السور في الفر آن هي نصف الحروف و اشتملت من كل صنف على أشرف نصفيه: على نصف الحلقية والشفهية والمطبقة و الصمتة، وغير ذلك من أجناس الحروف

قان لفظ الحرف اصله في اللغة هو الحد والطرف كا يقال حروف الرغيف وحروف الجبل، قال الجوهري : حرف كل شيء طرفه وشفيره وحده، ومنه حرف الحبل وهو اعلاه المحدد ، ومنه قوله تعالى ( ومن الناس من يعبد الله على حرف ـ الى قوله ـ والآخرة ) فإن طرف الشيء اذا كان الانسان عليه لم يكن مستقرا فلهذا كان من عبد الله على السراء دون الضراء عابداً له على حرف تارة يظهره و تارة بنقلب على وجهه كالواقف على حرف الجبل المسميت حروف الكلام حروفا لانها طرف الكلام وحده ومنتهاه اذ كان مبدأ الكلام من نفس المتكلم ومنتهاه حده و حرفه القائم بشفيته ولسانه ، ولهذا قال تعالى ( ألم نجمل له عينين ولسانا وشفتين ) فلفظ الحرف يراد به هذاوهذا وهذا .

مم إذا كتب الكلام في الصحف سمو اذلك حرفافير ادبالحرف الشكل المحصوص ولكلامه شكل مخصوص هي خطوطهم التي يكتبون بها كلامهم، ويراد به المادة ويراد به مجموعهما، وهذه الحروف المكتوبة قطابق الحروف المنطوقة و تبينها و تدل عليها فسميت باسمائها اذ كان الانسان بكتب اللفظ بقامه، وطذا كان اول ما انزل الله على نبيه (اقرأ باسم وبك الذي خلق الى قوله ما مم يعلم) فيين سبحانه في أول ما انزل الله على نبيه انه سبحانه هو الخالق الهادي الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، كاقال موسى (ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى) فاظائق يتناول كل ما مواه من المخلوقات ثم خص الانسان فقال (خلق الانسان من علق) ثم ذكر انه علم فان الهدى والتعليم هو كال المخلوقات

والعلم له ثلاث مراتب:علم بالجنان، وعبارة بالاسان، وخطبالبنان (١) ولهذا قبل ان لكل شيء أربع وجودات: وجودعيني وعلمي ولفظي ورسمي، وجودفي الاعيان، و وجود في الاذهان، واللسان والبنان، لكن الوجود العبني هو وجود الموجودات

<sup>(</sup>١) المرتبئان الاوابيان مما فطر عليه الانسان، والنالثة وهي الخط صناعة استحديها من قديم الزمان، وقد استحدث في هذا الزمان صناعات أخرى وهي نقل الكلام بالآلات الكهربائية كانتلفراف السلدي والتلفراف الهوائي وألواح الالة التي تسمى ( فو نفراف ) ويدخل هذا في هموم قوله تمالي (عم الالسان مالم يعلم)

في إنفسها والله خائق كل شيء ، واما الذهبي الجناني فهو العلم مها الذي في القلوب ، والعبارة عن ذلك هو اللماني، وكتابة ذلك هو الرسمي البناني، وتعليم الخط يستلزم تعلم العبارة واللفظ وذلك يستلزم تعليم العلم فقال ( علم بالقلم ) لان التعليم بالقلم يستلزم الراتب الثلاث، وأطلق التعليم تم خص فقال (علم الانسان ما لم يعلم ) وقد تنازع الناس في وجود كل شيء ، هل هو عين ما هيته ام لا . وقد 'بسط الكلام على ذلك في غير هذا اللوضم ، وبين أن الصواب من ذلك أنه قد يراد بالوجود ما هو أنابت في الاعيان، ليس هو ما هيتها المتصورة في الاذهان. لكن الله خلق الموجود الثابت في الاعيان وعلم الماهيات المتصورة في الاذهان، كما انزل بيان ذلك في أول سورة انزلها من القرآن وقد يراد بالوجود والماهية كاييهما ما هو متحقق في الاعيان ، وما هو متحقق في الاذهان، فاذا اريد بهذا و هذا ما هو متحقق في الاعيان او ما هو متصور في الاذهان، فليس هما أثنين (١) بل هذا هو هذا. وكذلك الذهن اذا تصور شيئاً فتلك الصورة هي المثال الذي تصورها وذلك هو وجودها الذهني الذي تتصوره الاذعان . فهذا قصل الخطاب في هذا الباب ومن تدبر هذه المسائل وامثالها نبين له أن أكثر اختلاف العقلاء منجهة اشتراك الاسماء (ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور) . وقد بسط الكلام على اصول هذه السائل وتفاصيلها في مواضع اخرى.فان الناس كثر نزاعم مفيها حتى قيل: مسألة الكلام، حيرت، قول الانام. ولكن سؤال هذين لا يحتمل البسط الكثير فانهما يسألاز بحسب ما سمعاه واعتقداه وتصوراه، فاذا عرفالسائل اصل مسألته ولوازمها وما فعها من الالفاظ المجملة والمعاني المشتبهة تبينانه ان من الخلق من تكلم في مثل هذه ألاسهاء بالنفي والاثبات من غمير تفصيل فلا بد له ان يقابله آخر ممثل اطلاقه

<sup>(</sup>١) كانت في الاصل (في الابيان) و إيكن المتى بهاظاهراً

ومن الاصول المكاية أن يعلم أن الالفاظ نوعان: نوع جاء به المكتاب والسنة فيجب على كل مؤمن أن يقر بموجب ذلك فيثبت ما أثبته الله ورسوله وبنني مانفاء الله ورسوله ، فاللفظ الذي أثبته الله، أو نفاه (١) فان الله يقول الحق وهو يهدي السبيل والالفاظ الشرعية لها حرمة ومن عام العلم ان يسحث عن مرادر سوله بها ايثبت ما أثبته وينني مانفاه من المعاني، فانه مجب علينا أن نصدقه في كل ما أخبر، ونطيعه في كل ما أخبر، ونطيعه في كل ما أخبر، ونطيعه في كل ما أوجب وأمر، ثم اذا عرفنا تفصيل ذلك كان ذلك من زيادة العلم والإيمان، وقد قال تعالى ( يرفع الله الذين آمنوا منكم والذبن أو وا العلم درجات )

وأما الالفاظ التي ليست في الكناب والسنة ولا اتفق السلف على نفيها او اثباتها فهذه ايس على أحد أن يوافق من نفاها او أثبتها حتى يستنسر عن مراده 4 فان أراد بها مدى يوافق خبر الرسول أقر به وأن أر ادبها معنى مخالف خبر الرسول أنكره.

ثم التمبير عن تلك المعاني ان كان في ألفاظه إشتباه او اجمال عبر بغيرها او جين مراده بها بحيث بحصل تعريف الحق بالوجه الشرعي، فان كثيراً من نزاع الناس مديه ألفاظ بحلة مبتدعة ومعان مشتبهة ، حتى تجد الرجاين يتخاصان ويتعاديان على الطلاق الفاظ ونفيها عولو سئل كل منهما عن معنى ماقاله لم يتصوره فضلا عن أن يعرف دايله، ونوعرف دليله لم يلزم أن من خالفه يكون مخطئا بل يكون في قوله توع عن الصواب ، وقد يكون هذا مصيبا من وجه وهذا مصيبا من وجه ، وقد يكون الصواب ، وقد يكون هذا مصيبا من وجه ، وقد يكون الصواب ، وقد يكون هذا مصيبا من وجه وهذا مصيبا من وجه ، وقد يكون الصواب ، وقد يكون هذا مصيبا من وجه ، وقد يكون الصواب ، وقد يكون هذا مصيبا من وجه ، وقد يكون الصواب ، وقد يكون هذا مصيبا من وجه ، وقد يكون المناف المنا

وكثير من الكتب المصنفة في أصول العملوم الدين وغيرها تعبد الرجل المصنف فيها في المسألة العظيمة كمسألة القرآن والرؤية والصفات والماد وحدوث العالم وغير ذلك يذكر أقوالا متعددة . والقول الذي جاءبه الرسول وكان عليه

سلف الامة ليس في تلك الكتب ولا عرفه مصنفوها ولا شعروا به ؛ وهذا من أسباب توكيد التفريق والاختلاف بين الامة وهو مما نبيت الامة عنه كما في قوله تعالى ( ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ماجاهم البينات وأولئك لهم عذاب عظم \* يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ) قال ابن عباس : تبيض وجوه أهل السنة والجاعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة .وقد قال تعالى ( إن الذين قرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء الما أمرهم إلى الله ) وقال تعالى ( والنه الذين اختلفوا في الدكتاب لني شقاق بعيد ) وقد خرج النبي عَيَّنَاتِينَ على أصحابه وهم يتنازعون في القدر، وهذا يقول ألم يقل الله كذا ؟ وهذا وهذا يقول ألم يقل الله كذا ؟ وهذا أمر به فافعلوه ، وما نهيم عنه فاجتنبوه » كتاب الله بعضه بعض ، انظروا ماأمرتم به فافعلوه ، وما نهيم عنه فاجتنبوه » كتاب الله بعضه بعض ، انظروا ماأمرتم به فافعلوه ، وما نهيم عنه فاجتنبوه » وما أمر الناس به أن يعملوا عحكم القرآن ويؤمنوا يتشابهه

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : وقد كتب في أصول هذه المسائل قو أعدمتمددة وأصول كثيرة ،ولكن هذا الجواب كتب وصاحبه مستوفز في قعددة واحدة، والله تعالى يهدينا وسائر الخواننا لما يحبه ويرضاه . والحدللة رب العالمين

## فصل

في بيان أن القرآن العظيم كلام الله العزيز العليم ليس شيء منه كلاما لغيره لا جبريل ولا محمد ولا غيرها ، قال الله تعالى ( فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم \* انه ليس له سلطان على الذين أآمنوا وعلى ربهم يتوكلون \* انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون \* واذا بدلنا آية مكانآية والله أعلم بما ينزل قالوا انما أنت مفتر بل أكثرهم لايعلمون \* قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين \* ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر . لمان الذي يلحدون اليه أعجمي وهذا السان عربي مبين كيفولون انما يعلمه بشر . لمان الذي يلحدون اليه أعجمي وهذا السان عربي مبين كيفولون انما يعلمه بشر . لمان الذي يلحدون اليه أعجمي وهذا السان عربي مبين كا

فأمره أن يقول ( نزله روح انقدس من ربك بالحق) والضمير في قوله ( نزله )؛ عائد على ( ما ) في قوله ( بما ينزل ) فلمراد به القرآن كما يدل عليه سبان الكلام وقوله ( والله أعلم بما ينزل ) فيه اخبار بأنه أنزله ، لكن ليس في هذه اللفظة بيان. ان روح القدس نزل به ولا انه منزل منه.

ولفظ الانزال في القرآن فد يرد مقيداً بالانزال منه كنزول القرآن ، وقد يرد مقيداً بالانزال من المعاد و يراد به العلو ، فينناول نزول المفرمن المحاب و نزول الملائكة من عند الله وغير ذلك. وقد يرد مطاقا فلا يختص بنوع من الانزال بل ربحا يقناول الانزال من رءوس الجبال كقوله تعملى ( وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ) والانزال من ظهور الحبوان كانزال الفحل الما وغير ذلك فقوله ( نزله روح القدس من ربك ) بيان النزول جبريل به من الله عز وجل ، فان روح القدس هنا هو جبريل بدليل قوله تعالى ( من كان عبواً لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله) وهوائروح الامين كما في قوله تعالى ( وانه لتغزيل رب العالمين \* على قلبك التكون من المنذرين \* بلسان عربي مبين ) وفي نزل به روح الامين \* على قلبك التكون من المنذرين \* بلسان عربي مبين ) وفي قوله الامين دلالة على انه مؤنى على ماأرسل به لا يزيد فيه ولا ينقص ، فان الرسول الحائن قد يغير الرسالة كا قال تعالى في صفته في الآية الاخرى ( انه لقول رسول . الحائن قد يغير الرسالة كا قال تعالى في صفته في الآية الاخرى ( انه لقول رسول . كربم \* ذى قوة عند ذي المرش مكين \* مطاع أمين )

وفي قوله ( منزل من ربك ) دلالة على أدور : منها بطلان قول من يقول انه كلام مخلوق خلقه في جسم من الاجسام الخلوقة كما هو قول الجهمية الذين يقولون بخلق القرآن من المعتزلة والبخارية والضر اربة وغيرهم ، فان السلف كانوا يسمون كل من نفي الصفات وقال ان القرآن مخلوق وان الله لا يرى في الآخرة جهميا ، فإن جهما اول من ظهرت عنه بدعة نفي الاسماء والصفات ، وبالغ في نفي خلك ، فإنه في هداء البدعة مَزية المهافة في النبي والابتداء بكثرة إظهار ذلك.

و الدعوة اليه ، وان كان الجعد بن درهم قد سبقه الى بعض ذلك ، فان الجعد أول من أحدث ذلك في الاسلام فضحى به خالد بن عبد الله القسرى بواسط يوم النحر ، وقال ه ياأيها الناس ضحوا تقبل لله ضحاياكم ، فاني مضح بالجعد بن حرهم ، انه زعم أن الله لم يتخذ ابراهيم خليلا ، ولم يكلم موسى نكلها ، تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا » ثم نزل فذبحه ، ولكن العنزلة إن وافتوا جهماً في بعض ذلك فيم يخالفونه في مسائل فير ذلك ، كسائل الإعان والقدر وبعض مسائل الصفات أيضاً. ولا يبالفون في النفي مبالغته ، وجهم يقول ان الله لاينكلم موقول انه متكلم بطريق المجاز ، وأما المعتزلة فيقولون انه يتكلم حقيقة لكن قولم في المعنى هو قول جهم ، وجهم ينفي الاسماء أيضاً كما نفتها الباطنية ومن وافقهم من الفلاسفة ، وأما جهور المعزلة فلا تنفي الإمهاء

فالمقصود إن قوله (منزل من ربك) فيه بيانانه منزل من الله لا من مخلوق من المحلوقات . ولهذا قال السلف : منه بدأ ، أي هو الذي تكلم به لم يبتدي. من غيره كما قال الحلقية .

ومنها أن قوله ( منزل من ربك ) فيه يطالان قول من يجعله فاض على نفس النبي من العقل الفعال أو غيره(١) كما يقول ذلك طوائف من الفلاسفة والصابئة. وهذا القول أعظم كفرا وضلالا من الذي قبله ،

ومنها إن هذُّه الآية أيضاً تبطل قول من قال إن القرآن العربي ليس منزلا

من الله بل مخاوق إما في جبريل أو محمد أو جسم آخر غبرهما ، كا يقول ذلك الكلابية والإشعرية الذين أيقولون: القرآن العربي ليس هو كلام الله وانما كلامه المعنى القيائم بذاته والقرآن العربي خلق ليدل على ذلك العنى ، ثم إما آن يكون خلق في بعض الاجسام: الهواء أو غيره ، أو ألهمه جبريل فعبر عنه بالقرآن العربي ، أو يكون جبريل أخذه عن اللوح المجفوظ أو غيره

فهذه الاقوال التي تقدمت هي تفريع على هذا القول ، فان هـذا القرآن الملعربي لابدئه من متكلم تكلم به أولا قبل أن يصلالينا. وهذا القول يوافق قول المعمزلة وبحوهم في أنبات خلق القرآن الدربي ، وكذلك التوراة العبرية ، ويعارقه من وجهمين : أحدهما ان اوائناك يقولون ان المخلوق كلام الله وهم يقولون انه ليس كلام الله لكن يسمى كلام الله مجازاً هذا قول، أنمتهم وجمهورهم . وقال طائفة من متأخريهم : بل لفظ المكلام يقال علىهذا وهذا بالاشتراك اللفظي ، لمكن الفظ هذا الكلام ينقض أصلهم في ابطال قيام الكلام بغير المتكلم به دومع هذا الايقولون ان المحلوق كلام الله حقيقة كايقواه المعتزلة مع قولهم انه كلام حقيقة، بل يجعلون القرآنالمر بي كلاما المبراللهوهوكلام حقيقة، وهذا شر من قول المعتزلة . وهذا حقيقة قول الجهمية . ومن هذا الوجه نقول: المأمزلة أقرب. و قول الآخرين حو قول الجهمية المحضة، لكن المتزلة في المعنى مو افقون فؤلاء و أنما ينازعونهم في اللفظ الثَّاني إن هؤلاء يقولون : لله كالام هو معنى قديم قائم بذاته، و الخلفية بقولون لايقوم بذأته كالام، ومنهذا الوجه الكلابية خير منالحلقية في الظاهر ، لكن جهور الناس يقولون إن أصحاب هذا القول عند التحقيق لم يثبتوا كلاماله حقيقة غير المخاوق،فانهم يقولون انه معنى واحد هو الامر والنهي والخبر ، أن عبر عنه الجالمربية كان قرآنا ؛ وإن عبر عنه بالعبرية كلن توراة . وإن عبر عنه بالسريانية كان انجياز . ومنهم من قال هو خمس معان

وجهور العقالاء الكثيرون الابتفقون على الكذب وجعد الضرورة بعد التصور النام والعقلاء الكثيرون لابتفقون على الكذب وجعد الضرورات من غير تواطي واتفاق كما في الاخبار المتواترة، وأما مع التواطيء فقد يتفقون على الكذب عمداً، وقد يتفقون على جعد الضرورات وأن لم يعلم كل منهم أنه جاحدالمضرورة. ولم يفهم حقيقة القول الذي يعتقده لحسن ظنه فيمن يقلد قوله ومحبته ليصير (١) ذلك القول كما اتفقت النصارى والرافضة وغيرهم من الطوائف على مقالات يعلم فعادها بالمضرورة

أوقال جمهورااعقلاء : يمن اذا عربنا التوراة والانجيل لم يكن معنى ذلك معنى القرآن بل معاني هذا ليست معاني هذا (٢) وكذلك معنى (قل هوالله احد ) ليس هو معنى (تبت بدا أبي لهب )ولامعنى آية الكرسي معنى آية الدين عوقالوااذا جوزتم ان تكون الحقائق المتنوعة شيئا واحدا فجوزوا ان يكون العلم والقدرة والكلام والسمع والبصر صفة واحدة . فاعترف ائمة هذا القول بانهذا اللازام ليس لهم عنه جواب عقلى

تم منهم من قال الناس في الصفات إما مثبت لها قائل بالتعدد و اماناف لها م و إما اثباتها و أشحادها فخلاف الاجماع ،وهذه طريقة القاضي ابي بكر و إبي المالي. وغيرهما . ومنهم من اعترف بانه ليس له عنه جواب كأ بي حسن الا مدي و غيره

والقصود هنا ان هذه الآية تبين بطلان هذا القول كما تثبت بطلان غيره فان قوله ( نزله روح القدس من ربك ) يقتضي نزول القرآن من ربه والقرآن . اسم للقرآن العربي لفظه ومعناه . بدليل قوله ( فاذا قرأت القرآن ) وأنما يقرأ القرآن العربي لا يقرأ معانيه المحددة . وايضا فضمير المفعول في قوله ( نزله )،

<sup>(</sup>١) كَــذَا فِي الْأَصَلُ وَلَمْلِهِ النَّصِرِ ذَلَكُ القَوْلُ

<sup>(</sup>٢) بياض بالاصل قليل عيظهر انه موضع شاهد كالشواهد التي بعده

-عائد الى (ما) في قوله ( والله اعلم بما ينزل ) فالذي انزله الله هو الذي نز لهروح القدس، فأذا كان روح القدس نزل بالقرآن العربي لزمان يكون نزله من الله مفلا يكون شيء منه نزله من عين من الاعيان المجلوقة ولا نزله من نفسه

وايضا فإنه قال عقب هذه الآية ( ولقد لعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر السان الذي بأحدون اليه اعجمى ) الآية . وهم كانوا يقولون إنما يعلمه هذا القرآن العربي بشره لم يكونوا يقولون إنما يعلمه بشر معانيه فقط عبدليل قوله ( لسان الذي يفحدون اليه اعجمي وهذا السان عربي مبين ) فانه تعالى أبطل قول الكفار بان لسان الذي ألحدوا اليه فجعلوه و الذي يعلم محداً القرآن لسان اعجمي، والقرآن لسان عربي مبين عفول الكفار فالوا يعلمه معانيه فقط لم يمكن هذا ردا لقولهم، فان الافسان قد يتعلم من الاعجمي شيئا بلغة ذلك الاعجمي ويعم عنه بعباراته . وقد اشتهر في التفسير ان بعض الكفار كانوا يقولون عو تعلمه من شخص كان عركة اعجمي، قبل انه كان مولى لابن الحضري

وإذا كان الكفار جعلوا الذي يعلمه ما فزل به روح القدس بشرا والله ابطل ذلك بان لسان ذلك اعجمي وهدف السان عربي هبين علم ان روح القدس نزل باللسان العربي المبين وان محمداً لم يؤلف فظم القر آن بل سمعه من روح القدس، واذا كان روح القدس نزل به من الله علم الله الله سمعه ولم يؤلفه هو وهذا بيان عن الله ان القرآن الذي هو اللسان العربي المبين سمعه روح القدس من الله عو كذلك قوله (هو الذي انزل اليكم الكناب مفصلا) الآية والكتاب المم الكلام العربي بالضرورة والاتفاق ، فإن الكلامية أو بعضهم يفرق بين كلام الله وكتاب الكلام الله ، فيقول كلام الله هو المعنى القائم بالذات وهو غير مخاوق ، وكتابه هو المنفوق ، والقرآن يراد به تارة هذا وتارة هذا ، والله تعالى قد سعى نفس مجموع اللفظ والمعنى قرآ نا ركتابا وكلاما ، فقال تعالى قد سعى نفس مجموع اللفظ والمعنى قرآ نا ركتابا وكلاما ، فقال تعالى الله تعالى قد سعى نفس مجموع اللفظ والمعنى قرآ نا ركتابا وكلاما ، فقال تعالى الله تعالى قد سعى نفس مجموع اللفظ والمعنى قرآ نا ركتابا وكلاما ، فقال تعالى قد سعى نفس مجموع اللفظ والمعنى قرآ نا ركتابا وكلاما ، فقال تعالى الكلام الله تعالى قد سعى نفس مجموع اللفظ والمعنى قرآ نا وكتابا وكلاما ، فقال تعالى الله تعالى قد سعى نفس مجموع اللفظ والمعنى قرآ نا وكتابا وكلاما ، فقال تعالى الله تعالى قد سعى نفس مجموع اللفظ والمعنى قرآ نا وكتابا وكلاما ، فقال تعالى قد سعى نفس مجموع الله تعالى قد سعى نفس مجموع اللفظ والمعنى قرآ نا وكتابا وكلاما ، فقال تعالى قد سعى نفس مجموع اللفظ والمعنى قرآ نا وكتابا وكلاما ، فقال تعالى قد الموادي و الموادي و الموادي و القرور قال الموادي و المواد و الموادي و الموادي و الموادي و الموادي و الموادي و الموادي و ا

( نلك آيات القرآن وكتاب مبين ) وقال ( طسم \* نلك آيات الكتاب المبين )؛ وقال ( واذ صرفنا اليك غرآ من الجن ) الآية ، فين ان الذي سمعوه هو القرآن وهو الكتاب وقال ( بل عوفرآن ) الآية ، وقال ( الله لقرآن كريم ) الآية بقوقال ( يتاو صحفا ) الآية ، وقال ( والعلول ) الآية ، وقال ( ولو نز لناعليك كتابا )؛ الآية ، فكن لفظ الكتنب قد يواد به المسكتوب فيكون هوالكلام وقد يراد به ما يكتب فيه كنوله ( الله لقرآن كريم ) الآية ، وقال ( ونخوج له يوم القيامة كتابا ) الآية .

وانقصود هنا ان قوله ( وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا ) يتناول. فزرل الغرآن الدربي على كل قول . وقد اخبر أن ( الذين آناهم الكتاب يعلمون انه مغزل من ربك بالحق ) إخبار مستشهد بهم لا مكذب لهم . وقال انهم يعلمون ذنك أبقل انهم يفلون الاحقا مطابق الدملوم بخلاف القول ذنات أبقل انهم يفلون الاحقا مطابق الدملوم بخلاف القول والفان الذي ينقسم الىحق وباطل فن لم انالقر آن العربي ينزل من الله لا من الحواء ولا من جسم آخر ولا من جبريل ولا محمد ولا غيرهما، واذا كان أهل المكتاب يعلمون ذلك فن لم يقر بذلك من هذه الأمة كان أهل اللكتاب القرون بذلك من هذه الأمة كان أهل المكتاب القرون بذلك من هذه الوجه

وهذا لاينافي منجاء عن ابن عباس وغيره من السلف في تفسير قوله (إنا أنز لتأه. في لبلة القدر) انه أنزله الى بيت العزة من السباء الدنيا ، ثم أنزله بعد ذلك منجا مفرقا بحسب الحوادث، ولا بنافي انه مكتوب في اللوح المحفوظ قبل نزوله، كما قال. تعالى (بل هو قرآن مجيد) الآية ، وقال (انه بقرآن كريم) الآية ، وقال (انها مذكرة) الآية ، وقال (وانه في أمانكتاب) الآية مؤكو نه مكتوبا في اللوح المحفوظ موفي صحف مطهرة بأيدي الملائكة لاينافي أن يكون جبريل نزل به من الله سواء كتبه الله قبل أن سرسل به جبريل أو غير ذلك ، وإذا كان قد أنزله مكتوبا الى كتبه الله قبل أن سرسل به جبريل أو غير ذلك ، وإذا كان قد أنزله مكتوبا الى

بيت العزة جملة واحدة في ليلة القدر فقد كتبه كله قبل أن ينزله ، والله تعالى يعلم ما كان وما لا يكون أن لو كان كيف كان يكون ، وهو سبحانه قدر مقادير الخلائق وكتب أعبال العباد قبل أن يعملوها ، كاثبت ذلك بالكتاب والسلة وآثار السلف مهم انه يأمر الملائكة بكتابتها بعدما يعملونها ، فيقابل من الكتابة المائكة بكتابتها بعدما يعملونها ، فيقابل من الكتابة المتأخرة عنها فلا يكون بينهما نفاوت . هكذا قبل ابن عباس وغيره من السلف وهو حق ، فاذا كان ما يخلقه قبل كتبه أن يخلقه فيكيف يستبعد السلف وهو حق ، فاذا كان ما يخلقه قبل كتبه أن يخلقه فيكيف يستبعد أن يكتب كلامه الذي مرسل به ملائكته قبل أن برسامهم به .

ومن قال ان جبريل أخذ القِرآن عن البكتاب لم يسمعه من الله كان عدا المطالا من وجوه : منها أن يقال: ان الله تعالى كتب التوراة لموسى بيده فينوا اسرائيل أخذواكلام الله من البكتاب الذي كتبه هو بسحانه فيه (١) فان كان عمد أخذه من جبريل وجبريل عن البكتاب كان بنو اسرائيل أعلا من محمد بدرجة ، ومن قال انه ألتي الى جبريل معاني وأن جبريل عبر عنها بالبكلام المويى، فقوله يستازم أن يكون جبريل ألهمه إلهاما، وهذا الالهام يكون لآحاد المؤمنين كا قال تعالى (وإذ أوحيت الى الحواريين أن آمنوا بي و برسولي) وقال المؤمنين كا قال تعالى (وإذ أوحيت الى الحواريين أن آمنوا بي و برسولي) وقال هذا الوحي الذي لا يكون لآحاد الانبياء والمؤمنين أعلا من أخذ محمد الترآن عن جبريل لان جبريل الذي عليه لحمد هو يمنزلة الواحد من هؤلاء ، ولهذا زعم عن جبريل لان جبريل الذي يوحي به الى الرسول. فينل أخذه وأخذ الملك الذي يوحي به الى الرسول. فينل أخذه وأخذ الملك الذي الموحد به وادعى ان أخذه عن الله أعلا من أخذ الرسول من معدن واحد ، وادعى ان أخذه عن الله أعلا من أخذ الرسول المؤرق ومعاوم أن هذا من أعظم البكفر ، وإن هذا القول من جده المن أخذ الرسول المن أخذ الرسول المؤرق واحد المن أخذ الرسول المن أخذ الرسول المن أخذ الرسول المن أخذ المؤرق وإن هذا القول من جده المها المؤرق وإن هذا القول من جده المها المؤرق وإن هذا القول من جده المؤرق أن عومعاوم أن هذا من أخذ الرسول المؤرق وإن هذا القول من جده المؤرق المؤرق المؤرق وإن هذا القول المؤرق المؤرق المؤرق المؤرق والمؤرق المؤرق المؤر

٧) الذي عندهم إن الذي كتبه الله في الالواح هو الوصايا العشر لا كل ما يسمو العاشو والة

وأيضاً فالله تعالى يقول (إنا أوحينا إليك كا أوحينا إلى نوح) الآية فغضل موسى بالمتكلم على غيره ممن أوحى اليهم . وهذا يدل على أمور: على ان الله يكلم عبده تكلما زائدا على الوحي الذي هو قسيم التكليم الخاص ، فات لفظ التكليم والوحي كل منهما ينقسم إلى عام وخاص ، والتكليم العام هو القسوم في قوله (وما كان لبشر أن يكامه الله إلا وحيا ) الآية . والتكليم المطلق هو قسيم الوحي الحاص ليس قسما منه ، وكذلك لفظ الوحي قد يكون عاما فيدخل فيسه التكليم الحاص كافي قوله لموسى (فاستمع لما يوحى) وقد يكون قسم التكليم المنات كافي سورة الشورى . وهذا يبطل قول من يقول الكلام معنى واحد قائم بالذات ، قانه حينت لا فرق بين التكليم الذي خصبه موسى ، والوحي العام الذي هو لا حاد العباد ، ومثل هذا قوله في الآية الأخرى (وما كان لبشر أن يكلمة الله الا وحيا أو من وراء حجاب أو برسل رسولا فيوحي باذنه مايشاء) فانه فرق بين فذل على إن التكليم وراء من حجاب وبين أرسال الرسول يوحي باذنه مايشاء الإيجاء وبين التكليم من وراء حجاب كاكام موسى أمر غير الايجاء

وأيضا فقولة (تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم) وقوله (حم تــنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم) وقوله (حم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم) وقوله (حم ننزيل من الرحمن الرحمن الرحم) وامثال ذلك يدل على انه منزل من الله الا من غيره. وكذلك قوله تعالى ( بلغ ما انزل اليك من وبك ) قانه يدل على انه مبلغ ما انزل اليه من وبك ) قانه يدل على انه مبلغ ما انزل اليه من وبك )

وأيضا فهم يقولون انه معنى واحد فان كان موسى سمع جميع المعنى فقد سمع جميع كلام الله عوان كان سمع البعض فقد استمع بعضه فقد تبعض و كلاهما ينقض قولهم عفائههم يقولون انه معنى واحد لا يتعدد و لا يقبعض . فان كان ماسمعه موسى والملائكة هو ذلك المعنى كله كان كل منهم علم جميع كلام الله وكلامه منضمن لجميع خبره وجميع امره فيلزم ان يكون كل واحد عمن كله الله

وأيضا فقوله (وكلم الله موسى تكليما) وقوله (ولمساجاه موسى لميقاتنا) وقوله تعالى (وناديناه من جانب الطور الايمر ) وقوله (فلما اتاها نودي) الآيات دليل على تكليم موسى ، والمعنى المجرد لا يسمع بالضرورة ، ومن قال انه يسمع فهو مكابر - ودليل انه ناداه والنداء لا يكون الاصونا مسموعالا يعقل في لفة العرب لفظ النداء بغير صوت مسموع لاحقيقة ولا مجازا ، وقد قال تعالى (فلما جامها نودي أن بورك من في العار - إلى قوله -رب العالمين)

وأيضا فقوله (فلما اتاها نودي ياموسى اني اناربك) وفي هذا دليل على انه حينتذ نودي و لمينادقبل ذلك و (لما ) فيها من معنى الظرف ، كاني قو له (وانه لما قام عبد الله يدعوه) وحل هذا قوله (ويوم يناديهم فيقول اين شر ائي الدين كنتم تزعمون) (ويوم يناديهم فيقول اين شر ائي الدين كنتم تزعمون) على ان النداء يقم فيقول ماذا اجبتم الرسلين) فان النداء وقت بظرف محدود، فدل على ان النداء يقم في ذلك الحين دون غيره وجعل الفئر ف النداء الايسم النداء إلا فيه ومثل عبدا قوله تعالى (واذا قل وباث الهلائكة اني جاعل في الارض خايفة) وقوله (واذ قانا فلملائكة اسجدوا الآدم) وامثال ذلك مما فيه توقيت بعض يقولون انه الايتكام بمشيشه وقدرته بل الكلام المعين الازم الدائه كازوم الحياز الانته ومن هؤلاء من قال انه معنى واحد الان الحروف والاصوات متعاقبة يمتنع ان تكون قدعة ، ومنهم من قال بل الحروف والاصوات قدعة الاعيان والها ان تكون قدعة ، ومنهم من قال بل الحروف والاصوات قدعة الاعيان والها متمرتبة في مقارنة وجودها لم تزل ولا تزال قائمة بدائه

ومنهم من قال بل الحروف قاية الاعيان بخلاف الاصوات ، وكل هؤلاء يقولون ان التكليم والنداء ايس إلا مجرد خلق إدراك في الصلحق بحيث يسمع مالم ينزل ولا يزال لا انه يكون هناك كلام يتكلم الله به بمشيئته وقدرته ولا تكليم يكلام الله بمشيئته وقدرته ولا تكليم يكلام الله بمشيئته وقدرته بال كان موجوداً قبل سمه بمنزلة ما يجل الاعلى بصيراً لما كان موجوداً قبل وثيته من غير إحداث شيء منفصل عنه ، وعندهم لما جاء موسى لميقات ربه سمع النداء القديم علا اله حينذ نودي ، وله أخلة يقولون الله يسمع كلامه لخلقه بدل قول الناس يكلم خلقه بموسى وهؤلاء يردون على الخلقية الذين يقولون القرآن مخلوق ويقولون عن أنفسهم أنهم أهل السنة للوافقون السلف الذين قلوا القرآن كلام الله غير مخلوق وايس قولم قول الساف لكن قولم أقرب إلى قول السلف من وجه

أما كون قولم أقرب فالأنهم يثبتون كلاما قائمًا بنفس الله وهذا قول السلف بخلاف الحلقية الذين يقولون ليس كلامه إلا ماخلقه في غيره ، فان قول هؤلاء مخالف لقول الساف . وأما كون الحلقية أقرب فلا نهم يقولون أن الله يتكلم بمشيئته وتدرته، وهذا قول السلف ، وهؤلاء عندهم لا يقدر الله على شيء من كلامه فايس كلامه بمشيئته واختياره بل كلامه عندهم كمنياته ، وهم يقولون من كلامه غدنا صفة ذات لا صفة قبل ، والخلقية يقولون صفة فعل لاصفة ذات، ومذهب السلف إن صفة فعل وصفة ذات، ما فكل منهاموافق السلف من وجه وون وجه .

واختلافهم في أفعاله ومسائل القدر بنسبة اختلافهم في كلامه تعالى فإن المستغزلة يقولون أنه يغمل لحكمة مقصودة وإرادة الاحسان إلى المساده لكن لا يثبتون لفعله حكمة تعود اليه . وأوائلك يقولون لايفعل لحكمة ولا لمقصود أصلا فأوائلك أثبتوا حكمة لكن لا تقوم به ، وهؤلاء لا يثبتون له قصداً يتصف به

ولا حكمة تعود اليه . وكذلك في الكلام ، أولئات أثبتوا كلاما هو قعله لا يقوم به يوهؤلاء يقولون ما لا يقوم به لا أمود حكمته اليه ، والفريقان بمنمون أن تقوم به حكمة مرادة له ، كا يمنع الفريقان أن يقوم به كلام و فعل يريده . وقول أو المك أقرب إلى قول السلف والفقها، إذ أثبتوا الحكمة والمصلحة في أفعاله وأحكامه ، وأثبتوا كلاما يتكلم به بقدرته ومشيئته موقول هؤلاء أقرب الى قول السلف إذ أثبتوا الصفات وقالوا لا يوصف بمجرد المخلوق المنفضل عنه الذي لم يقم به أضلا ، ولا يعود اليه حكم شيء لم يقم به عفلا يكون متكلما بكلام لم يقم به أضلا ، ولا يعود اليه حكم شيء لم يقم به عفلا يكون متكلما بكلام لم يقم به عولا قدرة لم تقم به والله والأشعرية والاشعرية في مسائل كلام الله وأفعال الله واقتموا السلف دون والأخر ، في المشعرية في حنس مسائل الصفات والقدد أقرب الى قول السلف دون السلف والاعمة من العمرية في حنس مسائل الصفات والقدد أقرب الى قول السلف والاعمة من العمرية في حنس مسائل الصفات والقدد أقرب الى قول السلف والاعمة من العمرية في حنس مسائل الصفات والقدد أقرب الى قول السلف والاعمة من العمرية في حنس مسائل الصفات والقدد أقرب الى قول السلف والاعمة من العمرية في حنس مسائل الصفات والقدد أقرب الى قول السلف والاعمة من العمرية في حنس مسائل الصفات والتهدر أقرب الى قول السلف والاعمة من العمرية في حنس مسائل الصفات والعملة من العمرية المنابقة من العمرية المنابقة من العمرية في حنس مسائل الصفات والعمة من العمرية العمرية المنابقة من العمرية العمرية العمرية المنابقة من العمرية ال

( فان قبل ) فقد قبل تعالى ( انه لقول رسول كرم ) وهدفا يدل على ان الرسول احدث الكلام العربي (قبل) هذا باطل ، وذلك ان الأذ كرهذا في موضعين والرسول في أحد الوضعين شعد والرسول في الآية الاخرى جبريل فتال تعالى في سورة الحداقة ( أنه لقول رسول كرم به وما هو يقول شاعر قليلا ما تؤمنون ) الآية ، قال سول هنا حمد عن الموش مكين المصال في سورة التكوير ( انه لقول رسول كرم المن قوة عند ذي العرش مكين المصالع ثم أمين ) فالرسول هنا جبريل ، فلو كان أضافه إلى الرسول لدكوله أحدث حروفه أو أحدث منه شيئا فكان الخبوان متنافضين ، قاله قل المحد هما الذي أحدثها المتنع أن يكون الآخر هو الذي أحدثها وأيضا في الرسول يستازم مهما الذي أحدثها المتنع أن يكون الآخر هو الذي أحدثها الرسول يستازم مهما الله فقل داك على اله أضافه الى الرسول لانه بلغه وأداه منه شيئاً من جهة نفسه ، وهذا يدل على إنه أضافه الى الرسول لانه بلغه وأداه ، هنه شيئاً من جهة نفسه ، وهذا يدل على إنه أضافه الى الرسول لانه بلغه وأداه ، لا لائة أنشا و ابتداً ه

وأيضاً فإن الله قد كفر منجعاء قول البشر بقوله (انه فكر وقد و شفتل كيف قدر (۱) و محمد بشر ، فن قال الله قول محمد فقد كفر عولا يفرق بين أن يقول بشر أوجني أومالك ، فن جعله قولا لأحد من هؤلاء فقد كفره ومع هذا فقد قال ( إنه لقول رسول كريم شوسا هو بقول شاعر ) فجله قول الرسول البشري مع تكفيره من يقول اله قول البشر ، فعلم أن المراد بذلك أن الرسول بلغه عن مرسله، لا أنه قوله من تلقاء نفسه ، وهم الله تمالى الذي أرسلية كا قال تعالى روان أحد عن المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ) فالذي بلغه الرسول هو كلام الله تعالى لا كلامه ، ولهذا كان الذي عين يعرض نفسه على الناس بالموقف ريقول « ألا رجل يحملني الى قومه لا بلغ كلام ربي فان فريشاً الناس بالموقف ريقول « ألا رجل يحملني الى قومه لا بلغ كلام ربي فان فريشاً عند منعوني أن أبلغ كلام ربي » رواه أبو داود وغيره ، والكلام كلام من قاله مبلغا مؤديا

وموسى سمع كلام الله من الله بلا واستاة والمؤمنون يسمعه بمضهم من بعض، فسماع موسى سماع مطلق بلا واسطة عوسماع الناس سماع مقيد بواسطة على فقرق بين ( وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيالله كليم أو من وراء حجاب ) فقرق بين التكليم من وراء حجاب كا كلم موسى وبين التكليم بواسطة الرسول كا كلم الانبياء بارسال رسوله اليهم ، والناس يعلمون أن النبي عليا الذا تكلم بكلام تكلم بحروفه ومعانيه بصوته عليا في المبلغون علامه بحركاتهم وأصواتهم كا قال ومعانيه بصوته عليا في المبلغون علامه محركاتهم وأصواتهم كا قال عليا في المبلغ المرأ سمع منا حديثاً فبلغه كا سمعه فالمستمع منه مبلغ حديثه كا سمعه لكن بصوت نفسه الرسول الله بصوت الرسول، فالكلام هوكلام الرسول تكلم به بصوته والمبلغ بلغ كلام رسول الله بصوت نفسه

١) بهني الى قوله (ان هذا الا قول البشر)

واذا كان هذا معلوما في تبليغ كلام المحاوق فكلام الخالق أولى بذلك ، ولهذا قال تعالى ( وإن أحد من الشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ) وقال النبي عَيِّنْكُيْرَةِ « زينوا القرآن بأصواتكم » فجعل الكالام كلامالهاري.،وجعل الصوت الذي يقرؤه به العبد صوت القاري، . وأصوات العباد ايست هي الصوت الذي ينادي الله به ويتكلم به؛ كما نطقت النصوص بذلك بل ولا مثله ، فإن الله تعالى (ليسكة لله شيء) لا في ذاته والاصفانه ولا أفعاله، فايس علمه مثل علم المخلوقين ولا قدرته مثل قدرتهم،ولا كالمه مثل كالامهم، ولا نداؤه مثل ندائهم ، ولا صوته مثل أصوائهم ، فن قال عن القرآن الذي يقرؤه السلمون ليس هو كملام الله أو هو كلام غير الله فهو ملحد مبتدع طال ، ومن قال انأصوات المناد أو المداد الذي يكتب به انترآن قديم أزلي فهو ملحد مبتدع، بلء ذا القرآن هوكلام الله،وهو مثبت في الصاحف وكلام الله مبلغءنه ، نسموع منالقراء ايس مسموعاً منه ، فالانسان يرى الشمس والقمر والكواكب بطريق للباشرة وير اها في ماء أو مرآة؛فهذه زؤية مقيدة بالواسطة، وتلك بطلقة بداريق الباشرة، ويسمع من البلغ عنه بواسطة ، والقصود بالسماع هو كلامه في الموضمين كما أن المقصود بالرؤاية هو المراثي في الموضعين،

فن عرف مابين الحالين من الاجماع والافتراق والاختلاف والإنفاق زالت عدًا الشبهة التي تصيب كشيراً من الناس في هذا الباب ، فان طائفة فالت هذا المسموع كلام الله والمسموع صوت العبدوصوته مخلوق ، فكلام الله مخوق وهذا جهل فانه مسموع من المبلغ ولا يلزم اذا كان صوت المبلغ مخلوقا أن يكون نفس الكلام مخلوقا ، وطائفة قالت هذا المسموع صوت العبد وهو مخلوقا أن يكون نفس الكلام مخلوقا ، ولا يكون هذا المسموع كلام الله ، وهذا جهل ، فان المخلوق هو الصوت لا نفس الكلام الذي يسمع من المتكلم به ومن المبلغ عنه ، وطائفة قالت هذا السموع كالام الله ، وهذا جهل ، فان المخلوق هو الصوت لا نفس الكلام الذي يسمع من المتكلم به ومن المبلغ عنه ، وطائفة قالت هذا المسموت لا نفس الكلام الذي يسمع من المتكلم به ومن المبلغ عنه ، وطائفة قالت هذا المسموت لا نفس الكلام الذي يسمع من المتكلم به ومن المبلغ عنه ، وطائفة قالت هذا المسموت لا نفس الكلام الذي يسمع من المتكلم به ومن المبلغ عنه ، وطائفة قالت هذا المسموت لا نفس الكلام الذي يسمع من المتكلم به ومن المبلغ عنه ، وطائفة قالت هذا المسموت لا نفس الكلام الذي يسمع من المتكلم به ومن المبلغ عنه ، وطائفة قالت هذا المسموت لا نفس الكلام الذي يسمع من المتكلم به ومن المبلغ عنه ، وطائفة قالت هذا المسموت لا نفس الكلام الذي يسمع من المتكلم به ومن المبلغ عنه ، وطائفة قالت هذا المبلغ عنه ، وطائفة قالة قالت هذا المبلغ عنه ، وطائفة قالت المبلغ عنه ، وطائفة قالت المبلغ المبل

كلام الله و كلام الله غير مخلوق، فيكون هذا الصوت غير مخلوق، وهذا جهل. قانه إذا فيل هذا كلام الله فالمشار اليه هو الكلام من حيث هو، وهو الثابت إذا سمع من إلله وإذا سمع من المبلغ عنه، واذا قيل المسموع انه كلام الله فهو كلام الله مسموعا منه، فهو مسموع بواسطة صوت العبد وصوت العبد مخلوق ، وأما كلام الله منه فهو غير مخلوق حيث ما تصرف ، وهذه نكت قد بسط الكلام فيها في غير هذا الموضع

## فصل

فان قبل بما منشأ هذا العزاع والاشتباء والتقرق والاختلاف ؟ قبل منشؤه هو الكلام الذي ذمه السلف وعابوه ، وهوالكلام المشتبه المشتمل على حق وباطل، فيه ما يوافق العقل والسمع ، وفيه ما يختلف العقل والسمع ، فيأخذ هؤلاء جانب الاثبات المشتمل على بني الحق والباطل ، وهؤلاء جانب الاثبات المشتمل على اثبات حق و باطل، وجماعه هو الكلام المخالف المسائلة واجماع السائف . فكل كلام خالف ذلك فهو باطل ، ولا يخالف ذلك الاكلام مخالف العقل والسمع

وذلك انه لما تناظروا في مسئلة حدوث العالم وإثبات الصانع استدلت الجهمية والمعرانة و من وافقهم من طوائف الكلام على " بان مالا يخلو عن الحوادث فهو حادث ، ثم إن المستدابن بذلك على حدوث الاجسام قالوا ان الاجسام لا تخلوعن الحوادث وما لا بخلو عن الحوادث فهو حادث، ثم تنوعت طرقهم في الادلة في المسئلة المتقدمة فتارة يثبتونها بأن الاجسام لا تخلوعن الحركة والسكون وهما حادثان ، وتارة يثبتونها بأن الاجسام لا تخلوعن الاجتماع والاقتراق وهما حادثان توتارة يثبتونها بان الاجسام لا تخلوعن الاجتماع والاقتراق وهما حادثان توتارة يثبتونها بان الاجسام لا تخلوعن الاجتماع والاقتراق وهما حادثان توتارة يثبتونها بان الاجسام لا تخلوعن الاجتماع والاقتراق وهما حادثان توتارة يثبتونها بان الاجسام لا تخلوعن النهما متدلوا عاد كرعلى قدم الصائم والجب الوجود المساملة في الاصل والموروف انهما متدلوا عاد كرعلى قدم الصائم والجب الوجود

وهي حادثة وهذه طرق المعتزلة ومن وافقهم على ان الإجسام قد تخلو عن بعض أنواع الاعراض، وتارة يثبتونها بإن الجسم لا يخلو من كل جنس من الاعراض عن برض عنه، ويقولون ان الاعراض يمتنع بقاؤها الان العرض لا يبقى ژمانين، وهي الطريقة التي اختارها الامدي وزيف ماسو اها، وذكر أن جهور أصحابه اعتمدوا علما ، وقد وافقهم عليها طائفة من الفقها عين أصحاب الاعة الاربعة كانتساضي أبي يعلى والجويني والباجي وغيرهم

وأما الهشامية والكرامية وغيرها من الطوائف الذين لا يقولون بحدوث كل جسم يقولون أن القديم تقوم به الحوادث، فهؤلاء اذا قالوا بان مالا يخلوعن الحوادث فهو حادث كافي قول الكرامية وغيرهم موافقة المعتزلة في هذا الاصل فالهم قالوا أن الجسم القديم لا بخلوعن الحوادث بخلاف الاجسام المحدثة

والناس متنازعون في السكون هل هو امر وجودي او عددي ، فمر قال انه وجودي قال الجدم الذي لا بخلو عن الحركة والسكون فاذا انتفت عنه الحركة فالسكون به رجودي . وهذا قول من محتج بتعاقب الحركة والسكون على حدوث المتصف بذلك، ومن قال انه عددي لم يلزم من عدم الحركة عن الحل ثبوت أن السكون وجودي . فن قال انه تقوم به الحركة او الحوادث بعدان لم تكن مع قوله بامة اع تعاقب الحوادث كا هو في قول الكرامية وغيرهم يقولون اذا قامت به الحركة لم يعدم بقيامها سكون وجودي، بلى ذلك عندهم منزلة قولهم مع المعتزلة والاشمرية وغيرهم فانه يفعل به بد ان لم يكن فاعلاء ولا يقولون أ ان عدم الفعل المر وجودي كذلك الحركة عنده مؤلاء

وكانكثير، ن اهل الكلام يقولون مالا يخلوعن الحوادث فهو حادث الومالا يسبق الحوادث فهو حادث ، بناء على ان هذه مقدمة ظاهرة بان مالا يسبق الحادث فلا بد ان يقارنه او يكون يعدي وما قارن الحوادث فهو حادث ، وما كان بعده فهو حادث ، وهذا الكلام مجمل نفا فعاذ الريد به مالا يخلو عن الحوادث المعينة الومالا يسبق الحادث المعين فهور حق بلار به ولانزاع فيه. وكذلك افرا اريد بالحادث حكم ماله الول الو ماكان بعد الله و ونحو فلك. واما أفرا اريد الحوادث الامورالتي تكون شيئا بعد شيء لا الى الول وقيل انه مالا بخلو عنها وما لم يخل فهو حادث لم يكن فلك ظاهر الولايينا. بل هذا المقام، حاد فيه كثير من الاقهام، وكثر فيه النزاع والحصام. وهذا صار المستدلون بقولهم: ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث يملمون أن هذا الدليل لا ينم الا افرا اثبتوا امتناع حوادث لا اول لها ، فذ كروا في فلك طرفا قد تكلمنا عليها في غير هذا الوضع

وهذا الاصل تنازع الناس فيه على ألائة اقول : فقبل ما لايخلو عن الحوادث فهو حادث، وبامتناع حوادث لا أول لهما مطلقا . وهذا قول المعزلة ومن أتبعهم من الكراهية والاشعرية ومن دخل معهم من الفقهاء وغيرهم . وقيل بل يجوز دوام الحوادث مطلقا، و نيس كل ماظرب حادثا بعد حادث لا الى أول يجوزان يكون حادثا عبل يجوز أن يكون قديما سواء كان واجبا بنفسه أو بنيره . وريما عبر عنه بالعالة والمعلول والفاعلية والفعول ونحو ذلك وهذا قول الفلاسفة القاتايين بقدم العالم والافلاك كارسطو واتباعه مثل تأميطوس والاسكندر القاتايين بقدم العالم والافلاك كارسطو واتباعه مثل تأميطوس والاسكندر على ارسطو فلم يكونوا يقولون بهذا وقيل بل أن كان المائز مالحوادث ممكننا بنفسه على ارسطو فلم يكونو المقال فان كان واجبا بنفسه لم يجزئان يكن حادثا . وهذا قول وجب أن يكون حادثا . وهذا قول

وصاحب هذا القول يقول ما لا يخلو عن الحوادث وهو ممكن بننسه فهو حادث، وما لا يخلو عن الحوادث وهو ممكن بننسه فهو حادث، وما لا يخلو عن الحوادث وهو معلول أو مفحول او مبتدع او مصنوع فهو حادث و لانه أن كأن مفعولا ملتزما للحوادث امتنع أن يكون قدعا وفان القديم العلول لا يكون قدعا الا أذا كان له موجب قديم بذاته يستلزم معلوله بحيث بكون العلول لا يكون قديما الا أذا كان له موجب قديم بذاته يستلزم معلوله بحيث بكون

ممه ازليا لا يتقدم عنه موهذا ممتنع فان ما استازم الحوادث غتنم ان بكون فاعلم موجمًا بذاته يستلزم معلوله في الازل فان الحوادث التعاقبة شيئًا بمدشي الايكون مجموعها في الاول ولا يسكون شيء منها ازليا بل الازلي هو ذاتها واحد بسد واحد والموجب بذاته المنتزم لمعلوله في الازل لا يكون معلوله شيئا بعد شيءسواء كان صادرا عنه بواسطة او بقمير واسطة فان ماكان واحداً بقد واحد يكون متعاقبا حادثًا شيئًا بعد شيء فيمتنع ان يكون معلولًا مقاربًا لملته في الإزل بخلاف ما إذا قبلأن المقارن لذلك هو الوجب بذاته الذي يفعل شيئا بعد شيءفانه على هذا لا يكون في الازل موجبًا بذاته ولا علة سابقة تامة فلا يكون معه في اول شيء من المخلوقات، لكن فاعليته للمفعولات تكون شيئًا بعد شيء موكل مفعول يأخذ عنده وجود كمال فاعليته ، اذ المؤثر التام اللتزم لجميع شروط التأثير لا يتخلف عنه أثره اذلو تخلف لم يكن مؤثراً تاما ، فوجود الاثر يستلزموجود المؤثر التام، ووجود المؤثر التام، يستلزم وجود الاثر، فليس في الاول مؤثر نام، فليس مع الله شيء من مخلوفاته قديم بتسد. ٩ والأول أيس هو حداً محدوداً ولا وقتا معينا إلَ كل بتقدير العقل من الغاية التي ينتهي اليها ، فلاول قبل ذلك كما هو قبل ماقدره ، فلازل لا أولله ، كا أن الابدلا آخر له . وفي الحديث الصحيح عن الذي عَيْنَائِيْهِ كَانَ يَقُولُ ﴿ أَنْتَ الأُولُ فَلَيْسَ قَبِلَكُ شَيَّ ، وَأَنْتَ الآخِرِ فَلَيْسَ بعدلتُ شيء » فلو قبدل الله مؤثر تام في الازل لشيء من الاشياء لزم أن يكون مقارنا له دائمًا موامتنع أن يقوم بالائر شيء من الحوادث الان كل حادث يحدث لايحدث الا إذا وجد مؤثره التام عند حدوثه ، وان كانت ذات المؤثر موجودة قبل ذاك لمكن لابد من وجود شروط انتأثير أعند وجود الأثر والالزم الترجيح من غير مرجح وتخلف العلول عن العلمة النامة ووجود المكن بدون الرجحالتام وكل هذا تمتنع وهذا مبدوط في غير هذا الوضع

## فصل

واذا عرف الاصل الذي منه تفرع نزاع الناس فالذبن قالوا مالا يسبق الحوادث فهو حادث، تنازعوا في كلام الله تعالى، فقال كثير من هؤلاء : الكلام لأيكون إلا بمشيئة المتكلم وقدرته فيكون حادثا كغيره من الحوادث، ثم قالت طائفة والرب تعالى لا يقوم به الحوادث فيكون الكلام مخلوقا في غيره ، فحداوا كلامه مخلوقا من المخلوقات، ولم يفرقوا بين قال وفعل ، وقد علم ان المخلوقات لا يتصف مها الخالق قلا يتصف بما بخلقه في غيره من الالوان والاصوات والروائح والحركة بهما الخالق قلا يتصف بما بخلقه في غيره من المكلام ، ولو حاذ ذلك لكان ما يخلقه من انطاق الجادات علامة ، ومن علم اله خالق كلام العباد وأفعالم يلزمه أن يقول كل كلام في الوجود فهو كلامة كاقال بعض الا محادية العباد وأفعالم يلزمه أن يقول كل كلام في الوجود كلامة علينا نثره و نظامه وكل كلام في الوجود كلامة سواء علينا نثره و نظامه

وهذا قول الجهمية والنجارية والضرارية وغيرهم فأن هؤلاء يقولون إنه خاتى أفعال العبادو كالامهم مع قولم إن كالامه مخلوق فيلزمهم هذا. وأما المعتزلة فلا يقولون ان الله تعالى خالمق أفعال العباد لكن الحجة توجب القول بذلك ، وقالت طائفة ببل الكلام لا بدأن يقوم بالمتكلم و عتنع أن لا يكون كلامه إلا مخلوق في غيره، وهومتكلم بمشيئته وقدرته، فيكون كلامه حادثا بعدان لم يكن لامتناع حوادث لا أول لها. وهذا قول الكرامية وغيرهم وقال كثير من هؤلاء الذين يقولون بامتناع حوادث لا أول لها مطلم اللكلام لازم لذات الرب كازوم الحياة ليس هومتملما بمثيثته وقدرته بل هوقديم كقدم الحياة أذ لو قامنا اله بمشيئته وقدرته لزم أن يكون حادثا وحينذ يازم أن يكون عفلوقا أو قاعا بذاته فيلزم فيام ألحوادث به وذلك مستلزم لتسلسل الحوادث على والما الموادث على الموادث على الموادث به وذلك مستلزم لتسلسل الحوادث به المناه المناه الموادث به المناه المناه الموادث به المناه المناه

<sup>(</sup>۱) ان عربي

ثم ان هؤلاء لما قالوا بقدم عين الكلام تنازعوا فيه ، فقائت طائفة القديم لايكون حروفا ولا أصواتا ، لان تلك الحروف لاتكون كلاما إلا اذا كانت متعاقبة والقديم لايكون مسبوقا بغيره ، فلو كانت اليم من (بسم) قديمة محكونها مسبوقة بالسين والباء لكان القديم مسبوقا بغيره وهذا ممتنع فيلزم أن يكون للقديم هو المعنى فقط ولا يجوز تعدده ، لانه لو تعدد لكان اختصاصه بقدردون تقدر ترجيحا من غير موجح ، وإلاكان لاينافي لزوم وجود أعداد لا نهاية لها في قدر ترجيحا من غير موجح ، وإلاكان لاينافي لزوم وجود أعداد لا نهاية لها في قدر ترجيحا من غير موجح ، وإلاكان لاينافي لزوم وجود أعداد لا نهاية لها في قدر ترجيحا من غير موجح ، وإلاكان لاينافي لزوم واحداً هو الأحم والخبرة واحدة والانجيل والقرآن وهذا أصل قول الكلابية والاشعرية .

وقالت طائفة من أهل الكلام والحديث والفقهاء وغيرهم بل هوحروف قديمة الاعيان لم تزل ولا ترال توهي مترتبة في ذاتها لا في وجودها كالحروف الوجودة في المصحف وليس بأصولت قديمة عرمتهم من قال بل هو أيضاً أصوات قديمة عولم يفرق هؤلاء بين الحروف المنطوقة التي لا توجيد إلا متعاقبة وبين الحروف المكتوبة التي توجد في وقت واحد كا يفرق بين الاصوات والمداد، فان الاصوات لا تبقى الخلاف الداد فانه جسم يبقى. فاذا كان الصوت لا يبقى امتنع أن يكون الصوت المعين قديما، لان ماوجب قدمه، إن م يقاؤه وامتنع عدمه ،

والحروف المكتوبة قديراد بهانفسالشكالالقائم بالدادوماية درتقد يرالمداد كالشكل المصنوع في حجزوورق فازالة بعض أجزائه(١)

وقد براد بالحروف نفس الداد ، وأما الحروف المنطوقة فقد براد بها أيضا الاصوات القطعة المؤلفة وقد براد بها حدودالاصوات وأطرافها كايرادبالحروف في الجسم حده و انتهاه فيقال حرف الرغيف وحرف الجبل ومنه قوله تعالى ( ومن الناس من يعبد الله على حرف ) ونحو ذلك ، وقد برادبالحروف الحروف الخيالية وهي ما يسجل في باطن الانسان من الكلام المؤلف المنظوم قبل أن يتكلم به وقد تنازع النساس هل أيتمكن وجود حروف بدون أصوات تديمة لم تزل

<sup>(</sup>١) سقط من الاصل خبر المبتدأ فتركمنا له بياضا يضمه نيه من علمه

ولا تزال بنم القائلون بقدم الاصوات المعينة تنازعوا في المسموع من القاري، هل سمع عدد الصوت القديم قم قيل المسموع هو الصوت القديم ، وقيل بل المسموع هو صو تان أحدهما القديم والآخر الهدت ، فما لا بدمنه في وجود القرآن فهو القرآن وما زاد على ذلك فهو المحدث. و تنازعوا في القرآن هل يقال انه حال في المصحف والصدور أم لا قم يقال على قولين : فقيل هو ظاهر في المحدث ليس بحال في مهموقيل بل القرآن حال في الصدور و المصاحف بل القرآن حال في الصدور و المصاحف بل القرآن حال في الصدور و المصاحف

فهؤلاء الحلقية والحادثية والاتحادية والاقرائية أصل قولهم إن مالا يسبق الحوادث مملقا عومن قال بهذا الاصل فانه يلزم بعض هذه الاقوال أو ما يشبه ذلك، فأنه إما أن يجمل كلام ألله حادثًا أو قديمًا وإذا كان حادثًا إما أن يكون حادثًا في غيره، وإما أن يكون حادثًا في ذانه، وإذا كان قديمًا فاما أن يكون القديم. المعنى فقط أو الافظ، أو كلاهما، فإذا كان القديم هو المعنى فقط لزم أز لا يكون الكلام المقروء كملام الله في ذاك العليم قد عرف

وأماقد ماللفظ فقط فقط فهذا لم يقل به أحد لكن من الناس من يقول ان الكلام القديم هو هو اللفظ وأما معناه فليس هو داخل في مسمى الكلام . فهذا بقول الكلام القديم هو اللفظ فقط : إما الحروف المؤلفة وإما الحروف والاصوات الكنه يقول إن معناه قديم هو وأما الغريق اشاني الذين فالوا بجواز حوادث لا أول لها مطاقاً ، وإن القديم يجوز أن يعتقب عليه الحوادث مطلقاً وإن كان تمكناً لا وأجبا بنفسه ، فهؤلاء هم القائلون بقدم العالم كا يقولون بقدم هذه الإفلاك ، وإنها لم تزل ولا تزال معلولة لعلة قدعة أذلية ، فلكن المنتسبون إلى المل كابن سيناً وشحوه منهم قالوا الها صادرة. عن الواجب بنفسه للوجب لها بذاته

وأما ارسطو وأتباعه فانهم قالوا اللها علةغائية تتحرك للتشبه بهافهي تمحركها كما يحرك المعشوق عاشقه ، ولم يثبتوا لها أميدعا قائما بذاته . وانما أثبت أواجب الوجود بطريقة ابن سيناو أتباعه ، وحقيقة قول هؤلاء وجودا لحوادث بلا محدث أصلا ، أما على قول من جعل الازل علة غائية المحركة فظاهرة ناهلا يلزم من ذاك أن بكون هو فاعلا فاغقو لهم في حركات الافلاك نظير قول انقدرية في حركة الحيوان ، وكل من الطائفة بين قد تناقض قولهم فان هؤلا ويقولون بأن فعل الحيو ان صادر عن غيره لمكون انقدرة و الداعي كلاهمامن غير العبد ، فيقال انقدرة و الداعي كلاهمامن غير العبد ، فيقال طم تقولون هكذا في حركة الفلك بقدر تهوداعيه أنه بجب أن يكو نا صادر بن عن غيره ، وحييت فيكون الواجب بنفسه هو المحدث لنلك الحوادث شيئا بعد شيء ، وان كان ذلك و اسطة العقول ، وهذا القول الذي يقوله ابن سينا و أتباعه باطل كان ذلك و اسطة العقول ، وهذا القول الذي يقوله ابن سينا و أتباعه باطل و اسطة أو بلاواسطة يفان صدور الحوادث عن العلة التامة الازلية كمتنع بذاته ، وإدا فيلو ابحركة توسطه قبل لهم فالكلام الماهو في حدوث الحركة ، فأن الحركة الحادثة شيئا بعد شيء عنعان يكون المقتضي لها علة نامة أزلية مستازمة لمعلولها ، فان فان وجوده غان فان العادية شيئا بعد شيء عنعان يكون المقتضي لها علة نامة أزلية مستازمة لمعلولها ، عنا فان العادية شيئا بعد شيء عنعان الماول أو شيء من العاول لعاته في الازل ووجوده الماؤل في الماؤل في قولم معها يناقض أن يتخلف الماؤل أو شيء من العاول عن الازل ، فصارحقيقة قولهم عمها يناقض أن يتحوله والسفاية لا عدث بها

وهؤلاء يقولون كالام الله مايفيض على النفوس الصافية كما أن ملائكة الله عندهم مايتشكل فيهامن الصورالنورانية ، فلايثبتون له كلاما خارجا عما في نفوس البشر، ولاملائكة خارجة عما في نفوسهم غيرالعقول المشرة والنفوس الفلكية التسعة، معان أكثرهم يقولون لنها أعراض

وقد تبين في نير هذا الموضع أن مايثبتو نهمن الحجر دات المقلية الحوادث(١)التي عبي المقول والنفوس والمواد والصور انجاوجودها في الاذهان لا في الاعيان

و أما الصنف الثالث الذين فرقوا بين الواجب والمكن والحالق والمُعلوق والغني الذي لا يفتقر إلى فيره ، والفقير الذي لاقوام له إلا بالغير، فقالوا: كل ماقارن

<sup>( )</sup> لعله الحوادث فليتأمل

الحوادث من المكنات فهو حادث كائن بعد ان لم يكن ، وهو مخاوق مصنوع: مربوب، واله عثنم أن يكون فيا هو فقير تمكن سربوب شيئاقديما فضلاعن أن يقارن حوادث لا أول لها ، ولهذا كانت حركة الفلك دليلا على حدوثه كما تقدم. التنبيه عليه . وأما الرب تعالى إذا قبل لم نزل متكلاً إذا شاء ولم يؤل فاعلاءُلم يكزر دوام كونه متكليا بمشيئته وقدرتهودوام كونه فاعلا بمشيئته وقدرته ممتنعا دبل هذا هو الواجب لان الكلام صفة كال لانقص فيه ، فارب تعالى أحق أن يتصف به من كل موصوف بالكلام، إذ كل كال يثبت المخلوق فالحق أولى مه، لان القديم الواجب الخالق أحق بالكمال من الحددث الممكن المحلوق، ولانكل كال يثبت. المخلوق فانخاهو من الخالق وما جاز اتصافه به منالكال وجبله، فانه لولم يجسم له لكان اما ممتنعا وهو عنال بخلاف الفرض،واما ممكنا يتوقف ثبوته له على غيره والرب تمالى لا محناج في ثبوت كاله إلى غيره ، فإن معطىالـــكمال أحق!لــكمال... فيلزم أن يكون غيره أكل منه او كان غيره معطياله الكمال وهذا ممننع ، بلهو بنفسه النقدسة مستحق اصفات المكال فلايتوقف أبوت كوك متكلماعلي غبره فبجب ثبوت كونه متكلما وازذلاك لم يزل ولا يز لءوانتكلم بمشيئتا وقدرته أكمل ممن يكون الكالام لازماله بدون قدرته ومشيئته ، والذي لم يزل يتكلم إذا شاء، أكمل ممن صار الخلام بمكنه بعد ان لم يكن الكلام ممكنا له (١)

وحيننذ فكالامه قديم مع اله يتكام بمشيئته وقدرته ، وان قيل اله ينادي و يتكلم بصوت لا ينزم من ذلك قدم صوت عين وإذا كان قد تكلم بالقر آن والتوراة والانجبل بمشيئته وقدرته لم عننع أن يتكام بالباء قبل السين ، وان كان نوع الباء والسين قديما لم يستلزم أن تكون الباء المعينة والسين المعينة قديما ملاء المونائير آن من الفرق بين النوع والمون و وهذا الفرق ثابت في الكلام و الإرادة والسمع والبصر وغير ذلك من الصفات و به تحل هذه الانكالات الواردة على وحدة هذه الصفات و تعددها وقد مها و حدوثها و به تحل هذه المذهب هو الذي قرره شيخنا في وصالة النوحيد بأوضع بيان عند البات الصفات و لكنه لم يفصل فروعه الآتية

وكذلك تزول به الاشكالات الواردة في أفه ل الرب وقدمها وحدوم او حدوث الما فم وإذا قيل ان حروف المعجم قديمة بمعنى النوع كان ذلك ممكنا بخلاف ما أذا قيل اللفظ الذي نطق به زيد وعمرو قديم ، فان هذا مكام قلاحس، والتكلم يعلم ان حروف المعجم كانت موجودة قبل وجودها بنوعها، وأما نفس الصوت المعين الذي قام به التقطيع و التأليف المين فيعلم ان عينه لم تكن موجودة قبله

والمنقول عن الامام احمد وغيرة من أثمة السنة مطابق لهذا القول ولهذا أذكروا على من زعم أن جرفا من حروف المعجم مخلوق، وأذكروا على من قال لما خلق الله الحروف سجدت له الأنم فقالت لا أسجد حتى أؤمر، مع ان هذه الحكاية نقلت لاحمد عن سري السقطي وهو نقلها عن بكر بن خيس المابد، ولم يكن قصد اواللك الشيوخ بها الا إثبات أن العبد الذي يتوقف فعله على الأمر والشرع هو أكل من العبد الذي يعبد الله بغير شرع، فإن كثيرا من العباد يعبدون الله بنا تحمه قلوبهم وإن لم يكونوا مأمورين به، فقصد أولئك الشيوخ إن من عبد الله بنا محم، فإن لم يكونوا مأمورين به، فقصد أولئك الشيوخ إن من عبد الله بالأمر ولم يفعل شيئا حتى يؤمر به، فهو أفضل من عبده بنا هذه الشيوخ ان من عبد الله بالأمر ولم يفعل شيئا حتى يؤمر به، فهو أفضل من عبده الله بنا عبد الله بالمن المناد لها ولا يثبت بها حكم، ولكن الاسر البلية شاهدة لذلك ، مع أن هذه الإستاد لها ولا يثبت بها حكم، ولكن الاسر البليات أذا ذكرت على طريق الاستثهاد مها لما عرف صعته لم يكن بذكرها بأس

وقصدوا بذلك الجروف المكتوبة لانالاً أن منتصبة وغيرها ايس كذلك مع أن هاذا أمر اصطلاحي وخط غير العرب لاعائل خط العرب ولم يكن قصد أولداك الاشياخ أن نفس الحروف المنطوقة التي هي مباني أسهاء الله الحسلى وكتبه الممزلة مخلوقة ثابتة عن الله ع بل هذا شي لعله لم يختار بقلوبهم والحروف المنطوقة لايقال فيها بأنها منتصبة ولا ساجدة عقى احتج بهذا من قوطهم على الهم يقولون ن الله لم يتكام القرآن العربية ولا باجدة عقى العمرية فقدة ل علهم ما لم يقولود وأما الاهام أحد فاله أنكر إطلاق ولا وأما الاهام أحد فاله أنكر إطلاق عدل القول وما يقهم نه عند الاطلاق وهو

ان نفس حروف المجم مخلوقة كما نقل عنه إنه قال: ومن زعم ان حرفا من حروف المجم مخلوق فتدسلك طريقا الى البدعة ، قال ان ذاك مخلوق، وقد قال ان القرآن مخلوق ولا ريب أنه من جعل نوع الحروف مخلوقا ثابتنا عن الله كاننا بعد إن لم يكن لزم [عنده] أن يكون كلام الله العربي والعبري و محوهما مخلوقاء وامتنع أن يكون الله متكلما بكالامةالذي أنزله الى عباده، فلا يكون شيء من ذلك كالامه فطريقة الامام أحمدوغيره ن السلف مطابقة للقول الثابت للوافق لصريح المقول وضجيح المنقول

وقال الشيخ الامام أبو الحسن محمد بن عبدالملك الكرخي في كتابه الذي سماء (الفصول في الاصول) سمعت الامام أبامنصور محمد بن أحمدية ول سمعت الشيخ أبا حامد الاسفرايني يقول. مذهبي ومذهب الشافعي وفقهاء الامصار ان القرآن كلام الله عير مخلوق، ودري قال مخلوق فهو كافر، والقرآن حمله جبريل عليــه الــــالام سمعوه من النبي ﷺ وهو الذي نتاوه بألسنتنا وفيا بين الدفتين،ومافيصدورنا مسموعا ومكتوبا ومحفوظا موكل حرف منه كالباء والتاءكاله كلام اللهغير مخلوقء ومن قال مخلوقا فهو كافر عليه لعائن الله والملائكة والناس اجمين

والكلام في همذه الامور منسوط في غير هذا الموضع وذكر ما يتعلق بهذا الباب من الكلام في سائر الصفات كالعلم والقدرة والارادة والسمع - والبصروالكلام في تعددالصفات وامجادها وقدمهاو حدوثها ،أو قدم النوع دون الاعيان، أو أثبات صفة كلية، فإن عمومها متأولة بالاعيان مع تجدد كل معين من الاعيان أوغيرذلكما قيل في هذا الباب فان هذه امور مشكلة ومحارات للمقول ولهذا اضطرب فيها طوائف من الناس و تظارهم والله يهدي من يشاء الي صراط مستقيم والله سيحانه أعلم اه

## ذكر

حَدَّرٌ مَانفُصِهُ الأمَامُ شَمِحُ الْأَسْلامُ رَحَهُ اللهُ تَعَالَى أَيْضًا فِي كُنَابِهِ ﷺ ( منهاج السنة في مسئلة الكلام: السنة )

حدْه مسئلة كلام الله تعالى الناس فيها مضطر بون قد بلغوافيها الى سبعة أقوال:

( أحدها ) قول من بقول: إن كلام الله مايفيض على المنفوس من المعافي فلني تفيض الما من ألعم الله ما يقيض الما من ألعم المنفوس على المنفوس من المعافية في تفيض الما من ألم المنفود وهذا قول الصائبة والمتفلسفة الموافقين في كابن سدينا وأمثاله ، ومن دخل مع هؤلاء من منصوفة المفلاسفة ومتكلميهم ، كأصحاب وحدة الوجود ، وفي كلام صاحب المكتب المكتب المضنون بها على غير أهلها ) (١) ورسالة ( مشكاة الانوار ) وأمثاله ما قديشار به الى هذا ، وهو في غير ذلك من كتبه يقول ضدهذا المكن كلامه يوافق هؤلاء تارة وتارة يخالفه . وآخر أمره استقر على مخالفتهم ومطابقة الاحلايث النبوية تارة وتارة يخالفه . وآخر أمره استقر على مخالفتهم ومطابقة الاحلايث النبوية ( وثانية ) قول من يقول : بأنه معنى واحد قديم قائم بذات الله ، هوالامر بواننهي والخبرو الاستخبار ، إن عبر عنه بالمربية كان قراة ، وهذا قول ابن كلاب ومن وافقه كالاشعري وغيره

( ورابعها ) (٢) قول من يقول : أنه حروف وأصوات أزاية مجتمعة في الازل ، وهذا قول طائعة من أهل الحكلام وأهل الحديث ، ذكره الاشعري في ( المقالات ) (٣) عن طائعة ، وهو الذي يذكر عن السالمية و نحوهم ، وهؤلا ، في ( المقالات ) (٩) هو أبو حامداا زالي ولا نعرف له الاكتابا وأحدا بهذا الاسم وماذكر من الاشارات ليس قيها أهم يدل على اعتقاده هذا المذهب وأما أن سينا فيقوله في حكاية مذهب الفلاحقة وهو يتبت الملائكة (٢) حقط الناك من الاصل حكاية مذهب الفلاحة وهو يتبت الملائكة (٢) حقط الناك من الاصل

١٥ — رسائل ابن تيسية

قال طائفة منهم : ان تلك الاصوات القديمةهي الصوت المدموع من النار. أوهي بعض الصوت المسموع من النار (١) . وأما جمهورهم مع جمهور العقلاء فأنكروا ذلك . وقالوا هذا مخالفة لضرورة العقل

(وخامسها وسادسها) قول من يقول: انهحروف وأصوات ، لكن تكلم بعد أن لم يكن متكلاً ، وكلامه حادث في ذاته كما أن فعله حادث في ذاته، بعد ان لم يكن متكلاً ولا فاعلاً ، وهذا قول الكرامية وغيرهم . وهو قول هذام بن الحكم وأمثاله من الشيفة

( وسابعها ) قول من يقول : انه لم يزل متكلما إذا شاء بكلام يقوم به عوهو متكلم بصوت يسمع دوأن نوع الكلام قديم ، وان لم مجمل نفس الصوت الممين قدما . وهذا هو المأثور عن أعمة الحديث والسنة

وبالجلة أهل السنة والجماعة أهل الحديث ومن انتسب إلى السنة والجماعة كالكلابية و الجماعة كالكلابية و الكرامية و الاشهرية و السالمية يقولون ان الكلام غير مخلوق، وهذا هو المتواثر عن السلف و الائمة من أهل البيت وغير أهل البيت عوادكن تنازعوا بعذ ذلك على الاقوال الجمسة المتأخرة

اما القولان الاولان قالاول قول الفلاسة قالدهرية القائلين بقدم العالم والصابئة المتفاسفة ولنحوهم او الثاني قول الجهمية من المعزنة ومن وافقهم كالنجارية والضرارية وأما الشيعة فمتنازعون في هذه المدثلة. وقد حكينا الغزاع عنهم فيا تقدم (٢) وقدماؤهم كانوا يقولون القرآن غير مخلوق كا يقوله أهل السنة والحديث، وهذا هو المعروف عند أهل البيت كعلي بن أبي طائب وغيره مثل أبي جعفر الباقر وجعفر الصادق وغيرهم الكن الامامية تخالف أهل البيت في عامة اصولهم فليس وجعفر الصادق وغيرهم على بن الحسين وابي جعفر الباقر وابنه جعفر بن محمد من أمة أهل البيت مثل علي بن الحسين وابي جعفر الباقر وابنه جعفر بن محمد من أمة أهل البيت مثل علي بن الحسين وابي جعفر الباقر وابنه جعفر بن محمد من أمة أهل البيت مثل على بن الحسين وابي جعفر الباقر وابنه جعفر بن محمد من أمة أهل البيت مثل على بن الحسين وابي جعفر الباقر وابنه جعفر بن همد من أمة أهل البيت مثل على بن الحسين وابي جعفر الباقر وابنه جعفر بن محمد من أمة أهل البيت مثل على بن الحسين وابي جعفر الباقر وابنه جعفر بن محمد من أمة أهل البيت مثل على بن الحسين وابي جعفر الباقر وابنه جعفر بن محمد المالية أي خاطاب الله لموسى (١) أي في خاطاب الله لموسى (١) أي في خاطاب الله لموسى (١) إلى من كناب منهاج المهم النجول عنه هذا

من كان يذكر الرقية عولاية ول بخلق القرآن ولا ينكر القدر ولا يقول النصطاع إلى التهاولات الثابتة ولا بمصعة الاعدة الاثنى عشر ما ولا يسب الما يكر وعمر ما والمنقولات الثابتة المتواترة عن هؤلا معروفة موجودة عوكانت المعتمد عليه أهل السنة وشيوخ الرافضة معترقون الن هذا الاعتقادي التوحيد والعمات والقدر لم ينلقو علاعن كتاب ولا سنة ولا عن أغمة إهل الديت والما يزعمون ان العمل دلهم عليه كا يقول ذلاك المعتزلة والما يزعمون ان العمل المعرفة عليه كا يقول ذلاك المعتزلة والما يزعمون المهم تلقو اعن الأعمرة المينانية عليه الحد ولهم عفر دات عن المذاهب الاربعة قد قال علم علم عليه عليه عليه المربعة قد قال مها غيرهم من السلف واهل النظاهر وفقها والعمرات عن المذاهب الاربعة قد قال مها غيرهم من السلف واهل النظاهر وفقها والعمرات عن المذاهب الاربعة قد قال مسائل الاجنهاد والمي مبهون الامن فيها عبائد الشاذ الذي يعرف الله لا أصل له مسائل الاجنهاد ولا سنة وسوله ولا سبقهم اليه احد .

واذا عرفت المذاهب فيفال لهذا إلى ابن العابر الذي رد عليه ابن تيمية في هذا البحث ] قوائك ه ان أمره ونهيه والخباره حادث لاستحالة أمر المعدوم هنهيه والخباره ، أتريد به الله حادث في ذائهها محادث منفصل عنه والاول قول وقة الشيعة المتقدمة والجبهية والمرجئة والكرامية عمع كثير من أهل الحديث وغيرهم. ثم إذا قيل حادث عاهو حادث النوع عنيكون الرب قد صار متكمًا بعد ان يكن متكمًا ، أو حادث الافر اد وانه لم بزل متكمًا اذا شاء 2 ، الكلام الذي كلم به موسى هو حادث الافر اد وانه لم بزل متكمًا اذا شاء 2 ، الكلام الذي كلم به وقد علم انك اردت النوع كلامه قديمًا لم يزل و فيد كانه و الحصت قولك، وقد علم انك اردت النوع الاول وهو قدل الذين جموا بدين النشيع والاعترال، فقالوا : انه مخلق خاته الله منفصلا عنه لم يكن كلامه ذان الكلام والدورة وانهم و ما الذاكل الله قد متكمًا من قامت بهلا من خافها وفعاها لم غيره و وساد الله الله الله حرك.

<sup>(</sup>١) أي على إدانته

وعلما وقدرة في جسم كان ذلك الجسم هو المتحراء العالم القادر بنلك الصفات ولم تكن تلك صفات الله بل محلوقات له، ولو كان متصف المخلوقاته المنفصلة عنه لحكان أذا أنطق الجامدات \_ كا قال ( ياجبال اوبي معه والطير ) ، وكا قال : ( يوم تشهد عليهم السنتهم وايلسهم وارجلهم بما كانوا يعملون \* وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء ) وكما قال ( الميوم تخم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد ارجلهم بما كانو يكسبون ) ومثل تسلم الحمر على النبي علينية وتسبيح الحصى بيده، وتسبيح الطعام وهم يأكلونه عظافا كان كلام الله كا يكون الا ما خلقه في غيره وجب ان يكون هذا كانه كلام الله كايقولون خلقه في غيره ، واذا تكلمت الايدي فينبغي ان يكون ذاك كلام الله كايقولون خلقه في غيره ، واذا تكلمت الايدي فينبغي ان يكون ذاك كلام الله كايقولون انه خلق كلاما في الشجرة كلم الله به موسى بن عمر ان

وأيضا فاذا كان الدليل قد قام على ان الله تعالى خالق أفعال العباد واقو الهم وهو المنطق لسكل ناطق وجب ان يكون كلكلام في الرجود كلامه ،وهذا ما قالته الحلولية (١) من الجممية كصاحب الفصوص ابن عرتي قل

وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظمامه وكل كلام ألله فيكون قول فرعوز(انا ربكم الاعلى)كلام الله كا انالكلام المخلوق في الشجرة (اتنى انا الله لا اله الا انا)كلام الله ،

وأيضا فالرسل الذين خاطبوا الناس وأخبروهم ان الله قال: ونادى،وناجى، ويقول، لم يفهموهم ان هذه مخلوقات منفصلة عنسه بل الذي افهموهم اياء ان الله نفسه الذى تكلم، والكلام قائم به لا بغيره، ولهذا عاب الله من يعبد الها لا يتكلم فقال:

<sup>(</sup>١) لعله سقط من هنا أفيظ الاتحادية الذي يطلقه عليهم داءًا في كتبه فات عربي وابن الفارض وأشالهم يقولون باتحاد الحالق بالحلق وان هذا عين هذا لاأنه غيره وحال قيه وانه مائم غيره وهذا مفصل في رده عليهم من هذا المجموع

( اقلا يرون ان لا يرجع اليهم قولاولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ) وقال ( إلم يروا الله لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا ) ولا يحمد شيء بانه متكلم ويذم بانه غير متكلم الا اذا كان الكلام قا عا به . و بالجلة لايعرف في لغة ولا عقل فائل متكلم الا من يقوم به القول والكلام ، كالا يعقل حي الا من تقوم به الحياة ، ولا عالم الامن يقوم به الفعل ، يقوم به الفعل ، يقوم به الفعل ، يقوم به الفعل ، فن قل : ان المتكلم هو الذي يكون كلامه منفصلا عنه . قل مالا يعقل ، و لم يفهم الرسل الناس هذا ، بل كل من سمع ما باغته الرسل عن الله يما الفسر ورة ان الرسل غير بكلام الله ما هو منفصل بل ما هو منصف به

قالوا: المتكام من فعل الكلام والله تعالى لما إحدث الكلام في غيره صار متكلها. فيقال لهم المتأخرين المختلفين هنا ثلاثة اقوال ، قيل: المتكام من فعل الكلام ولو كان منفصلا غنه ، وهذا أنما قاله هؤلاء ، وقيل المتكلم من قام به الكلام ولو لم يكن بفعله ولا هو بمشيئته ولا قدرته ، وهذا قول الكلام، والسالمية ومن وافقهم . وقيل المتكلم من تكلم بفعله ومشيئته ولاقدرته فقام به الكلام، وهذا قول اكثر أهل المخديث وطوائف من الشيمة والمرجئة والكرامية وغيره ، فاو اثلث يقولون هو صفة فعل منفصل عن الوصوف لا صفة ذات ، والصنف الثاني يقولون اصفة ذات الازمة الهوصوف لا تتعلق بمشيئته ولا قدرته . والآخرون يقولون اهو صفة ذات وصفة فعل ، وهوقائم به يتعلق بمشيئته ولاقدرته . والآخرون يقولون اهو صفة ذات وصفة فعل ، وهوقائم به يتعلق بمشيئته ولاقدرته . والآخرون يقولون اهو صفة ذات وصفة فعل ، وهوقائم به يتعلق بمشيئته وقدرته

اذًا كَانْ كَذَلَكَ فَقُولَكُمُ انه صفة فعل ينازعكم فيه طائفة ، واذا لم ينازعوا في هذا فيقال :هب انه صفة فعل لكن صفة فعل منفصل عن القائل الفاعل اوقائم به?اما الإول فهو قولكم الفاسده وكيف تكون الصفة غير قائمة بالموصوف، اوالقول غير قائم بالقائل ?

فان قلتم: هذا بناء على أن فعل الله لا يقوم به لانه لو قام به السامت به

الجرادث أفيل والجهور ينازعونكم في هذا الاصل ويقولون : كيف يعقل فعل الا يقوم بناعل (١) ومحن نعقل الفرق بين نفس النكوين وبين المحلوق الكون ؟ وهذا قول جمهور الناس كاصحاب ابي حنيفة وهو الذي حدكاه البغوي وغيره من الصحاب الشافعي عن أهل السنة ، وهو قول الماء اصحاب احمد كابي اسحاق بن شاقالا وابي بكر بن عبد الهزيز وابي عبد الله بن حمد وا قاضي أبي يعلي في آخو قوليه وقول أثمة الصوفية وأثمة اصحاب المديث وحكاه البخاري في كتاب افعال العباد عن العلماء مطافا وهو قول طوائف من المرجئة والشعبة والكرامية أم القائلون بقيام فعله به منهم من يقول فعله قديم والمفهول متأخر ، كما ان ارادته قديم والمراد متأخر ، كما يقول دائ من يقولهمن اصحاب ابي حنيفة واحمد وغيره ، ومنهم من يقول بل هو حادث الفرع كما يقول ذلك عن يقولهمن اصحاب ابي حنيفة واحمد وغيره ، ومنهم من يقول بل هو حادث الفرع كما يقول ذلك عن يقولهمن الشيعة والكرامية والكرامية والكرامية والكرامية والكرامية ، ومنهم من يقول بل هو حادث الفرع كما يقول ذلك عن يقولهمن الشيعة والكرامية والكرامية والكرامية ، ومنهم من يقول بل هو حادث الفرع كما يقول ذلك عن يقولهمن الشيعة والكرامية والكرامية والكرامية والكرامية والكرامية والكرامية ، ومنهم من يقول بم يقول بمشيئته وقدرته شيئا فشيئا لكنه لم يزل

الحديث وغيرهم من أصحاب الشافعي واحمد وسائر العاوانف واذا كان الجمهور ينازعونكم فتقدر المنازعة بينكم وبين أنمتكم من الشيعة ومن وافقهم 4 فان هؤلاء بوافقونكم على أندحادث لكن يقولون هو قائم بذات الله فيقولون قدجمنا حجتنا وحجتكم فقلنا العدم لايؤمر ولا ينهى، وقلنا المكالم لابد أن يقوم بالمتكلم

متصفابه فهو عادث الآحاد قديم النوع، كما يقول ذلك من يقوله من أنَّة أصحاب

فان قائم أنا:فقد قائم بقيام الحوادث بالرب قانالكم: نعم ، وهذاقولنا الذي دل عليه الشرع والعقــل ، ومن لم يقل ان الباري يتكلم ويريد ويحب ويبغض ويرضى ويأتي ويجيء، فقد ناقض كتابالله . ومن قال انه لم يزل ينادي موسى

 <sup>(</sup>١) لدل الاصل بفاعله قان المردود عليهم يقولون ألكلام فعام ولكنه قام
 منيرد فيجعلون الفعل عين المقعول كاشرحه في واضع تقدمت

غي الازل فقد خالف كلام الله مع مكايرة العقل،لان الله تعالى يقول ( فلما جاءها غودي ) وقال ( انما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ) فأنى بالحروف الدالة على الاستقبال

قانو أن والجملة فكل ما يحتج به العفزلة والشيفة عايدل على أن كالرد منعلق بمشيئته وقدرته وانه بتكلم اذا شاء وانه بتكلم شيئا بعدشي عافنحن فقول به مو ما يقول به من يقول ان كلام الله قائم بذاته وانه صفة له والصفة لانقوم إلا بالموصوف فنحن فقول باعوقد أخذنا بما في قول كل من الطائفتين من الصواب وعدانا عما ميرده الشرع والعقل من قول كل منهما ، فاذا قانوا انا : فهذا يلزم منه أن تكون الخوادث قامت به قلنا : ومن أنكر هذا قبلكم من السلف والائمة ؟ و نصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك مع صربح العقل ، وهو قول لازم لجميع الطوائف عومن أنكره فلم يمرث فوائدة وهو قول لازم للجميع الطوائف عومن أنكره فلم يمرث فرازمه و مازوماته

ولفظ الحرادت بحمل فقديراد به الاعراض والنقائص والله منزه عن ذلك ولكن يقوم به ماشاء دويقدر عليه من كلامه وأفعاله وأصوذلك عادل عليه الكتاب والسنة. وأنحن نقول لمن أنكر فيام ذلك به: أتنكره الانكارك قيام الصفة به كانكار المعمولة وأم تذكره الان من قامت به الحوادث لم يخل منها وانحو ذلك عابقو اله الكلابية ؟ فاذا قال بالاول كان الكلام في أصل الصفات وفي كون الكلام مخالمًا

وان كان الثاني قدا لهؤلاء : أتجوزون حدوث الحوادث بلاسبب حادث أملاء فان جوزتم ذلك وهو قوله كم لزم أن يفعل الحوادث ما يكن فاعلا لها ولالضدها ، فإذا اجاز هــ أدا فلم لا يجوز أن تقوم الحوادث عن لم تكن قائمة به هي ولا ضدها ؟ ومعلوم أن الفعل أعظم من القبول ا ذاجاز فعلم الاسبب حادث فك فلك قيام بالإلحال ، فان قائم القبل الشي الإيخار عنه ومن ضده ازم تسلسل الحوادث تمو تسلسل

الحوادث إن كان مكنا كان القول الصحيح قول أهل الحديث الذين يقولون لم مزل متكلما إذاشاء ، كما فالدابن المبارك واحمد بن حنبل وغيرهما من أتمة السنة ، وان لم يكن جائزاً كان قولناهو الصحيح ، فقولكم اللَّم باطل على كلا التقديرين

فان قلَّم لنا:أنتم توافقو نناعلي امتناع تسلسل الحوادثوهو حجتنا وحجتكم على قدم العالم، قالمًا لَكُم مو افقتنا لكم حجة جدلية ، وإذا كنا قد قلنا بامتناع تسلسل. الحوادث موافقة لمكم وقلنا بان الفاعل للشيء قد يخلو عنه وعن ضده مخالفة لكم، وأنتم تقولون ان قيل بالحوادث لزم تسلسلها وأنتم لاتقولون بذلك قلنا:ان صحت. هاتان المقدمتان ونحن لانقول بموجبهما لزم خطؤنا إما فيهذه وامافيهذه،وليس. خطؤنا فيا سلمناه لكم باولى من خطئنا فيا خالفناكم فيه.فقد يكون خطؤنا في سنع تسلسل الحوادث لافي قولنا ان القابل للشيء يخلوعنه وعن ضده؛ فلايكون خطؤناً في إحدى المسئلتين دليلا على جوابكم في الاخرى التي خالفنا كم فيهدا ، أكثر ما في هذا الباب أن نكون متناقضين والتناقض شامل لنا و لكم ولا كثر من تبكلم في هذه المسئلة و نظائرها،وإذا كنا متناقضين فرجوعنا الىقول نوافقفيه العقل والنقل أولى من رجوعنا الى قول نخالف فيه المقل والنقل،

فنقول ان كون المتكلم بتكلم بكالام لايتملق بمشيئته وقدرته اومنفصل عنه الايقوم به، مخالف للمقل والنقل، بخلاف تكالمه بكلام يتملق بمشيئته وقدرته قائم به فانهذا لامجا لف لاعقلاولا نقلاه لكن قد نكون عن نقله بلوازمه فنكون متناقضين، واذاكنا متناقضين كان الواجب أن نرجع عن القول الذي أخطانا فيه لنوافق ما أصبنا فيه، لانرجع عن الصواب ليطرد الخطأ ، فنحن نرجع عن تلك ألمنا قضات. ونقول بقول أهل الحديث

فان قلم ؛ اثبات حادث بعد حادث لا الى أول قول الفلاسفة الدهر ية؟ قلنا : بل. قولكم أن الرب تعالى لم يزل معطلاً لا يمكنه أن يتكلم بشيء ولا أن يفعل شيئه ثم صار بمكنه أن يتكلم وأن يؤهل بلا حدوث سبب يقتضي ذلك قول مخالف. الصريح العقل ولما عليه المسلمون فان الشهلم فرل فاحراء والبات القدرة مع كون المقدور متنعا غير ممكن الانه جمع بين النقيضين، فمكان فياعليه المسلمون من انه لم يزل قادراعلى الفعل والمكلام بقدرته ومشيئته والقول بدوام كونه متكلما ودوام كونه فاعلا بمشيئته منقول عن السلف وأشية المسلمين من أهل البيت وغيرهم كابن المبارك وأحمد بن حنبل والبخاري وعثمان. ابن سعيد الداري وغيرهم، وهو منقول هن جعفرالصادق بن محداني الافعال المتعدية فضلا عن اللازمة وهو دوام أحسانه ،

وانفالاسفة الدهرية قالوا بقدم العالم وان الحوادث فيه المال أول وان المباري. موجب بذانه العالم اليسي فاعلا بشيئته وقدر الهولا ينصر في بنفسه عوائم وافتتموهم على طائفة من باطلهم على حيث فلتم انه الايتصرف بنفسه والا يقوم به أمر يختار ويقدر عليه وجعلتموه كالجاد الذي الاتصرف الهوالا فعل توجم جعلوه كالجاد الذي الزمه وعلق. يه مالا يمكنه دفعه عنه والا قدرة الهعلى النصرف فيه فوافقتموهم على بعض باطلهم ونحن قتنا بما يوافق العفل والنقل، من كال قدرته و مشيئته وانه قادر على الفعل بنفسه كف شاء، وقلنا انه لم بزل موصوفا بصفات الكيل متكابا ذاتا، فلانقول. أن كلامه مخلوق منفصل عنه، فأن حقيقة عدا القول انه الا يتكلم و والا تقول انه شيء واحد أمر ونهي وخبر، وأن معنى النوراة والانجيل واحدة وأن الامروالهي. صفة نشى، واحدة من الانجيل واحدة وأن الامروالهي. اذائم واحدة متضادة متضادة

وايضا فاو قاءً بهذا إنقول والذي قباء زم أن يكون الكام ألله للملائكة ولموسى ولخلقه يوم القيامة ليس الا مجود خاق الادراك لهم لما كان ازايا لم يزل على ومعلوم أن النصوص دلت على ضد ذلك عاولا نقول أنه صار متكلما بعد أن لم،

يكن متكلماء فانه وصفه بالكال بعد المقص وانه صار محلا للحوادث التي كمل يها بعد نقصه ، ثم حدوث ذلك الكال لا بدله من سبب . والمقول في الثاني كالمقول في الاولى، ففيه تجدد جلاله وحوام افعاله وبهذا يمكن ان يكون العالم وكل ما فيه مخلوقا فه حادثا بعد ان لم يكن ، لا نه يكون بسبب الحسدوث وهو ماقام بذاته من كلانه وافعاله وغيم ذلك ، فيعقل سبب حدوث الحوادث، ومع هذا يمتنع ان يقال بقدم شيء من العالم لانه لوكان قدعا لكان مبدعة موجبا بذاته يلزمه هوجبه ومقتضا، ، فاذا كان الخانق فاعلا بفعل يقوم بنفسه بمشيئته واختياره امتنع أن يكون موجبا بذاته لشيء من الاشياء ، فامنتع قدم شيء من العالم، وإذا احتنام من الفاعل الحتار ان يفعل شيأ منفصلا عنه مقار ناله مع انه لا يقوم به فعل اختياري على والاحرى ، لانه على هذا المتقدير الاول يكني في نفس المشيئة والفعل الاختياري والمدرة ، ومعلوم ان ما المتقدير الاول يكني في نفس المشيئة والفعل الاختياري والمدرة ، ومعلوم ان ما المتقدير الاول يكني في نفس المشيئة والفعل الاختياري والمدرة ، ومعلوم ان ما المتوقف على المشيئة والفعل الاختياري الفالم به ان يكون اولي بالحدوث والناخر عالم بتوقف الاعلى بعض ذلك

والكلام على هذه الامور مبسوط في غير هذا الوضع

واكثر الناس لا يعلمون كثيرا من هذه الاقوال ولذلك كثر بينهم القيل حوالقالوما ذكرناه اشارد الى مجامع الذاهب انتهى



## فد ل آخر

فيها قاله في مـ ثلة اللفظ كما في كـاله ( موافقة صريح الم و ل الصحيح الذول (١١) ) وهذا نصه :

لمبيا كان السلف والائمة متفقين على أن القرآن كلام الله غير مخلوق،وقدعلم . المسلمون ان القرآن بلغه جبريل عنالله الى محمد وبلغه محمدالي الخلق، وانالكلام اذا بلغه المبلغ عن قائل لم يخرج عن كونه كالرم المبليغ عنه ، بل هو كلام لمن قاله مبتدأًا، لا كلام من بلغه عنه مؤديا . فانبي عَلَيْكِيُّو إذا قل هانما الاعمال بالنيات وانما لكل امرىءما نوى » وبلغ هذا الحديث،عنهواحدبعد واحدحتى وصلىالينا كان من العلوم أنا إذا سمعناه من المحدث به انماسهمنا كلام رسول الله عَبَيْلَاتِينَ الذي تكلم به بالفظه ومعناه موانما سمعناه عن المبلغ عنه بفعله وصوته مونفس الصوت الذي تكلم به الذي عَيْنَاتُهُ لم نسمه ه ، و أنما سمعنا صوت الحدث عنه و الكلام كلام رسول الله عَيْنَاتُهُمْ أَ الاكلام الحدث، فن قال ان هذا الكلام ليس كلام رسول الله مَيْقِاللَّهِ كَان مفتريا، وكذلك من قال ان هذا لم يتكلم به رسول الله ﷺ واتما أحدثه في غيره أو إن النبي عَلَيْكُ لِمْ يَتَّكُمُم بِلْمُفَادُو حَرَوْفُهُ بِلْ كَانْسَا كَنَّا اوْعَاجِرْاً عَنِ التَّكَامِ بِذَلَاك أفعل غيره مافي نفسه فنظم هذه الإلفاظ ليعمر عما في نفس النبي عليه ومحو هذا الكالم \_ في قال هذا كان مفكريا ، ومن قال ان هذا الصوت المسموع صوت النبي عَيَيْكُ وَ كَانْ مَفْتُرِياً ﴾ فه ذا كان هذا مهة ولا في كارم المحلوق فسكنارم الخالق أولى با ثبات مايستحقه من صفات الـكال و تلزيه الله أن نكون صفاته وأفعاله هي صفات المباد وأفعالهم او مثل صفات العباد وأفعالهم

قالُسان والاثّمة كانوا يطهونأنهنّا القرآناللهزّل المسموع من القارئين كلام اللّه كا قال تعالى ( وان أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله)

<sup>(</sup>١) (ص ١٥٣ ج ١ --- هامش منهاج السنة)

ليس هو كالاما اخبره لالفظه ولا معناه، ولمكن بلغه عن الله جبريل وبلغه محمد عن جبريل ، ولهذا أضافه الله الى كل من الرسواين ، لانه بلغه وأداه لا لانه أحدثه لانفظه ولا معناه ماذ لو كان أحدهما هو الذي أحدث ذلك لم يصح اضافة الاحداث الى الآخر فقال تعالى ( إنه لقول رسول كريم ، وماهو بقول شاعر قايلاما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون ، تبزيل من رب العالمين ) فهذا محمد ولي الله وقال تعالى ( انه لقول رسول كريم ، ذي قوة عند ذي العرض مكين ، مطاع ثم أمين ) فهذا جبر بل عليه السلام ، وقد توعد تعالى من قال ان هذا القرآن قول البشر فقد دغر، وقال بقول الوحيد الذي أوعده الله سقر ، ومن قال ان شيئا منه قول البشر فقد قال ببعض قوله ومن قال انه المه الله سقر ، ومن قال ان شيئا منه قول البشر فقد قال ببعض قوله ومن قال هو قول المهم بقول رسول كريم واعا هو قول شاعر أو مجنون أو مفتر أو قال هو قول أيضان نزل به عليه ونحو ذلك فيذا أيضا كافر ملعون ،

وقد علم المسلمون الفرق بين أن يسمع كلام المتكلم منه أو من المبلغ عنه به وان موسى سمع كلام الله من الله بلا واسطة عوانا نحن الما نسمع كلام الله من المبلغين عنه ووان كان الفرق ثابتا بين من سمع كلام النبي وَلِيَّتِكِيَّةُ منه ومن سمعه من الصاحب المبلغ عنه فالفرق هنا أولى ولان أفعال المحلوق وصفائه أشبه بإفعال الله وصفائه

ولما كان الجهمية يقولون ان الله لم يتكلم في الحقيقة بل خلق كلاما في غيره. ومن أطلق منهم ان الله تكلم حقيقة فه فم فما مراده فالغزاع بينهم لفظي، كان من المعلوم ان القائل اذا قال همذا القرآن مخلوق كان مفهوم كلامه ان الله لم يتكلم جهذا القرآن، وانه هو ايس بكلامه بل خلقه في غيره، وإذا فسر مرادة بأي أردت. أن حركات العبد وصوته والمداد مخلوق كان هذا المحتى وان كان صحيحا ايس هو مفهوم كلامه ولا معتى قوله . فإن المسلمين إذا قالوا همذا القرآن كلام الله، لم

مم أن هؤلاء صاروا يقولون: هذا القرآن المنازل المسموع هو تلاوة القرآن مخلوفة عوران الله مخلوفة . وقراءة القرآن مخلوفة عوران الفرآن مخلوفة عوران في ذلك نفس الكلام المسموع ويقولون: لفظنا بالقرآن مخلوق . ويدخلون في ذلك القرآن الملفوظ المتلو المسموع عفائكر الامام أحمد وغيره من أغمة السنة هذا وقالوا: اللفظية جهمية . وقالوا افترقت الجهمية ثلاث فرق فرقة نقالت: القرآن مخلوق و فرقة نالت نقف فلا نقول مخلوق ولا غير مخلوق ، وفرقة نالت نقف فلا نقول مخلوق ولا غير مخلوق ، بوفرقة قالت: تلاوة القرآن واللفظ بالقرآن مخلوق ، فلما انتشر ذلك عن أهل السنة غلطت طائفة فقالت: لفظنا بالقرآن مخلوق وتلاوتنا لهغير مخلوقة . نقبدع الامام أحمد هؤلاء وأمر بهجرهم ، ولهذا ذكر الاشعري في مقالاته هذا عن أهل السنة وأصحاب الحديث فقال : والقول باللفظ والوقف عندهم بدعة : عن أهل السنة وأصحاب الحديث فقال : والقول باللفظ والوقف عندهم بدعة : من قال اللفظ بالقرآن مخلوق فهو مبتدع عندهم ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع من قال اللفظ بالقرآن مخلوق فهو مبتدع عندهم ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع من قال اللفظ بالقرآن مخلوق فهو مبتدع عندهم ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع واحد من من قال اللفظ بالقرآن مخلوق فهو مبتدع عندهم ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع واحد من من قال اللفظ بالفرآن مخلوق فهو مبتدع عندهم ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع ومن قال النقط بالقرآن مخلوق فهو مبتدع عندهم ومن قال النقط بالقرآن مخلوق فهو مبتدع عندهم ومن قال اللفظ بالقرآن مخلوق فهو مبتدع عندهم ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع ومن قال النقط بالقرآن مخلوق فهو مبتدع عندهم ومن قال النقط بالقرآن مخلوق فهو مبتدع ومن قال النقط بالقرآن مخلوق فهو مبتدع عندهم ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع ومن قال النقط بالقرآن مخلوق فهو مبتدع النقط بالقرآن مخلوق فهو مبتدع عندهم ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع ومن قال المناز مقال النقط المناز المناز المناز المناز المناز القرآن مخلوق فهو مبتدع واحد من قال المناز المنا

أصحابه يذكر عن الامام أحمد انه قال : من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهوجهميه ومن قال انه غير مخلوق فهو مبتدع . وصنف أبو محمد بن قنيبة في ذلك كتابا وقد ذكر أبو بكر الخلال هذا في كتاب السنة و بسطانة ول في ذلك وذكر ماصنفه أبو بكر المروذي في ذاك، وذكر قصه أبي طالب المشهورة عن أحمد التي نقابها عنه أكار أصحابه كعبدالله وصالح أبنيه والمروذي و أبي محمد فوزان ومحمد بن إسحاق الصنعاني وغير هؤلاء .

وكان أهل الحديث تد افترقوا في ذلك فصار طائمة منهم يقولون الفظما بالقرآن غير مخلوق، ومرادهم أن القرآن المسموع غير مخلوق، وليسمرادهم صوت العمد كايذكر ذلك عن أبي حتم الرازي ومحد بن داو دالصيصي وطوائف غير هؤلا، وفي أتباع هؤلاء من قد يدخل صوت العبد الرفعله في ذلك اويقف فنهم ذلك بعض الأعة فصار يقول: افعال العباد اصوائهم مخلوقة رداً لحؤلاء كا فعل البخاري ومجد بن نصر المروزي وغيرها من أهل العباد والسنة وصاريحصل بسبب كثرة الحوض في ذلك الفاظ مشتركة واهوا، للنفوس حصل بذلك نوع من الفرقة والفتنة

وحصل بين البخاري و بدين محمد بن يحيى الذهلي في ذلك ما هو معروف وصار قوم مع البخاري كدلم بن الحجاج ونحوه وقوم عليه كابي رزعة وابي حانم وغيرها ، وكل هؤلاء من أهل العلم والسنة والحديث وهم من اصحاب احمد بن حنبل ولهذا قال ابن قتيبة : ان أهل السنة لم يختلفو افي شي من افو الهم الافي مسئلة اللفظ وصيار قدم بطلقه ن القدل بان العل السنة لم يختلفو افي شي من افو الهم الافي مسئلة اللفظ وصيار قدم بطلقه ن القدل بان التالاه ترجي التلم النقالة و معالمين

وصمار قوم يطلقون القول بان التلاوة هي المتلو والفراءة هي المقروء وايس مرادهم بالتلاوة المصدر ولكن الانسان اذا تكلم بالكلام فلا بدله من حركة ومما يكون عن الحركة من اقواله التي هي حروف منظومة ومعان مفهومة .

والقول والكلام يرادبه تارة المجموع فتدخل الحركة في ذلك ويكون الكلام

نوعا ابن الدمل وقسامته ، وبراد به تارة ما يقترن بالحركة ويكون عنها لإنفس الحركة فيكون الكلام قسيما لاممل ونوعا آخر ايس هو مله

ولهذا تنازع العلماء في لفظ العمل الطلق هل يدخل فيه الكالام على قراين. معروفين لاصحاب إحمد وغيرهم وبنوا على ذلك ما اذا حلف لا يعمل اليوم عمال فتكلم هل يحدث ? على قو اين : وذلك لان الفظ الكلام قد يدخل في العمل وقد لا يدخل ، فلاول كما في قول الذي عُيَّنَاتُهُ ﴿ لا تَحَاسِدِ اللَّهِ فِي الْمُنْتَبِنِ رَجِلَ آتَاهُ الله القرآن فيهو يتلوه آناء الليل والمهار فيه يقول لو او تدت مثل ما اوتى هذا العملت مثل ما يعمل» كما الجراجة الشيخان في الصحيحين «فقــد جعل فغل هذا اللذي يتلود آناء الليل والنهار عملاكما قال لعملت فيه مثل ما يعمل الثاني كما في قوله تعالى ( اليه يصعد الكلم العابيب والعمل الصالح برفعه) وقو له تعالى (وما تكون فيشأن وماتنار منهمن قر آنولا تعماون مِن عمل الإكنا شهودًا اذ تغييضون فيه ﴾ قالذين قالوا التلاوة هي المتلو مِن أهل العلموالسنة قصدوا ان انتلاوة هي القول.

والككلام المتلو ، وآخرون قالوا: بل التلاوة غير المتلو والقراءة غير المقروء

والذبن قالوا ذلك من أهل السنة والحديث ارادوا بذلك ان افعال العباد اليست هي كلام اللهولا أصوات العبادهي صوت الله ، وهذا الذي قصدهاابخاري وهنو مقصود صخيح

و سهبِ ذَلكَ ان الذخا التالزوة والقراءة واللفظ مجمل مشامرك ، يراد به المصدق ويراد به المفهول ، فمن قال الافظ ايس هو الملموظ والقول ليس هم القول والراد باللفظ والقول الصدر كان معنى كلاميه ان ألحركة ليست هيالكلام المسموع وعذا صحيح ، ومن قال الالفظ هم العداظ و النول مو نفس القول والواح باللفظ والقول نفس المعول واراد باللفظ والقول سامي للتصدرء ضاوحقيقةمراده ان اللفظ والقول هو الكالام المقول الملفوظ وهذا صحيح

فَنْ قَالَ اللهٰظُ بِالقَرِآنِ أُوالقراءة أُوالتلاوة مخلوقة أَو لفظي بالقرآن أُوتلاوتي وخل في كلامه نفس المكلام المقروء المتلو، وذلك هو كلام الله تعالى، وأن اراد بذلك مجرد فعله وصوته كان المعنى صحيحا، لكن اطلاق اللفظ يتناول هذا وغيره ولهذا قال احمد في بعض كلامه : من قال الفظي بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فهو جهبى ، احترازا عما اذا اراد به فعله وصوته .

وذكر اللالكائي : ان بعض من كان يقول ذلك رأى في منامه كان عليه فروة ورجل يضر به فقال لهلا تضر بني فقال اني لا أضر بك و انما اضرب الفروه ، فقال: ان الضرب انما يقع ألمه علي ، فقال هكذا اذا قلت لفظي بالقرآن مخلوق وقع الخلق على القرآن

ومن فال: لفظي بالقرآن غيرمخلوق أو تلاوتي دخل في ذلك المصدر الذي هو عمله، وافعال العباد مخلوقة، ولو قال اردت به أن القرآن المقلو غيرمخلوق لا نفس حركاني، قبل: لفظك هذا بدعة وفيه اجمال وابهام، وان كان مقصو دلك صحيحا فلهذا منع الممة السنة الحكمار اطلاق هذا وهذا وكان هذا وسطابين الطرفين وكان احمد وغيره من الائمة يقولون القرآن حيث تصرف كلام الله غير مخلوقة مخلوق، من غير أن يقرن بذلك ما يشمر أن أفعال العباد وصفساتهم غير مخلوقة وصارت كل طائفة من النافة والمئينة في مسئلة العلاوة تحكي قولها عن احمد، وهم كلا فالمؤتين تذكر البخاري في كتاب خلق الافعال ، وقال: أن كل واحدة من هاتسبن الطأنفين تذكر قولها عن احمد وهم الايفقهون قوله الدقة معناه .

ثم صار ذلك التفرق موروثا في اتباع الطائفتين، فصارت طائفة تقول ان اللفظ بالقرآن غير مخلوق موافقة لابي حاتم الراذي ومحمد بن داود المصيصي وأمثالها كأبي عبد الله بن منده وأهل ببته وأبي عبد الله بن حامد وأبي نصر السجزي وأبي اماعيل الانصاري وأبي يمقوب الفرات الهروي وغيرهم. وقوم يقولون القيض هذا القول من غير دخول في مذهب ابن كالاب مع اتفاق الطائفتين على انقر آن كاه كلام الله لم يحدث غيره شيءًا منه، ولا خاق منه بيئا في غيره، لا حروقه ولا معانيه، مثل حدين الكرابيسي وداود بن على الاصماني وامثالها

وحدث مع هذا من يقول بقول ابن كالاب: أن كلام الله معنى وأحدقائم بنفس المتكام هوالامربكل ماأمربه والنهيءن كلرما لهيءنه والاخبار بكل ما أخبر بهن و انه أن عبر عنه بالمربية كانهو القرآن وأن عبر عنه بالعبرية كان هو التوراة . وجمهور الناس منأهل السنة والمعتزلة وغيرهم انكروا ذلك وقانوا ان فساد هذا معلوم بصريح العقل فان التوراة اذا عربت لم تكن هي القرآن ولا معني(قل هو الله احد ) هو معنى (تبت) وكان يوافقهم على اطلاق القول بأن انتلاوة غير المتلو وانها معناوقة من لا يوافقهم علىهذا المني، بل تصده انالتلاوة أفعالالعباد وأصو انهم ، وصارأ قوام يطلقون قول بان النلاوة غير التلو وان اللفظ بالقرآن مخلوق. فينهم من يعرف اله موافق لابن كلاب، ومنهم من يعرف مخالفته له، ومنهم من لايمر في منه لاهذا ولاهذا ، وصار ابو الحسن الاشعري وتحوه ممن يوافق ابن كلاب على قوله موافقاً الامام حمد وغيره من ائنة السنة في للنع من اطلاق حذا وهدا، فيمندون ان يقبل اللفظ بالقرآن معلوق او غير معلوق وهؤلا منعوه سمن جية كونه يقال فيالفر آنانه بلفظ اولا بلفظ ٬ وقالوا: اللفظ الطرح والرحي . ومتل هذا لا يقال في المرآن . ووافق هؤلاء على التعليل بهذا طائفة ممن لا يقول يقول ابن كلاب في الكلام كالقاضي ابي يعلي وامثاله . ووقع بين ابي نعسم الاصهائي وابي عبد الله بن منده في ذلك ما هو معروف وصنف ابو نميم في ذلك كتتابه في الرد على اللفظية والحلو ليةومال فيه الى جانب النفاة القائلين بان التلاوة مُخلُوقَةً ﴾ مال ابن مندة الى جانب من يقول إنها غير مخلوقة. وحكى كل منهما ١٧ - رسائل ابن تيمية

عن الائمة مايدل على كثير من مقصوده لاعلى جميعه في الهذه كل منها من الحق وجد فيه من المنقول الثابت عرف الائمة ما يوافقه

وكذلك وفع بين أبي ذر الهروي وأبي نصر السجزي في ذلك حتىصنف ابو نصر السجزي كتابه البكبير في ذلك المعروف بالابانة وذكر فيهمن الفوا"د والآثار والانتصار للسنة وأهلها أمورا عظيمة المنفعة لكنه نصرفيه قول مزيقول الفظي بالقرآن غير مخاوق وأنكر على ابن قتيبة وغيرهماذكر وهمن التفصيل، ورجح طريقة من هجر البخاري، وزعم ان احمد بن حنبل كان يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق، وانه رجع إلى ذلك، وأنكر مانقله الناسءن احمد من انكاره على الطائفتين و هي مسئلة أبي طالب المشهورة،وليس الامركاذكره،فانالانكار علىالطائفتين مستنبض عن احمد عند أخص الناس به من أهل بيته وأصحابه الذين اعتنوا بجمع كلام احمد، كالمروذي والخلال وابي بكر عبد العزاز وابي عبد الله بن بطة وأمثالهم.وقد ذكروا من ذلك مايعلم كل عارف له انه من أثبت الامور عن احمد ، وهؤلاء العراقيون أعلم بانوال احمد من المنتسبين إلى السنة والحديث من أهل خراسان الذين كان ابن منده وابو نصر وابو اسماعيل الهرويوأمثالهم يسلكون حذوه، ولهذا صنف عبدالله بن عطاء الابراهيمي كتابا فيمن أخذ عن احمد العلم، فذكر طائفة ذكرمنهما بإبكر الحلال وظن انه ابو محمدا لخلال شيخ القاضي ابي يعلى وابي بكر الخطيب فاشتبه عليه هذا بهذا، وهذاكا ان العراقيين المنتسبين إلى أهل الاثبات من أتباع ابن كلاب كابي العباس القـلانسي وأبي الحسن الاشعري واني الحــن علي بن مهدي الطعري والقاضي إني بكر الداقلاني وأمثالهم أقرب الى السنة وأتبع لاحمد بنحنبل وأمثا الهمن أعلخر اسان المائلين الىطريقة ابن كلاب ، ولهذا كان القاضي ابو بكر بن الطيب يكتب في أجو بته أحيانا «محمد بن الطيب الخبلي» كماكان يقول الاشعري إذكان الاشعري وأصحابه منتسبين إلى احمد بن حنبل

وأمثاله من أنمةالسنة ، وكان الاشعري أقرب الى مذهب احمد بن حنبل وأهل السنة من كثير منالتأخرين المنتسبين الى احمدالذين مالوا الى بعض كلام المقز لة كابن عقبل وصدقة بن الجسين وابن الجوزي وأمثالهم،

وكان ابو ذرالهروي فدأخذ طريقة الباقلاني وأدخله: إلى الجرم ويقال انه أول من أدخلها إلى الجرم ويقال انه أول من أدخلها إلى الحرم وعنه أخذ ذلك من أخذه من أهل الغرب الباجي . ثم رحل يسمعون عليه البخاري ويأخذون ذلك عنه كا أخذه ابوالوليد الباجي . ثم رحل الباجي إلى الدراق فأخذ طريقة الباقلاني عن أبي جعفر السمناني الحنفي فاضي الموصل صاحب البافلاني ؟

وتُحن قد بسطنا الكلام في هذه المسائل وبينا ما حصل فيها من النزاع والاضطراب في غير هذا الوضع اء

## فصل آخر

## أو فتوى في مسئلة الكلام اشبخ الاسلام رحمه الله

ستل شبيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رحل قال ؛ ان الله أ يكلم موسى تكلياء و أنها خلق الكلام والصوت في الشجرة ومعوسى عليه السلام سمع من الشجرة لامن الله، وأن الله عز وجل لم يكلم جبر يل بالقرآن و أنها أخذه من اللوح المحقوظ؛ فهل هو على الصواب أم لا ؟

فاجاب: الحمد لله اليس هذا على الصواب ، بل هذا ضال مفتركاذب إنفاق سلف الامة وأثبتها، بل هو كافر مجب أن يستناب فان تاب والاقتل واذا فال لاأكذب بافظ للقرآن و هو قوله ( وكلم الله موسى تكايا ) طرأقر أبان هذا اللفظ حق لكن أنفى معناه وحقيقته (١)

(١) اي هو كانروان ال لا كذب الفظ الفرآن الح

فان هؤلاء هم الجهمية الذين النتق السلف والائمة على أيهم من شراهل الاهواء والهدع حتى أخرجهم كثير من الائمة عن الثنتين والسبعين فوقة

وأول من قال هذه المقالة في الإسلام كان يقال له الجمد بن درهم فضحي به خالد بن عبدالله القسري يوم أضيحيَّ فانه خطب الناس فقال فيخطبته : ضحوا اليها الناس ُ تقبل الله ضحايا كم ُ فاني مضح بالجمد بن درهم ُ انه زعم أن الله لم يتخذ إبراهم خليلاً عولم يكانم موسى تكاياً . تعالى الله عما يقول الجمد علواً كبيراً . ثم الزل فذبحه . وكان ذلك في زمن التابعين فشكروا ذلك ، وأخذ هذه المقالة عنه جهم بن صفوان وقتله بخراسان سلمة بن أحور واليه نسبت هذه المقالة التي تسمى مقالة الجميهة ، وهي نني صفات الله تعالى ، فانهم يقولون: أن الله لا يرى في الآخرة ولا يَكُلُّم عَبَادَه ، وأنه ليس له علم ولا حياة ولا قدرة ونحو ذلك من الصفات، ويقولون: القرآن مخلوق

ووافق الجبهم على ذلك الممنزلة أصحاب عمرو بنءبيدوضمو أاليها بدعاأخرى قي القــدر وغيره، لكن الممتزلة يقولون أن الله كام موسى حقيقة وتكلم حقيقة ، لكن حقيقة ذلك عندهم انه خلق كلاما في غيره إما في شجرة وإما في هواء واما في غير ذلك من غير أن يقوم بذات الله عندهم كلام ولاعلم ولاقدرة ولا رحمة ولا مشيئة ولا حياة ولا شيء من الصفات

والجهمية تازة ببوحون بحقيقة القول،فيقونون:اناللهلمبكلم موسىتكليما ولا يتكلم، و تارة لا يظهر ون هذا اللفظ لما فيه من الشناعة المخالفة لدين الاسلام واليهود والنصارى،فيقرون باللفظ و لكن يقر نو نه بانه خلق في غيره كالاما

وأثمة الدين كابهم متفقون على ماجاء به الكتاب والسنة وانفق عليه سلف ألامة من أن الله كلم موسى تبكايها وان المرآن كلام الله غير مخلوق،وان المؤمنين يرون ربهم في الآخرة مكما تواثرت به الاحاديث عن النبي عُيُطِينَةٌ وان لله علماً وقدرة ونحو ذلك.

و الصوص الائمة في ذلك مشهورة متواترة حتى النابا القاسم الطابري الحافظ لما ذكر في كتابه في المرح أصول السنة القالات السلف والائمة في الاصول فرّ كرمن قال القرآن كلام الله غير مخلوق وقال : فهؤلا، خدهائة وخبسون الفسا أو أكثر من التابعين والائمة المرضيين سوى الصحابة ، على اختلاف الاعصار ومضي السنين والاعوام ، وفيهم محو من مائة امام ممن أخذ الناس بقولهم وتدينوا بمذاهم م ولو اشتنات بنقل قول أهل الحديث لبافت أماؤهم الوقاء لكني اختصرت فنقلت عن هؤلاء عصراً بعد عصر لاينكر عليهم منكر، ومن أنكر قولهم استنابو دأو أمروا بقتله أو نفيه أو صلبه ،قال ولا خلاف بين الامة الناول من قال القرآن مخلوق جعد بن درهم في سني نيف وعشرين ومائة في جهم بن صفوان، فاما جهم فقتل بمرو في خلافة صفوان، فاما جهم فقتل بمرو في خلافة حفوان، فاما جهم فقتل بمرو في خلافة

وروى باسناده عن على بن ابي طاببرضى الله عنه من وجهين انهم قالو الهيوم صفين: حكمت رجلين ؟ فقال: ماحكمت مخلوقاما حكمت الا القرآب ، وعن عكرمة قال كان ابن عباس في جنازة فلما وضع الميت في لحده قام رجل وقال اللهم رب القرآن الفقر له فوثب اليه ابن عباس فقال: مه القرآن منه وعن عبد الله بن مسمود قال نمن حلف بالقرآن فعليه بكل آية يمين وهذا ثابت عن ابن مسمود ، ومن سفيان بن عينية قال اسمعت عمرو بن دينار يقول الدركت مشايخنا والناس منذ سبمين سنة يقولون القرآن كلام الله عبد الله بالكرمائي ثبنا اسحق ابن ابراهم يعنى ابن راهويه عن مفيان بن عينية عن عمرو بن دينار قال الدركت الناس منذ سبمين راهويه عن مفيان بن عينية عن عمرو بن دينار قال ادركت الناس منذ سبمين راهويه عن مفيان بن عينية عن عمرو بن دينار قال ادركت الناس منذ سبمين

سنة ادركت اصحاب النبي مَيْنَائِيْرُ فَن دونهم يقولون اللهالخالق وماسواه مخلوق الإ القراكن فانه كلام الله، منه خرج واليه يعود

وهذا قد رواه عن ابن عبنية اسحق، واسحق اما أن يكون سمعه منه أو من بمضاصحا به عنه ، وعن جعفر الصادق بن محمد وهو مشمور عنه أنهم سألوه عن القرآن أخالق هو أم مخلوق الفقال اليس بخالق ولا مخلوق ، ولدكنه كلامالله

وهكذا روى عن الحدن البصري وابوبالسختياني وسلمان التيميوخلق من التابعن. وعن مالك بن أنس والليث بن سعد وسفيان الثوري وابن ابي الملي وأبي حنيفة والشافعي واحمد بن حنبل واسحق بن راهو يه وأمثال هؤلاء من الائمة وكلام هؤلاءالائمة واتبأعهم في ذلك كثير مشهور بل اشتهر عن أتَّمة السلف تكذير من قال القرآن معالموق وانه يستتاب فان تابوالاقتل عكما ذكروا ذلك عرب مانك بن أنس وغيره ، ولذلك قال الشافعي لحنص الفرد و كان من اصحاب ضرار ابن عمر ممن يقول القرآن،خلوق فلما ناظر الشافعي و قال لمالقر أ ز مخلوق قال له الشافعي؛ كغرت بالله العظيم: ذكره ابن ابي حاتم في الرد على الجهمية؛ قال كان في كتابي عن الربيع بن سليان قالحضر تالشافعي أوحد ثني ابوشميب الا أني أعلم حضر عباد الله بن عبد الحكم ويوسف بن عمرو بن بزيد فسأل حفص عبدالله قال: ما تقول في القرآن؟ ذبي أن يجيبه، فسأل يوسف بن عرو فلم يجبه و كالاها المار الى الشافعي ُ فسأل الشافعي فاحتج عليه وطالت فيه للناظرة، فقال الشافعي بالحجة بان القرآن كالامالله غير مخلوق وكفر حفصاالفرد. قال الربيع فلقيت حفصا في المسجد بعد عدا فقال اراد الشافعي قتلي

وأما مالك بن أنس فنقل عنه من غير وجه الردعلي من يقولالقرآن مخلوق واستنابته وهذا المشهور عنه متفق عليه بين أصحابه . وأما ابوحنيفة وأصحابه فقد ذكر ابو جعفر الطحاوي في الاعتقاد الذي قال في أو له(ذكر بيان اعتقاد أهل وأما إحمد بن حنبل فكلامه في مثل هذا مشهور متواتر وهو الذي اشتهر بمحنة هؤلاء الجهمية فاتهم أظهروا القول بانكار صفات الله تعالى وحقائق امها ثه وان القرآن محلوق حتى صار حقيقة قولهم تعطيل الخالق سبحانه وتعالى ودعوا الناس الى ذلك، وعاقبوا من لم يجهم إما بالقتل وإما بقطع الرزق وإما بالمزلءن الولاية وإما بالحبس او بالضرب وكفروا من خالفهم فثبت الله تعالى الامام احمد أظهر الله به باطلهم، ونصر أهل الامان والسنة عليهم ، واذلهم بعد العزى وأخلهم بعد المزه على مد الشهرة واشتهر عند خواص الامة وعوامها أن القرآن كلام الله غير مخلوق واطلاق القول إن من قال إنه منظوق فقد كفر

وأمااطالاق القول بان الله لم يكام موسى فهذه مناقضة لنص القرآن فهو أعظم من القول بان الله لم يكام موسى فهذه مناقضة لنص القرآن مخلوق وهذا بلا ريب يستتاب ذان تاب والاقتل و ذانه أنكر نص القرآن، وبذلك أفى الائمة والسلف في مثله، والذي يقول القرآن مخلوق فهو في المعنى موافق له فلذلك كفره السلف

قال البخاري في كتاب ( خلق الافعال ) قال سفيان الثوري من قال القرآن مخلوق فهو كافر عقل وقال عبد الله بن المبارك من قال ( انبي أنا الله لا اله الاأنا) مخاوق ، فهو كافر و لا ينبني لمحلوق أن يقول ذلك ، قال وقال ابن البارك: لانقول كم قالت الجهمية انه في الارض همناه إلى على العرش استوى موفيل له كيف نعرف. رينا ? قال فوق سمو اته على عرشه بائن من خلقه

وقال :من قال « لااله الا » مخلوق فهو كافر ، وانا تحكي كالام اليهود. والنصارى ولا نستطيع أن تحكي كلام الجهمية . قال وقال علي بن عاصم المالذين. قالوا ان للهولداً أكفر من الذين قالوا ان الله لايتكلم

قال البخاري وكان الماعيل بن أبي ادريس يسميهم ونادقة العراق وقيل للابسممت أحداً يقول القرآن مخلوق في فقال: هؤلاء الزنادقة. قال وقال ابوالوليد سممت يحيين معيد وذكر نهان قومايقولون القرآن مخلوق فقال كيف يصنمون (يقلهو الله أحد) كيف يصنمون بقوله إليه أنا الله لا الله إلا أنا ) وقال ابوعبيد القاسم بن سلام نظرت في كلام البهود والهجوس فما رأيت قوما أصل في كفرهم منهم، وأبي لاستجمل من لايكفرهم الامن لايموف كفرهم. قال وقال سليان بن داود الهاشمي بمن قال القرآن مخلوق فهو كافره وان كان القرآن مخلوقا في كازعوا، فإ صار فرعون أولى بان بخلدفي الناراذقال (أنا ربكم الاعلى) توزعوا أن هذا أيضا قد ان هذا مخلوق والذي قال (أنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبد في ) هذا أيضا قد ادعى مادعى فرعون، فلم صار فرعون أولى أن بخلدفي النارمن هذا تم كادهما عنده مخلوق . فأخعر بذلك ابوعبيد فاستحسنه وأعجبه

ومدى كملام هؤلاء السلف رضي الله عنهم ان من قال ان كملام الله مخلوق خلقه في الشجرة أو غيرها كما قال هذا الجهمي المعتزلي المسؤل عنه، كان حقيقة قوله ان الشجرة هي التي قالت لموسى ( انني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني) ومن قال هذا مخلوق قال ذلك ، فهذا المخلوق عنده كفر عون الذي قال أنا ربكم الاعلى الكلاهما مخلوق ال ذلك ، فهذا المخلوق عنده كفر عون الذي قال أنا ربكم الاعلى اكلاهما مخلوق الوكلاها قال ذلك ، فإن كان قول فرعون كان آ فقول هؤلاء أيضا كانر ولا ربيبان قول هؤلاء يؤول الى قول فرعون كانوا لاينم مون

ذلك، فان فرعون كذب موسى فيها أخير به نامن أن ربه هوالاعلى والله كله كا قال تمالى ( وقال فرعوز ياساسان إن لي صرحاً اللي أبلغ الاسباب أسباب السموات فأطلع الى إلكه موسى واثبي لا ظنه كاذبا ) وهو قد كذب موسى في أن الله كله ، والكن هؤلاء في لون إذا خلق كلاما في غيره صار هو المتكلم به وذلك باطل وضلال من وجود كثيرة

(أحدها) أن الله مبحانه أنطق الاشياء كاما نطقا معناها ونطقاخارجاعن المعناد، قال تعالى (اليوم نظم على فواههم وتاكمنا أيديهم وتشهد أرجلهم عا كانوا يكسبون) وقال تعالى (حتى اذا ماجاءوها شهده ابهم سمعهم وأبصارهم وجاودهم عاكنوا يعملون وقال الجلودهم لمشهد معلية قالوا أنطقنا الله الذي أنه ق كل شيء) عا كانوا يعملون فوقال تعالى (يوم تشهد عليهم ألساتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون) وقد قال تعالى (إنا سخوفا الجبال معه يسبحن بالمشي والاشراق) وقد ثبت ان الحصى كن يسبح في يد النبي وتقالي كان الملجر كان يسلم عليه، وامة ل ذلك من انطاق الجلادات فلو كان إذا خلق كناها في غيره كان هو التكلم به كان هذا الحصى كله كلام الله تعالى ويكون قد كلم من سمع عذا الكلام كان هو التكلم به كان هذا بل قد ثبت ان الله خالق أفعال العباد، فكل ناطق فالله خالق فطة وكلامه بل قد ثبت ان الله خالق أفعال العباد، فكل ناطق فالله خالق فطة وكلامه فلو كان متكانا به خلقه من الكان كل كان عربي وأمثا فه (١) يقولون أبايس والكفار وغيرهم موهدا تقواه خلاة الجمدة كابن عربي وأمثا فه (١) يقولون المايس والكفار وغيرهم موهدا تقواه خلاة الجمدة كابن عربي وأمثا فه (١) يقولون المايس والكفار وغيرهم موهدا تقواه خلاة الجمدة كابن عربي وأمثا فه الماد وغيرهم موهدا تقواه خلاة الجمدة كابن عربي وأمثا فه (١) يقولون المايس والكفار وغيرهم موهدا تقواه خلاة الجمدة كابن عربي وأمثا فه (١) يقولون المايس والكفار وغيرهم موهدا تقواه خلاة الجمدة كابن عربي وأمثا فه (١) يقولون المهاد المايس والكفار وغيرهم موهدا تقواه خلاق المحادة كابن عربي وأمثا فالمايات المهاد المحادة المايس والكفار وغيرهم موهدا تقواه خلاق المحادة كابن عربي وأمثا فه كان هو كان متكار وغيرهم موهدا تقوان المحادة المحادة كابن عربي وأمثا في المحادة كابن عربي وأمثار وغير هم وهدا تقوان المحادة كابه عالق المحادة كابن عربي وأمثاله والمحادة كابن عربي وأمثاله كابن عربي وأمثاله والمحادة كابن عربي المحادة كابن عربي وأمثاله كابن عربي وأمثاله المحادة كابن والكفار وغير هم وهدا تقوانه كابنا والمحادة كابن والمحادة كابن والمحادة كابن والمحادة كابنا والمحادة

<sup>(</sup>۱) مكنز شبخ الا-لام في هذا المحث من هذا الحجم أو التنظير مين الجهمية والن عربي وامثاله من الفائنين بوحدة الوجود ولا يذكر فيه الفرق ونهما وهو أن الجهمية بنكرون صفات الخالق هربا من تشبيهه مخافه فجلوه كالمدم، والاتحادية وعموا أنه لاموجود غيره فهو الخالق والمخلوق عينا وصفة ، ومن ثم كان كل كلام في الوجود كلامة أذ لا وجود كنيره ، وشبخ الاسلام قدفها مذهبهم هذا و ين . بطالانه في رسالة أخرى من هذا الحجاوع

وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه وهكذا أشباه هؤلاء من غلاة الشبهة الذبن يقولون: ان كلام الآ دميين غير مخلوق، فان كلام الشبهة الذبن يقولون: ان كلام الآ دميين غير مخلوق، فان كل و إحد من الطائفتين بجملون كلام المخلوق بمنزلة كلام الما لق خلولئك بجملون الجبيع مخلوقا وان الجبيع كلام الله، وهؤلاء بجملون الجبيع كلام الله وهو غير مخلوق، ولهذا كان قد حصل اتصال بين شبيخ الجهمية الحلولية وشبخ المشبهة الحلولية بسبب هذه البدع وأمدً لها من المنكرات المخالفة لذبن الاسلام ملط الله أعداء الدين (١) فن الله يقول (ولينصر ن الله من ينصر ه ان الله لقوي عزيز \* الذين ان مكاهم في الارض أقامو الصلاة و آ تو الزكاة وأمر و ابلام وف و بهوا عن المنكر ولله عاقبة الامور) وأي معروف أعظم من الإيمان بالله و اسهائه و آياته ؟ واي منكر اعظم من الالجاد في إساء الله و آياته ؟

(الوجهانة في) أن يقال له قولاء الضالين العاطقة الله في غيره من الكلام وسائر الصفات فالها يود حكمه على ذاك المحل لا على غيره عفاذا خلق الله في بعض الاجسام حركة أو طعا أو لو نا أو رمحاً كان ذلك الجسم هو التحرك التلون التروح الطعوم، وإذا خلق بمحل حياة أو علماً أو قدرة أو إرادة أو كلاما كان ذلك المحل هو الحي العالم القادر الربد التكلم. فإذا خلق كلاما في الشجرة أو في غيرها من الاجسام كان ذلك الجسم هو التكلم به كان ذلك الجسم هو التكلم به كان ذلك الحل كان ذلك الحمل مو الشهورة أو في غيرها من الاجسام الله هو المنكلم به كان ذلك الحمل الله هو المنكلم به كان ذلك الحمل الله هو المنكلم به كان ذلك الحمل الله عن الصفات المشروطة بالحياة وغير الشروطة بالحيوز أن يكون متصفا بما خلقه من الصفات المشروطة بالحياة وغير الشروطة بالحياة ع فلايكون هو المتحرك بما خلقه في غيره من الحرك الدصوت بما خلقه في غيره من

<sup>(</sup>١) في الكلام نقص أماه ( حتى سلط الله علما السنة نفط حوا أعداء ألدين) أو أمحر هذا مما ينتظم به الكلام

لاصوات،ولاسمه ولا بصره وقدرته ماخلقه فيغيرهمن السمع والبصر والقدرة، فكذلك لايكون كلامهماخلق فيغيره منااكلام ولايكون متكلابذلك الكلام ( الوجه الشالث ) إن الاسم المشتق من معنى لا يتحقق بدون ذلك العلى، فاسم الفاعل واسم المفعول والصفه المشبهة وأفعال التفضيل يمتنع تهوت معداها دون معنى المصدر التيهي مشتقةمنه موالناسمتفقون علىالهلابكون متحرك ولا منكام الإ بحركة وكلام، فلا يكون سريد الا بارادة،وكذلك لا يكون عالم الا جعلم ولا قادر إلا بقدرة ونحو ذلك

تم هذه الامماء المشتقة من المصدر أعا يسمى بها من قام يه مسمى المصدر، فحاتما يسمى بالحي من قامت به الحياة ، وبالمتحرك من قامت به الحركة عو بالعالم من قام بعائمهم عوبالقادر من قامت به القدرة . فأما من لم يقم بهمسمى المصدر فيمتشع أن يسمى باسم الفاعل ونحوه من الصفات . وهذا معلوم بالاعتبار في جميع النظائر، وذلك لان امهم الفاعل و محود من المشتقات هو من كب يدل على الذات و على الصفة و المركب يمتنع محققه بدون محقق مفرداته.وهذا كما أنه ثابت في الاسهاء المشتقة فكذلك في الافعال مثل تكلم وكلم ويتكلم وعلم وبعلم وسمع ويسمع ورأى وبري ونحو ذلك سواء ، قبل أن الفعل المشتق من المصدر أو المصدر مشتق من الفعل، اللانز اع بين الناس ان فاعل الفعل هوفاعل المصدر . قاذا قبيل كنم أوعلمأونكلم أو تعلم ففاعل التكليم والتعليم هوالمكام والمعلم ،وكذلك تعلم والتكليم، والفاعل هو الذي قام به المصدر الذي هو التكليم والتعليم والتكلم والتعلم فاذا قبل: تكلم · فلان او كلم فلان فلانا ففلان هو المتكلم و المكلم، فقوله تعالى ( وكلم الله موسى تكليما) وقوله( تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله دو رفع معضهم حرجات ) وقوله (ولما جاء موسى لميقانة وكالمهربه)يتنضي لزالله هو الكلم، فكما يمتنع أن يقال: هو متكام بكالامآائم بغير ديمتنع أن يقال كلم بكلام فاثم بغيره

فهذه ثلاثة أوجه '' (أحدها) انه يلزم الجهمية على قولهم ان يكونكل كلام. خلقه الله كلاما له إذ لا معنى لكونالقر آن كلام الله إلا كونه خلقه وكل من فعل. كلام اوله في غيره كان متكل ابه عندهم، وايس للكلام عندهم مدلول يقوم بذات الرب تعالى لو كان مدلول قاتما يدل المونه خاق صوتا في محل والدليل يجب طرده فيجب ان. يكون كل صوت يخلقه له كذلك وهم بجوزون أن يكون الصوت المخلوق على جميع الصفات، يكون كل صوت يخلقه له كذلك وهم بجوزون أن يكون الصوت المخلوق على جميع الصفات، فلا يبقى فرق بين الصوت الذي هو أيس. يكلام (الثاني) ان الصفة أذا قامت عجل كالملم والقدرة والكلام والحركة عاد. يكلام (الثاني) ان الصفة أذا قامت عجل كالملم والقدرة والكلام والحركة عاد. حكمه الى فيره (اثالث) الهمشتق المصدر منه اسم. حكمه الى ذلك الميرة به ونحو ذلك ولا يشتق ذلك الميرة . وهذا كانه بين ظاهر وهو ما يبين قول السلف والا ثمة ان من قال ان الله خلق كلاما في غيره لزمه أن. يكون حكم الشكلم عائداً الى ذلك الحل لا الى ظله

(الرابع) إن الله أكد تكليم موسى بالمصدر فقال (تكليما) قال غير واحد من العلماء: التوكيد بالمصدر ينغي المجساز، لشلا يظن انه ارسل اليه رسولا أو كتب اليه كتابا بل كامـه منه اليه

( والخامس ) ان الله فضل موسى بتكليمه اياه على غيره عمن لم يكامه وقال ( وما كان ابشر ان يكامه الله الا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا ) الآيه فكان تكليم موسى من وراء الحجاب، وقال ( ياموسى الي اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي ) وقال ( انا أو حينا البك كا أو حينا الى نوح والنبيين من بعده \_ إلى قوله \_ وكلم الله ومي كليما ) والوحي هو ما نزله الله على قلوب

 <sup>(</sup>١) قوله فهذه ثلاثة اوج ٢ منى ما تقدم وقد لخصها فيها يأتى وزاد عابهة وجهين آخر بن كان بنهني أن يصرح زيادتها

الانبياء بالا واسطة، على كان تكليمه لموسى الما هوصوت خلقه في الهواء لـكان عرضي الانبياء أفضل منه، لان اولئك عرفوا المعنى القصود بالا واسطة، وموسى الفاعرفه بواسطة، ولحدا كان غلاة الحهمية من الاتحادية ونحوهم يدعون أن ما يحصل لهم من الالهام أفضل مما حصل لموسى بن عمران وهذا من أعظم الكفر بإنفاق المسلمين،

ولما فهم السلف حقيقة مذهب هؤلاء وانه يقتضي تعطيل الرسالة (١) ذان الرسل انما بعثوا ليبلغواكلام الله ، بل يقتضي تعطيل التوحيد ، فان من لا يتكلم بولا يقوم به الصفات فهو عدم محض بولا يقوم به الصفات فهو عدم محض اذ ذات لا صفة لها انما يمكن تقديرها في الذهن لا في الخارج كتقدير وجود مطلق للا يتعين ولا يتخصض .

فكان قول هؤلاء مضاهيا لقول المتفاسفة الدهرية الذي يجملون وجود الرب وجودا مطلقا بشرط الاطلاق لا صفة له . وقد علم ان المطلق بشرط الاطلاق لا يوجد الا في الذهن وهؤلاء الدهرية يشكرون أيضاحقيقه تكليمه لموسى ويقولون أنما هو فيض فاض عليه من العقل الفعال ، وهكذا يقولون في الوحي الي جميع الانبياء وحقيقة قولهم أن القرآن قول البشر لكنه صدرعن نفس صافية شريفة وإذا كانت المعتزلة خبراً من هؤلاء وقد كفر السلف من يقول بقولهم فكيف هؤلاء؟ وكلام السلف من يقول بقولهم فكيف هؤلاء؟ وكلام السلف و الا يمة في مثل هؤلاء لا يحصى قال حرب بن اساعيل الكرماني: الله و ايس بمخلوق و ركيف بسكون شيء من الرب عز ذكره مخلوق و ولون كان كان الله و المنافق الله و قدارته و مشيئته مخلوقة ، فان قالو اذلك لرمهم أن يقولوا علم الله و قدارته و مشيئته مخلوقة ، فان قالو اذلك لرمهم أن يقولوا علم الله و قدارته و مشيئته مخلوقة ، فان قالو اذلك لرمهم أن يقولوا علم الله و قدارته و مشيئته مخلوقة ، فان قالو اذلك لرمهم أن يقولوا علم الله و قدارته و مشيئته مخلوقة ، فان قالو اذلك لرمهم أن يقولوا علم الله و قدارته و مشيئته مخلوقة ، فان قالو اذلك لرمهم أن يقولوا علم الله و لاقدرة و لا مشيئته مخلوقة ، فان قالو اذلك لرمهم أن يقولوا علم الله و لاقدرة و لا مشيئته مخلوقة ، فان قالو اذلك لومهم أن يقولوا كان الله تبارك اسمه و لاعلم و لا قدرة و لا مشيئة وهو الكفر الحض الواضح،

<sup>(</sup>١) سفط جواب ال ونقد يره مايتا ـ بالمقام نحو (كفروهم، او انكروا عليهم)

ثم يزل الله عالما متكلما له المشيئةوالقدرة في خلقه، والقرآن كلام اللهواليس بمخلوق. قن زعم أنه مخلوق فهو كافر ،

وقال وكبع بن الجراح : من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن شيئا من الله مخلوق . فقيل له : من أبن قلت هذا ? قال لان الله يقول ( ولكن حق القول مني ) ولا بكون من الله شيء مخلوق . وهذا القول قاله غير واحد من السلف.

وقال احمد بن حنبل كلام الله من الله ليس بباتن منه ، وهذا معنى قول.
السلف القرآن كلام الله منه بدا ومنه خرج واليه يعود كافي الحديث الذي رواء احمد وغيره عن جبير بن نفير قال قال رسول الله علي السيالية « المسكم أن ترجموا الى الله بشيء أفضل مما خرج منه » يعني القرآن وقدروي أبضاع ن أبي امامة مرفوعا. وقال ابو بكر الصديق لاصحاب مسيامة لكذاب الماسمع قرآن مسيامة « و يحكم أبن. يذهب بعقولكم ؟ ان هذا كلاما لم يخرج من إلى من رب

وليسمعنى قول السلف والائمة: إنه منه خُرج ومنه بداء انه فارق ذاته وحل بغيره فان كلام المخلوق اذا تكلم به لايفارق ذاته ويحل بغيره فان كلام المخلوق اذا تكلم به لايفارق ذاته ويحل بغيره كلام كلام المعلوث اذا تكلم من أفواههم ان يقولون الاكذبا) فقد أخير أن الكامة تخرج من أفواههم ومع هذا فلم تفارق ذاتهم

وأيضاً فالصفة لاتفارق الموصوف وتحل بنيره ، لا صفة الحالق ولا صدة المخلوق ، والناس افا سمعوا كلام الذي عَيَّظِينِ ثم بلغوه عنه كان الدكارم الذي بلغوه كلام رسول الله عَيَّظِينَ وقد بلغوه بحركاتهم وأصدواتهم فالقرآن أولى بذلك ، فالدكلام كلام الباري والصوت صوت القاريء قال تعالى (وإن أحد من المشركين. فالدكلام كلام الباري والصوت صوت القاريء قال تعالى (وإن أحد من المشركين. استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ) وقال عَيَّظِينَ « زينوا القرآن بأصواتكم » استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ) وقال عَيْظِينَ والمائم نافو آن خاقه ولكن مقصود السلف الرد على هؤلاء الجهمية فانهم زعوا ان القرآن خاقه الله في غيره فيكون قد ابتدأ وخرج من ذلك المحل الذي خلق فيه لا من الله كا

يقولون كالامه لموسى خرج من الشجرة ؛ فبين السلف والانفية ان القرآن من . الله بدأ وخرج وذ كروا قوله ( ولكن حق القول مني ) فأخبر ان القول منه ولا من غيردمن المحلوقات،

و « من » هي لا يتداء الثالية ، فان كان المجرور مها عينا يقوم بنفسه لم يكن صفة لله كقوله ( وسخر الكم ما في السموات وما في الارض جميعاً منه ) وقوله في المسيح (وروح منه) وكذلكمايقوم بالاعيان كقوله ( وما بكم من نعمة فن الله) وأما اذا كان المجرور مها صفة ولم يذكر لهـا محل كان صفة لله كـقوله ( و اكن حق القول مني)وكذلك قد أخبر في غير موضع من القرآن ان الفرآن نزل منه وانه نزل به جبربل منه ردآ علىهذا المبتدع المفتري وأمثاله ممنيةول انهلم ينزل منه قال ثمالي ( قل أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي آنزل اليكم البكتاب مفتمالا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون انه مغزل من ربك بالحق ) و قال تعالى ( قل نزله روح انقدس من ربك بالحني) وروح القدس هو جبر بل، كما قال في الآية الأخرى ( نزل به الروح الامين على قابك ) وقال ( من كان عدواً لجوريل فانه نزله على قِلْبُكَ بَاذُنَ اللَّهُ ﴾ وقال هنا ( نزله روح القدس من زبك ) فبين أن جبريل نزله مِن الله لا من هواء ولا من لوح ولا غمير ذلك ، وكذلك سالو آيات القرآن. كمقوله ( تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ) وقوله ( حم، ننزيل الكتاب من الله العزيز العلم ) وقوله (حمَّ تَغزيل من الرحمَّ الرحم ) وقوله ( ألمَّ تغزيل الأكتاب . الاريب فيه من وب العائمين ) وقوله ( يا أيها الرسول بلغ منأ نزل اليك من ربك) فقد بين في غير موضع الله منزل من الله ، فن قال الله منزل من بعض المحلو تات. كاللوح والهواء فهو مفتر على الله مكذب لكنتاب الله متبع المير سبيل المؤمنين ، ألا ترى ان الله فرق بين مانزل منه وما نزله من بعض المحاولةات كالمطر بأن قال ﴿ أَنْزَلَ مِنَالِمِهَا، مَاءٍ) فَذَكُرُ اللَّهَارِ فِيغَيْرِ وَضَّعَ وَأَخَبِرَ آنَهُ نَزَلَهُ مِنَالسِهَا عَوالْقَرَآنَ

آخر انه منزل منه، وأخر بنازيل مظافر في مثل قوله (وأنر لنا الحديد) لان الحديد ينزل من رءوس الحبال لا ينزل من السراء، وكذلك الحبوان فان الذكر ينزل الماء في الانات. فلم يقل فيه من السواء، ولو كان جبر بل أخذ القرآن من الموح المحفوظ لمكان البهود أكرم على الله من أمة عمد ، لانه قد ثبت بالنقل الصحيح ان الله كنتب لموسى النوراة بيده وأنز فا مكتوبة (١) فيكوز بنو المرائيل قد قرأوا الالواح التي كتبها الله و أما المسلمون فأخذوه عرشه دو تكون منزلة بني السرائيل أرفع من النوح، فيكون بنو إسرائيل منزلة جبريل وتكون منزلة بني السرائيل أرفع من منزلة محد ويلي قول هؤلاء الجهوبية ، والله سبحانه جمل من فضائل أمة محد صلى الله عليهم تلاوة صلى الله عليهم الموق المرائيل أنزل عليهم كتابا لايفسله الماء واله أنزله عليهم الموق مكتابا لايفسله الماء واله أنزله عليهم الموق مكتابة ، وفرقه عليهم لاجل ذلك. فقال (وقوا الولا نزل عليه القرآن جملة واحدة مكث ونزلناه تنزيلا) وقال تسالى (وقوا الولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنشت به فؤادك ورتلناه ترتبلا)

تم إن كان جبريل لم يسمعه من الله واتنا وجده مكتوبا كانت العبارة عبارة جبريل وكان القرآن كلام جبريل ترجم به عن الله كما يترجم عن الاخرس الذي كتب كلاما ولم يقدر أن يشكلم به وهذا خلاف دين المسلمين،

وإن احتج مجتج بقوله ( إنه لقول رسول كربم « ذي قوة عند ذي المرش مكين ) قبل له فقد قبل في الآية الأخرى ( انه لفول رسول كربم «وماهو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون » ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون ) فالرسول في هذه الآية محمد عَمَا الله مول في الأخرى جبريل المؤلّر يد به إن الرسول أحدث عبار ته لتناقض

<sup>(</sup>١) المراد بالنوراة هنا أصول انشريعة وهي الرصايا التي في الالواح لاكل أحكام الشريعة من عبادات واحنفالات و.قربات وغيرها فان هذه شرعت بالندويج وهذا جمع عليه عند البهرد

المغمران فعلم أنه أضافه اليه إضافة تبليغ لاإضافة إحداث ولهذا قال (لقول رسول)ر لم يقل حلك ولا نبي، ولا ريب أن الرسول بلغه كما قال ﴿ يَاأَمِهَا الرَّسُولَ بِلغَ مَا أَنْزُلُ البِّكُ من ربك) فكتان النبي عَيْمُ اللَّهِ يعرض نفسه على الناس في الموسم ويقول « ألا رجل مجملني الى قومه لأ بلغ كلام ربي، فان قريشاً قد منعوبي أر\_ أبلغ كلام ربي » ولما أنزلاللهُ( أآم غلبتالروم) خرج أبو بكر الصديق فقر أهاعلىالناس فقالوا :هذا كالامك أم كالام صاحبك ? فقال: ايس بكلامي ولا كلام صاحبي و اكنه كالرم الله اللآية حجة عليك، فانه لما قال ( مايأتيهم من ذكر رسم محدث ) علم ان الذكر عنه محدث ومنه ماليس بمحدث ، لانالنكرة اذا وصفت معز بها بين الوصوف وغيره، كَالُوقال:ماياً تيني من رجل مسلم إلا أكرمته ، وما آكل إلا طعــاما حلالا ونحو ذلك. ويعلم أن المحدث في الآية أيس هو المحلوق الذي يقوله الجهمي و لكنه الذي أنزل جديداً ، فأن الله كان ينزل القرآن شيئاً بعد شيء؛ فالمنزل أولا هو قديم بالنسبة الى النزل آخراً. وكلمانقدم على غيره فهو قديم في لنــة العرب، كما قال ﴿ كَالْمُوجُونَالْقُدْمُ ﴾ وقال ( تالله انك لفي ضلالك القديم ) وقال ( واذلم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ) وقال ( أفرأيتم ما كنتم تعبدون أننم وآباؤكم الاقد ون) وكذلك قواه ( جملناه قر آنا عربياً ) لم يقل جملناه فقط حتى يظان الله يمعنى خلفناه ولكن قال ( جعلناه قرأ نا عربيا ) أي صيرناه عربيا لانهقدكان قادراً على أن ينزله عجميا ، فلما أنزله عربيــاكان قدجمله عربيا دون عجمي . والفلاسفة وتخوهم ، والكلام عليها مبسوط في غير هذا الموضع والله أعلم

# فتوي أخرى

# ﴿ أَشَيْدَ عَ الْاسْدَلَامِ فِي تَكَالِمِ أَنَّهُ لَمُوسَى عَايِدُهِ السَّلَامِ ﴾ ( وهل هو محرفوضوت املاً ﴿ وَمَنْ أَنْكُرُ مِنَ

﴿ مسئلة ﴾ فيمان قال: إن الله لم يكام موسى تكليا ، فقال له آخر: بل كله تكليا ، فقال : إن قلت كله فالكلام لا يكون الا مجر ف وصوت ، والحرف والصوت عدث ، ومن قال: إن الله كام موسى بحرف وصوت فهو كافر ، فهو كا قال او لا تهد ( الجواب ) الحمد لله ناما من قال إن الله لم يكلم موسى تكليا فهذا إن كان لم يسمع القرآن فانه يعرف أن هذا نص القرآن فإن الكرم بعد ذلك استنيب فإن تاب والا قتل ، ولا يقبل منه أن كان كلامه بعد (١) إن يجحد فص القرآن، بل وقال أن معنى كلامي انه خلق صوتا في الهواء فأسجمه موسى كان كلامه ايضة قال أن معنى كلامي انه خلق صوتا في الهواء فأسجمه موسى كان كلامه ايضة قتلوا ، لكن من كان مؤمنا بالله ورسو له مطلقا و لم يبلغه من العلم ما يبين له الصواب قتلوا ، لكن من كان مؤمنا بالله ورسو له مطلقا و لم يبلغه من العلم ما يبين له الصواب فانه لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي من خالها كفر ، اذ كثير من الناس عضيه فيا يتأوله من القرآن و جهل كثيراً عما يرد من معاني الكتاب والمنة عوالحطي، فيا يتأوله من القرآن و جهل كثيراً عما يرد من معاني والكتاب والمنة عوالخطأ والنسيان مر فوعان عن هذه الامة والكفر لا يكون الا يعدالييان

والأثمة الذين امروا بقتل مثل هؤلاء الذين ينكرون رؤية الله في الآخرة ويقولون القرآن مخلوق وتحو ذلك، قبل المهم امروا يقتلهم لكفرهم، وقبل لانهمم أذا دعوا الناس الى بدعمهم أضلوا الناس فنتلوا لاجل الفساد في الارض وحفظا لدين الناس أن يضاوهم

<sup>(</sup>١)كذا ولعله ( وأن كان كلامه من غير أن )

وبالجانة فقد انفق خاف الامه وأثمنها على ان الجهمية من شر طوائف أهل البدع ، حتى أخرجهم كثير عن الثنتين والسبعين فرقة

ومن الجهمية النفاسفة والمعتزلة الذين يقولون أن كلام الله مخلوق وان الله انما كلم موسى بكلام معظوق خاته في الهواء، وانه لا يرى في الآخرة ، وانه ايس مباينا خلقه ، وأمثال هذه المقالة لاتالتي تستلزم تعطيل الخالق و تكذيب وسلم وإبطال دينه وأما قول الجهمي : ان قلت كله فالكلام لا يكون إلا بحرف وصوت، والحرف والضوت محدث، ومن قال إن الله كلم موسى بحرف وصوت فهو كافر . فيقال لهذا والضوت محدث تقول انه كله محرف وصوت ، لكن تقول بحرف وصوت خاته في الهواء وتقول ؛ انه لا مجوز أن تقوم به الحروف والاصوات لانه ألا تقوم الا بمتحمز، والباري ليس بمتحمز ، ومن المعلوم ان من جحد والباري ليس بمتحمز ، ومن المعلوم ان من جحد ما قطق بعالكتاب والسنة كان أولى بالكفر عن أقر بما جاء به الكتاب والسنة

وان قال الجاحد النص الكتاب والسنة ان العقل معهقال له الموافق للنصوص: بل العقل معي وهو موافق للكتاب والسنة الفه أيقول ان معه السمع والعقل الفاكتاب والسنة المفاده الموافقة والوقدر أن العقل معه الهامجيج لقوله بمايد عيه من العقل الذي ينبن منازعه فساده الوقدر أن العقل معه والكفر هو من الاحكام الشرعية وليس كل من خالف ثيثا علم بنظر العقل يكون كافراً العول كافراً العقل الشريعة ولو قدر أنه جحد بعض صرائح العقول لم يحكم بكفره حتى يكون قوله كفراً في الشريعة

وأما من خالف ما علم أن الرسول جاء به فهو كافر بلا نزاع. وذلك أمه ليس في الكتاب والمنة ولا في قول أحد من سلف الاحة وأغنها الايخبار عن المه بانه متحير أو انه ليس بمتحيز، ولا في الكتاب والسنة أن من قال هذا وهذا يتمفر. وهذا اللفظ مبتدع والكفر لا يتعلق بمجرد اساء مبتدعة لا أصل لها في الكتاب والسنة، بل يستفسر هذا القائل اذا قال ان الله متحيز أو ليس بمتحيز فان قال اعلى بقولي انه بل يستفسر هذا القائل اذا قال ان الله متحيز أو ليس بمتحيز فان قال اعلى بقولي انه

متحيز:انهدخل في المحلوقات وإن المحلوقات قد حازته وأحاطت به فهذا باطل. وان قال اعني به انه محاز عن المحلوقات مباين لها ، فهذا حق

وَكَذَلَكَ تَوَلَّهُ لِيسَ يَتَنْجُعُونَ النَّارَادِ بِهِ النَّالُمُوقَ لَا يُحُورُ النَّفَالُقَ فَقَدَأُصَابٍ، وان قال ان الخالق لا يبساين المخلوق وينفصل عنه فقد أخطأ

وإذا عرف ذلك فالناس في الجواب عن حجته الداحضة وهي قوله « لو قلت انه كلمه فالكلام لا يكون الا بحرف وصوت والحرف والصوت محدث » ثلاثة أصناف, صنف منعو مالقدمة الاولى . وصنف منعوه المقدمة الثانية وصنف لم يمنعوه المقدمتين بل إستفسر وه وبينوا أن ذلك لا يمنع أن يكون الله كام موسى تكليما فالتصنف الاول ابو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب وأبو الحسن على بن اسماعيل الاشعري ومن اتبعيما قلوا الانسلم أن الكلام لا يكون الا بحرف وصوت بل الكلام معنى قائم بذات المتكلم والحروف والاصوات عبارة عنه ، وذلك المعنى القائم بذات الله تعالى بتضمن الا مربكل ماأمر به والخبر عن كل ماأخبر عنه ، فان عبر عنه بالسريانية كان انجيلا عوقالوا: انه امم الكلام حقيقة، فيكون اسم فان عبر عنه بالسريانية كان انجيلا عوقالوا: انه امم الكلام حقيقة، فيكون اسم فان عبر عنه بالسريانية كان انجيلا عوقالوا: انه امم الكلام حقيقة، فيكون اسم فانكلام مشتركا أو مجازاً في كلام الخالق ، وحقيقة في كلام المخلوق

والصنف الثانية عوهو ان الحرف والصوت لا يكون إلا بحرف وصوت ومنعوهم المقدمة الثانية عوهو ان الحرف والصوت لا يكون إلا محدثا ، وصنف (١) قالوا إن المحدث كالحادث مواء كان قائما بنفسه أو بغيره وهو يتكلم بكلام لا يكون قدءا وهو بحرف وصوت ، وهدفها قول من يقول القرآن قديم وهو بحرف وصوت كأبي الحسن بن سالم و أتباعه السالمية وطوائف بمن اتبعه ، وقال هؤلاء في الحرف والصوت نظير ما قاله الذين قبلهم في المعاني ،

 <sup>(</sup>١) أي وصنف آخر من هدذا العنف الثنائي واذنك تُكِرو والا صنارت الاصناف اربية

وقالوا كمالام لابحرف ولا صوت لا يعقل ، ومهنى يكون أمراً ونهيها وخبراً ممتنع في صربح المقل ، ومن ادعى ال معنى التوراة والانجيل والقرآن واحد والنا اختلفت العبارات الدالة عليه فقوله معلوم الفساد بالاضطرار عقال وشرعا، وإخراج الحروف عن مسمى الكالام مما يعلم فساده بالإضطرار من جميع اللغات وإن جاز أن يقال : ان الحروف والاصوات المخلوفة في غير كلام الله حقيقة أمكن حينئذ أن يكون كام مؤسى بكلام مخلوق في غيره ،

وقانوا لاخوالهم الاولين: إذا قاتم أن الكلام هو مجرد المدى وقد خلى عبارة بياز(١) فإن قائم أن تلك العبارة كلامه حقيقة بطلت حجتكم على المسترلة فإن أعظم حجتكم عليهم قولكم أنه يمتنع أن يكون متكلما بكلام يخلقه في غيره عكم يمتنع أن يعلم بنايره ، وأن يقدر بقدرة فائمة بغيره ، وأن بريد بارادة قائمة بغيره ، وإن قائم هي كلام جازاً لزم أن يكون الكلام حقيقة في المدى مجازاً في المفطء وهذا مما يعلم فساده بالاضطرار من جميع الامات

والصنفان الذين لم منعوا المقدمتين ولكن استفسروهم وينو النهد الايستان محققو لكم بل الواد إن قلم ان الحرف والصوت محدث بتعنى انه يجب أن يكون مخلوة المنه منفصلاعنه، فهذا دايل على فساد قولكم وتناقضه، وهذا قول ممنوع ، وإن قاتم بعنى انه لا يكون قديمًا فهو مسلم للكن هذه التسمية محدثة ،

وهؤلاء صنفان : صنف قالوا ان المحدث هو المحلوق المنفصل عنه فاذا قائنا : الحرف والصوت لا يكون إلا محدثا كان بمنزلة قو لنا لا يكون إلا مخلوقا، وحينشذ فيكون هذا المعتزلي أبطل قو له بقوله حيث زعم انه يتكلم بحرف وصوت مخلوق، ثم استدل على ذلك بما يقتضي انه يتكلم بمخلوق وفيه تلبيس

و نحن لانقول كلم موسى بكملام قديم ولا بكملام مخلوق، بل هو سبحانه (١)حكذا في الاصل ولدنه محرف يتكلم اذا شاء ويسكت اذا شاء ، كما انه سبحانه وتعالى خلق السموات و الارض في سنة أيام تم استوى على المرش،وانه سبيحانه استوىاليالسياء وهي دخارن ، وانه سبحانه يأتي في ظلل من النمام والملائكة، كا قال ( وجاء ربك والملاث صفًّا صفا ) وقال ( هل ينظرون إلا أن تأنيهم اللاكة او يأني ربك او يأني بعض آیات ربك ) و قال تعالى ( اندا امره إذا اراد شیئا أن یقول له كرفیكون )و قال تعالى ( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسو له والمؤمنون ) وأمثل ذلك في القرآن والحديث كثير، يبين الله سبحانه أنه إذا شاء فعل ماأخبر عنه من تكليمه وأفعاله القائمة بنفسه دوماكان قاعًا بنفسه هو كلامه لاكلام غيره. والمحلوق لايكوز قاعما بالخالق، ولا يكون الرب محلا للمخلوقات، بل هو سبحانه يقوم به ماشا. من كلاته وأفعاله ، وابس من ذلك شيء مخلوقا، اننا المحلوق ما كان بالناعنه. وكلام اللهمن الله ايس بيائن منه ، ولهذا قال السلف:القر آن كالام الله غير مخلوق، منه بدأ واليه يعود،فقالوا : منه با ءأي هو التكلم به،لاانه خلقه في بعض الاجسام المحلوقة وهذا الجواب هو جواب أئمة اهل الحديث والنصوف والفقه وطوائف من أهل الكلام من أنمتهم: من الهشامية والبكر الية وغيرهم وأتباع الائعة الاربعة أصحاب ابي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد عملهم من يختار جواب الصنف الاول، وهم الذين برتضون قول ابن كلاب في القرآن،وهم طوائف من متأخري اصحاب مالك والشافعي واحمد وأبي حنيفة ، ومنهم من يختار جواب الصنف الثاني، وهم الطوائف الذين ينكرون قول ابن كلاب ويقولون ان إلم آن قديم كالسالمية وطوائف من أصحاب مالك والشافعي واحمد وابي حنيةة ، ومنهم من بختار جوابالطائلة الثائثة ، وهم الذين ينكرون تول الطائفتين المتقدمتين الكلابية والسالمية

مم من هؤلاء من يقول بقول الكرامية ، والكرامية ينتسبون الى ابي حنيفة، ومنهم من لا يختار قول الكرامية أيضا لما فيه من تناقض آخر، بل يقول بقول أثمة الحديث كالبخاري وعثمان بن سعيد الدارجي و مجد بن اسحاق بن خزيمة ومن قبلهم من السلف، كابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام و مجد بن كسب القرظي والزهري و عبد الله بن المبارك و احد بن حنبل واسحاق بن راهو به و ما نقل من خلك عن الصحابة و التابعين عوني ذلك آثار كثير تسمروقة في كتب السفن و الأثار تضيق عنها هذه الورقة .

و بين الاصناف الثلاثة منازعات و دقائق تضيق عنها هذه الورقة ، وقد بسطنا الكلام عليها في مواضع وبينا حقيقة كل قول ، وما هو القول الصواب في صريح المعقول وصحيح النقول(١) لكن هؤلاء الطوائف كلهم متفقون على تضليل من يقول ان كلام الله مخلوق . والامة متفقة على ان كلام الله مخلوق لم يكلم موسى تكليما بستتاب فان تاب والا يقتل

والحمداله رب العلماين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما كيثيرا

## فتوي أخري

نشيخ الاملام رحمه الله فيالقر آن هل هو بحرف وصوت أم لا ؟ وفي نقط الصحف وشكاه، هل منه أم لا ?

سئل رحمه الله تعالى عن رجلين تباحثا ، فقال أحدهما: القرآن حرف وصوت وقال الآخر : ليس هو بحرف ولا صوت ، وقال أحدهما: النقط التي في المصحف والشكل من القرآن ، وقال الآخر : ليس ذلك من القرآن ، فأ الصواب في ذلك ( والشكل من القرآن ، فأ الله عنه ) الحمد ولله رب العالمين . هذه المسئلة يقتازع فيها كثير من الناس و يخلطون الحق بالماطل ، فالذي قال : أن القرآن حرف وصوت إن أراد بذلك أن هذا القرآن الذي يقرأ المسلمين هو كلام الله الذي نزل به إن أراد بذلك أن هذا القرآن الذي مواضع من هذه الحجومة

الروح الامين على محمد عَيِّقَالِيَّةُ خَامَ النبيين والمرسلين وان جبريل سمعه من الله والنبي عَيِّنَالِيَّةُ كَا قَالَ تَعَالَى ( قَلَ عَيْنَالِيَّةُ مَا قَالَ تَعَالَى ( قَلَ عَيْنَالِيَّةُ كَا قَالَ تَعَالَى ( قَلَ عَرَبُهُ وَمِعَ النَّهُ مِن اللهِ عَيْنَالِيَّةُ كَا قَالَ تَعَالَى ( قَلَ عَرَبُهُ وَمِعَ النَّهُ مِن رَبَكَ بَالحَق ) وقال ( والذين آنيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق ) ققد أضاب في ذلك عنان هذا مذهب الفيها لامة والمتها والدلائل على ذلك كثيرة من الكتاب والدلائل على ذلك كثيرة من الكتاب والدلة والاجماع ،

ومن قال : إن القرآن العربي لم يتكلم الله بهوانها هوكلام جبريل أو غيره عبر يه عن المعنى الفائم بذات الله ، كما يقول ذلك ابن كلاب والاشعري ومن وافقهما فهو قول ياطل من وجوء كشيرة

فان هؤلاء يقولون: انه معنى واحد قائم بالذات توان معنى التوراق والانجيل والقرآن واحد ، وانه لا يتعددولا يتبعض توأنه ان عبر عنه بالمربية كان قرآنا وبالمعرائية كان الجبلا، فيجملون معنى آية الكرسي وآية الدين و(قل هو الله أحد) (تبت بدا أبي لهب )والتوراة والانجيل وغيرها معنى واحداً ، وهذا قول فاسد بالعقل والمشاهدة ، وهو قول أحدثه ابن كلاب لم يسبقه اليه غيره من المعلف ؟

وإن أراد القائل بالحرف والصوت أن الاصوات السموعة من القراء عوالمداد الذي في المصاحف قديم أولي: أخطأ وابتدع عوقال ما يخالف العقل والشرع عفان الذي صلى الله عليه وسلمفل « رينوا القرآن بأصوات كى فيبن أن الصوت صوت القارى، والكلام كلام البارى، كما قال تدالى (وإن أحد من المشركين. استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ) فالقرآن الذي يقرؤه المسلمون كلام الله لا كلام غيره كا ذكر الله ذلك ، وفي السنن عن جابر بن عبد الله ان الذي وتتاليق كان يعرض نفسه على الناس بالموسم فيقول « الا رجل يحملني الى قومه لا بلغ كلام ربي فان قريشا قد منموني أن أباغ كلام ربي و قالوا لا بي بكر الصديق، لما قرأعايهم وبي فان قريشا قد منموني أن أباغ كلام ربي و قالوا لا بي بكر الصديق، لما قرأعايهم

( ألم غلبت الروم ) أهذا كالامك أم كالام صاحبك ?فقال: ليس بكالامي ولا " كَالَامْ صَاحِي وَلَكُنَّهُ كَلَامُ اللَّهُ تَعَالَىٰ .

والناس إذا بلغواكلام النبي ﷺ كقوله « أنما الإعمال بالنيات » أن الحديث الذي يسمعونه حديث النبي عليتين تكام به بصوته وبحروفه ومعانيه ، والمحدث بلغه عنه بصوت نفسه لابصوت النبي عَيْشَائِيُّو ، فالقرآن أولى أن يكون كذارم الله إذا بلغته الرسل عنةوقر تهالناس باصوائهم

والله تكلم بالقرآن بحروفه ومانية بصوت نفسه ونادى موسى بحوت نفسه كاثبت بالكتاب والسنة وإجماع السلف ، وصوت العبد ايس هو صوت الرب. ولا مثل صوته، فإن الله اليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أذ اله ع

وقد نص أئمة الاسلام أحمد ومن قبله من الإثمة علىما نطق به الكتاب والسنة. من ان الله ينادي بصوت ، وأن القرآن كالامه تكلم بحرف وصوت ليس منه شيء كلاما لغيره ، لا جبر بل ولا غيره ، وإن العباد يقرؤنه بأصوات أنفسهم. وأفعالهم عافالصوت المسموع من العبد صوت القاري، والكلام كلام الباريء

وكثير من الخائضين في هذه المشلة لا يمنز بين صوت العبد وصوت الرب بل يجعل هذا هوهذا فينفهما جميعا أويئبتهما جميعا ، فاذا نني الحرف والصوت نفي أن يكونالقرآن العربي كلام الله ؛ وأن يكون مناديا لعباده بصوته ، وأن يكون القرآن الذي يقرؤه المملمون هو كلام ابله كا نفي أن يكون صوت العبدصفة لله عز وجل ، تم جمل كلام الله المتنوع شيئا واحداً لا فرق بينالقدبم والحادث، وهومصيب في هذا الفرق دون ذاك انثاني الذي فيه نوع من الالحاد والتعطيل؛ حيث جمل ِ الكلام المتنوع شيئا واحدًا لاحقيقه ا عندا يتحقيق.

والذا ثبت جعل صوت الرب هو صوت المبعد أو سكت عن التمييز بينجيل مع قوله ان الحروف متعاقبة فيالوجود القاراة في الذات قدعة أز لية الاعيان فجمل عين صفة الرب تحل في العبدا أو يتحد بصفاء فقال بنوع من الحلول والاتحــاد يفضى الى نواع من التعطيل .

وقدعا إن عدم الفرق والماينة بين الخواق وصفاته والمالوق وصفاته خطأ وضلال لم يذهب اليه أحد من سلف الامةوأئمتها، بل هم متفقون على التمييز بين صوت الرب - وصوت العبد ، ومتفقون أن الله نكلم بالقر آن الذي أنز اه على نبيه عِ<del>يَدُا ال</del>رِّح و فه ومعانيه ، وأنه ينادي عباده بصوته، ومتفقون على أن الاصوات المسموعة من القراء أصوات المبادء وعلى أنه ليسشيء من أصوات العباد ولامداد الصاحف قدعا ، بل انقر آن مَكَنُوبِ فِي مَصَاءَفُ السَّاءِ بِن مَقْرُورُ ، بأنسانتهم مُعَانُوطُ بِقَانُومٍ مِوهُو كَانَهُ كَلام الله . والصحابة كتبو النصاحف لماكتبوها بفيرشكل ولانقطلانهم كانواعر بالايلحنون تملاحدث اللحن نقطالناس الصاءف وشكلوها عفان كتبت بلاشكلولا نقطجازه وإن كمتبت بنقطوت كل جازو لم يكره في أظر قولي العالما. وهو إحدى الرقوايتين عن أحمد وحكم المقط والشكل حكم الحروف، فان الشكل يبين إعراب القرآن كما يببن النقط الحروف ، والمداد الذي يكتب به الحروف ويكتب به الشكل والنقط مخملوق ، وكالام الله العربي الذي أنزله وكتب في المصاحف بالشكل والنقط وبغير شكل ونقط ليس يمخلوق ، وحكم الاعراب حكم الحروف ، لكن الاعراب لايستقل بنفسه بلهو تاسم للحروف للرسومة فلهذا لابحناج لتجريدهما وإفرادهما بالكلام، بل القرآنالذي يقرؤه المالمون هوكلام الله معانيه وحروفه وإعرابه ، والله تكلم بالقرآن المربي الذي أنزله على ثند مَيْنَالِيَّةِ والناس قرءونه وأفدالهم وأصواتهم . والمكتوب في مصاحف المسلمين هو كلام الله وهو القرآن العربي الذي أنزل على نبيه سواء كتب بشكل ونقط أو بغير شكل ونقط ، والمداد الذي كتب به القرآن أيس بقديم بل هو منظوق ، والقرآن الذي كتب في المصحف بالمداد هوكلام الله منزل غير مخلوق ، والمصاحف بجب احسترامها

عين صفة الرب تحل في العبدا أو يتحد بصفاء فقال بنوع من الحلول والاتحــاد يفضى الى نواع من التعطيل .

وقدعا إن عدم الفرق والماينة بين الخواق وصفاته والمالوق وصفاته خطأ وضلال لم يذهب اليه أحد من سلف الامةوأئمتها، بل هم متفقون على التمييز بين صوت الرب - وصوت العبد ، ومتفقون أن الله نكلم بالقر آن الذي أنز اه على نبيه عِ<del>يَدُا ال</del>رِّح و فه ومعانيه ، وأنه ينادي عباده بصوته، ومتفقون على أن الاصوات المسموعة من القراء أصوات المبادء وعلى أنه ليسشيء من أصوات العباد ولامداد الصاحف قدعا ، بل انقر آن مَكَنُوبِ فِي مَصَاءَفُ السَّاءِ بِن مَقْرُورُ ، بأنسانتهم مُعَانُوطُ بِقَانُومٍ مِوهُو كَانَهُ كَلام الله . والصحابة كتبو النصاحف لماكتبوها بفيرشكل ولانقطلانهم كانواعر بالايلحنون تملاحدث اللحن نقطالناس الصاءف وشكلوها عفان كتبت بلاشكلولا نقطجازه وإن كمتبت بنقطوت كل جازو لم يكره في أظر قولي العالما. وهو إحدى الرقوايتين عن أحمد وحكم المقط والشكل حكم الحروف، فان الشكل يبين إعراب القرآن كما يببن النقط الحروف ، والمداد الذي يكتب به الحروف ويكتب به الشكل والنقط مخملوق ، وكالام الله العربي الذي أنزله وكتب في المصاحف بالشكل والنقط وبغير شكل ونقط ليس يمخلوق ، وحكم الاعراب حكم الحروف ، لكن الاعراب لايستقل بنفسه بلهو تاسم للحروف للرسومة فلهذا لابحناج لتجريدهما وإفرادهما بالكلام، بل القرآنالذي يقرؤه المالمون هوكلام الله معانيه وحروفه وإعرابه ، والله تكلم بالقرآن المربي الذي أنزله على ثند مَيْنَالِيَّةِ والناس قرءونه وأفدالهم وأصواتهم . والمكتوب في مصاحف المسلمين هو كلام الله وهو القرآن العربي الذي أنزل على نبيه سواء كتب بشكل ونقط أو بغير شكل ونقط ، والمداد الذي كتب به القرآن أيس بقديم بل هو منظوق ، والقرآن الذي كتب في المصحف بالمداد هوكلام الله منزل غير مخلوق ، والمصاحف بجب احسترامها

منها ولم ينادهما قبل ذلك ، وكذلك قال تعمالي ( واقد خاتنا كم مم صورت كم نج قلنا الملائكة اسجدوا لآدم ) بعد أن حلق آدم وصوره ولم يأمرهم قبل ذلك ، وكذا قوله ( ان له شل عيسى عند الله كثل آدم خلقه من تراب نم قال له كن فيكون ) فأخبر آنه قال له كن فيكون ) فأخبر آنه قال له كن فيكون ) فأخبر أنه قال له كن فيكون ) فأخبر الله تكلم في وقت معين و نادى في وقت عمين . وقد ثبت القرآن كثير يخبر الله تكلم في وقت معين و نادى في وقت عمين . وقد ثبت في الصحيحين عن النبي علي الله المخرج الى الصفا قرأ قوله تدالى ( ان الصفا والمروة من شعاتر الله )وقال «نبدأ عابدأ الله به مفا خبر أن الله بدأ بالصفا قبل الروة والسلف اتفقوا على : ان كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ واليه يعود . وهو الامن بكل ما مور والنهي عن كل منهي ، والخبر بكل مخبر ، إن عبر عنه بالعبر انية كان قوراة ، وإن عبر عنه بالعبر انية كان قوراة ، وإن عبر عنه بالعبر انية كان قوراة ، وإن عبر عنه بالعبر انية كان أعبران عبر عنه بالعبر انية كان أميران عبر عنه بالعبر انية كان أعبران عبر عنه بالعبر انية كان ألهبلا ، وهذا القول مخالف للشرع والعقل .

وقالت طائفة : هو حروف وأصوات قديمة الاعيان لازمة لذات الله لم نزل لازمة لذاته ، وإن الباء والسين والميم موجودة مقترنة بعضها يبعض معاً أزلا وأبدا لم تزل ولا تزلل لم يسبق منها شيء شيئا . وهذا أيضاً مخالف للشرع والعقل وقالت طائفة : ان الله لا يتكلم بمشيئة وقدر ته ، وان في الازل كان متكاما بالنداء الذي سمعه موسى ، واتحاتجه داسماع موسى لا أنه نا داه حين أنى الوادي المقدس بل ناداء قبل ذاك بما لا يتناهى و الكن تلك الساعة سمع النداء . وهؤلاء وافقوا الذي قالوا ان القرآ ن مخلوق في أصل فولهم . فان أصل قولهم ان الرب لا تقوم به الامور الاختيارية فلا يقوم به كلام و لا فعل باختياره و مشيئته ، وقالو النهم بهذا يردون على الفلاسفة ، ويئبتون حدوث العالم وأخطأ وافي ذلك ، فلا الله المناه ، ولا للفلاخة كسروا

والدوا ان الرب لم يكن قادراً في الازل على كلام يتكلم به ولا فعل يفعله، وانه عمار قادراً بعد ان لم يكن قادراً بغير أمل حدث ، أو يغير ون العبارة فيقولون - لم يزل قادراً علكن يقولون أن المقدور كان ممتنعا ، وان الفعل صار ممكنا له بعد أن صار ممتنعا عليه من غير تجدد شيء ، وقد بعبرون عن ذلك بان يقولوا كان قادراً في الازل على ما يمكن في الايزال الايلى مالا يمكن في الازل ، فيجمعون بين النقيضين، حيث يثبتونه قادراً في حال كون المقدور عليه ممتنعا عندهم، ولم يفرقوا النقيضين، حيث يثبتونه قادراً في حال كون المقدور عليه ممتنعا عندهم، ولم يفرقوا النقلام والفعل ويين عينه كا لم يفرق الفلاسفة بين هذا وهذا بل الفلاسفة ادعوا ان مفعوله المعين قديم بقدمه، فضالوا في ذلك وخالفوا صريح المعقول وصيح المنقول فان الادلة الاندل على قدم شيء بعينه من العالم بل تدل على ان ماسوى الله عمنان الادلة الاندل على قدم شيء بعينه من العالم بل تدل على ان ماسوى الله الدلائل القطعية ، والفاعل بمشيئته الايكون شيء من مفعوله الازما يصريح العقل ، وانفاق عامة المعين له كال فاعل المكون شيء من مفعوله الازما المسريح العقل ، مقارنة مفعوله الأمين له كال فاعل الايكون شيء من مفعوله الازما الفاعل بالارادة ، مقارنة مفعوله المعين له كال فاعل اله فاعل بغير ارادة فلكيف الفاعل بالإرادة ، مقارنة مفعوله المعين له كالمين النه كالمولانات القطاع المين له كالمين اله كالمين اله كالمين المعال بغير ارادة فلكيف الفاعل بالإرادة ،

 <sup>(</sup>١) لينظن العطف في هذه الجملة الشرطية على أي شيء يقابله، ولينظر حجواب شرطها ابن هو ?

منعوتا بنموت الجلال والاكرام، والعالم فيه من الاحكام والاتقان مادل على علم. الرب، وفيه من الاختصاص مادل على مشيئته ، وقيمه من الاحسان مادل على وحمته ، وفيه من المواقب لحيدة مادل على حكته ، وفيه من الحوادث مادل على قدرة الرب تمالي، مع أن الرب مستحق لصفات الكمال لذائه، فأنه مستحق لكل كمال ممكن للوجود لانقص فيه منزه عن كل نقص ، وهو سبحانه ليس له كفؤ في شيء من أموره، فهو موصوف بصفات الكال على وجه التفصيل منزه فيها عن التشبيه والنمثيل، ومنزه عن النقائص مطلقه فان وصفه بها من أعظم الاباطيل ، وكاله-من نوازم ذاته القدسة لايستقيده من غيره بل هو المنسمعلي خلقه بالخلق والانشاء وماجعلدفيهم من صفات الاحياء ، وخالق صفات الكال أحق بها، ولا كفز له فيها . وأصل اضطراب الناس في مسئلة كلام الله إن الجميمة والمعرفة لما ناظرت. الفلاسفة في مسئلة حدوث العالم اعتقدوا أن مايقوم به من الصفات والافسال. المتماقبة لاَيكون الاحادثًا بناء على أنهالا يقناهي لا عكن وجوده(١) والغزموا ان الرب كان في الازل غير قادر على الفعل والكلام بل كان: اكتمتنيا عليه وكان معطلاً عن ذلك وقد يسرون عن ذلك بأنه كان قادراً في الازل على الفعل فيما: لايزال مع امتناع الفعل عليه في الارل فيجمعون بين النقيضين حيث يصفونه-بالقدرة في حال امتناع المقدور لذاته إذكان الفعل يستلزم أن يكون له أول. والازل لا أول نه والجمع بين إثبات الاولية و نفيها جمع بين النقيضين

ولم يهتدوا الى الغرق بين ما يستلزم الاولية والحدوث را و الفعل المعين والمفعول. المعين ، وبين ما لا يستلزم ذلك وهو نوع الفعل والكلام بل هذا يكون دائما وإن. كان كل من آحاده حادثا كا يكون دائما في المستقبل وإن كان كل من آحاده فا نباك يخلاف خالق يلزمه مخلوقه المعين دائما فان هذا هو الباطل في صربح المقل

<sup>(</sup>١) يعنى في الازل ، تركه نا، لم به او سقط ، ن الناسخ

وصحيح النقل ولهذا اتفقت فطر المقالا، على إنكار ذلك لم ينازع فيه الاشر ذمة المن المنقلسفة كابن مينا وأمثاله الذين زعوا أن الممكن المفعول قد يكون قديما واجب الرجود بغيره لخالفوا في ذلك جماهير العقلاء مع مخالفتهم لسلفهم إرسطو واتباعه فاله لم يكونوا يقولون ذلك وإن قالوا بقدم الافلاك وأرسطو أول من قال بقدم الافلاك وأرسطو أول من قال بقدمها من الفلاسفة المشائين بناء على إثبات علة غائبة لحركة القلاك يتحرك الفلات للتشبه بها لم يثبتوا له فاعلا مبدعاولم يثبتوا ممكنا قدعاو جبابقيره وهم وإن كانوا أجهل بالله واكفر من مناخريهم فهم يسلمون لجمهور العقلاء ان مخلوق منفضل عنه على يكون إلا محدثًا مسبوقًا بالعدم فاحتاجوا أن يقولوا كلامه مخلوق منفضل عنه ع

وطائمة وافقهم على امتناع وجود ما لا تهاية له لكن قالوانقوم به الامور فلاختيارية فقالوا أنه في الازل لم يكن متكلما بل ولا كان الكلام مقدورا له نم صار متكلما بلا حدوث حادث بكلام بقوم به وهو قول الحاشمية والكرامية وغيرهم عسمتكلما بلا حدوث حادث بكلام بقوم به وهو قول الحاشمية والكرامية وغيرهم عسمتكلما بلا حدوث أن كان القرآن فير مخلوق فلا يكون الا قديم العين لازما لذات الرب فلا يتكلم بمشيئته وقدرته عنم منه حسم من قال هو معنى والحد قديم ، فيمل آية السكرسي و آية الدين وسائر ايات القرآن النوراة والانجيل وكل كلام يتكلم الله به معنى واحدا لا يتعدد ولا يتبعض ، ومنهم من قال نه حروف وأصوات مقترنة لازمة الذات وهؤلاء أيضا وافقوا الجمهمية والممزلة في حروف وأصوات مقترنة لازمة الذات وهؤلاء أيضا وافقوا الجمهمية والممزلة في أصل قولهم أنه متكلم بكلام لا يقوم بناسه ومشيئته وقدرته وأنه لا تقوم به الامور الاختيارية وأنه لم يستوعلى عرشه بعد أن خق السموات والارض ولا يأتي يوم القيامة ولم يناد موسى حين ناداه ولا تفرحه المعاصي ولاترضيه الطاعات ولا تفرحه توبة التاثبين. وقالوا في قوله ( وقل اعلوا فسيري الله عملم ورسوله والمؤونون ) ونحو ذاك : إنه لا يواها إذا وجدت بل إما أنه لم يزل رانيا لهاوا اله والمؤانون )

أنه لم يتجدد شيء موجود بل تعلق معدوم " إلى أمثال هذهالمقالات التي خالفو، فيها نصوص الكتاب والسنة مسع مخالفة صريح العقل،

، والذي الجأهم اللك موافقتهم للجهمية على أصل قوطم في أنه سبحانه لايقدر في الازل على الفيل والكلام وخالفو السلف والاعة في قوطم الميزل اللهمتكلما إذا شاء ثم الله قو الحزاءا أربعة كما تقدم ، الحلقية ، والحدوثية ، والاُمحادية ،والاقدرانية، وشر من هؤلا الصابتة والفلاسنة الذين يقولون أن الله لم يتكلم لا بكلام قائم بذاتهولا بكلام بتكلم به بمشيئته وتمدرته لا قديمالنوعولافديمالعين ولاحادث ولا مخلوق،بل كالامه عندهم ما يقيض على نفوس\الانبياء.ويقولون له كنم موسى من ساء عقله ، و قد يقونون أنه تمالى يعلم الكليات:دونالعجز ثيات،فإنه أنما يعلمها على وجه كلي، ويقولون مع ذلك آنه يعلم نفسه ويعلم مايقعام،

وقولهم بعلم نفسه ومفعولاته حق، كما قال تعالى ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُو اللَّهُ أَيْفُ الحنبير) لمكن قولهم مع ذلك: إنه لايعلم الاعباني العينة جهل وتناقض فان نفسه القدسة. معينة والافلاك معينة وكل موجود معين ۽ فان لم يعلم المعينات لم يعلم شيئا مر الموجودات ؛إذ الكاليات انما تكون كليات في الاذهان لا في الاعيان، فمن لم يعلم إلا الكليات لم يعلم شيئا من الوجودات تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيرا .

وهم اتما ألجأهمالي هذا الالحاد فرارهم من تجدد الاحوال للباريء تعالى عمع ان هؤلاء يقولون ان الحوادثةقوم بالقديم وان الحوادث لاأول لها، لـكن نفوا ذلك عنالباريءلاءتقادهم إنه لا صدفة له بل هو وجود مطلق، وقالوا ازالعملم نفسيعين المالم والقدرة نفس عين القادروالم والعالم شيءواحد ، والريدوالارادة شيء واحد،فجعلوا هذه الصفة هي الاخرى وجملوا الصفاتهي الموصوف،

ومنهم من يقول بل العلم كل الممالوم كما يقو له الطوسي صاحب شرح اللاشارات فانه أنكر علىابن سينا اثباته لعلمه بنفسه وما يصدر عن نفسه ، وابن سينا أقرب الى الصواب لكنه تناقض مع ذلك حيث نفي قيام الصفات به وجمل الصفة عين الوصوف وكل صفة هي الاخرى

ولهذا كان هؤلاء هم أوغل في الانحاد والالحاد من يقول معاني الكلام شيء واحده لكنتهم الزموا قولهم لا ولئك فقالوا أذا جاز أن تكون المعاني المتعددة شيئا واحداً عجز أن يكون العلم هو القدرة والقدرة هي الارادة فاعترف حذاق أو لئك بأن هذا الالزام لا جواب عنه

ثم قالوا واذا جاز أن تكون هذه الصفة هي الأخرى والصفة هي المرصوف جاز أن يكون الموجودالواجب الفديم الخالق هو الموجودالمكن المحدث المحلوق ، فقالوا إن وجود كل مخلوق هوعين وجودالخالق، وقالوا الوجود واحد ولم يفرقوا بين الواحد والواحد بالعين كالم يفرق أولئك بين المكلام الواحد بالعين والكلام الواحد بالعين والكلام الواحد المعين عالم يفرق أولئك بين المكلام الواحد المعين والكلام الواحد المعين عالم يفرق أولئك بين المكلام الواحد المعين عالم يفرق أولئك بين المكلام الواحد المعين والمكلام الواحد المعين عالم الواحد المعين عالم الواحد المعين عالم الواحد المعين المكلام الواحد المعين عالم الواحد المعين المكلام الواحد المعين عالم المعين المكلام الواحد المكلام الواحد المكلام الواحد المعين المكلام الواحد المكلام المكلام الواحد المكلام المكلام المكلام الواحد المكلام المكلام

و كان منتهى أمن أهل الالحداد في الكالام الى هذا التعطيل والكفر والاتحاد الذي قاله أهل الوحدة والحلول والاتحاد في الحالق والمحلوقات، كا ان الذين لم يفرقوا بين نوع الكلام وعينه وقالوا هو بتكلم بحرف وصوت قديم، قالوا أولا انه لايتكلم بمثيثته وقدرته ولا تسبق الباء الدين عبل لما نادى موسى فقال ( إني أنا الله لا إلا أنا فاعبدني الله الله رب العالمين) كانت الهمزة والنون وما بينهما موجو دات في الأزل يقارن بعضا بعضها ، لم تزل ولا تزال لازمة لذات الله ،

نم قال فريق منهم: أن ذلك القديم هو نفس الاصوات المسموعة من (١) كذا في الاصل والآية الاولى من سورة طه والتي بعد ألى من سورة القصص فهي ايست غاية لما قبلها فيظهر أن في المكلام تحريفا أو سقطا من التساخ والمراد مفهوم على كل حال

الداد قديمة أزاية . وقال بعضهم: بلالسموع صوتان قديم و محدث \_ وقال بعضهم: أشكال المداد قديمة أزاية . وقال بعضهم محل الداد قديم أزلي . وحكي عن بعضهم اله قال : المداد قديم أزلي وأكبرهم يتكلمون بلفظ القديم ولا يفهمون معناه بل سهم من يظل اله قديم في علمه ومنهم من يظن أن معناه متقدم على غيره ، ومسهمين يظن أن معنى اللفظ اله غير مخلوق ، ومنهم من لاعيز بين مأيقول فصار هؤلاء حلولية أصادية في الصفات، ومنهم من يقول بالحلول والاتحاد في الذات والصفات، وكان منتهى أمر هؤلاء وهؤلاء الى القعطيل .

والصواب في هذا الباب وغيره مذهب سلف الامة وأغنها إنه سبحانه لم يزل متكلها اذاشاء ، وانه يتكلم بمشيئته وقدرته، وان كانه لانها يقلها ، وانه نادى موسى بصوت سمعه موسى وانما ناداه حين أنى لم يناده قبل ذلك ، وإن صوت الرب لا يما تل أصوات العباد، كما أن علمه لا يما ثل علمهم وقدرته لا تما تل قدرتهم ، وانه سبحانه بأن عن مخلوقاته بذاته وصفاته ليس في محلوقاته شيء من ذاته و صفاته القائمة بذاته ، ولا في ذاته شيء من محلوقاته ، وإن أقوال أهل التعطيل والاتحاد، الذين يقولون بالحلول في الذات لو المحكلام أو الافعال باطلة ، وأقوال أهل الحلول هذا الموضع وقد بسطناها في الواجب الكبير والله أعلم بالصواب

## فتوى أخرى لشيخ الاسلام

﴿ فِي البَّاتِ أَنَالِـ كَلَّامِ صَفَّةِ التَّكَامُ لَا عَيْنَهُ وَلَا غَيْرِهِ ﴾

( مثل أيضا رضي الله عنه ) ماتقول السادة العلماء الجمايذة أعمة الدين رضي الله عنهم أجمعين فيمن يقول الكلام غير المتكلم ، والقول غير الفائل ، والقرآن والمقروء والقاريء كل و احدمنها له معنى، بينوا لنا ذلك بيانا شافيا لبصل الى ذهن الحاذق والبليد أثابكم الله بمنه

( فأحاب رضي الله عنه )

الحد الله عنه فهذا خطأ وخلال ، وهو قول من يقول ان القرآن مخلوق فالمهم له ومنفصل عنه فهذا خطأ وخلال ، وهو قول من يقول ان القرآن مخلوق فالمهم يزعمون ان الله لايقوم به صفة من الصفات لاالقرآن ولاغيره، ويوهمون الناس بقولم المالم غير العالم والقدرة غير الفادر والكلام غير المتكلم . ثم يقولون : وماكان غير الله فهر مخلوق ، وهذا تابيس منهم

إن يقال علم الله غيره عولا يقال أن الواحد من المشرة غيرها عوامثال ذاك عوقد أن يقال علم الله غيره عولا يقال أن الواحد من المشرة غيرها عوامثال ذاك عوقد عراد بلفظ الغير ما ليس هو الآخر غرعلى هذا فتكون الصفة غير الموصوف لكن على هذا المجنى لا يكون ماهو غير ذات الله الموصوفة بصفاته مخلوقا علان صفائه ليست. هي الذات لمكن في شقيالذات عوالله سبحانه و تعالى هو الذات المقدسة الموصوفة بصفات. كاله عوايس الاسم اسمالذات لاصفات لها على متنام وجود ذات لاصفات لها

والصواب في مثل هذا أن يقال الكلام صفة المتكلم ، والقول صفة القائل، وكلام الله فيس مباينا منه بل أسمعه لجبريل ونزل به على محد على كافل تعالى ( والذين آنيناهم النكتاب يعلمون انه منزل من ربك بالحق ) ولا بجوز أن يقال ان كلام الله فارق ذاته وانتقل إلى غيره بل يقال كا قل السلف : انه كلام الله غير مخلوق منه بدأ واليه يعود فقولهم منه بدأ رد على من قال : انه مخلوق في بعض الاجسام و من ذلك المحلوق ابتدأ : فيينوا أن الله هو المتكلم به ه ومنه بدأ هن بعض الخلوقات « واليه يعود» أي فلا يبق في الصدور منه آية و لا في الصاحف حرف ، وأما القرآن فهو كلام الله ،

فن قال ان القرآن الذي هو كالامالله غيرالله قطؤه وتلميسه كخطأ من قال ان. الكالام غير المتكلم، وكذلك من قال ان كالام الله مقر و، غير القرآن الذي تكلم به فخطؤه. ظاهر ، وكذلك من قال أن القرآن الذي يقرؤه المسلمون غير المقروء الذي يقرؤه المسلمون فقد أخطأ

وإن اراد بالقرآن مصدر قرأ بقرأ فراءة وفرآ ناوقال أردتأن القراءة غير المقروء فلفظ القراءة مجمل، قد يراد بالقراءة القرآن وقد يراد بالقراءة المصدر ٠٠ فمن جعــل القراءة التي هي المصدر غبر المقروء كما يجعل التكلم الذي فعله غير الكلام الذي هو يقوله ، وأراد بالغير أنه ليس هو إياء فقد صدق ، فإن الكلام الذي يتكل به الانسان بتضمن فعلا كالحركة ويتضمن ما يقترن بالفعل من الجروف والمعاني ، ولهذا يجعل القول قسما للفحل تارة وقسما منه أخرىفالاول. كَمَا يَمُولَ : الايمان قول وعمل : ومنه قوله وَيُطَائِنُهُ « أَنَّ اللهُ تَجَاوِزُ لامتَىمَاحِدَثُتَ. يه أنفسها مالم تتكلم أو تعمل به » ومنه قوله تعالى ( اليه يصعد الكلم الطيب. والعمل الصالح يرفعه ) ومنسه قوله تعالى ( وما تكون في شأن وما نتلو منه من ٍ قرآن ولا تعملون من عبل ) وأمثالذلك فيايفرق بين القول والعمل، وأما دخول القول في العمل ففي مثل قوله تعالى ( فور بك لنسأ لنهم أجموين عما كانوا يعملون ). وقد فسروء بقول لاإله الا الله ، ولماسئل ﷺ أى الاعمال أفضل؛ قال: الاعمان. بالله » مع قوله « الاعمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لااله الا الله وأدناها. إماطة الاذي عن الطريق » ونظائر ذلك متعددة

وقد تنوزع فيمن حلف لا يعمل عملا إذا قال قولا كالقراءة ونحوها هل. مجنث \* على قواين في مذهب احمد وغيره بئاء على هذا

فهذه الالفاظ التي فيها اجمال واشتباهإذا فصلت معانيها والا وقع فيها نزاع: و اضطراب و الله سيحانه و تعالى أعلم

معلى تم السكرتاب المجموع ولله الحمد كيب

### ﴿ كُلَّةَ المَامِيةَ فِي هذا الْمُمِوعِ ﴾

يقول محمد رشيد آل رضا: قد جمع هذه المباحث والتتاوى عام الشام الساني الاثري، الاستاذالشيخ جمال الدين القاسمي الشهير (رح) من كتاب الكواكبوغيره من كتب شيخ الاسلام وفتاويه، وأرسله إلى صديقنا السلني الاثري السري، صاحب الفضيلة الشيخ محمد نصيف الحجازي. وقد رفعه هذا الى الاهام الحام، وسحي هذهب السلف وسنة خير الانام، عبد العزيز بن عبد الرحن الفيصل آل سعود ملك الحجاز ونجدو ملحقاتها فبادر إلى اصدار أمره الينا بطبعه معرسائل أخرى الشيخ الاسلام قدس القمروحه لنشره في الملكته وغيرها كما ترمطبوعا تعالنا فعة (وهي ماحواه هذا الحجموع) وكنا نظن أن المرحوم القاسمي عني بقراء ته و تصبح بعد بنفسه عامن التعبي طبعه عولكننا وجدنا فيه من الفلط والتحريف ما ستبعدنا معه أن يكون عني بتصحيحه عوقد هون علينا تصحيحه مافيه من تكرار المسائل فاستفدنا من مقا بلة بعضها ببعض

وأما قيمة هذا المجموع الدينية العلمية فهي لاتقدر ، والتكرار فيــــــ مفيد فان هذه التحقيقات الواسعة قاما يعيماً أحد إلا اذا تكررت على ذهنه مراراً كشيرة

ومن الغرب أن هذه المسآئل كان يكتبها شيخ الاسلام قدس الله روحه أو عليها من غير مراجعة كتاب من الكتب، وهي من الآيات البيئات، والبراهين الولضحات، على ان هذا الرجل من أكبر آيات الله في خلقه، أيدبها كتابه الذي قال فيه أنه ( يهدي للتي هي أقوم ) وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه السلف الصالح من فهمها، والاعتصام بها.

و يعلم من كل فتوى منها — بله جائنها وجموعها — انه رحمه الله تعمالى قد جمع من العلوم التقلية والعقلية الشرعية والناريخية والفلسفية ومن الاحاطة بمذاهب الملل والنحل وآراء المذاهب ومقالات الفرق حفظا وفهما ما لا نعلم مثله عن أحد من علماء الارض قبله ولا بعده ، وأغرب من حفظه لها استحضارها إياها عند التكلم والاملاء أو الكتابة ، وأعظم من ذلك ما آناه الله من قوة الحكم في ابطال الباطل واحقاق الحق في كل منها بالبراهين النقلية والعقلية، ونصر مذهب السلف في فهم الكتاب والسنة على كل ما خالفه من مذاهب المتكلمين والفلاسفة وغيرهم في فهم الكتاب والسنة على كل ما خالفه من مذاهب المتكلمين والفلاسفة وغيرهم في فهم الكتاب والسنة على كل ما خالفه من مذاهب المتكلمين والفلاسفة وغيرهم في فهم الكتاب والسنة على كل ما خالفه من بشاء والقد ذو الفضل العظم )

# فررس عناوين كتاب

حَشَرٌ مَذَهِبِ السَّلَفِ النَّهُوجِ ، في تَحقيق مسأَلَةً كالزم الله الكريم: ﴿ اللَّهِ الْمُرْجِعُ ا

| من قال كلمتها   | (١) سؤال من كيلان عن كلام الله عز وجل وكملام البشر وحكم             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|
| ص ۲ - ۲         | قديم وما نقل عن الامام احمد في السألة وجوابه                        |
| الققعاية        | (٢) فصل في مسأله القرآن الدزيز ودلالة الـكتاب والسنة على ما         |
| ومحدث           | السلف الصالح فيهامن الصحابة والنابدين والائمة الاربعة وغيرهم        |
| W1 - 14         | فيها من الاقوال بمدهم                                               |
| نة او مخلوقة ٣٥ | (٣) مسألة الاحرف التي انزلها الله على آدم (ع.م) وهل هي قديم         |
| 20 4,320        | فصل منه في نزاع المنأخرين في الحروف من كالام البشر و                |
| ξY              | « في الحكم بين المتنازعين في ذلك أيم المصيب                         |
| Λž              | « في حروف المعاني التي هي قسمة الاسماء والافعال                     |
| عنى أنزاله ٨٩   | « في بيان ان الفرآن كـالام الله لا كـالام حبر يلـولا خمد وم         |
| و السلقي        | <ul> <li>ق منشأ النزاع والاختلاف رهو علم الكلام الذي ذمه</li> </ul> |
| 1.4             | و نظر يانه الباطلة                                                  |
| 104             | « ِ فِي قَرْوعِ الْآخَتَلَافَ وَقَرْقَ النَّاسِ فَيْهِ              |
| *               | مسألة كملام الله تعالى في كتاب مهاج السنة ومذاهب الشيعة             |
| ج المنقول ۱۲۳   | <ul> <li>ه في كتاب موافقة صريح المقول لصحيـ</li> </ul>              |
| YEN             | فتوي في مسالة الكلام                                                |
| 127             | قائوى المائية «                                                     |
| 101             | » Adds »                                                            |
| 4.44            | « رأية في إنبات أن الكلام صفةالمتكام لاعينه ولا غير.                |









#### و به نستمین وعلیه نتوکل

سئل شيخنا الامام الربائي شيخ الاسلام ، بحرالعلوم إمام الائمة ، ناصر السنة، علامة الورى ، وارث الانبياء ، أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ، عن كلمات وجدت بخط من يوثق به، ذكرها عنه جماعة من الناس ، فيهم من انتسب إلى الدنن

فمن ذلك: قال بسلف: ان الله لطّ فا ته فسها ها حقاء وكَدُّ فنها فسها عالمها.
وقال الشيخ نجم الدين بن اسرائيل: أن الله ظهر في الاشهاء حقيقة به
واحتجب بها مجازا ، فن كان من أهل الحق والجمع شهدها مظاهر ومجالي مه
ومن كان من أهل الحجاز وانفرق شهدها ستوراً وحجباً . وقال في قصيدة له :
لقد حق في رفض الوجود وأهله وقد علقت كفاي حقا بموجدي
تم بعد مدة قال :

» لقد حق لي عشق الوجود وأهله »

فسألته عن ذلك فقسال : مقام البداية أن يرى الاكوان حجبافيرفضها، ثم يراها مظاهر ومجمالي فيبحق له المشق لهاءكماقال بعضهم:

أقبل أرضاً سار فيها جمالها فكيف بدار دار فيها جمالها ؟ قال: وقال ابن عربي عقيب انشاد بيتي أبي نواس:

رق الزجاج وراقت الحر وتشاكلاً فتشابه الامن فكأنسا خر ولا فدح و كأنما قدح ولا خر ليس صورة المالم فظاهره خلفه ، وباطنه حقه

وقال بعض السلف:عين ماتري ذات لاتري ، وذات لاتري عين ماتري. الله فقط ، والكثرة وهم

وقال الشيخ قطب الدين بن سبمين : رب مالك،وعبد هالك،وأنتم ذلك. الله فقيط، والمكانرة وهم

وقال الشيخ محبي الدين بنءري:

ياصورة إنس سرها معنائي ماخلفك الاس برى لولائي شئناك فأنشأ ناك خلقا بشراً لتشهدنا في اكمل الاشياء

وفيه : طلب بعض أولاد المشايخ من والده الحج، فقال له الشيخ : يا بني طف ببيتما نارقه الله طرفة عين .

قيل وقيل عن رابعة العدوية: الهاحجتفةالت: هذا الصنم العيود في الارض ، والله ماولج، الله ولا خلامنه

#### وفيه للحلاج :

سبحان من أظهر ناسوته حسر سنا لاهوته الثاقب تم بدا مستقراً ظاهراً فيصورةالآكلوالشارب قال وله:

عقد الخلائق في الإله عقائدا ﴿ وَأَنَا اعْتَقَدَتَ جَمِيعُ مَااعْتَقَدُوهُ وله أَيْضًا :

بيني وبينك إني ّ نزاحمني فنرفع بحقك اني من البين قال وقال الشيخ شهاب الدين السهروردي الحلمي :ومهذه الإنية التي طلب الحلاج رفعها تصرفت الاغيار في دمه، ولذلك قال السلف : الحلاج نصف رجل وذلك انه لم يرفع له الإينية بالمعنى فرفعت له صورة

وفيه لهجي الدبن بن عربي '

والله ماهي إلا حيرة ظهرت وبيحلفت وان القسم الله وفيسه : المنقول عن عيسى عليه انسلام أنه قبل « أن الله اشتاق بأن يري ذاته الفدسة فخلق من نوره آدم عليهالسلام وجعله كالمرآة ينظر الى ذاتهالمقدسة

فيها، وإني أنا ذلك النور وآدم الرآة. قال ابن الفارض:

وشاهد اذا المتجابت نفسك من ترى بندير مراء في الراة الصقياة أغررك فيها لاح أم أنت ناظر اليك مها عند العكاس الاشعة ٩ قال وقال ابن اسرائيل، الأثمر أموان : أمر بواسطة ، وأمر بغير واسطة. ة لامر الذي بالوسائط رده من شاء الله وقبله من شاء الله . والامر الذي بنسير واسطة لإيمكن رده، وهو توله تعالى ( انما أمرينا نشيء اذا أردناه أن نقول له كن فيكون) فقال له فقير: إن الله قال لا دم بلا و اسطة : لا تقرب الشجرة. \_ فقرب وأكل. فقال صدقت ، وذلك أن آدم انسان كامل، ولذلك قال شيخنا على الحربوي آدم صغى الله تعالى، كان توحيده ظاهراً وإطناء فكان قوله لإ دم « لاتقرب الشجرة » ظاهراً وكان أمره «كل »باطنا ، وابليس كان توحيمه، خلاهراً ، فأمو بالسجود لا تدم فرآه غيرا فلم يسجد فغير الله عليه وقال (اخرج منها) وقال شخص باسيدي حسن 4 اذا كان الله يقول لنبيه ( اليس لك من الامر شيء ) ايش نكون نحن ? فقال له ليس الاس كما تقول أو تظن، فقوله له (ليس اللَّث من الامر شي. ) عين الاثبات للنبي عَيْنَاتِيْ كَقُولُهُ تَمَالَى (وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى \* أن الذين يبايعونك إنما يبايمون الله بد الله فوق أيدهم)

> ماغبت عن القلب ولا عن عيني مابينكم وبيننا من بين وقال غيره:

وفيه لأوحد الدين الكرماني

لأتحسب بالصملاة والصوم تنال ﴿ قَرَبًا وَدَنُوا ۗ مِن جَمَالُ وَجَمَالُ وَجَمَالُ وَجَمَالُ وَجَمَالُ قارق ظلم الطبع وكن متحداً الله وألا كلّ دعواك محال وغيرهالمحلاج :

اذا بلغ الصب الكمال من الهوى ﴿ وَعَالِ عَنِ اللَّهُ كُورِ فِي سطوةَ اللَّهُ كُو يشاهد حقأ حين يشهده الهوى ولان!سرائيل:

الكون يناديك ألا تسمعني أنظر الزاني منظراً معتدرا مافي سوى وجود من أوجدني وله أنشأ:

> ذرات وجود الكون للحق غبود والكون وإن تكثرت عادته و له أيضاً :

ير ثت اليك من قولي وفعلي وما أنا في طراز الكون شي. وللعبيف التلمساني :

أحن اليه وهو قايي وهل برى ﴿ ﴿ ﴿ وَالْجَالِمُ وَجَـٰدُ يُعُنُّ الْمُلَّمُهُ ۗ ا ويحجب طرفي عنه إذهو ناظري وما بُعده إلا لافراط قربه

وقال بعض الساف: التوحيد لا لسان له، والألسنة كليا لسانه .

ومن ذلك أيضاً :التوحيد لايمرفه إلا الواحدة ولا تضم العبارة عن الواحد، وذلك أنه لايمير عنه إلا يتير.ومن أثبت الغير فلا توحيد له

قال : وسمعت الشيخ محمد من بشر النواوي يقول وزد سيدنا الشيخ على الحريري الى جامع نوى ، قال الشَّيخ مُحَد : فَهَنْتَ اللهِ فَقَبَلْتُمْ الارضُ بين يديه

بأن صلاة المارفين من الكفر

من أأَهُ أَشتاني ومن فرقني

أن ايسلموجود سوى الحقوجود منه وآنی علاه ببدر وبعود

> ومن ذاتي براءة مستقبل لاني مثل ظل مستحيل

وجلست، فقال: يابي وقات مع الحبة مدة فوجدتها غير القصود، لان الحبة لاتكون إلا من غير اغيره وغير مائم، ثم وقات مع التوحيد مدة فوجدته كذلك، لانالتوحيد لا يكون إلا من عبد لرب، ولو أنصف الناس ما رأوا عبداً ولا معبودا وفيه: سمعت من الشبخ بجم الدين بن اسر اثيل ماأسر إلي انه سمعه من شيخنا الشبخ علي الحربري في العام الذي توفي فيه، قال يانجم، رأيت لهاتي الغوة نية فوق السموات وحنكي محت الارضين، ونطق لساني بلانظة لوسمعت علي ماوصل الى الارض من دمي قطرة، فلما كان بعد ذلك عدة قال شخص في حضرة الشبخ حسن بن علي الحربري: ياسيدي حسن، ماخلق الله أقل عقسلا عن ادعى انه إله مثل فرعون وغروذ وأمناطها، فقال: إن هذه القالة لا يقولها إلا أجهل خلق الله أو أعرف خلق الله ، فقلت له صدقت وذلك انه قد سمعت جدك يقول رأيت كذا وكذا \_ فذكر ما ذكره الشبخ نجم الدين عن الشيخ وفيه قال بعض السلف من كان عين الحجاب على نفسه فلا حاحب ولا محجوب وفيه قال بعض السلف من كان عين الحجاب على نفسه فلا حاحب ولا محجوب

فالمطاوب من السادة العلماء أن يبينوا هذه الاقوال ، وهل هي حق أوباطل؟ وما يعرف به معناها ؟ وما يبين النها حق أو باطل ؟ وهل الواجب انكارها ، او أقر ارها ، او التسليم لمن قالها ؟ وهل لها وجه ساتغ ؟ وما الحكم فيمن اعتقد معناها، امامع المعرفه بحقيقتها ؟ وأما مع التسليم المجمل ان قالها ؟

والمتكلمون بها ، هل أرادوا معنى صحيحا بوافق العقل والنقل ، وهل كن تأويل مايشكل منها وبحمل على ذلك العنى ? وهل الواجب بيان معناها وكشف منزاها عاذا كان هناك قوم بؤمنون بها ولا يعرفون حقيقها ؟ أم ينبني السكوت عن ذلك ولرك الناس يعظمونها وبؤمنون بها مع عدم العلم بمناها ؟ بينوا كذلك مأجورين

فأحاب رضي الله عنه:

الحمد لله رب العالمين . هــذه الاقوال المذكورة تشتمل على أصلين بإطلين مخالفين لدين السلمين والمهود والنصاري مخالفتهما العنقول والمعقول

## الاصل الاول لضلال المتصوفة الحلول والانجاد

الحنول والاتحاد وما يقارب ذلك ، كالقول بوحدة الوجود ، وكالذين يقولون : ان الوجود واحد ، قالوجود الواجب المخالق هو الوجود المكن للمخلوق ، كا يقول ذلك أهل الوحدة ، كابن عربي وصاحبه القو نوي وابن سبعين وابن الفارض صاحب القصيدة التأثية ( نظم السلوك ) وعام البصري السيواسي اللدي فصيدة تناظر قصيدة ابن الفارض والنام الي الذي شرح مو اقف النفري (١) وله شرح الاسماء الحسني على طريقة هؤلاء ، وسعيد الفرغاني الذي شرح قصيدة ابن الفارض ، والششتري صاحب الازجال الذي هو تأميذ أبن سبعين ، وعبد الله الباباني ، وابن أبي النصور النصوف المصري صاحب ( فك الازرار عن أعناق الإسرار ) و أمثالم .

تم من هؤلاء من بفرق بين الوجود واشبوت كا يقوله ابن عربي ويزعم ان الاعيان ثابتة في العدم غنية عن ألله في أنفسها ، ووجود الحق هو وجودها، و الخالق مفتقر الى الاعيان في ظهور وجوده بها ، وهي مفتقرة اليه في حصول وجودها الذي هو نفس وجوده . وقوله مركب من قول من قال المعدوم شيء

<sup>(</sup>١) هو الشيخ محمد من عبد الجيار بن الحسن الذبري الصوفي توفي سنة ٣٥٤ والتلمساني شارح مواقفه هو عقيق الدين سليان بن على الصوفي الشاعر صاحب الديوان المشهور توفي سنة ٩٩٠

وقول من يقول وجودالخالق هو وجود المخلوق ويقول فالوجودالمحلوق هو الوجود الخالق،والوجود الخالق هو الوجود المخالوق، كما هو مبسوط في موضع آخر

ومنهم من يفرق بين الاطلاق والتميين كما يقول القونوي وبحوه فيقولون: أن الواجب هو الوجود المطلق لابشرط، وهذا لا يوجد مطلقا إلا في الاذهان لافي الاعيان، فما هو كلي في الاذهان لا يكون في الاعيان إلا معينا وان قيل ان المطلق حزء من المعين لزم أن يكون وجود الحالق جزءاً من وجود المحلوق، والجزء لا يبدع الجميع ويخلقه فلا يكون الحالق موجوداً.

ومنهم من قال: ان الباري هو الوجود المطلق بشرط الاطلاق كما يقول ابن سينا و أتباعه فقوله أشد فساداً. فان المطلق بشرط الاطلاق لايكون إلافي الاذهان لافي الاعيان فقول هؤلاء بموافقة من هؤلاء الذين بلزمهم التعطيل شر من قول الذين يشبهون أهل الحلول و الاتحاد

و آخرون يجعملون الوجود الواجب والوجود الممكن بمنزلة المادة والصورة التي تقولها التفلسفة او قريب من ذلك كما يقوله ابن سبعين وأمثاله

وهؤلاء أقوالهم فيها تناقض ونساد ، وهي لا تخرج عن وحدة الوجود والحلول او الاتحاد، وهم يقولون بالحلول المطلق والوحدة الطلقة والاتحاد المطلق بخلاف من يقول بالمعين كالنصارى والغالية من الشبعة الذين يقولون باله ية علي او الحالاج او بونس القنيني أو غير هؤلاء من ادعيت فيه الاله ية . فان هؤلاء قد يقولون بالحلول المقيد الخاص و او لئك يقولون بالاطلاق والتحميم . ولهذا يقولون ان النصارى إنما كان خطؤهم في التخصيص (١) وكذلك يقولون في المشركين عباد الاصنام إنما كان خطؤهم لاتهم اقتصروا على بعض المظاهر دون بعض، وهم يجوزون الشرك وعبادة الاصنام مطلقا على وجه الاطلاق والعموم

(١) أي تخصص المستح بالربوبية لافي حمله ربا وإلما

ولا ريبان في قول هؤلا، من الكفر والضلال ماهو أعظم من كفر الهودوالنصارى. وهذا المذهب شائع في كثير من المتأخرين وكان طوا تف من الجهرة ويقولون به وكلام ابن عربي في قصوص الحكم وغيره وكلام ابن سبعين وصاحبه المشتري وقصيدة ابن الفارض ( نظم السلوك ) وقصيدة عامل البصري وكلام العقيف الناهساني وعد الله البلباني والصدر القوتوي وكثير من شعر ابن اسرائيل وما ينقل من ذلك عن شيخه الحريري وكذلك لتحو منه بوجد في كلام كثير من الناس غير هؤلاء —هو مبني على فيا المذهب مذهب الحلول والاتحاد ووحدة الوجود وكثير من أهل السلوك الذبن لا يعتقدون هذا المذهب يسمعون شعر ابن الفارض وغيره فلا يعرفون أن مقصوده هذا المذهب عان هذا الباب وقع فيه من الاشتباه والضلال عام حير كثيرا من الرجال

وأصل ضلال هؤلاء أنهم لم يعرفوا مباينة الله لمحلوفاته وعلوه عليها عوعلموا أنه موجود فظئوا أن وجوده لا بخرج عن وجودها، بمنزلة من رأى شماع الشمس فظن أنه الشمس لفها

### ﴿ الاقوال الاربعة الناس في الخالق تعالى ﴾

وَلمَا ظَهْرِتَ الْجَهْمِيةِ النَّكَرَةِ لَمَالِينَةِ الله وعلوه على خَلْقَهُ الْفَعْرِقُ النَّاسُ في.
هذا الجاب على أربعة أقوال، فالسالف والاثمة يقولون إن الله فوق سمواته مستوعلى عرشه بأنن من خلقه كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجمساع سلف الامة، وكما على المباينه والدلو بالمقول العمر مح الموافق المنقول الصحيح عوامًا فعل الله على ذلك خلقه من إقرارهم به وقصدهم إياء سبحانه والعالى

(والقول انثاني)قول معطلة الجهمية ونفاتهم ، وهم الذين يقولون: لا هوداخل العالم ولا خارجه ولا مباين له ولا محايث له ، فينفون الوصفين المتفاياين اللذين لا يخلو موجود عن أحدهما: كما يقول ذلك اكثر الممزلة ومن و فقهم من غيرهم. (والقول الثانث) قول حلولية الجهمية الذين يقولون: إنه بذاته في كل مكان كما يقول ذلك النجارية أتباع حسين النجار وغيرهم من الجهمية، وهؤلاء القائلون بالحلول والانتحاد من جنس هؤلاء، انزالحلول أغلب على عباد الجهمية وصوفيتهم وعامنهم . والنفي والتعطيل أغلب على نظارهم ومتكاميهم، كافيل: متكامة الجهمية لا يعبدون شيئا، ومنصوفة الجهمية يعبدون كلشيء . وذلك أن العبادة تتضمن المالب والقصد والارادة والمحبة وهذا لا يتعلق بمدوم ، فأن العبادة تتضمن موجودا فاذا لم يطاب ما فوق العالم طاب ما هو قيه

وأما الكلام والعلم والعلم والنظر فيتعلق بمرجود ومعدوم، فاذا كان أهل الكلام والنظر يصفون الرب بصفات السلب والنقي التي لا يوصف بها إلا المعدوم لم يكن مجرد العلم والمكلام بنافي عدم المعدوم المذكور، بخلاف التصد والارادة والعبادة فانه بنافي عدم المعبود ، ولحذا تجد الواحد من مؤلاء عند نظره وبحثه عبل إلى النفي ، وعند عبادته وتصوفه عبل إلى العلول . وإذا قبل له هذا بنافي ذلك قال: هذا مقتضى عقلي ونظري ، وذلك مقتضى ذوق ومعرفتي ومعلوم أن الذوق والوجد ان لم يكن يوافق العقل والنظر وإلا لام فسادها أو فساد أحدها

وانقول الرابع: قول من يقول ان الله بذاته فوق الممالم، وهو بذاته في كل مكان، وهذا قول طوائف من أهل الكلام والتصوف كابي معاذ وأمثاله ،وقد ذكر الاشعري في المقالات هذا عن طوائف ،ويوجد في كلام السالمية كابي طالب المكي و أتباعه كابي الحكم بن برجان وأمثاله ما يشدير إلى نحو من هدذا كا يوجد في كلامهم مايناقض هذا

وفي الجالة فالفول بالحلول أو ما يناسبه وقع فيه كثير من متأخري الصوفية ولهذا كانأئمة القوم بحذرون...، فما في قول الجنيد ــ لما سئل عن التوحيد ــ فقال فلتوحيد إفراد الحدوث عن القدم، فبين أن التوحيد أن يميز بينالقديم والمحدث، وقد أنكر ذلك عليه ابن عربي صاحب الفصوص وادعى أن الجنيد وأمثاله ماتوا وما عرفوا التوحيد لما أثبتوا الفرق بين العبد والرب، بناء على دعواه أن التوحيد فيس فيه فرق بين الرب والعبد، وزعم أنه لاعيز بين القديم والحدث، إلا من ليس بقديم ولا محدث وهذا جهل ه فان ألمو فه بأن هذا ليس ذالت والحييز بسين هذا وذاك لا يفتقر إلى أن يكون الهارف العيز بين الشيئين ليس هو أحد الثيئين، بل وذاك لا يفتر أنه ليس هو ذلك الانسان يعلم أنه أحدهما، فكيف لا يعلم أنه غير ربه وإن كان هو أحدهما ؟

# الاصل الثاني لضلال المتصوفة الاحتجاج بالقدر، والكذبون به من التكامة

والاصل الثاني الاحتجاج بالقدرعلى الماصي وعلى ترك المأمور وفعل المحفلور موالت. القدر يجب الايمان به ولا يجوز الاحتجاج به على مخالفة أمر الله ونهيه ووعده ووعيده

والناس الذين ضلوا في القدر على ثلاثة أصناف : قوم آ منوا بالامروالنهمى والوعد والوعيد وكذبوا بالقدر، وزعموا أن من الموادث مالا يخلقه الله كالمعتزلة ونحوهم ، وقوم آمنوا بالقضاء والقدر ووائقوا أهل السنة والجماعة على أنه ما شاء الله كان وما ثم يشاء لم يكن ، وأنه خالق كل شيء وربه ومليكه ، لكن عارضوا هذا بالامر والنهى وسموا هذا حقيقة وجعلوا ذلك معارضا للشريعة ، وفهم من يقول ، از مشاهدة القدر تنفي الملام والعقاب وإن العارف ايد توي عنده هذا وهذا .

وهم في ذلك متناقضون مخالفون للشرع والمقل والذوق والوجدد . فانمهم الايسوون بين من أحسن اليهم وبين من ظلمهم . ولا يسوون بيناامالم والجاهل موالقادر والفاجر . ولا بين الطبب والخبيث . ولا بينالمادل والظالم ، بل يفرقون ينهما، ويفرقون بموجب أهوائهم وأغراضهم لا يموجب الا مرواله مى، ولا يقفونُ.

لا مع القدر ولا مع الامن ، كما قال بعض العلماء ؛ أنت عندالطاعة قدري، وعند العصية جبري، أي مذهب يوافق هواك تمذهبت به ، ولا يوجد أحديم تجالقة وفي ترك الواجب وفيل المحرم الا وهو متنافض لا يجعله حجة في مخالفة هواه ؛ يل يعادي من آذاه وإن كان محقا ، ويحب من وافقه على غرضه وإن كان عدواً لله ، فيكون حبه ويقضه وموالاته ومعاداته بحسب هواه وذوق نفسه ووجدها لا بحسب أمر الله ونهيمه ومحته وبغضه وولايته وعداوته ، إذ لا يمكنه أن بجعل القدر حجة الحكل أحد . فإن هذا مستلزم للفساد الذي لاصلاح همه موالشر الذي لاخير فيه. إذ لو جاز أن يحتج كل أحد باغدر لما عوقب معتده ولا اقتصمن ظالم. لاخير فيه ، إذ لو جاز أن يحتج كل أحد باغدر لما عوقب معتده ولا اقتصمن ظالم. يعارضه فيه ، وهذا فيه من المساد مالا يعلمه إلا رب العالمين

فهن المعلوم بالضرورة أن الافعال تنقسم إلى ما ينفع العباد وإلى ما ينفر العلوم والله. بعث رسوله يأس المؤمنين بالمعروف وينهاهم عن المذكرة ويحل لهم الطيبات وبحرم. عليهم الحبائث ، فمن لم يتبع شرع الله ودينه تبع ضده من الإهواء والبدع ، وكان. المحتجاجة بالقدر من الجدل بالباطل ليدحض به الحق الا من باب الاعتماد علية ولأغه أن يجعل كل من جرت عليه المقادير من أهل المعاذير

وإن قال: انا أعذر بالندر من شهده عواعلم أن الله خالق فعله و محوكه الامن غاب.
عن هذا الشهود، أو كان من أهل الجحود. قبل له : فيفال التوشهو دهذا و جحود هذا من القدر المناول لشهو دهذا و جحودهذا الا فان كان هذا موجباللفرق. مع شمول القدر طها فقد جعلت بعض الناس محموداً و بعضهم مذهو مامع شمول القدر فها الإمراق و اعتصام بالامن والنهى . و حيفت فقد فقد فقت أصلاك فها الإوهذا رجوع إلى الفرق و اعتصام بالامن والنهى . و حيفت فقد فقد فقد الكل من دخل معك فيه .

تمم مع فساد هذا الاصل وتناقضه فهوقول باطل و بدعة مفالة .

فن جعل الايمان بالقدر وشهوده عدرا في ترك الواجبات و نمل المحفاورات الناتان بالقدر على قوله من اكبرانعاصي والسيئات وليس الامر كذلك ] بل الايمان بالقدر حسنة من الحسنات وهذه لا تنهض بدفع جميع السيئات عفلو أخرك مشرك بالله وكذب رسوله الظراء الى أن ذلك مقدر عليه لم يكن خلك غافراً لتكذيبه ولا مانها من تعذيبه عان الله لا ينفر أن يشرك به عسواء كان المشرك مقرا بالقدر وناظرا البه عأو مكذبا به وغافلا عنه عافل البليس ( فيما اغريقي لازينن لهم في الارض ولا غوينهم أجمعين ) فصر واحتج بالقدر وكان فلك زيادة في كذره وسبالمزيد عدابه . وأما آدم عليه السلام غانه قال ( ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تعفر لنا وترحمنا لنكون من الخاصرين ) قال قعالى ( فتافي آدم من ربه كنات فتاب عليه انه هو التواب الرحم ) أمن استغفر وتاب كان آدميا سعيدا ومن أصر واحتج بالقدر كان ابليسيا شقيا . وقد قال وتاب كان آدميا سعيدا ومن أصر واحتج بالقدر كان ابليسيا شقيا . وقد قال تعالى لابليس ( لامائن جهنم منك ومن اتبعك منهم أجمين )

وهذا الوضع ضل فيه كثير من الخائضين في الحقائق، فالهم يسلكون الواعا من الحقائق التي بجدولها ويذوقولها ويحتجون بالندر فيا خالفوا فيه الامر، ع فيضاهؤن الشركين الذين كانوا يبتدعون دينا لم يشرعه الله ويحتجون بالقدر على مخالفة أمر الله

(و الصنف الثالث) من الضالين في القدر من خاصم أنرب في جمع بين القصاء والقدر والامر والنهبي كما يذكرون ذلك على لسان ابليس ، وهؤلاء خصاء الله وأعداؤه. وأما أهل الايمان فيؤمنون بالقضاء القسدر والامر والنهبي ، وينعلون المأمور، ويتركون المحظور، ويصبرون على القدور، كما قال تعالى ( العمن يتقى ويصبر فان الله لا يضيع أجر المحسنين) فالتقوى تتناول فعل المأمور وتوك المحظور ،

والصبر يتضمن الصبرعلى المقدور. وهؤلاء إذا أصابتهم مصيبة في الارض أو في أنفسهم علموا أن ذلك في كتاب، وأن ما أصابهم لم يكن البخطتهم وما أخطأهم لم يكن اليصبهم، فسلموا الامر لله وصبروا على ما ابتلاهم به. وأما إذا جاء أمر الله فالهم يسارعون في الخيرات، ويسابقون الى الطاعات، ويدعون ربهم رغبا ورهباء وبجتذبون محارمه وبحفظون حدوده ويستغفرون الله ويتوبون اليه من تقصيرهم في أمر وتعديهم لحدوده. علما منهم بان التوبة فرض على العباد دائمًا ، واقتداء بنهم حيث يقول في الحديث الصحيح «أيها الناس توبوا إلى ربكم فو الذي نفسي بيده اني لاستغفر الله وأنوب اليه في البوم مائة مرة » وفي واية « اكثر من بيده اني لاستغفر الله وأنوب اليه في البوم مائة مرة » وفي واية « اكثر من بيدة أن لاستغفر الله وأنوب اليه في البوم مائة مرة » وفي واية « اكثر من بيدة أن لاستغفر الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا )

# الجواب عن الكلمات المسؤل عنها

و إذا عرف هذان الاصلان فعلمهما ينبني جواب ما في هــذا السؤال من. الكليات،ويعرف ما دخل في هذه الامور من الضلالات

## كالمانهم في الحق والخلق

فقول القائل: ان الله اطف ذاته فسياها حقاء وكفنها فسياها خلقا هومن أقوال أهل الوحدة والحلول والآتياد، وهو باعل فان اللطيفان كان هوالكثيف فالحق هو الخلق ولا تلطيف ولا تكثيف ، وان كان الله أيف غير الكثيف فقد أثبت الفرق بين الحق والخلق، وهذا هو الحق، وحينظ فالله لا يكون خلقا عفلا يتصور أن ذات الحق تكون خلقا بوجه من الوجوه عكا أن ذات المحلوق لاتكون. فات الحق بوجه من الوجوه

وكذاك قول الآخر «ظهر فيها حقيقة واحتجب، عنها مجازاً » فانه انكان

والصبر يتضمن الصبرعلى المقدور. وهؤلاء إذا أصابتهم مصيبة في الارض أو في أنفسهم علموا أن ذلك في كتاب، وأن ما أصابهم لم يكن البخطتهم وما أخطأهم لم يكن اليصبهم، فسلموا الامر لله وصبروا على ما ابتلاهم به. وأما إذا جاء أمر الله فالهم يسارعون في الخيرات، ويسابقون الى الطاعات، ويدعون ربهم رغبا ورهباء وبجتذبون محارمه وبحفظون حدوده ويستغفرون الله ويتوبون اليه من تقصيرهم في أمر وتعديهم لحدوده. علما منهم بان التوبة فرض على العباد دائمًا ، واقتداء بنهم حيث يقول في الحديث الصحيح «أيها الناس توبوا إلى ربكم فو الذي نفسي بيده اني لاستغفر الله وأنوب اليه في البوم مائة مرة » وفي واية « اكثر من بيده اني لاستغفر الله وأنوب اليه في البوم مائة مرة » وفي واية « اكثر من بيدة أن لاستغفر الله وأنوب اليه في البوم مائة مرة » وفي واية « اكثر من بيدة أن لاستغفر الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا )

# الجواب عن الكلمات المسؤل عنها

و إذا عرف هذان الاصلان فعلمهما ينبني جواب ما في هــذا السؤال من. الكليات،ويعرف ما دخل في هذه الامور من الضلالات

## كالمانهم في الحق والخلق

فقول القائل: ان الله اطف ذاته فسياها حقاء وكفنها فسياها خلقا هومن أقوال أهل الوحدة والحلول والآتياد، وهو باعل فان اللطيفان كان هوالكثيف فالحق هو الخلق ولا تلطيف ولا تكثيف ، وان كان الله أيف غير الكثيف فقد أثبت الفرق بين الحق والخلق، وهذا هو الحق، وحينظ فالله لا يكون خلقا عفلا يتصور أن ذات الحق تكون خلقا بوجه من الوجوه عكا أن ذات المحلوق لاتكون. فات الحق بوجه من الوجوه

وكذاك قول الآخر «ظهر فيها حقيقة واحتجب، عنها مجازاً » فانه انكان

خبيث ، مع انه باطلعةالاوشرعا ، (١) فهر كاذب في ذلكمتناقض فيه، فانه لوآذاه مؤذ وآلمه ألما شديداً لا بغضه وعاداه، بلائتندي في أذاه، فعشق الرجل لكل - موجود محال عقلا ، محرم شرعا ، (٢)

وما ذكر عن بعضهم من قوله: عين مآسري ذات لا تري، وذات لا تري عين مِأْتُرَى . هو من كلام إن سبعين ، وهو من أكابر أهل الشرك والالحاد ، والسحر والأتحاد ، وكان من أفاضلهم وأذكيائهم وأخبرهم بالفلسفة وتصوف المتفلسفة

وقول أبن عرفي : ظاهره خلقه ؛ وباطنه حقه . هو قول اهل الحلول ، وهو متناقض في ذلك، قانه يقول بالوحدة فلا يكون هناك موجودان أحدهما باطن والآخر ظاهر، ، والتفريق بين الوجود والعدين ، تفريق لاحقيقة له بل هو من أقوال أهل الكذب والمين

وقول ابن سبمين « ربُّ مالك ، وعبــد هالك ، وأنتم ذلك ، الله فقط . والكثرة وهم » هو موافق لاصل الفاســد ، وان وجود المحلوقوجود الخالق ، ولهذا قال وأنتم ذلك . فانه جعل العبد ها لكا أي لاوجود له فلم يبق إلا وجود الرب، فقال: وأنه ذلك ، وكذلك قال: الله فقط ، والبكثرة وهم. فانه على قولة لِا مُوجُودُ إِلَّا اللهُ . وَلَهُذَا كَانَ يَقُولُ هُو وَأَصَّابُهُ فِي ذَكُرُهُمْ : اليس إلا الله بدل قول السلمين لاإله إلا الله

وكان الشيخ قطب الدين بن التسطلاني يسميهم الليسية ويقول : احذروا هؤلاء الليسية ، ولهذا قال « والكثرةوهم » وهذاتناقض،فإن قوله «وهم» يقتضي متوعمًا ، فان كان المتوهم هو الوهم فيكون الله هو الوهم ، وان كان المتوهم هو غير

<sup>(</sup>١) أي وحسا وطبعا ، فذهبهم خبالي ناقض لكل حقائق الادراك وأنواع العلم (٢) أي وباطل وحدانا وطبعا ، أعني انه غير واقع ، فهوغير حق ، وانما هو خيال شهري محض

ألوهم فقد تعدد الوجود، وكذلك أن كان المتوهم هو الله فقد وصف الله بالوهم الباطل، وهذا مع أنه كفر فهو ينافض فوله الوجود و احد، وإن كان المتوهم غيره، فقد أثبت غير الله ، وهذا بنا قض أصله ، شم متى ما أثبت غيراً لزمت الكثرة فلا تكون الكثرة وهما ، بل تكون حقا

والبيتان المذكوران عن ابن عربي مع تناقضهما مبنيان على هذا الأصل عان قوله المعلورة إنس سرها معناني المخطاب على الدان الحق ، يقول الصورة الأنسان ، ياصورة إنس سرها معناني ، أي هي الصورة وأنا معناها ، وهدفنا يقتضي ان المعنى غير الصورة ، وهو يقتضي التعدد والتفريق بين المعنى والصورة ، فان كان وجود المعنى هو وجود الصورة ، كا يصرح به ، فلا تعدد . وان كان وجود هذا غير وجود هذا ، فهو متناقض في قوله

وقوله \* ماخلقك الامر ترى لولاني \* كلام مجمل بمكن أن يربد به معنى حسيحا ، أي لولا الخالق لما وجد الكلفون ولا خلق لامر الله ، لكن قد عرف الله لايقول بهذا وإن مراده الوحدة والحلول والاتحاد ، ولهذا قال :

شتناكِ فأنشأناكِ خلفا بشرا كي تشهدنا في أكمل الاشياء

فين ان العبيد يشهدونه في أكل الاشياء وهي الصورة الانسانية ، وهذا يشهر الى الحلول، وهو حلول الحق في الحلق، لكنه متناقض في كلامه. فإنه لا رضى بالحلول، وهو حلول الحق في الحلق، لكنه متناقض في كلامه. فإنه لا وضى بالحلول، ولا يثبت موجودين حل أحدها في الآخر، بل عنده وجود الحل لا لكنه بقول بالحلول بين الثبوت والوجود، فوجود الحق حل في ثبوت المكنات، وثبونها حل في وجوده، وهذا الكلام لاحقيقة الحق حل في ثبوت المكنات، وثبونها حل في وجوده، وهذا الكلام لاحقيقة له في نفس الامر، وفاته لا فرق بين هذا وهذا ، لكنه هو مذهبه المتناقض في نفسه.

٣ - رسائل ابن تيمية ق٠

وأما الرجل الذي طلب من والده الحج فأمره أن يطوف بنفس الاب و قال : طف ببيت مافارقه الله طرقة عين قط . فهذا كفر باجماع المسلمين ، فان الطواف بالبيت العثبق مما أمر الله به ورصوله عوأما الطواف بالانبيساء والصالحين فحرام باجماع المسلمين . ومناعتقد ذلك ديناقهو كافرسواءطاف ببدنه أو بقبره . وقوله « مانارقه الله طوفة عين» إنأراد به الحلولالمطلقالمامفهو معكالامه متناقض فانه لا فرق حينئذ بين الطائف والمطوفبه ، فلم يكن طو اف هذا بهذا أولىمن العكس بلهذأ مستلزم أن يطاف الكلابو الخنازير والكفارة والنجاسات والاقذار، وكل خبيث وكل ملمون، لان الحلول والاتحاد العام يتناول هذا كله وقد قال موة شيخهم الشيرازي ء الشيخة التلمساني ، وقد سر بكلب أجرب ميت : هــذا ايضاً من ذات الله ? فقال: وثم خارج عنه ? ومر النامساني ومعه شخص بكلب، فركضه الآخر برجله، فقال: لا تركضه فانه منه ، وهذا مع إنه من أعظم الكفر والكذب الباطل في العقــل والدين فانه متناقض ، فان الراكض والمركوض واحــد وكذلك الناهي والمنهى ، قنيس شي. من ذلك وأولى بالامر والنهى من شيء ، ولا يعتقد مع هداً تعددًا ، وأذا قيدل مظاهر ومجاني . قبيل إن كان لهــا وجود غير وجود الظاهر والمتجلي، فقد ثبت النمدد وبطت الوحدة، وإن كأن وجود هذا هو وجود هذا لم يبق بينالظاهر والمظهر واللتجلي فيه فرق .

و إن أراد بقو له:مافارقهالله طو فة عين... الحلول الخاص ... كما تقوله النصاري في.. المسيح، لزم أن يكون هــذا الحلول ثابتا له من حين خلق كما تقوله النصاري في المسيح، فلايكون ذلك حاصلاً له يمعرفته وعبادته وتحقيقه وعرفانه • وحينتذ فلا يكون فرق بينا وبينغير ممن الآدميين ، فلماذا يكون الحلول ثابتا له دونغيره \* وهمذا شر من قول النصاري، فإن النصاري إدعوا ذلك في المسيح لكونه خاتي من غير أب، وهؤلاء الشيوخ لم يفضلو في نفس التخليق، والمحافظ ابالعبادة والمعرفة والتحقيق والمافضلو ابالعبادة والمعرفة والتحقيق والتوحيد وهذا أمر حصل لهم بعد أن لم يكن ، فاذا كان هذا هو سبب الحلول وجب أن يكون الحلول فيهم حادثا لا مقارنا لحلقهم ، وحينئذ فقولهم إن الرب مافارق أبدائهم أو قلوبهم طرفة عين قط ، \_كلام باطل كيفها قدر

柴赛森

وأما ماذكرعن را بعة العدوية من قوطاعن البيت: انه الصنم المعبود في الارض فهوكذب على رابعة عولو قال هذا من قاله الكان كافراً يستناب فان تاب وإلافتل، وهوكذب ، فان البيت لا يعبده المسلمون و لكن يعبدون رب البيت بالطواف به والصلاة اليه ، وكذلك ما نقل من قوله الله ماولجه الله ولا خلامته ، كلام باطل عليها . وعلى مذهب الحلولية لا فرق بين ذلك البيت وغيره في هذا المنى فلا ثي مزية يطاف به ويصلى الية و يحتج دون غيره من البيوت ؟

و قول القائل " ماولج الله فيه \_ كلام صحيح ،

وأما قوله ماخلامنه فان أراد أن ذاته حالة فيه أرمايشههذا المعنى، فهوباطل وهو مناقض لقوله ماولج فيه، وإن أراد به أن لا تحاد ملازم له لم يتجدداه ولوج ولم يزل غير حال فيه، فهذامع انه كفر وباطل يوجب أن لا يكون للبيت مزية على غيره من البيوت اذ الموجودات كاما عندهم كذلك

继给券

وأما البيتان المنسوبان الى الحلاج سبحان من أظهر ناسوته سر سنا لاهوته الثاقب

سبيحان من الحهر العنولية السر علما الالقواب المباولة المباولة المباولة المباولة المباولة المباولة المباولة المباولة المباولة في المباولة المباولة في المباولة المباو

عقد الخلائق في الاله مقائداً ﴿ وأنا اعتبدت جميع ما اعتبدوه

فهذا البيت يعرف لابن عربي منانكان قد سيقه اليه الحلاج وقد تمثل هو به فاضافته الى الحلاج صيحة ، وهوكلام متناقض باطل، فإن الجمع بين النقيضين في الاعتقاد في غاية الفساد. والقضية ان المتناقضتان بالسلب والايجاب على وجه بلام من صدق احداهما كذب الاخرى لا يمكن الجمع بينهما ، وهؤلاء يزعمون أنه يشبت عندهم في الكشف ما بناقض صربح المقل والمهم يقولون بالجمع بين النقيضين وبين الضدين ، وأن من ساك طريقهم يقول بحظ الله المعقول والمنقول . ولا رب أن هذا من أفسد ماذهب اليه أهل السفسطة

ومعلوم أن الإنتياء عليهم السلام اعظم من الارلياء عوالا ببياء جاؤ الما تعجز المقول عن معرفته ولم يجيئوا بما تعلم المقول بطلاله عليهم يخبرون بمحارات العقول علا يحالات العقول لمحود أن محالات العقول صحيحة عوان الجمع بين النقيضين صحيح عوان ما خالف صربح العقول و سحيح المنقول صحيح ولاريب أنهم أصحاب خيال واوها م يتخيلون في نفوسهم اموراً يتخيلونها ويتوهمونها فيظنونها ثابتة في الخارج والماهي من خيالاتهم والخيال الباطل يتصور فيه مالاحقيقة له و ولهذا تقولون: أرض الحقيقة هي ارض الخيال الباطل يتصور فيه مالاحقيقة له و ولهذا يقولون: أرض الحقيقة هي ارض الخيال كا يقول ذلك ابن عربي وغيره و الهذا بحكون حكاية ذكرها صعيد الفرغاني شارح قصيدة ابن الفارض – و كان من شيوخهم محكاية ذكرها صعيد الفرغاني شارح قصيدة ابن الفارض – و كان من شيوخهم م

海海路

وأما قوله

بيني وبينك إني تزاحمني فارنع بحقك إنبي من البين قان هذا الكلام يفسر بمعاني ثلاثة ، يقوله الملحد ، ويقوله الزنديق ، ويقوله الصديق. فالاول مراده به رفع ثبوت إنيته حتى يقال إن وجوده هو وجود الحق وانيته هي انية الحق ، فلا يقال إنه غير الله ولا سواه . والهذا قال سلف حؤلاء اللاحدة إن الحلاج نصف رجل وذلك إنه لم ترفع له الائبة بالمعنى قرفمت له صورة : يقولون إنه لحما لم ترفع إنيته في النبوت في حقيقة شهوده رفعت صورة. فقيل وهذا القول مع مافيه من الكفر والالحاد فهو متناقض ينقض بعضه بعضا فان فوله « بيني و بينك الى تراحمني » خطاب لغيره . واثبات الية بينه وبين ربه وهمذا اثبات المور ثلاثة ولذلك يقول » فارفع بحقك إنبي من البين « طلب من غيره ان برفع انيته ، وهذا إثبات لامور ثلاثة

وهذا المهنى الباطل هو الفناء الفاسد وهو الفناء عن وجود السوى، قان هذا فيه طلب رفع الانبة وهو طلب الفناء، والفناء ثلاثة أقسام فناء عن وجود السوى دوفناء عن شهود السوى ، وفناءعن عبادة السوى فالاول هو فناء أهل الوحدة الملاحدة كا فسروا بهكلام الحلاج وهو أن يجعل الوجود وجوداً واحداً

وأماالثا في وهوالفناء عن شهود السوى فهذا هو الذي يعرض لكذير من السالكين كا يتعكى عن أبي يزيد وأمثاله وهو مقام الاصطلام، وهو أن يغيب بوجوده عن وجوده بوعم وجوده عن مبادئه ويمشهوده عن شهادته، وبمذكره من ذكره، فيقنى من لم يكن ، وبينى من لم يزل ، وهذا كا يحكى أن رجلا كان يحب آخر فألقى المحبوب نفسه في الماء فألقى المحب نفسه خلفه فقال أنا وقمت فلم وقعت أنت ؟ فقال : غبت بك عنى ، قطنت أنك أبي . فهذا حال من عجز عن شهود شيء من المخلوقات اذا شهد قلبه وجود الخالق ، وعوام يعرض لطائفة من السالكين ، من المخلوقات اذا شهد قلبه وجود الخالق ، وعوام يعرض لطائفة من السالكين ،

ومن الناس من مجمل هذا من السلوك ومنهم من مجمل فاية السلوك حتى يجملوا الغاية هو الفناء في توحيد الربوبية ، فالا يفرقون بين المأمور والمحظور ، والمحبوب والمكروه ، وهذا غلط عظيم غلطوا فيه بشهود القدر واحكام الربوبية عن شهود الشرع والامر والنهي وعبادة الله وحده وطاعة وسوله فمن ظلب رفع إنيته بهذا الاعتبار لم يكن محموداً على هذا والكن قد يكون معذوراً

وأما الغوع الثالث وهو الفناء عن عبادة الدوى فهذا حال النبيين وأتهاعهم

وهو أن يفني بمبادة الله عن عبادة ما سواه، وبحبه عن حب ماسواه، وبخشيته عن خشية ماسواه . وبالتوكل عليه عن التوكل على ماسواه . فهذا تحقيق توحيد الله وحده لاشريك له وهو الحنيفية ملة الراهيم ويدخل في هذا أن يغني عن اتباع هواه بطاعة الله فلا محب إلا لله ولا يبغض إلا لله ولا يعطي إلا لله ولا عنع إلا الله . فهذا هو الفناء الديني الشرعي الذي بهث الله به رسله وأنزل به كتبه

ومن قال \* فارفع بحقك انبي من البين \* بمعنى أن يرفع هوى نفسه فلا يتبع هواه ولا يتوكل على نفسه وحوله وقوته، بل يكونعمله للهلالهواه، وعمله باللهو بقوته لابحوله وقوله، كما قال تعالى ( إباك نعبد وإباك نستمين ) فهذا حق محمود . وهذا كَمَا يَحْكَى عَنْ أَبِي يَزْيِدَ أَنَّهُ قَالَ : رأيت رب العزة في المنام فقلت : خدا بي (١) كيف الطريق اليك ؟ قال : اترك نفسك وتعال \_ أي اترك اتباع هواك والاعماد على نفسك فيكون عملك لله واستمانتك بالله كما قال تعالى ( فاعبده و تو كل عليه )

والقول المحكي عن ابن عربي \* وبي حلفت وان المقسم الله \* هو أيضا من إلحادهم وإفكهم : جمل نفسه حائفة بنفسه وجمل الخالف هو الله فهو الحالف والمحلوف به كما يقولون : أرسل من نفسه إلى نفسه رسولا بنفسه فهو المرسل والموسل اليه والرسول وكاقال ابن الفارض في قصيدته نظم السلوك

لها صلواني بالمقيام أقيمها وأشهد فيها أنها لي صلت كلانا مصل واحد ساجد إلى خقيقتــه بالجمع في كل سجدة صلائي المبري في أدا كل ركمة

وماكان بي صلى سواي ولم نكن الى أن قل .

ولا فرق بل ذاتي لذاتيأحبت وما زلت إياها وإياي لم تزل

<sup>(</sup>١) خدا بضم الحاء اسم الله بالفارسية ، واضافه الى ياء المتكلم . أي يا الهي

وقمد زفعت تاء المخاطب بيننا وفي رفعها عن فرقة الفرق رفعتي فاندعيت كنت الحبيب وانأكن مناذي أجابت من دعاني والبت وذاني بآياتي على استدات إلي رسولا كنت متي مرسلا

وأما المنقول عن عيسي بن مربح صلوات الله عليه فيهو كذب عليه وهو كلام ملحد كأدب وضعه على المسيح وهـ فدا لم ينقله عنه مسلم ولا فصرأبيء غانه لا بوافق قول النصاري، فان قوله: ان الله اشتاق أن برى ذاته المقدسة فخاتي من غوره آدم وجعله كالمرآة ينظرانى ذاته المقدسة فيها وانى أنا ذلك النور وآدم المرآة . فهذا الكلام مع مافيه من الكفر والالحاد متناقضوذلك أنالله سبحانه برى نفسه كما يسمم كلام نفسه ، وهذا رسول الله عَيْنَالِيُّهُ وهو عبد مخاوق لله قال لاصحابه « إنى أراكم مزورا طهريكاأراكم من بين يدي » فاذا كان المحلوق قد يرى ماخلفه وهو أبلغ من رؤية نفسه فالخالق تعالى كيف لايري نفسه ? وأيضا فان شوقه إلى رؤية نفسه حتى خلق آدم يقتضي أنه لم يكن في الازل برى نفسه حتى خلني آدم،

تم ذلك الشوق انكان قديما كان ينبغي أن يفعل ذلك الازل و ان كان محدثًا خلا بد من سبب يقتضي حدوثه ، مع أنه قديقال الشوق أيضًا صفة نقص والبذأ لم يثبت ذلك في حق الله تعالى وقدروي« طال شوق الأبرار الى لقائي وانا الى القامهم أشوق » وهوحديث ضعيف

وقوله : فخلق من نورهآدم وجعله كالمرآة وأنا ذلكالنور وآدم هوالمرآة ــ يقتضي أن يكون آدم محلوقا من المسيح وهذا نقيض الواقع ، فان آدم خلق قبل المسيح و المسيح خلق من مربح ومربح من ذرية آدم، فكيف يكون آ دم مخلوقا من حَريته ؟ وان قيل المسبح هو تور الله فهذا القول وان كان من جنس قول النصاري فهو شر من قول النصاري ، فان النصاري يقولون : ان المسيح هو الناسوت و اللاهوت الذيهوالكلمة هي جوهر الابن، وهم يقولون : الاتحاداللاهوتوالناسوت متجدد حين خلق بدن المسيحلا يقولون إنآدم خلق من المسيح إذ المسيح عندهم اسم االاهوتوالناسوتجيما وذلك يمتنع أن بخلني منه آدم وأبضا فهم لايقولون ان آدم خلق من لاهوت المسيح (١)

وأيضا فقول القائل: ان آدم خلق من نورالله الذي هو المسيح ن أراد به نوره الذي هو صفة الله فذاك ايس هو المسيح الذي هو قائم بنفسه أذ يمتنع أن يكون القائم بنفسه صفة الهيره ، وان أراد بنوره ماهو نور منفصل عنه فحماوم أن المسيح أ لم يكن شيئًا موجوداً منفصلا قبلخلق آدم ،فامتنع على كل تقدير أن يكون آدم مخلوقا من نور الله الذي هو المسيح ،

وأيضا فاذا كنان آدم كالمرآة وهو ينظراني ذاته المقدسة فيها لزم أن يكون. الظاهر في آدم هو مثالذاته لاان آدم هو ذاته ولا مذل ذاته ولا كذاته ، وحينتذ فان كمان المراد بذلك أن آدم يعرف الله تعالى فيري مثال ذاته العلمي في آدم فالرب تعالى يعرفنفسه فكان المثال العلمي اذا أمكن رؤيته كانت رؤيته للعلم المطابق له القائم بدّانه أولى من رؤيته للعلمالقائم بآدم ، وانكان المراد أن آدم نفسه مثال لله فلا يكون آدم هو المرآة بل يكون هو كالمثال الذي في المرآة ،

وأيضا فتخصيص المسيح بكونه ذلك النور هو قول النصاري الذين يخصونه بأنه الله أو ابن الله ، وهؤلاء الاتحادية ضموا الى قول النصارى قولهم بعموم الاتحاد حيث جعاوا في غير المسيح من جنس ماتقوله النصاري في المسبيح

وأما قول ابن الفارض :

بغير مراءفي المراة الصقياة وشاهد اذا استجلیت دانك من تري (١) في المحقة ( وأبعاً نهم يقولون ان آدم لا هوت المسيح )

أغيرك فيهما الاح أم أنت ناظر الماك بها عند المكاس الاشعة؟ فهذا تمثيل فاسد، وذلك أن الناظر في المرآة برى مثال نفسه فيرى نفسه-بواسطة المرآة لا برى نفسه بإلا واسطة، فقولهم بوحدة الوجودباطل وبتقدير صحته للسرهذا مطابقا له

وأيضا فهؤلاء يقولون بعموم الوحدة والأنحاذ والحلول في ظل ثبي المتحصيصهم بعدهذا آدم أو السيح ينافض قوطم بالعموم والفائخ من السيح ونحوه من يقول بالاتحاد الخاص كالنصاري والفالية من الشيعة وجهال النساك ونجوهم

وأيضا فلو قدر أن الانسان يرى نفسه في الرآة فالمرآة خارجة عن نفسه فيرى نفسه أو مثال نفسه في غيره 4 والكون عندهم ليس فيه غير ولا سوى عقليس هناك مظهر مغاير الظاهر ولا مرآة مغايرة الرائي

وهم يقولون: إن الكون مظاهر الحق، فأن فالوا: الظاهر غير الظاهر لزم التبعدد وبطلت الوحدة ، وإن فالوا المظاهر هي الظاهر لم يكن قد ظهر شيء في شي، ولا تجلي شي، في نبيء ولا ظهر شيء الشي، ولا تجلي شي، الشيء وكان قوله: \* وشاهد إذا استجلبت نفسك من ترى " . . . كلاما مناقضا الان هنا مخاطبا ومرآة تستجلي فيها الذات ، نهذه الدئة أعيان ، فأن كأن الوجود واحداً بالمعين بطل هذا الكلام " وكل كلة يقولونها تنقض أصابهم

#### فصل

وأما ما ذكره من قول إبن اسرتيل : الامر أمران، أمر بواسطة، وأمر بغير وأسطة المران، أمر بواسطة، وأمر بغير واسطة المرافقة والامر الشرعي الديني، والدي بلا واسطة هو الامرافقة ري الكموني، وجعله أحد الامران بواسطة والاكر بن بواسطة والاكر بفير واسطة كلام باطل قن الامر الديني بكون بواسطة وبغير واسطة فان الله

كلم موسى وأمره بلاواسطة وكذلككام محمداً عَيَّنْكِلُيُّ وأمره ليلة للمراج، وكذلك كلم آدم وأمره بلا واسطة وهي أواس دينيه شرعية

وأما الامر الكوني فقول القائل انه يلا واسطة خطأ عبل الله تعالى خلق الاشياء بعضها ببعض وأمرائتكوين ايس هو خطابا يسمعه المكون المخلوق فان هذا حمتنع و ولهذا قيل ان كان هذا خطابا له بعد وجوده لم يكن قد كون بكن بلكان قد تكون قبل الخطاب وان كان حفابا له قبل وجوده فخطاب المعدوم ممتنع . وقد قيل في جواب هذا إنه خطاب المعلوم لحضوره في العبن (١) قبل في جواب هذا إنه خطاب المعلوم لحضوره في العبن (١) وأما ما ذكره الفتيز فهو سؤال وارد بالاريب .

か. | | 神

وأما ماذكره عن شيخه من أن آدم كان توحيده ظاهراً وبإطنا فكان قوله « لا تقرب » ظاهراً وكان أمره « بكل » بإطنا ( فية ل ) ان أريد بكونه قال «كل » بإطنا أنه أمره بذلك الباطن أمر تشريع ودين فهذا كذب و كفر . وان كان أراد أنه خلق ذلك وقدر وكونه فهذا قدر مشترك بين آدم وبين سائر المخلوقات كان أراد أنه خلق ذلك وقدر وكونه فهذا قدر مشترك بين آدم وبين سائر المخلوقات فاتما أمره اذاأراد شيئا أن يقول له كن فيكون . وان قبل : ان آدم شمد الامر الكوكي انقدري وكان مطيعاً بامنشا له له كاية وله ولاه ذان العارف الشاهد المقدر لا يسقط عنه الملام ، فهذا معلوم بطلاه بالمضرورة من دين الاسلام فهو كفر باتف ق المسلمين . فيقال : الامر الكوني يكون موجوداً قبل وجود المكون ، لا يسمعه العبد و ايس فيقال : الامر الكوني يكون موجوداً قبل وجود المكون ، لا يسمعه العبد و ايس المنشاله مقدوراً له ، بل الرب بخلق ما كونه بمشيئته و قدر ته » و الله تعالى ليس

<sup>(</sup>١) لا يفال ان المعدوم العلوم لا يسمع الخطاب أيضا لان هذا الخطاب (كن) تكويني لا تكايلي فهو عبارة عن ارادة الحالق وقدرته بكوته ووجوده وعبر عن أثر هذا النعلق بقوله ( فيكون ) والجملة عثيل الامرين عن يأمر بشيء فينقذ أمره عقبه بغير مهلة كما سيأني

نه شريك في الحالق والذكون. والعبد وإن كان بمشيئته وقدرته والله خالق كل ذلك ، فتكوين الله للعبد ليس هو أمراً لعبد موجود في الخارج يمكنه الامتشل، وكذلك ما خلقه من أحواله وأعماله خلقه بمشيئته وقدرته و ( اتما أمره إذا أراد شيئا أن بقول له كن فيكون ) فيكل ما كان من المكونات فهو داخل فيهفذ الاس. وأكل آدم من الشجرة وفير ذلك من الحوادث داخل نحت هذا كدخول آدم فنفس أكل آدم هو الداخل نحت هذا الاس كا دخل آدم. فقول القائل: انه قلل لا دم في الباطن هكل مشال قوله انه قال لا يكافر اكفر والفسق افسق، والله على يأمر بالفحشاء، ولا مجب النساد، ولا يرضى لعباده المكفره ولا يوجد منه خطاب باطن ولا ظاهر المكفل والفساق والعصاق بفعل المكفر والفسوق والمصيان، وإن كان ذلك واقعا بمشيئته وقدرته وخلقه وأمره الكوني، والمصيان، وإن كان ذلك واقعا بمشيئته وقدرته وخلقه وأمره الكوني، فالامم المكوني ليس هو أمراً للعبد أن يفعل ذلك الامر بل هو أمر تكوين فلات الامم المكوني المبد، أو أمر تكوين لكون العبد على ذلك المنعل في العبد، أو أمر تكوين لكون العبد على ذلك المنعل في العبد، أو أمر تكوين لكون العبد على ذلك المنعل في العبد، أو أمر تكوين لكون العبد على ذلك المنعل في العبد، أو أمر تكوين لكون العبد على ذلك المنعل في العبد، أو أمر تكوين لكون العبد على ذلك المنعل في العبد، أو أمر تكوين لكون العبد على ذلك المنعل في العبد، أو أمر تكوين لكون العبد على ذلك المنعل في العبد، أو أمر تكوين لكون العبد على ذلك المنعل في العبد، أو أمر تكوين لكون العبد على ذلك المنعل في العبد، أو أمر تكوين لكون العبد على ذلك المنعل في العبد، أو أمر تكوين لكون العبد على ذلك المنعل في العبد، أو أمر تكوين لكون العبد على فلكون العبد على المناه المناه المناه المناه العبد أن يعمل ذلك المناه ال

فهوسبحانه الذي خلق الانسان هاوعا (اذامسه الشهر جزوعا هواذامسه الخير منوعا) موهو الذي جعل السلمين مسلمين كا قال الخليل ( ربنا و اجملنا مسلمين التحويل ومن ذريتنا أمة مسلمة الله) فهوسبحانه جعل العباد على الاحواء التي خاتهم ايها وأمر علم بذلك أمر تكوين عمنى أنه قال لهم : كو نوا كذلك فيكونون كذلك كالوت للجادكن فيكون (١) فأمر التكوين الا فرق فيه بين الجاد والحيوان وهو الا بفتقر الى علم اللهم ووالا الرادته والا قدرته عالكن العبد قد يعلم ماجرى بعاهد في أحواله كا يعلم ماجرى به القدر في أحوال غيره عوايس في ذلك علم منه بأن الله أمره في الباطن بخلاف ما أمره به في الظاهر عبل أمره به الطناوظاهرا على العبد وجميع أعاله بإطنا وظاهراً وخلق العبد وجميع أعاله بإطنا

<sup>(</sup>١) بينا آخا الله عنهل للخلق والشكوين ، مباين لامر التكايف

وظاهرًا ، وكون ذلك بقوله «كن» بإطنا وظاهر إ

والمسى في القدر حجة لابن آدم ولا عدر 4 بل القدر يؤ من به ولا يحتج به عه والمحتج بالقدر فاسد العقل وألدين متناقض عفان القدر ان كان حجة وعدرا لزم، أن لا يلام أحد ولا يعاقب ولا يقتص منه وحينتذ فهذا المحتج بالقدر يلزمه اذا فلا يأم أحد ولا يعاقب ولا يقتص منه وحينتذ فهذا المحتج بالقدر يلزمه اذا فلا في نفسه ومانه وعرضه وحرمته أن لا ينتصر من الظالم ولا يغضب عليه ولان يفعه و هذا أمر محتنع في الطبيعة لا يكن أحد أن يفعله فهو ممتنع طبعا محرم شرعا، ولو كان القدر حجة وعدرا لم يكن ابلبس ماو ناولا معاقبا ولا فرعون وقوم: فوح وعاد وغود وغيرهم من الكفار ولا كان جهاد الكفار جائزاً ولا اقامة المخدود جائزاً ولا فطع السارق ولا جلد الزاني ولا رجمه ولا قتل القائل ولا عقوية معتد بوجه من الوجود ع

ولما كان الاحتجاج بانقدر باطلا في فطر الخلق وعقولهم أندهب اليه أمة من الائم ، ولا هو مذهب أحد من المقلاء الذين يطر دون فولهم فانه لا يستقيم عليه مصلحة أحده لا في دنياه ولا آخر ته عولا يمكن اثنان أن يتعاشر الساعة واحدة ان مصلحة أحده لا في دنياه ولا آخر ته عولا يمكن اثنان أن يتعاشر الساعة واحدة ان لم يكن أحدها ملفزما مع الآخر نوعا من الشرع ، والشرع نور الله في أرضه عا وعدله بين عباده ، لكن الشرائع تتنوع فتارة تكون مغزلة من عند الله كاجاءت. بمالوسل وتارة لا تكون كذلك ، ثم الغزلة تارة تبدل وتغير كا غير أهل الكتاب شرائعهم ، وتارة لا تغير ولا تبدل ، وتارة يدخل النسخ في بعضها وتارة لا يدخل وأما القدرة نه لا يحتج به أحد إلاعندا تباعهم العامل في بعضها وتارة لا يدخل وذوقه ووجده من غير أن يكون له علم بحسن الغمل ومصلحته استند الى القدر وذوقه ووجده من غير أن يكون له علم بحسن الغمل ومصلحته استند الى القدر كا قال الشر كون (لوشاه اللهما أشر كناولا آباؤ نا ولا حرمنا من شي ، ) قال الله تعالى المنات كذب الذين من قبلهم حق ذاقوا بأسنا وقل هل عنشي من علم فتخرجوه . لنا ؟ إن تقبعون إلا الغان وإن أنهم إلا تخرصون \* قل فاله الحجة البالغة فلو شاء لها ؟

المفداكم أجمعين ) فبين أنهم ايس عندهم علم بما كانوا عليه من الدين وانما يتبعون المفان والقوم (١) لم يكونوا ممزيد وغ لكل أحدالاحتجاج القدر، فأنه لوخرب أحد الكعبة أو شتم ابراهيم الخليدل أو العن في دينهم لعادودوآذوه ، كيف وقد عادوا النبي وَلَيْكِيْنِ على ماجاء به من الدين وما أمل هو أيضاً من المقدور افلو كان الاحتجاج بالقدر حجة لكان النبي وَلَيْكِيْنِ وأصحابه فان كان كل ما يحدث في الوجود قيمو مقدر ، فلحق والبطل يشتركان في الاحتجاج بالقدر إن كان الاحتجاج به صحيحا ، والكن كانوا يعتبدون على ما يعتقدونه من جنس دينهم الاحتجاج به صحيحا ، والكن كانوا يعتبدون على ما يعتقدونه من جنس دينهم وهر في ذلك يتربون انفان ليس لهم به علم بل هم يخرصون

وموسى الخال لا دم « لما ذا أخر جتنا و نفسك من الجنة ؟ » فقال ادم عليه السلام فيما خال لموسى ؛ لم تلومني على أمر قدره الله على قبل أن أخلق بأر بعين عاما ؟ فحيج آدم موسى » لم يكن آدم عليه الملام محتجا على فعل ما نهي عنه بالقدر ؛ ولا كان موسى من شيخت عليه بذلك فيقبله ؛ بل حادالمؤمنين لا يضاور مثل هذا ، فنكيف آدم وموسى ؟ وآدم قد تاب مما فعل واجبناه ربه وهدي ، وموسى أعلم بالله من أن ياوم من معودون نبي على فعل تاب منه ، فكيف بنبي من الانبياء ؟ وآدم يعلم أنه لو كان القدد وحجة لم يحتج الى التوبة ولم يجر ماجرى من خروجه من الجنة وغير ذلك ، ولو كان القدر حجة لم يمان لا بليس وغيره ، وكذاك موسى يعلم أنه لو كان القدر حجة لم يناقب فرعون بالغرق ولا بنو اسر البل بالصعة وغيرها ، كيف وقد قال موسى لم يعاقب فرعون بالغرق ولا بنو اسر البل بالصعة وغيرها ، كيف وقد قال موسى (رب الي ظاهر عون بالغافرين) وقال (قاعفر النا وارحناو أنت خير الغافرين) . وهذا باب واسع

وانتا كان لوم موسى لآدم سن أجل الصيبة التي لحقيهم بآدم من أكل الشجرة و لهذا قال الله الخرجتنا ونفسك من الجانة الواللوم لاجل المصيبة التي لحقت (١) أي الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا الخ

الانسان نوع، واللوم لا جل الله نب الذي هوحق الله نوع آخر ، فان الاب ثور فدل فعلا افتقر به حتى تضرر بنوه فأخذو ايلومونه لاجل مالحتم من الفقر لم يكن هذا كلومه لاجل كونه أذنب والعبد مأمور أن يصبرعلى المقدور، ويطيح المامور، واذا أذنب استغفر . كما قال تعالى ( فاصبر ان وعد الله حق واستنفر لذنبك ﴾ وقال تعالى (ماأصاب من مصيبة إلاباذن الله ومن يؤمن بالله يهدقابه ) قال ط نفة. من السلف: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضي ويسلم (١)

فمن احتج بالقدرعلى ترث المامور ، وجزع من حصول مايكرهه من المقدور المحتجين بالقدر فانأحدهم إذا أصابته مصيبة عظم جزعه وقل صبره، فلاينظر إلى القدر ولايساً, له مواذا أذنبذنبا أخذ بحتج بالقدر، قلايفعل المأمور ، ولا يتراثر المحظور، ولا يصبر على المقدور، ويدعي مع هذا انه من كبارأو لياءالله المتقين، وأعمة: المحققين الموحدين ، و أنما هو من أعداء الله الملحدين ، وحزب الشيطان اللعين ..

وهذا الطريق أنما يسلكم أبعد الناس عن الخير والدين والابميان، تجد أحدهم أجبر الناس اذا قدر، وأعظمهم ظلما وعدوانا، وأذل الناس اذا قبر ٤٠ وأعظمهم جزعا ووهذا . كاجر بهالناس من الاحزاب البعيدين عن الايمان بالكتاب. من أصناف الناس ، والمؤمن ان قدر عدل و أحسن ، وان قهر وغلب صبر و احتسب، كَاقَالَ كَعْبِ بِنْ زَهْبِرِ فِي قَصِيدَتُهُ التِي أَنشَدُهَا لِلنِّي عَيْمِالِلَّهُمْ ، التِي أُولَمَا بانت سماد.

الح \_ في صفة المؤمنين :

<sup>(</sup>١) أي برضي من الله فلا بمترض ولا يسخط ، ولا يلزم من وضاء بالفدر أن يرضي بالمقدور ولا يقاومه بل مجب عليه مقاومة المرض بالنداوي وتخريب العمواعق أو الظالمين بالنممير ومقاومة المعتدين بازالة عدواً م و لو بالفنال. خلافا لما يقوله حيلة المنصوفة

ليسوا مقاريح إن ذات زماحهم ﴿ يُومَّا وَأَيْسُوا مِجَازِيعًا اذَّا أَيْلُوا ﴿ ومقل بعض العرب عن منى. من أمر الدي ﴿ لَيْكُا إِنَّ مَا لَا رَأَيْتُهُ وَمَا لَا رَأَيْتُهُ يَهَا لِهَا يعظره ويأفلب فلا يضجره وخدفال تعالى إقالوا أإنكالانت يوسف اقال أنايوسف وهذا أخي الدمن الله علمينا ، إنه من بتق و يصعر فان الله لا يضيع أجر المحسنين )وقال تعانی ( وإن تصروا وتنقوا لايضركم كردهم شيئاً ) وقال تعالى( بلي إن تصبروا وتتقوا وياتوكم من قورهم هذا عددكم ربكم يخسمة آلات من الملالكة مسومين}. وقال تعالى ( وأن تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الإمور ) فذكر الصمير والتقوي في هذهالمواضم الاربعة فالصبر يناخل فيه الصهر على المقدور ، والتقوي . يدخل فيها فعل المأموو وثرك المحظور . فن رزق هذا وهذافقد جعهم الخبر، بخلاف منءكس فلايتقى الله بل يترك طاءته متيما لهواه وبحتج بالقدر ، ولا يصبر أذا ابتلى ولا ينظر حيننذ الى القدر ، فإن هذا حال الاشفياء كما قال بعض العلماء ؛ أنت عند الطاعة قدري،وعند المصية جبري، أي مذهب وافق هو اك تمذهب به ـ يَقُولُ أَنْتُ اذًا أَطْعَتْ جِيمَاتُ نَفْسَكُ خَانَهُا لَطَاعَتُكُ فَتَنْسَى نَعْجَهُ اللَّهُ عَلَيْكُ أَنْ جعلك مطيعانه عواذاعصيت لم تعارف بالناث فعلت الذنب بلتجعل نفسك بمارلة المجبور عليه بخلاف مراده أو المحرك الذي لاارادة له ولا قدرة ولاعلم،وكلاهما خطأ وقد ذكر أبو طالب المكي عن سهل بن عبد الله التستري أنه قال : إذا عمل العبد حسنة فقال : أي ربي أنا فعلت هذه الحسنة ، قال له ربه أنا يسر تاك. لها وأنا أعنتك عليها . فان قالأي ربي أنت أعنتي علمها ويسرتني لها ، قال له ربه : أنت عملتها وأجرها لك . وإذا فعل سيئة فقال أي ربي أنت قدرت على إ هذه السيئة مقال له ربه : أنت آكة سبنها وعلينتور رها، فأن قال أي ري اني أذ نبت. هذا الذنب وأنا أتوب منه ، قال له ربه . أنا قدرته عليك وأناأغفره لك .وهذا باب مبسوط في تبر هذا الوضع وقد كاتر في كاتبر من المنتسبين الى المثانيخة والتصوف شهود القدر فقط من غير شهود الامر والنحي والاستناد اليه في ترك المأمور وفعل المخطور عوهدا أعظم الضلال ومن طردهذا القول والنزملوازمه كان أكفر من النهود والنسارى والمشركين لكن أكثر من يدخل في ذلك يتنافض ولا يطرد قوله

وقول هــذا القاتل هو من هذا الباب فقوله : آدم كان أمره بكل باطنا فأكل ، وابليس كان توحيده ظاهراً فأمر بالسجرد لآدم فرآه غيراً فلم بسجد فغير الله عليه وقال ( الخرج منها ) الآية ــ فان هذا معافيه من الالحاد كذب على آدم وابليس، فا دم اعترف بانه هو الفاعل للخطيئة والله هو الظالم لنفسه و تاب من ذلك ولم يقل ان الله ظلمني، ولا ان الله أمرني في الباطن بالا كل ، قال تعالى ( فتاتي آدم من ربه كلات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم ) وقال تعالى ( قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وان لم تعفر انا وترجمنا لنكون من الخاصرين ) و ابليس أصر و احتجبالقدر فقال ( ربي بما أغويتني لازين لم في الارض ولاغوينهم أجعين )

وأما قوله رآه غيراً فلم يسجد \_ فهذا شرمن الاحتجاج بالقدرة فان هذا قول أهل الوحدة الملحدين وهو كذب على ابليس فن ابليس لم يمتنع من السجود للكونه غيراً بل قال ( أنا خير منه خلفتني من ناز وخلفته من طين ) ولم نؤمر الملائكة بالسجود لكون آدم ليس غيراً عبل المفايرة بين الملائكة وادم تابشة معروفة والله تعالى ( علم آدم الاسهاء كلها نم عرضهم على الملائكة فتال أنبئوني بالمهاء هؤلاء أن كنم سادقين به قالوا سبحانك لاعلم لنا الاما علمتنا اللك أنت العليم الحكيم ) وكانت الملائكة وآدم معترفين بأن الله مباين لهم وهم مغايرون لله ، وله أدا دعوه دعاء العبد ربه مفارون أربنا ظلمنا أنفسنا ) والملائكة تقول ( ربنا ظلمنا أنفسنا ) والملائكة تقول ( ربنا ظلمنا أنفسنا ) والملائكة تقول ( لاعلم أنا إلاما علمتنا ) وتقول ( ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر تقول ( لاعلم أنا إلاما علمتنا ) وتقول ( ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر تقول واثبعوا واثبعوا سبياك وقوم عذاب الجحم ) الآية وقد قال تعالى

﴿ أَنْهَ إِنَّ تَأْمَرُونِي أَعَبِدُ أَنِّهَا الْجَاهِلُونَ ﴾ وقال تعالى ﴿ آغَيْرِ اللَّهُ أَنْحَذُ واليا قاطر السموات والارض وهو يطيعم ولا يطعُّم) وقال ( أفغير الله أبتغي حكمًا وهو الذي أنزل البيكم الكتاب منصلاً ) فلو لم يكن هناك غـير لم يكن المشركون أمروه بعبادة غير الله ، ولا أتخاذ غير الله وليا ولا حكما، فلم يكونوا يستحقون الانكثار ، فلما أنكر عليهم ذلك دل على تبوت غير يمكن عبادته و أنخاذه واليَّا وحكما ، وانه من فعل ذلك فهو مشرك بالله كما قال تعالى ( ولا تدع مع الله إِلْمَا آخِر فَتَكُونَ مِن المُدَبِينِ ﴾ وقال ( لانجمل مع الله إلهَ ا آخر فتقعد مذموما محذولا ) وأمثال ذلك

وأما قول انقائل:ان قوله ( ليس لك من الامر شيء ) عين الانبــات للنبي عَيْنَاتُهُ كَمُولُهُ ﴿ وَمَا رَمِيتَ إِذْ رَمِيتَ وَلَكُنَ اللَّهُ رَمِي) ﴿ إِنَّ الذِّنْ يَبَايِعُو نَكَ إِنَّا يبايه ون الله ، يند الله فوق أيديهم) فهـ ذا بناء على قول أهل الوحدة والاتحاد ، وجعل معنى قواله (ايسالك من الامر شيء ) أن فعلات هو فعل الله العدم للغاسرة، وهذا ضلال غظيم من وجوه

(أحدها) أن قوله ( أيس لك من الامر شيء ) نزل في سياق قوله (ليقطع طرفًا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ﴿ لِيسَ لَكُ مِنَ الْأَمْرُ شَيَّءُ أو يتوب عليهـــم أو يعذبهم فاتبهم ظالمون ) وقد ثبت في الصحيح ازالنبي عَلَيْهِ وَ غرك ذلك فعلم ان معناها إفرادالرب تعالى بالامروانه ايس لغيره أمر بل إن شاءالله قعالى قطع مار فا من الكفار، وإن شاء كبتهم فانقلبوا بالخسارة، وإن شاء تابعليم به، ٥ - رسائل ابن تيمية ق ٢

ولا ضرا إلا ماشاء الله ولوكنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخديم[وما مسني السوء) وُمحو ذلك قوله تعالى ( يقولون لوكان انامن الامر شيء ما قتالنا ههذا ) ( قلان الامر كله لله )

(الوجهالثاني) ان قوله ( وما رميت إذ رميت و لكن الله رمي) لم برد بهان فعل العبد هو فعل الله تعالى كما تظنه طائفة من الغالعاين ، فان ذلك لو كان صحيحًا الكان ينبغي أن يتال اكل أحد، حتى يقال للماشي : مأمشيت إذ مشيتو اكن الله مثى . ويقال للواكب: ما ركبت إذ ركبت ولكن الله ركب . ويقال للمتكلم : ما تكلمت إذ تكلمت ولكن الله تكلم ويقال مثل ذلك الآكل والشارب والصائم والصل ونحو ذلك . وطردذلك يستلزم أن يقال للكافر ما كفرت إذ كفرت ولكن الله كفر . ويقال للكازب ماكذبت إذ كذبت ولكن الله كذب . ومن قال مثل هذا فهو ملحد خارج عن العقل والدين . والمكن معنى الآية ان النبي ﷺ يوم بدر رماهم ولم يكن في قدرته أن يوصل الرمي الى جميعهم فانه اذ رماهم بالتراب وقال « شاهت الوجوه » لم يكن في قدرته أن يوصل ذلك اليهم كامهم ، فالله تعالى اوصل ذلك الرمي البهم كابهم بقدرته . يقول وما أوصلت إذ حذفت ولكن الله اوصل، قال مي الذي أثبته له ليس هو الرمي الذي نفاه عنه فان هذا مستازم الجمع بين النقيضين بل في عنه إلا يصال و التبليغ، و اثبت له الحذف والالقاء ، وكذلك اذا رمىسهما فأوصله الله الى العدو ايصالا خارقا للعادة كان الله هو الذي أوصلها بقدرته

(الوجه الثائث) أنه لو فرض أن المراد بهذه الآية أن الله خالق أفعال العباد فهذا المعنى حتى وقد قال أخليل (ربنا واجملنا مسلمين الث) فالله هو الذي جعل المسلم مسلما وقال تعمالي ( أن الانسان خلق هلوعا الله أذا مسمه الشر جزوعا الله واذا مسمه الخبر منوعا ) فائله هو الذي خلقه هلوعا ، لكن ليس في هذا أن الله هو العبد والاأن

وجود الخالق عو وجود المحلوق ،ولا أن الهجال في العبد، فا القول بأن اللهخالق المعالق المعالق المعالق المعالق العباد حق، والقول بأن الخالق حال في المحلوق او وجوده وجود المحلوق باطل وهؤلاء ينتقلون من القول بتوحيد الربوبية الى القول بالحلول و الاتحاد، وهذا عين الضلال و الالحاد

﴿ الوجه الرابع ﴾ أن قوله تعالى ( إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله ) لم يرد به أنك أنت الله وأما أراد إنك أنت رسول الله ومبلغ أمره و تهيه مفن بايعك فقد بأبع الله و بدلك أن من أطاعك فقد أطاع الله ولم يرد بذلك أن الرسول هو الله و لكن الرسول أمر بما أمر الله به عن أطاعه فقد أطاع الله ، كما قال النبي على الله عن والله الله عن الطاعني فقد أطاعني عومن عصاني فقد همن أطاعني عومن عصاني فقد عصى الله ، ومن أطاع أميري فقد أطاع أن أميره ليس عواياه

ومن ظن في قوله (إن الذين ببايمونك إنمايية يمون الله ) أن الراد به أن فعلك هو فعل الله أو المراد أن الله على وأمحو ذلك، فهو مع جهله و ضلاله بل كفره وإلحاده ، قد سلب لرسول خاصيته و جعله مثل غيره ، وذلك أنه لو كان الراد به كون الله فاعلالفعلك لكان هذا قدراً مشتر كابينه وبين سائر الخلق، وكان من بابع أبا جهل فقد بابع الله و من بابع قادة الاحزاب فقد بابع الله ، وعلى هذا التقدير فالمبابع هو ألله أيضاء فيكون الله قد بابع الله ، إذ الله خالق لهذا و لهذا ، و كذلك إذا قبل مذهب أهل الحلول و الوحدة و الإنحداد فانه عام عندهم في هذا وهذا فيكون الله قد بابع الله .

وهذا يقوله كثيرمنشيوخهؤلاء الحاولية الآتحادية،حتى إن أحدهم إذا أمر بقتال المدو يقول أقاتل الله 1 ما أقدر أناقاتل الله ، ونحو هــذا الــكالام الذي سمعناه من شيوخهم وبينا فساده لهم وضلالهم فيه غير مرة

وأما الحاول الخاصفايس هو قول هؤالاء بل هو قول النصاري ومن وافقهم

من الغالية (١) وهو باطل أيضا ، فإن الله سبحانه قال له ( ليس لك من الاس شيء ) وقال ( وأنه لما قام عبد الله يدعوه ) وقال ( سبحان الذي أسرى بعبده ليلا ) وقال ( وإن كنتم فيريب مما نزلنا على عبدنا ) وقال ( لقد رضي الله عن للومنين إذ يبايدونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبًا هو ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزاً حكيا )

فتوله ( لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يباجه ونك محت الشجرة ) بعين قوله ( إن الذين يبايعونك أعايبايعون الله ) وطذا قل ( يد الله فوق أيديهم ) ومعلوم ان يد النبي عَلَيْكِيَّةُ كانت مع أيديه وعانوا يصافحونه ويصفقون على يده في البيعة فلم ان يد الله فوق أيديهم ليست هي يد النبي عَلَيْكِيَّةُ ولكن الرسول عبد الله ورسوله فبايعهم عن الله عن الله عن الله عن الله الله الله الله الله وأمره ببيعتهم الا توى أن كل من وكل شخصا بعقدمع الوكيل كان دلك عقداً مع الوكل عومن وكل نائبا له في معاهدة قوم فعاهدهم عن مستنيبه كانوا معاهدين لمستنيبه كانوا معاهدين لمستنيبه كانوا الذي وقع له العقد ؟ وقدة الله تمالي ( ان الله الشرى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن طم الجنة ) الآية وقدة أل تمالي ( ان الله الشرى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن طم الجنة ) الآية وهذا قال في عام الآية ( ومن أوفى بحا عاهد عليه الله فسيؤنيه أجراً عظما )

فتبين أن قول ذلك الفقير هو القول الصحيح وان الله إذا كان قد قال ننبيه ( ايس لك من الامر شيء ) فايش نكون محن ؟ وقد ثبت عنه وَيُعْتَلِينُ في الصحيح أنه قال « لا تطروني كما أطرت النصاري المسبح بن مريم فاتما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله »

<sup>(</sup>١) أي غالمية الرافضة وهم الباطنية

### وأماقول القائل:

ماغيت من القلب ولا عن عيني مابينكم وبينندا من بين فهذا القول مبني على قول هؤلاء وهو باطل متناقض قان مبناه على الله برى الله بعينه، وقد ثبت في الصحيح عن الذي على الله قال ه واعلموا أن أحداً منكم لن برى ربه حتى عوت » وقد اتفق أنه المسلمين على أن أحداً من المؤمنين لا يرى الله بعينه في الدنياء ولم يتنازعوا إلا في الذي عينا على مع أن جماهير الائمة على الله لم يره بعينه في الدنيا، وعلى هذا دلت الآثار الصحيحة الثابتة عن الذي عينا في الذي والصحابة وأعمة المدابين

ولم يثبت عن ابن عباس ولاعن الامام أحمد وأمثالها الهم الوال محمدار أى ربه به به بل الثابت عنهم إما اطلاق الرؤية وإما تقييدها بالفؤادو ليس في شيء من أحاديث المعراج الثابتة الهرآء بعينه ، وقوله «أتاني البارحة ربي في أحسن صورة» الحديث الذي رواء المرمذي وغيره انما كان بالمدينة في المنام ، هكذا جاء مفسر الحديث أم الطفيل وحديث ابن عباس وغير ها بما فيه ووية ربه انما كان بالمدينة كا جاء مفسر الي الاحاديث والمعراج كان بمكن كاقال مالي (سبحان الذي أسرى بمهده كا جاء مفسر الي الاحاديث والمعراج كان بمكن كاقال مالي (سبحان الذي أسرى بمهده في الله من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ) وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا المؤضم .

وقد ثبت بنص القرآن ان موسى قبل له ( لن تراني ) وأن رؤية الله أعظم من انزال كتاب من السهاء ، كاقال تعالى ( يسألك أهل الكتاب ان تنزل عليهم كتابا من السهاء فقد سألو أموسى اكبر من ذلك فقالوا ارنا الله جهرة ) فمن قال إن أحداً من الناس براه فقد درعم انه أعظم من موسى بن عمر ان ودعواه أعظم من دعوى من ادعى ان الله أنزل عليه كتابا من السهاء

والناس في رؤية الله على تُلاثة أقوال . فالصحابة والتذبينون وأثَّمة المسلمين على

أن الله برى في الآخرة بالابصارعيانا ، وأن أحداً لا براه في الدنيا بعينه لكن برى في المنام و يحصل القلوب من المكاشفات والمشاهدات ما يناسب حالها . ومن الناس مرز تقوى مشاهدة قلبه حتى يظن انه وأى ذلك بعينه وهو غالط ، ومشاهدات القلوب محصل بحسب إبمان العبه ومعرفته في صورة مثالية كا قد بسط في غير هذا الموضع (والقول الثاني) قول نفاة الجهمية إنه لا يرى في الدنيا ولا في الا تجرة (والثالث) قول من يزعم انه يرى في الدنيا والآخرة

وحلولية الجهمية بجمعون بين النني والاثبات فيقولون: اله لايرى في الدنيا ولا فيالا خرة والهيرى في الدنيا والآخرة وهذا قول ابن عربى صاحب النصوص وأمثاله لان الوجود المطلق السارى في البكائنات لايرى وهو وجود الحق عندهم ثم من أثبت الذوات قال برى متجليا فيها، ومن فرق بين المطلق والمبين قال لايرى الا مقيدا بصورة

وهؤلاء قولهم دائر ببن أمرين : الذكار رؤية الله واثبات رؤية المخلوقت، والمحلوقة المخلوقة والمحاون المخلون المخلون الخالق حالافي المخلوق، والافتفريقهم ببن الاعيان الثابتة في الخارج وببن وجودها هو قول من يقول بان المعدوم شيء في الحارج، وهو قول باطل ، وقد ضموا البه المهم جعلوا نفس وجود المخلوق هو وجود الخالق وأما التفريق بين المطاق والمدين مع أن المطاق لا يكون هو في الخارج عملة افية تنفي أن يكون الرب و تعطيله وان جعلوه ثابتا في الخارج جعلوه جزءا من المخلوق أو عرضا قائمًا بعلوه جزءا من المخلوق أو عرضا قائمًا بالمخلوق، وكل هذا مما يعلم فساده بالضرورة ، وقد بسط هذا في غير هذا الموضع ولما تناقضه فقولا:

ماغبت عن القلب ولا عن عيني مايينكم وبيننـــا من بين يقتضى الغايرةوان المحاطب غير المحاطبوان المحاطبله عينوقلبلايغيب عهما الخاطب بريئهده القاسرالعين والشاهد غيرالمشهور

وقوله الله مابينكم وبيننا من بين الخاطب بوهذا اثبات لاثنين ، وإن قالوا هذه مظاهر وجمالي . قبل فإن كانت المظاهر والحالي غيرالظاهر والمتجلي فقد ثبتت التثنية وبطات الوحدة ، وإن كان هو الإها فقد بطل التعدد فالجمع بينهما تناقض .

وقول القائل

فارق ظلم الطبيع وكن متحدا البالله والافكل دعواك محال ان أراد الاتحاد العالمي فالمارق هو الفارق وهو الطبيع وظلم الطبيع وهو المخاطب بقوله هو كن متحدا بالله » وهو المخاطب بقوله «كل دعواك محال»وهو القائل هذا القول، وفي ذلك من التناقض مالايخني . وإن أراد الاتحاد القيد فهو ممتنع لان الحالق والمحلوقاذا أنحدا فانكانا يعد الأتحادائنين كماكانا قبل الاتحادةذاك تعدد وليس بأتحاده والزكانا استحالا الي شيء ثناث كا يتحد للاء واللبن والنار والحديد، ونحو ذلك عما يثبنه النصارى بقولهم في الانحاد ازم من ذلك أن كون الحالق قداستحال وتبدلت حقيقنه كسائر مايتحد مع غيره فانه لابد أنيستحيل وهذا ممتنع على الله تمالى ينزه عنهلان الاستحالة تقتضيعدمها كان موجودا والرب تعانى واجب الوجود بذاته وصفاته اللازمة لاه يمتنع المدم علىشيءمن ذلك ءولان صفات الرب اللازمة لهصفات كملء فعدم شيء منها نقص يتعالى اللهعنه ، ولان أمحاد المخلوق بالخااق يقتضي أن العبد متصف بالصفات القديمة اللازمةلذات الرب وذلك تنتنع علىالعبد المحدث المخلوق ؛ فإن العبد يلزمه الحدوثوالافتقار والذل والرب تعالى بلازمه القدم والغنى والعزة ، وهو سبحانه قديم غني عزيز بنفسه يستحيل عايه نقيض ذلك فاتحاد أحدهما بالآخر يقتضي أن يكون الرب متصفا

بنقيض صفاته من الحدوث والنقر والذل عوالعبد منصفا بنقيض صفاته من القدم والغنى الذاتي والعز الذاتي . وكلذلك ممتنع . وبسطهذا يطول

ولهذا سئل الجنيد عن التوحيد فقال : التوحيد المرأة الحدوث عن القدم فيين أنه لابد من تمييز المحدث عن القديم

ولهذا اتفق أنّه المسلمين على أن الخالق بائن عن مخلوقاته ليس في مخلوقاته شيء من ذانه ولافيذانه شيء من مخلوقاته بل الرب رب والعبد عبد ( إن كل من في السموات والارض الا آئي الرحمن عبدا \* لقد أحصاهم وعدهم عدا \* و كامهم آئية يوم القيامة فردا)

فان كان المشكلم بهذا البيت أراد الإتحاد الوصفي وهو أن يحب العبد ما يحبه الله ، ويبغض ما يبغضه الله ، وبرضى بما يرضى الله ، ويغضب لما يغضب الله ، ويبغض ما يبغضه الله ، وبرخى بما يغمى الله عنه ، ويوالى من يواليه الله ، ويعادي من يعاديه الله ، وبحب لله ، ويبغض لله ، ويعطي لله ، و بمنع لله ، بحيث يكون موافقا لربه تعالى . فهذا المعنى حق وهو حقيقة الإنمان وكاله ، كافي الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هربرة عن النبي ويتعلن أنه قال « يقول الله تعالى ، من عادى في وليا فقد بارزئي بالمحاربة، وما تقرب الى عبدي يمثل أداء ما افترضت عليه ، ولا بزال عبدي يتغرب إلي بالنو فل حتى أحبه ، قاذا أحبيته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به ، ويده التي يبطش بها ، ورجاد التي يمشي الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به ، ويده التي يبطش بها ، ورجاد التي يمشي بها ، في يسمع وبي يبصرو بي يبطش وبي عشي ، وائن سألني لأعطينه ولئن المناد في لاعيذنه . وما برددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن ، يكره الموت وأكره مساءته، ولا يد له منه »

وهذا الحديث يحتج به اهل الوحدة وهو حجة عليهم من وجوه كثيرة . ( منها ) اله قال « من عادى لي وليا فقــد بارزي بالمحاربة » فأثبت نفسه رو ليه و معادي و ايه و هؤلاء ثلاثة ، مم قال « وما نقرب إلي عبدي بمثل ادامما افترضت. عليه ولا بزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه » فأثبت عبداً يرقرب اليه بالفرائض ثم بالنوافل، وانه لابزال يتقرب بالنوافل حتى بحبه غذا أحبه كان العبد يسمع به ويبصر به ويبطش به ويمشى به

وهؤلاء عندهم قبل أن يتقرب بالنوافل وبعده هوعين العبد وعين غيره من الخلوقات فهو بطنه و فخذه ، لا يخصون ذلك بالاعضاء الاربعة المذكورة في الحديث فالحديث مخصوص بحال مقيد، وهم يقولون بالإدالاق والتمميم ، فأين هذا ان و كَـذَلَاتُ قَدْ بِحَتْجُونَ بَمَا فِي الحَدِيثِ الصحيمِجِ «أَنَ اللهِ يَتَجَلَى لَهُم يُومُ القيامة أَمْ يَأْنَيْهِمْ فِي صُورَةَغَيْرُ الصَّورَةُ التِّي رَأُوهُ فَيَهَا أُولَ مَرَةَفَيْقُولُ: أَنَا رَبِّكُمْ فيقولُونَ: تعودَ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فاذا جا، ربنا عرقناه. ثم يأتيهم.. في الصورة التي رأوه فيها في اول مرة فيقول : أنا ربكم فيقولون : أنت ربنا » فيجملون هذا حجة لقولهم انه يرى في الدنيا في كل صورة بل هو كل صورة . وهذا الحديث حجة عليهم في هذا أيضًا ، فأنه لافرق عندهم بين الدنيا والآخرة. وهو عندهم في الآخرة المنكرون (١) الذين قانوا نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. وهؤلاء اللاحدةيةولونانالمارفيه رفهفيكل صورة،فانالذين أنكروه يوم القيامة في بعض الصور كان لقصور معرفتهم. وهذا جهل منهم فان الذين أنكروه يوم القيامة تم عرفوه لما تجلى لهم في الصورة التي رأوه فيها اول مرة هم الانبياء والمؤمنوز، و كان الكارهم بما حمدهم سبحانه وتعالى عليه ، فانه استحمهم بذلك حيى لايتبعوا غير الرب الذي عبدره ، فاهذا قل في الحديث « وهويساً لهم ويثبتهم وقد زادى المنادي: ليتبع كل قوم ما كانوا يعبدون »

<sup>(</sup>١) أي هو تعالى عين الذين ذكر في الحديث الهم يشكرونه حين يجيئهم على... غير الصورة التي رأوه عليها في أول مرة

نم بقال لهؤلاء اللاحدة : اذا كان عندكم هوالظاهر في كل صورة ، فهو المنكر وهو النكر ، كاقال بعض هؤلاء لا خر : من قال لك ان في الكونسوي الله فقد كذب، وتال له الآخر فن هو الذي كذب ? وذكر ان عربي انه دخل على مريد له في الخلوة وقد جاءه "مَا أَعْ فَقَالَ مَا أَبْصِرَ غَيْرِهِ ابْوِلْ عَلَيْهِ، فَقَالَ له شيخه فالذي يخرَج من بطنك مر أبن هو ؟ قال: فرجت عني . ومر شيخان منهم التلمساني هذا والشيرازي على كاب أجرب ميت فقال الشيرازي التلمساني : هذا أيضًا من ذاته ? فقال التلساني هل تم شيء خار ج عنها ؟ و كأن التلمساني قد · اصل شيخا زاءداً عابداً بييت المقدس يقال له ابر يمقوب المفربي البنالي، حتى كان يقول : الوجود واحد ، وهو الله ، ولا أرى الواحد ، ولاأريالله. ويقول نطق الكتاب والسنة بأنوية الوجودوالوجود واحد لائنوية فيه . ويجعل هذا الكلام له تسبيحاً يتلوه كما يتلو التسبيح

بوأما قول الشاعر:

اذًا بالم الصب الكمال من الحوى ﴿ وَعَالِ عَنَ اللَّهُ كُورُ فِي مُطُودُ الذُّكُرُ · فشاهد حقا حين يشهده الهوى بان صلاة العار فين مر · \_ المكفر فهذا الكلام مع انه كفرهو كلام جاهل لايتصور مايقول، فاللفناء والغيب هو أن ينيب بالمذكور عن الذكر وبالمدروف عن المعرفة وبالمعبود عن العبادة حتى يغني من لم يكن ويبقى من لم بزل ، وهذا مقام الفناء الذي يعرض الكشير من السالكين لعجزهم عن كمل الشهرد الطابق للحقيقة، بخلاف الفناء الشرعي هُضَمُونَهُ الْفَيَاءُ بِعِبَادِيَّهُ عِن عِبَادَةً مَاسُواهُ وَيُحِيِّهُ عِنْ حَبِّ مَاسُواهُ . وبخشيته عن خشية ماسواه . و بطاعته عن طاعة ماسواه . فان هذا تحقيق التوحيد و ألابمان ( يوآما النوع الثالث ) من الثناء وهو الفناء عن وجود السوى بحيث يرى

أن وجود الحدّاق هو وجود الحّلوق \_ فهذا هوقول هؤلاء الملاحدة اهل الوحدة والمقصود هذا أن قوله: يغيب عن المذكورة كلام جاهل فان هذا لا يتعمد أصلاه ولل الحجود أن يقيب بالمذكور عن الذكر لا يغيب عن المذكور في سطوات الذكر الملهم الا أن يريد انه غاب بمن المذكور فشهد المحلوق وشهد انه الخالق ولم يشهد الوجود إلا واحداً ونحو ذلك من المشاهد الفاسدة. فهذا شهود اهل الالحاد لاشهود الملوحدين و لعمري إن من شهد هذا الشهود الالحادي فانه يزى صلاة العارفين من الكفر.

分 第一章

#### و أباقول القائل :

الكون بناديك، اما تسمعني من ألف أشتاني ومن فراني انظر المراني منظراً معتبراً مافي سوى وجود من أوجدني

فهو من أقوال هؤلاء الملاحدة وأقوالهم كفر متناقض باطل فيالعقل والدين فانه إذا لم يكن فيه إلا وجود من أوجده كان ذلك الوجود هو البكون النادي وهو المحاطب الذادي وهو الاشتات المؤافة المفرقاء وهو المحاطب الذي قبل له افتقل ، وحينند يكون الوجود الواجب القدم الرزلي قد أوجب نفسه وفرقها وألفها ، أفيذا جمع بين التقيضين فإن الواجب بنفسه الايكون مفعولا مصنوعاً والشيء الواحد لايكون خانقا مخاوقاً ، قديما محدثه واجبابنفسه واجبابليم معقان حداجم بين النقيضين

فالواجب هو الذي لاتقبل ذاته المدم عنو الممكن هو الذي تقبل ذاته العدم، والممكن هو الذي تقبل ذاته العدم، هو الذي قبل لامدم، والقديم هو الذي الا اول لوجود، والمحدث هو الذي له أول. فيمتنع كون الشيء الواحد قديما محدثا ولولا ان قد على مرادهم بهذا القول لأمكن أن يراد بذات : ماني سوى

الوجودوجود الذي وجدني ، وتكون إضافة الوجود الىالله إضافة الملك ، لـكن قد علم انه لم يرد هذا ، ولان هذه المبارة لاتستعمل في هذه المعنى، وأنما يراد يوجودالله وجود ذاته لاوجود مخلوناته وهكذا نول القائل :

> ذات وجود الـ ـ ـ کون للخلق شهود أن ایس لموجو د سوی الحق وجود

مراده أن وجود الكون هو نفس وجود الحق، وهذا هو قول أهل الوحدة مه والا فلو أراد أن وجود كل موجود من المحلوقات هو من الحق تدالى فليس لشيء وجود من نفسه ، والما وجوده من ربه والاشياء باعتبار أنفسها لاتستحق سوى العدم وأتنا حصل لها الوجود من خالفها وبارتها ، فهي دائمة الافتقار البهلا تستغني عنه لحظة لا في الدنيا ولا في الآخرة — لكان قد أراد معنى صحيحا وهو الذي عليه أهل العقل والدين من الإولين والآخرين .

وهؤلاء القائلون بالوحدة قولهم متناقض ولهذا يقولون الشيء ونقيضه والا فقوله : منه والى علاه يهدي ويعيد . يناقض الوحدة ، فمن هو البادي والعائد منه واليه إذا لم يكن الا واحداً ؟ وقوله :

وما أنا في طراز الكون شيء ﴿ لانِي مثل ظــل مستحيل

يناقض الوحدة، لان الفال مغاير لصاحب الظلمة المعلوق بالفال لزم اثنين، كا إذا شهه بالشماع، فان شماع الشمس ليس هو نفس قرص الشمسر وكذلك إذا شهه بضوء السراج وغيره

والنصاري تشبه الجلول والامحاد بهذا

( وقلت ) لمن حضرني منهم وتكلّم بشي من هذا : فاذا كنّم تشهّؤن المخلوق بالشول الذي للشمس والنار والحالق بالنار والشمس فلا قرق في هذا المخلوق بالشماع الذي للشمس والنار والحالق بالنار والشمس فلا قرق في هذا المرق السبح وغيره فان كل ما سوى الله على هذا هو بمتزلة الشماع والضوء فما الفرق

بين المسيح وبين ابراهيم وموسى ? بل ما الفرق بينه وبين المخلوقات على هذا ؟ وجملت أردد عليه هذا الكلام • وكان في المجلس جماعة حتى فهمه فهما جيدا وتبين له وللحاضرين أن قوهم باطل لا حقيقة له عوان ما أثبتوء للمسيح إما ممتنع في حق كل أحد وإما مشامرك بين المسيح وغيره ، وعلى التقديرين في تخصيص المسيح جذلك باطل

(وذكرت له) أنه ما من آية جاء بها المسبح الا وقد جاء موسى باعظم منها عنان المسبح على الله وان كان جاء باحياء الوتى فالموتى الذين أحياهم الله على يد موسى اكثر كالذين قانوا ( ان نؤمن نك حتى نوى الله جهرة ) فأخذتهم الصاعقة ثم بعمهم الله بعد موتهم كما قل (ثم بعثناكم من بعد موتكم ) . وكالذي غير بعض البقرة عوغير ذلك عوقد جاء باحياء الموتى غير واحد من الانبياء والنصارى يصدقون بذلك . وأما جعل العصاحية فعي أعظم من احياء البت قان الميت كانت فيه حياة فردت الحياة الى محل كانت فيه الحياة . وأما جعل قان الميت كانت فيه حياة فردت الحياة الى محل كانت فيه الحياة . وأما جعل جياة ياسة حيم انا تبتاع العصي والحيال فهذا أبلغ في انقدرة واندر فان الله محيى الموتى ولا مجمل الحشب حياة

وأما انزال المائدة من المهاء فقد كان يغزل على قوم موسى كل يوم من المهاء فقد كان يغزل على قوم موسى كل يوم من المهاء ما هو أعظم من ذلك وفان الجلوى أو اللحم دامًا هو أجل في نوعه وأعظم في قدر ما كان على المائدة من الزيتون والسمك وغير هما (١)

(١) لا يوجد في الاناجيل ولا غيرها من كتب النصارى ذكر لانزال مائدة من الساء وا ما فيها ان المسيح أطع المدد الكثير في عبد الفصح من خبر وسمك قابل كا حصل من نينا عليه في يوم الحندق وغيره ، فاما براد هذا بنزول المائدة عليهم من الساء عمني أما بقدرة الله و إما أن المائدة لم تمزل أمدم قبولهم بالشرط الذي قبد الله نزولها به كا قال بعض المفسرين من الساف ( داجع تفسير آخر سورة المائدة من تفسير الناد)

وذكرت له نحوا من ذلك مما يبين أن تخصيص المسيح بالإنحاد ودعوى العلمية ليس له وجه ، وان سائر ما يذكر غيه اما أن يكون مشتركا بينه وبين غيره من الخلوقات، ولما أن يكون مشتركا بينه وبين غيره من الانبياء والرسل مع أن بعض الرسل كابراهيم وموسى قد يكون أكل في ذلك منه ، وأما خنقه من امرأة بلا رجل فحلق حواء من رجل بلا امرأة أعجب من ذلك، فانه خلق من بمأن امرأة وهذا معناد وبخلاف الخلق من ضلع رجل فان هذا ليس بمعناد. فما من أمر يذكر في السبح عين المستح عينا في الا وقد شركه فيه أو فيا هو أعظم منه غيره من بني آدم، فعلم تناه غيره من المرأة عبره ولذا قال حقولاء الاتحادية ان به وان كان مندما فلا وجودله فيه ولا في غيره ، ولهذا قال حقولاء الاتحادية ان النصارى إنما كفروا بالتخصيص، وهذا أبضا باطل فن في الالصادعو ماو خصوصة والمقصود عنا ان تشهيه الاتحادية أحدهم بالفال الستحيل يناقض قولهم بالوحدة وكدلات قول الاخر:

أحن اليه وهو قابي وهل برى سواى أخووجد يمن لقله ويحجب طرفى عنه إذ هو زخاري وما بعده الا لافراط قربه هو مع ماقصده به من المكفر والأتحار كلام متناقض، فان حنين الشيء الى ذاته متناقض ولهذا قال وهل برى سواي أخو وجد محن لقلبه ? وقوله : وما بعده الالافر اطقر به شمناقش عفانه لاقرب ولا بعد عند أعل الوحدة عفالها تقتضي اثنين يقرب أحدها من الاخر والواحد لايقرب من ذاته ولا يعد من ذاته

**维 雅** 

وأما قول الفائل : التوحيد لا لسان له والانسنة كام السانه — فهذا أيضاً من قول أهل الوحدة، وهو مع كفره قول متناقض، فانه قد يعلم بالاضطرار من دين الاسلام أن لسان الشرك لايكون له لسان التوحيد ، وأن أقوال المشركين وذكرت له نحوا من ذلك مما يبين أن تخصيص المسيح بالإنحاد ودعوى العلمية ليس له وجه ، وان سائر ما يذكر غيه اما أن يكون مشتركا بينه وبين غيره من الخلوقات، ولما أن يكون مشتركا بينه وبين غيره من الانبياء والرسل مع أن بعض الرسل كابراهيم وموسى قد يكون أكل في ذلك منه ، وأما خنقه من امرأة بلا رجل فحلق حواء من رجل بلا امرأة أعجب من ذلك، فانه خلق من بمأن امرأة وهذا معناد وبخلاف الخلق من ضلع رجل فان هذا ليس بمعناد. فما من أمر يذكر في السبح عين المستح عينا في الا وقد شركه فيه أو فيا هو أعظم منه غيره من بني آدم، فعلم تناه غيره من المرأة عبره ولذا قال حقولاء الاتحادية ان به وان كان مندما فلا وجودله فيه ولا في غيره ، ولهذا قال حقولاء الاتحادية ان النصارى إنما كفروا بالتخصيص، وهذا أبضا باطل فن في الالصادعو ماو خصوصة والمقصود عنا ان تشهيه الاتحادية أحدهم بالفال الستحيل يناقض قولهم بالوحدة وكدلات قول الاخر:

أحن اليه وهو قابي وهل برى سواى أخووجد يمن لقله ويحجب طرفى عنه إذ هو زخاري وما بعده الا لافراط قربه هو مع ماقصده به من المكفر والأتحار كلام متناقض، فان حنين الشيء الى ذاته متناقض ولهذا قال وهل برى سواي أخو وجد محن لقلبه ? وقوله : وما بعده الالافر اطقر به شمناقش عفانه لاقرب ولا بعد عند أعل الوحدة عفالها تقتضي اثنين يقرب أحدها من الاخر والواحد لايقرب من ذاته ولا يعد من ذاته

**维 雅** 

وأما قول الفائل : التوحيد لا لسان له والانسنة كام السانه — فهذا أيضاً من قول أهل الوحدة، وهو مع كفره قول متناقض، فانه قد يعلم بالاضطرار من دين الاسلام أن لسان الشرك لايكون له لسان التوحيد ، وأن أقوال المشركين أثنيت غيراً فلا توحيد له — فإن هذا الكلام مع كفره متناقض ، فإن قوله ؛ لا يعرف التوحيد الا واحد ، يفتضي أن هذاك واحدا يعرفه والنفيره لا يعرفه و هذا تفريق بإن من يعرفه ومن لا يعرفه ، واثبات اثنين أحداهما يعرفه والانخر لا يعرفه واثبات المغايرة بين من يعرفه ومن لا يعرفه ، فقوله بعد هذا :ومن أثبت غيرا فلا توحيد له ، كلام متناقض يناقض هذا

وقوله الملا تصبح العبارة عن التوحيد ، كفر باجماع المسلمين ، فان الله قد عمر عن توحيده و رسوله عمر عن توحيده ، والقرآن مملوء من ذكر التوحيد ، بل انحا أرسل الله الرسل وأنزل الكتب بالتوحيد ، وفد قال تعالى ( و اسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجملنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ) وقال تعالى ( وما أرسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا إله الا أنا فاعيدون ) وقول لم يكن يصح عنه عبارة لما نطق به أحد ، و فضل ما نطق به الناطقون هو النوحيد كا قال الذي عليه الله الا ألله الا الله وافضل الدعاء الحد لله ، وقال همن كان اول كلامه لا إله الا الله دخل الجنة »

لكن التوحيد الذي يشير اليه هؤلاء الملاحدة وهو وحدة الوجود أمر ممتنع في نفسه لا يتصور تحققه في الخارج ، فإن الوحدة العينية الشخصية نمتنع في الشيئين المتعددين، ولكن الوجود واحد في نوع الوجود بمعنى أن الاسم الموجود اسم عام يتناول كل أحد، كا إن اسم الجسم والانسان ونحوهما يتناول كل جسم وكل إنسان، وهذا الجسم ايس هو ذاك وهذا الانسان ايس هو ذاك وكذلك هذا الوجود ايس هو ذاك

وقواه: لا يعبر عنه الا بندير ، يقال له (أولا) التعبدير عن التوحيد يكون بالكلام ، والله يعبر عن توحيده بكلامه فكلام الله وعلمه أوقدرته وغير ذلك من صفاته لا يطلق عليه عند السلف والائمة القول بانه اللهولايطاق عليه بانه غير الله؛ لإن الفظ الفير قد يراد به ما يباين غيره وصفات الله لا تباينه ، ويراد به ما لم يكن إياه ، وصفة الله ليست إياه، فني احد الاصطلاحين يقال انه غيره وفي الاصطلاح الآخر لا يقال انه غير. فلهذا لا يطاق احدها الا ، فرونا بيبان المراد الثلا يقول المبتدع إذا كانت صفة الله غيره فكل ما كان غير الله فهو مخلوق ، فيتوسل بذلك إلى ان مجمل علم الله وقدرته و كلامه ليسهو صفة قائمة به بل مخلوقة في غيره ، قان هذا فيه من تعطيل صفات الحالق و جحد كالهما هو من أعظم الالحاد، وهو قول الجهمية الذين كفرهم السلف والائمة تكفيرا مطلقا. وان كان الواحد المهين لا يكفر الا بعد قيام الحجة التي يكفر تاركها

وأيضا فيقال لهؤلاء الملاحدة الله يكن في الوجود غير يوجه من الوجود الزم أن يكون كلام الحلق واكابهم وشربهم ونكاحهم وزاهم وكفرهم وشركهم وكل ما يفعلونه من القبائح هو نفس وجود الله وسلوم أن من جمل هذا صفة لله كان من أعظم الناس كفراً وضلالا. فمن قال الموعين وجود الله كان أكفر وأضل: فإن الصفات والاعراض لا تكون عين الموجود القائم بنفسه وائمة هؤلاء اللاحدة كابن عربي يقول:

وكل كالرم في الوجود كلامه سوا. علينا الثره ونظامه فيجعلون كلام المخلوفين من الكفر والسندبوغير ذلك كلاما لله وأما هذا الملحد فزاد على هؤلاء فجعل كلام الخلق وعبادتهم الفس وجوده لم يجعل ذلك كلاماً له بل ثني أن يكون هذا كلاما له لثلاً يثبت غيراً له

وقد علم بالكتاب والسنة والاجماع وبالعلوم النقلية الضرورية إثبات غير الله تعالى، وان كل ماسواه من المحلوقات فانه غير الله تعالى، ايس هو الله ولاصفة من صفات الله . ولهذا أنكر الله على من عبد غيره ، ولو لم يكن هناك غير لما صح الانكار قال تعالى (قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون) وقال تعالى (قل أغير الله تأخذ وليا فاطر السموات والارض) وقال تعالى (هل من خالق غير الله برزقكم من السماء والارض) وقال تعالى (أفغير الله ابنتي حكماً وهو المذي افزل البكم الكتاب مفصلا)

٧ -- رسائل ابن تيمية ق ٢

وكذلك قول القائل: وجدت المحبة غير المقصود الانكون إلا من غير لنير، وغير مانم ، ووجدت التوحيد غير المقصود الانالتوحيد مايكون إلا من عبد لرب ، ولو انصف الناس مارأوا عابداً ولا معبوداً -- هو كلام فيه من المكفر والإلحاد والتناقض مالا يخني فان الكتاب والسنة واجماع المسلمين اثبتت محبة الله اعباده المؤمنين و محبتهم له كقوله تعالى ( والذين آمنوا أشد حبالله ) وقوله ( يحبهم و يحبونه ) وقوله ( احب اليكم من الله ورسوله ) وقوله ( إن الله يحب المتقين بو يحب المعسنين به يحب التوابين و يحب المتعارين \* يحب المقسماين) وقال النبي عين الله ورسوله ) وقوله ( إن الله يحب من كان الله ورسوله ) وقوله ( إن الله يحب المتوابين و عب المتعارين الله يحب المتعارية الايمان عبد المتعارية المتعارية المتعارية الايمان عبد كان الله ورسوله المتعارية المتع

واول من اظهر ذلك في الاسلام الجمد بن درهم فضحى به خالد بن عبدالله انقسري بوم الاضحى بواسط وقال : اسها الناس ضحوا تقبل الله ضحايا كم فاني مضح بالجمد بن درهم ، انهزعم أن إلله لم يتخذا براهم خليالا، ولم يكلم موسى تكليما م تنالى الله عما يقول الجمد علواً كبيراً. ثم فزل فذبحه

وقوله الحجة ما تدكون إلا من غير لغير، وغير ما ثم ـ كلام باطل من كل وجه فان قوله لا يكون إلا من غير، أيس بصحيح ، فان الاند ان بحب نفسه و ليس غيراً لنفسه، و الله بحب نفسه ، وقوله ما ثم غير \_ باطل، فان المخلوق غير الحالق والمؤمنون غير الله وهم بحبونه، فادعرى باطلة ، فكل واحدة من مقدمتي الحجة باطلة \_ قوله لا تكون إلا من غير اله بر ، وقوله غير ما ثم ... فإن الغير موجود، والحجة تكون من المحب لنفسه ولهذا كثير من الا تحادية بناقضه في هذا القول ويقول كافال ابن الفارض. وكذلك قوله نالتوحيد لا يكون إلا من عبد لرب ولو أنصف الناس مار أو اعاداً ولا معبوداً \_ كلا المقدمتين باطل، فإن التوحيد يكون من الله انفسه فانه يوحد عابداً ولا معبوداً \_ كلا المقدمتين باطل، فإن التوحيد يكون من الله انفسه فانه يوحد نفسه بنفسه كا قال تعالى (شهدارة أنه لا إله إلا هو) والقرآن مماو، من توحيد الله لنفسه نفسه بنفسه كا قال تعالى (شهدارة أنه لا إله إلا هو) والقرآن مماو، من توحيد الله لنفسه

فقد وحدناه معبنفسه كفوله (وإله كم إنّه واحد) وقوله (وقال الله لا تتخذوا إنّها التين أعاهو إله و احد) وقوله (فاعلم اله لا إنه إلا الله) و امثال ذلك. و أما القدمة الثانية فقوله إن الناس لو أفضاء أذا لم يكن تم عابد ولا معبود الله عاله غاية في الكفر والالحاد كلام متناقض فانه أذا لم يكن تم عابد ولا معبود بل الكل واحد فن هم الذين لا يتصفون ؟ ان كانوا هم الله تا كل لا يتصفون ؟ وهو الذي يأ كل ويشرب ويكفر ، كا يقول ذلك كثير منهم مثل ماقال بعضهم الشيخه ؛ الفقير إذا صح أكل الله . وقد صرح ابن عزبي وغيره من شيوخهم بالله هو الذي يجوع ويعطش وعرض ويبول و ينكح و ينكح ه وأنا مرصوف بكل نقص وعيب لان ذلك هو الكال عنده . كا قال وينكح عوال المناسب العدمية سواء كانت مجودة عرفا وعقلا وشرعا أو مذمومة الوجودية والنسب العدمية سواء كانت مجودة عرفا وعقلا وشرعا أو مذمومة ينظهر بصفات المعدات والمبدكا أن يظهر بصفات العبد كا أن يقلم وسفات العبد كا أن

وهذا التكلم بمثل هذا الكلام يتناقض فيه فانه يقال اله : فالمتالكامل في نفسك الذي لاترى عابداً ولا معبوداً نعاملك بموجب مذهبك فتضرب وتوجع ، وشهان و تصنع ، وأذا تظلم من فعل به ذلك واشتكى وصاحمته وبكى فيل الهنمائم غير ، ولا عابد ولا معبود ، فلم يغمل بك هذا غيرك بال الضارب هو الضروب والشائم هو المشتوع، والعابد هو العبودة فان قل انتظام من نفسه واشتكى من نفسه قبل له أيضا : فقل غيد فقط المتنافع من نفسه قبل له أيضا وهما واحد .

ثم يقال له:هذا الذي يضحك ويضرب هو ننس الذي يبكي ويصيح ؟ وهذا الذي ثبيع وروي هو ننس هذا الذي جاعوعطش دفان اعترف بانه غيره أثبت المغايرة ، واذا أثبت المغايرة بين هذا وهذا عذبين العابد والعبود والى واحرى . وان قال : بل هو هو عومل معاملة السوفسطائية ، فان هذا القول من أقبيح السفسطة . فيقال فاذا كان هو هو فنحن الضربك وانتتاك والشيء قتل نفسه وأهلك نفسه .

والانسان قد يظلم نفسه بالذلوب فيقول (ربنا ظلمنا أنفسنا) لكون نفسه أمرته بالسوء عوالنفس امارة بالسوء الحن جهة أمرهاليستجهة قعلها عبل لابد من نوع تمدد اما في الذات واما في الصفات، وكل أحد يعلم بالحس والاضطرار ان هذا الرجل الذي ظلم ذاك ليس هو اباه وليس هو بمنزلة الرجل الذي ظلم نفسه . واذا كان هذا في المحلوقين فالحالق أعظم مباينة للمخلوقين من هذا لهذا. سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا

ونولا أن اصحاب هذا الفول كامروا وظهروا وانتشروا ،وهم عند كثير من الناس سادات الانام ، ومشايخ الاسلام ، وأهل التوحيد وانتحقيق، وأفضل أهل الطريق ، حتى فضلوهم على الانبياء والرسلين ، وأكابر مشايخ الدين ، لم يمئن بنا حاجة الى بيان فساد هذه الاقوال وايضاح هذا الضلال . ولكن تعلم أن الضلال لاحد له ، وان العقول اذا فسدت ، لم يبق لضلالها حد معقول ، فسمحان من فرق بين أبوع الانسان فجل منه هو أفضل العالمين ، وجهل منه من هو شرمن الشياطين ، ولكن تشبيه هؤلاء بالانبياء والاولياء ، كنشبيه مسيلة الكذاب بسيداولي الالباب هو الذي بوجب جهاده ؤلاء اللحدين الذين يفسدون الدنيا والدين والقصود هنا رد هذه الاقوال ، وبيان الهدى من الضلال ،

وأماتو بة من فالها ومو ته على الاسلام . فهذا يرجع الى الملك العلام ، فان الله يقبل التوبة عن عباده و يعفو عن السيئة أت: ومن الممكنات الله قد تاب على أسحاب هذه المثالات، والله تعالى غافر الذنب قابل التوب شديد المهمّنات الله تعالى غافر الذنب قابل التوب شديد المهمّاب والله نبحا أله الم علم مو الممكن وان غلظ وجسم، فإن التوبة تمحو ذلك كله ، والله سبحانه لا يتعاظمه ذنب أن يغفره لمن تاب ولى يغفر الشرك وغيره للتائيين، كما فال تعالى (قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من وحمة الله إن الله يغفر المنوب جميعا إنه هو المقفور الرحيم) وهذه الآية عامة مطلقة لانها للتائيين ، وأما قوله ( إن الله لا يغفر المقفور الرحيم) وهذه الآية عامة مطلقة لانها للتائيين ، وأما قوله ( إن الله لا يغفر

أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ) فالمها مقيدة خاصة لالمها في حق غير التاتبين. لايغفر لهم الشرك ومادون الشرك معلق بمثبيئة المهتمالي

紫紫紫

وأما الحكاية المذكورة عن الذي قال انه التقم العالم كله موأراد أن يقول :أنا الحق والحتما التي قيل فيها: ان الالهية لا يدعيها إلا أجهل خلق الله وأعرف خلق الله ــ هو من هذا الباب .

والفقير الذي قال: ماخلق الله أقل عقلا من ادعى إنه إله مثل فرعون و نمرود وأشافها ـ هو الذي أصاب ونعلق بالصواب ، وسدد في الخطاب. ولكن هؤلاء الملاحدة يعظمون فرعون وامثاله ويدعون النهم خبر من موسى وامثاله، وحقى اله هدثي يها، الدين عبد السيد الذي كان قاضى اليهود وأسلم وحسن اسلامه وحمالله وكان قد اجتمع بالشير ازي أحد شيوخ هؤلاء ودعاء الى هذا القول عوزينه له فحدثني بذلك، فيهات الهضالال هؤلاء وكفرهم، وان قولم من جنس قول فرعون. فقال لى : أنه لما دعاء حسن الشير ازي الى هذا القول قال له : قولكم هذا يشبه قول فرعون ، فقال لى : أنه لما دعاء حسن الشير ازي الى هذا القول قال له : أذ ذك لم يسلم يعد ، فقال: أما الأدع موسى وأذهب الى فرعون ، قال له ولم قال الله به اذ ذك لم يسلم يعد ، فقال: أما الأدع موسى وأذهب الى فرعون ، قال له ولم قال موسى الم يتماري الذي نصر الله به موسى لا بكن أن قول فرعون قاذا كان قد أقر بهذا فقد حصل المقصود

فهذه القالات و أمثاط من اعظم الباطل. وقد فرهنا على بعض ما يه عرف معناها و أنه باطل و الواجب إنكارها. فإن إذكارهذا المنكر الساري في كثير من المسلمين أولى من الكار دين اليهود و النصارى الذي لايضل به فلسلمون لاسمادا قو الهؤلاء شرمن أقول اليهود و النصارى و فرعون ومن عرف معناها و اعتقدها كان من المنافقين الذين أمر الله بجهادهم بقوله تعالى (جاهد المحكار و المنافقين و اغاظ عليهم ) و النفاق إذا عظم كان صاحبه شرا من الكنار و أهل الكتاب ، وكان في الدرك الاسفل من النار

واليس لهذه القالات وجه سالغ، ولو قدر أن بعضها يحتمل في اللغة معنى صيحا فانما يحملعليها اذا لمهمر فسقصود صاحبهاء وهؤلاء قدعرف مقصودهم كاعرف دين اليهود والنصارى والرافضاءولهم في ذلك كتب مصنفة ، وأشار مؤ لفة،وكلام يفسر بعضه بعضا. وقد علم مقصودهم بالضرورة ، فلا ينازع فيذلك إلا جاهل لايلتفت اليه . ومجب بيان معناها وكشف مغزاها لمن أحسن الظن بها و خيف عليه أن محسن الظن بها وأن يضل ، ذن ضررها على المسلمين أعظم من ضر والسمومالتي يأ كاونها ولا يمرفون انها سموم ، وأعظم من ضر والسراقُ والحونة الذبن لايعرفون المهم صراق وخونة ، فان هؤلا. غاية ضررهم موت الانسان أو ذهاب ماله، وهذه مصيبة في دنياه قد تكون سبباً لرحمته في الآخرة، وأما هؤلاء فيسقون الناس شراب الكفر والالحاد في آنية أسياء الله وأوليائه ، ويلبسون تياب المجاهدين في سبيلهالله وهم في الباطن من المحاربين لله ورسوله، ويظهرون كلام الكفار والمنافقين، في قوالب الفاظ أولياء الله المحققين ، فيدخل لهم مرة مثلا بقوم أخذوا طائفة من الحاج ليحجوا بهم فذهبوا بهم الى قبرص لينصر وهم، فقال لي بعض من كان قد الكشف له ضلالهم من انباعهم، لوكانو ا يذهبون بناللي قبرص لكانوا بجالوننا نصاري، وهؤلاءكانوا بجماوننا شراً من النصارى وبرالامركاةا له هذا القائل

وقدر أيت وسمعت عن ظن هؤلاء من أولياء الله وأن كلامهم كلام المعارفين المختفين من هو من أهل الحير والدين مثلا أحصيهم ، فنهم من دخل في الحادهم وفنهمه وضار منهم ، ومنهم من كان يؤمن بما لا يعلم ، ويعظم مالا يفهم، ويصدق بالهجولات ، وهؤلاء هم أصلح الطوائف الضالين ، وهم بمنزلة من يعظم اعداء الله ورسوله ولا يعلم أنهم أعدا، الله ورسوله ، ويوالي المشركين وا هل الكتاب ، ظانا أنهم من اهل الايمان وأولي الالباب ، وقد دخل بسبب هؤلاء الجمال المعظمين لهم من الشرعلي المسلمين ، ما لا يحصيه إلا رب العالمين وهذا الجمال المعظمين لهم من الشرعلي المسلمين ، ما لا يحصيه إلا رب العالمين وهذا الجواب ، لم يتسع لا كثر من هذا الخطاب ، والله أعلم بالصواب

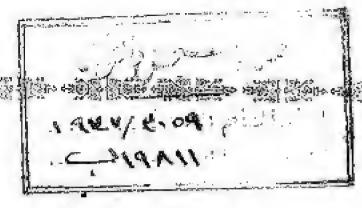

مفيقة مذهب الاعاديين

أو

وحملة الوجور

﴿ وبيان بطلانه بالبراهين النقلية والمقلية ﴾

من محقیقات من محقیقات من محقیقات من سراندیسره قرم راندیسره

﴿ رسالة شبيخ الاسلام الى من سأله عن حقيقة مذهب الانحاديين أي القائلين بوحدة الوجود ﴾



الحَمْد للله العالمين «الرحمن الرحيم » مالك يوم الدين «وأشهد أن لا إله إلا الله الاحد الحق البين، وأشهد ان محمداً عبده ورسوله خانم النبيين ويُطالق تسليما كثيراً وعلى سائر الحوانه المرسلين

(أما بعد) فقد وصل كتابك تلتمس فيه بيان حقيقة عذهب هؤلاء الاتحادية وبيان بطلانه عوائك كنت قد سمعت مني بعض البيان افسادة ولم عوضان الوقت بك عن استمام بقية البيان ، وأعجاك السفر، حتى رأيت عندكم بعض من ينصر قوطم عن ينتسب الى الطريقة والحقيقة ، وصادف مني كتابك موقعا ، ووجد محلا قابلا ، وقد كتبت اليك بما الرجو من الله أن ينفع به المؤمنين ، ويدفع به يأس هؤلاء الملاحدة المنافقين، الذين بلحدون في أسهاء الله وآياته المخلوقات والمنزلات في كتابه المبين ، ويبين النوق بين ماعليه أهل التحقيق واليقين ، من اهل العلم والمعرفة المهندين ، وبين ماعليه هؤلاء الزنادقة المتشبه بن المار فين، كاتشبه بالانبياء من تشبه من المتنفين ، وبين ماعليه هؤلاء الزنادقة المتشبه بن المرتفين وأحديث من المعرفة المنفويين ، نتبيين أن هؤلاء من جنس الكفار المنافقين المرتدين ، اتباع فرعون والقرامطة الباطنيين ، وأصحاب مسيامة والعنسي وتحوها من المقربين ، وأناهل والمام والمام والمام والمنافقين المرتدين ، المام والمام والمام والمام والمنافقين المرتدين ، المام والمام والمام والمنافقين المرتدين ، المام والمام والمنافقين المرتدين الصحاب المين ، هم من إنباع ابراهيم الخليل وموسى الكليم ، وحمد المعوث الى الناس اجمعين . وقد فرق الله في كتابه المين الذي جعله ط كاله و محد المبعوث الى الناس اجمعين . وقد فرق الله في كتابه المين الذي جعله ط كالوا من المقتون المرتدين المنافقين ، وقد فرق الله في كتابه المين الذي جعله ط كالهو و محمد المبعوث الى الناس اجمعين . وقد فرق الله في كتابه المين الذي جعله ط كالهورين المنافقية و موسى المنافقية و محمد المبعوث الميام المنافقية و موسى المكلم ،

بين الناس فيااختلفوا فيه من الحق بين الحق والباطل موالهدى والضلال تو المؤمنين والكافرين ، وقال نعالى ( ام حسب الدين اجترحوا السيئات أن مجملهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون ؟ )وقال ( ام مجمل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام مجمل المتقين كالمنجار ؟) وقال ( افتحال المسامين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون ؟)

وقد بين حال من تشبه بالانبياء وبإعل الملم والايمان من اهل السكذب والفحور الملبوس عليهم اللابسين. وأخبر ان لهم تغزلا ووحيا والمكن من الشياطين، فقال تعالى ( وان الشياطين ليوحون الى أو لياءهم ليجادلوكم وان الطعمتوهم المنكم لمشركون ) وقال تعالى ( هل انبئكم على من تغزل الشياطين \* تغزل على كل أذلك النم ) وأخبر ان كل من ارتدعن دين الله قلا بد ان يأني الله بداه بمن يتهم دينه ألمين فقال ( ياايها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه قسوف يأني الله. بقوم مجبهم ويحبونه اذلة على المؤمنين اعزة على الكافرين مجاهدون في سعبل الله ولا بخفون لومة لائم ذلك فيضل الله يؤتيه من يثاء والله واليم عليم )

وذاك ان مذهب هؤلا الملاحدة فياية ولو له من المكلام وينظمونه من الشعر بين حديث مفترى وشعر منتعل و والبهما أشار أبو بكر الصديق رضي الله عنه أم قال له عمر بن الحطاب في بعض ما يخاطبه به به باخليفة وسول الله تألف الناس فأخذ بلحيته وقال اليابن الخطاب المناجباراً في الجاهلية خواراً في الاسلام إعلام أن الفهمة أعلى حديث مفترى أم مع مفتعل الميقول اليلست أدعوهم إلى حديث مفترى كقرآن مسيامة عولا شعر مفتعل الميقول اليلست أدعوهم إلى حديث مفترى

وهذان النوعان هما اللذان يمارض بهما القرآن اهل الفجور والاقائ المين. قال تعالى ( فلا أفسم عا تبصرون ومالا تبصرون انه القول رسول كريم ) الى آخر الآية . وقال تعالى ( وانه لتنزيل رب العالمين فنزل به الروح الامين) الآيات إلى . نَّقُولُه (وما تَأْرُلْتُ بِه الشَّيَاطِينُ الْيَآخُرِ السَّورَةَ ، فَذَكُرُ فِي هَذَه السَّورَةَ عَلَامَةَالكُهَانَ السَّكَاءُ بِينَ عَوِالشَّعْرِ الْمَالَعُ الْمَالِي السَّلَاءُ بِينَ عَوالشَّعْرِ الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمُولِينَ عَلَى اللَّهِ الْمُولِينَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولِلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللِّه

#### فصل

اعلم هداك الله وأرشدك ان تصور مذهب هؤلاء كاف في بهان فساده ولا يحتاج مع حسن النصور الى دايل آخر ، والتا تقع الشهة لان أكثر الناس لا يفهمون حقيقة قولهم وقصده مثلاً فيه من الالفاظ الجملة والمشتركة ، بل وهم أيضا لا يفهمون حقيقة ما يقصدونه ويقولونه ، وطذا يتناقضون كثيراً في قولهم ، والما يتخيلون شيئا ويقولونه او يثبمونه ، وطذا قد افتر فوا ينهم على فرق ، ولا يهتدون إلى المحيط بين فرقهم، مع استشعارهم الهم مفتر قون ، وطذا لم ينت لطو انف من اتباعهم ورؤسانهم حقيقة قولهم ، وسر مذهبهم ، جماروا يعظمون ذلك ، ولولا ما اقر نه يذلك من الذم والرد لجعلوبي من أغتهم ، وبذلوا لي من طاعة نقوسهم وأمو الم ما يخلك من الذم والرد لجعلوبي من أغتهم ، وبذلوا لي من طاعة نقوسهم وأمو الم ما يخل عن الوصف ، كا تبذله النصارى لرؤسانهم ، والاسماعيلية لكيرانهم ، وكا يذل آل فرعون الفرعون ،

وكل من يقبل قول هؤلا. فهو أحد رجاين اماجاهل بحقيقة امرهم ، وإما ظالم يربد علواً في الارض وفساداً ، او جامع بين الوصفين. وهذه حال اتباع فرعون الذين قال الله فيهم ( فاستخف قومه فأطاعوه ) وحال القرامطة معرؤساتهم ، وحال الدين قال الله فيهم ( فاستخف قومه فأطاعوه ) وحال القرامطة معرؤساتهم ، وحال الكفار والمنافقين في أعتهم الذين يدعون إلى النارويوم القيامة لا ينصرون ( إن الله لعن الكفار بن وأعد فم سعيرا ) الى آخر الآية وقوله ( والعنهم لعنا كبيرا ) وقال تعالى العن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً عالى قوله وما هم بخارجين من النار)

#### فصل

اعلم ان حقيقة قول هؤلاء ان وجود الكائنات هو عين وجود الله تعالى اليسروجودها غيره ولا شيء سواه أابتة و فذا من ساهم حاولية أو قال هم قالمون بالحلول رأوه محجوبا عن معرفة قولم خارجا عن الدخول الى باطن امرهم الأن من قال ان الله محل في الحلوقات فقد قال بأن الحل غير الحل ، وهذا تثنية عندهم واثبات لموجودين (احدها) وجود الحق الحل (والثاني) وجود الحلوق المحل وهم لا يقرون باثبات وجودين ألبتة . ولا ريب ان هدذا القول اقل كفراً من عولهم ، وهو قول كثير من الجمهية الذين كان الساف بردون قولم عوهم الذين يزعمون إن الله بذاته في كل مكان . وقد ذكره جاءات من الأغة والساف عن الجمهية وكفروهم به ، بل جملهم خاق من الائمة \_ كان المبارك و يوسف بن اسباط وطائفة من اهل العدلم والحديث من اصحاب احمد و نعرد حارجين بذلك عن موطائفة من اهل العدلم والحديث من اصحاب احمد و نعرد حارجين بذلك عن ولا ريب ان الحاده ولا المنافرين وقول بعض متكلمة الجهمية وكثير من متعبديهم . ولا ريب ان الحاده ولا والمدون والدقتها وزند قتها من الارب والحدول وتجومها وزند قتها من المرافل وتجومها وزند قتها منافريم وتكميل لالحاد هذه المؤميدة الاولى وتجومها وزند قتها

وأما وجه تسميتهم اتحادية ففيه طريقان (احدها) لايرضونه لان الاتحاد على وزن الاقتران والاقـتران يقتضي شيئين اتحد ا-ديما بالآخر وهم لايقرون بوجودين أبدا(والطريق الثاني) صحة إذلك بناء على ان الكارة صارت وحدة كا سأبينه من اضطرابهم

وهذه الطريقة إماعلى مذهب ابن عربي فانه يجمل الوجود غير الثبوت ويقول ان وجود الحق فاض على ثبوت المكنات ، فيصح الإنحاد بين الوجود والثبوت جواما على قول من لايفرق فيقول أن المكثرة الخيالية ضارت وخدة بعد المكشف او المكثرة العيفية صارت وحدة اطلاقية

ولما كان أصليم الذي بنواعليه إن وجود المحلوقاتوالصنوعات-حتى وجود. الجزوالشياطين والكافرين والفاحقين والكلاب والخنازير والنجاسات والمكفو والفسوق والمصيان عين وجود الربءلا أنه متمنز عنه سنفصل عن ذانه، وأن كان. مخلوقا له مربوبا مصنوعا له قائمًا به،وهم بشهدون أن في الكائنات تفرقا وكثرة. ظاهرة بالحس والعقل، فاحتاجوا الي جمع بزيل الكثرة، ووحدة ترفع النفرق معي تبوتها، فاضطر بوا على ثلاث مقالات ، إذا اللها لك وإن كانوا هم لايبين بعضهم. مقالة تفسا ومتمالة غيزه لعدم كمال شهود الحق وتصوره

# المقالة الأولي

# ﴿ مَقَالَةَ ابنُ عَرِبِي صَاحِبِ فَصِوصَ الْحَبَكُمِ ﴾

وهيمم كونها كفرا فهو افربهم إلى الاسلام لما يوجدفي كلامه من الكلام. الجيد كثيراً ، ولانه لا يثبت على الاتحاد ثبات غيره ، بل هو كثير الاضهار اب فيه ،.. والعاهوقائم معخباله الواسع الذي يتخبل فيه الحق تارة والباطل اخرى . والله اعلمي عا مات عليه . فأن مقا الله مبنية على إصلين

# الاصل الاول المرهب ابه عربي

( احدهما ) إن المدوم شيء ثابت في المدم ، موافقة أن قال ذلك من المتزلة والرافضة . وأول من ابتدع هذه المقالة في الأملام أبو عثمان الشحام شيخ إيي. على الجبائي وتبعه علىها طوائف من القدرية المبتدعة من المعرِّنة والرافضة ، وهؤلاء. يقولون انكل معدوم يمكن وجوده فان حقيقته وماهيته وعينه ثابيتة فيالعدم 4 لانه لولات ثبوتها لما تميز المعلوم المخبر عنه من غير العارم المخبر عنه تولما صبح قصدما برادا بجاده المن القصد يستدعي التمييز عوالتمييز لا يكون الا في شيء ثابت الكن هؤلاء وان ابتدعوا هذه المقالة التي هي باطلة في نفسها وقد كفرهم بها طوائف من متكامة السئة. فهم يعترفون بان الله خاق وجودها عولايقولون ان عين وجودها عين وجودها الحق. واما صاحب الفصوص واتباعه فيقولون: عين وجودها عين وحود الحق، فهي متميزة بشواتها المثابتة في العدم متحدة بوجود الحق العالم بها وعادة كالامه بنيني على هذا لمن تذيره وفهمه

وهؤلاء القائلون بان المعدوم شيء ثابت في العدم سواءقالوابان وجودها خلق الله او هو الله ، يقولون إن الماهيات والاعيان غير مجمولة ولا مخلوقة وأن وجود كل شيء قدر زائد على ماهيته، وقد يقولون الوجود صفة الموجود

وهذا القول وإن كان فيه شبه اقول القاتاين بقدم العالم التعالم وهيولاه المتعيزة عن صورته فليسهو المعاون كان بيتهما قدر مشترك فان هذه الصورة المحدثة من الحيوان والنبات والعادن ليست قدعة بانفاق جميع العفلاء، بلهى كانئة بعدان لم تكن، وكذلك الصفات والاعراض القائمة بإجام السموات والاستحالات القائمة بإلها المحاب الكواكب والشمس والقمر والسحاب والاستحالات القائمة بالعناصر من حركات الكواكب والشمس والقمر والسحاب والمطر والرعد والبرق وغير ذلك، كل هذا حدث غير قديم ، عند كل ذي حس مليم ، فانه يرى ذلك بعينه والذين يقولون بان دين العدوم ثابتة في القدم او بان مادته قديمة يقولون بان أعيان جميع هذه الاشياء ثابتة في القدم، ويقولون ان مواد جميم العالم قديمة دون صوره

واعلم أن المذهب إذا كان بإطلا في نفسه لم يمكن الناقد له ان ينقله على وجه يتصور تصورا حقيقيا فان هذا لا يكون الاللحق. فإما القول الباطل فاذا بين فبيانه يظهر فساده، حتى يقال كيف إشتبه هذا على أحد ويتعجب من اعتقادهم

إياه، ولا ينبغي الانسان ان يعجب، فما من شيء يتخيل من انواع الباطل الا وقد ذهب اليه فريق من الناس. ولهذا وصف الله أمل الباطل بالهم أموات وأنهم (صم بكم عمي ) والمهم ( لا يفقهون تولا يعقلون ) والهم (في تول مختلف يؤ فلت عندمن أفك). وانهم ( في ربهم يترددون ) وانهم ( يعمهون )

وانما نشأ والقاعلم الاشتباء على هؤلاء من حيث رأوا أن الله سبحانه يعلم مالم يكن قبل كونه الو (إنما امره إذا أراء شيئا أن يقول له كن فيكون) فرأوا ان المعدوم الذي بخلقه يتميز في علمه وإرادته وقدرته، فظنوا ذلك لمميز ذات له ثابتة وليس الامر كذلك ، وانحا هو متسيز في علم الله و تنابه ، والواحد منا يعلم الموجود والمعدوم الممكن والمعدوم المستحيل ، ويعلم ما كان كا دموالا نبياء تويا علم ما يكون كان يكون ، كا يعلم ما يكون كان يكون ، كا يعلم ما خيراً لا شعمهم ) وانه (لو كان فيهما الحة الا الله المستحيل ، وانهم (لو علم الله فيهما أخيراً لا شعمهم ) وانه (لو كان فيهما الحة الا الله المستحيل ، وانهم (لو خرجوا فيكم ما زادوكم خيراً لا شعمهم ) وانه (لو كان فيهما الحة الا الله المستحيل ) وانهم (لو خرجوا فيكم ما زادوكم كا يقولون اذاً الا أبتغوا الى ذي العرش سبيلا ) وانهم (لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ) وانه (لولا فضل الله عليكم ورحمته ما ذكى منكم من أحد ابدا) وغو ذلك من الجل الشرطية التي يعلم فيها انتفاء الشرط أو ثبوته .

فهذه الاعورانتي تعلمها نحن ونتصورها، اما نافين لها أو مثبتين لها في الخارج أو مترددين اليس بمجرد تصورنا يكون لاعيانها ثبوت في الخارج عن علمها وأذها نثات كما بتصور جبل يافوت وبحر زثبق وانسانا من ذهب وفرساس حجر. فثبوت الشيء في العلم والتقدير اليس هو ثبوت عينه في الخارج ، بل العالم يعلم الشيء ويتكلم به ويكتبه وليس لذاته في الخارج ثبوت ولا وجود أصلا وهذا هو تقدير الله السابق خلقه كا في صحيح مسلم عن عبد الله بن محرو عن النبي وتقليقي قال «ان الله كتب مقادير الخالائق قبل أن يخلق السحوات والارض بخمسين الف سنة »

وفي سنن الدداود عن عبادة بن الصامت عن النبي عَيْنَايِّتَهِ قَلَ هُ أُولَ مَا خَلَقَ اللهُ القَلْمُ القَلْمُ القالَ : اكتب قال : رب وما اكتب ؟ قال ، اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة » وقال ابن عباس « أن الله خلق الخلق وعلم ما هم عاملون ، ثم قال المله « كن كتاب » فكان كتابا ؟ ثم أنزل تصديق ذلك في كتابه فقال ( الم نعلم ان اللهُ على ان الله على ال

وهذا هو معنى الحديث الذي رواه احمد في مسنده عن ميسرة الفجرة ل: قلت باز جول الله متى كنت نبياء وفي رواية متى كتبت نبيا؟ \_ قال« رآدم بين. الروح والجسد» هكذا لفظ الحديث الصحيح . وما مابرويه هؤلاء الجمال 😘 كابَن عربي في النصوص وغيره من جهال العامة ﴿ كَنْتُ نَبِيا وَآدِم ۚ بَيْنَ الْمَاءَ والعاين» «كنت نبيا وآدم لاما، ولاعاين» فهذا لا أصل له ولم يروم أحد من أهل العــلم الصادقين ، ولا هو في شيء من كـتب العلم المعتمدة بهذا اللفظ بل هو باطل، ذان آ دم لم يكن بين الماء والعاين قط فان الله خاتمه من تراب، وخلط العراب، بالماء حتى صار طينا ويبس الطين حتى صار صلصالا كالفخار، قلم يكن له حال بين الماء والفاين مركب من الماء والتراب، ولو قبيل بين الما. والتراب أحجان أبعد عن المحال ، مع أن هذه الحاللا أختصاص لها، وأمّا قال «بين الروخ والجمد» وقال «و أن آدم لمنجدل في طينته » لان آدم بق أربعين سنة قبل نفخ الروح فيه كما قال تمالي ( هل أنى على الانسان حين من الدهر ) الآية وقال تمالي ( وإذ قال رباكالعلائكة اني خالق شرآ من صلصال) الآيتين. وقال تعالى ( الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين)الآبتين وقال تعالى ( إذ قال ربك الملائكة اني خالق بشراً من طين ) الآية . والاحاديث في خلق آ دم ونفلخ الروح فيه مشهورة في كتب الحديث والتفسير وغيرهما

<sup>(</sup>١) أبي الجهال بعغ الرواية والاحانيد ونقد الحديث

فاخبر ﷺ انه كان ثبيا أي كتب نبيا وآ دم بين الروح والجمد ، وهذا والله أعلر لان هذه الحالة فيها يقدر التقدير الذي يكون بايدي ملائكة الخلق فيقدر لهم ويظهرا لهم وبكتب مايكون من المخلوق قبل نفخ الروح فيه، كما أخرج الشيخان في الصحيحين وفي سائر الكتبالإمهات حديث الصادق المصدوق وهو من الاحاديث المستفيضه التي المقاها أهل العلم بالقبول وأجمعوا على تصديقها وهو حديث الاعمش عن زيد بنوهب عن عبد الله بن مسعود قال:- بدئنا رسول الله عَمَّالِيَّةِ وهو الصادق المصدوق « ان أحدكم يجمع خلقه في بطن امه أر بدين بوما نطاغة، تُم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضفة مثل ذلك، ثم يبعث الله الملك فيؤس باربع كالتفيقال: أكتب رزقه وأجلدوعمله وشتي أوسميد، ثم ينانخ فيه الروح سوقال\_ فوالذي نفسي بيده ان أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنةحتى مايكون بينهو بينها الإ ذراع فيسهق عليه الكناب فيعمل بعمل أهل النمار فيدخل الناراء وان أحدكم اليممل بعمل أهل النار حتى مايكون بينــه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكِتَّابِ فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة » فلما أخبر الصادق المصدوق ان الملك بكتب رزقه وعمله وأجله وشتى أو سعيد بعسد خلق الجدد وقبل ثفخ الروح ، وآدم هو أبو البشركان أيضاً من الناسب لهدا أن يكتب بمد خلق جسده وفيل ننخ الروح فيه مايكون منه ، وعمد ﷺ سيد ولد آدم فهو أعظم الذرية قدراً وأرفعهم ذكرا ، فأخبر عَيْمَالِيُّهُ انه كتب نبيا حيناند، وكنا بة نبوته هوممني كون نبوته فانه كون في التقدير الكتابي، ليس كونا في الوجود العيني، إذ نبوته لم يكن وجودها حتى نبأه الله تمالى على رأس أربدين من عموه ﷺ كما قال تعالى ( وكذلك أوحينا لك روحا من أمرنا ) الآية . و ال ( ألم بجدك يتما فآوى ) الآية . وقال ( نحن نقص عايك أحسن الممدس) الآية . واذلك جاء هذا الممنى منسراً في حديث المرباض بن سارية عن رسول الله عِيَنَاتِيْ انه قال هاني عبدالله

مَكَتَوِبِ خَاتِمُ النَّهِيدِينَ وَأَنْ آدَمَ لَمُنْجِدُلُ فِي طَيْنَتُهُ،وَسَأْخَبِرُكُمْ بَأُولُ أَمْرِي دعوة البراهيم،وبشارة عيسى،ورؤيا أمي التي رأت حين وضعتني وقد خرج لهـــا نور أضاءت لها منه قصور الشام » هذا افظ الحديث من رواية ابن وهب

حدثنا معاوية بن صالح عن سعيد بن سويد عن عبدالاً على بن هلالالسلمي عن المرباض رواه البغوي في شرح السنة هكذاءورواه الليث بن سعد عنه يحوه، حرواه الامام أحمد في المسند عن ابن مهدي:حدثنا معاوية بن صالح بالاستناد عن العرباض قال والله والله على الله عنه الله عبد الله خاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طيئته وسأنبئكم بأول ذلك دعوة أبي الراهيم» الحديث. وفيه «كذلك أمهات النبيين بربن » وقوله « لمنجدل في طبنته » أي ملتف ومطروح على بوجه الارض صورة من طين لم نجر فيه الروح بمد

وقد روي ان الله كتب أسمه على العرش وعلىمافي الجنة من الايواب والقباب والاوراق، وروي في ذلكءدة آثار توافقهذه الاحاديث الثابتة التي تبين التنويه باسمه واعلا. ذكره حيثثذ

وقد تقدم الفظ الحديث الذي في المسند عن ميسرة الفجر لما قيل له متى كنت نبيا ? قال «وآدم بين الروح والجسد » وقد رواه أبو الحسن بن بشر ان من طريق الشيخ أبي الفرج بن الجوزي في( الوفاء بفضائل المصطفى) ﷺ: حدثنا ابو جعفر محمد بن عمرو حدثنا احمد بن اسمعاق بن صالح ثنا محمد بن صالح ثنا محمد بن سنان العوفي ثنا ابراهيم بن طهمان عن يزيد بن ميسرة عن عبد الله ابن سفيان عن ميسرة قال قلت: يارسول الله، متى كنت نبيا ؟ قال «لما خلق الله الارض واستوى الى المهاء فسواهن سبع سموات وخلق العرش كتب علىساق المعرش محمد رسول الله خاتم الانبياء وخلق الله الجنة التي أسكنها آدم وحواء ٩ — رسائل ابن تيمية ق ٢

فكتب اسميعلى الابواب والاوراق والقباب والخيام وآدم بين الروح والجسده فلما أحياه الله تعالى نظر الى العرش فرأى اسمي فأخيره الله انه سيد ولدك، فلمة غرهما الشيطان تابا واستشفعا باسمى اليه »

وروى ابو نعيم الحافظ في كتاب دلائل النبوة: ومن طربق الشيخ أبي الفرج حدثنا سليان بن احمد ثنا احمد بن رشدين ثنا احمد بن سعيد الفهري ثنا عبدالله ابن اسهاعيل المدني عن عبد الرحمن زيد بن اسلم عن ابيه عن عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله عن الله عنه همد إلا غفرت لي، فأوحى الله وما محمد ؟ ومن محمد ؟ فقال المؤرب إنك الما أتحمت خلق رفعت رأمي الى عرشك فاذا عليه مكتوب : الاإله إلا الله محمد رسول الله علم فعلت انه أكر مخلفات عليك، إذ قرنت السمه مع السمك : فقال: نعم، قد غفرت فعال في وهو آخر الانبياء من ذريتك ولولاه ما خلقتك » فهذا الحديث بؤيد الذي قبله وهو آخر الانبياء من ذريتك ولولاه ما خلقتك » فهذا الحديث بؤيد الذي قبله وها كالتفسير للاحاديث الصحيحة (١)

وفي الصحيحين عن عائشة قالت « أول مابدى، به رسول الله عَلَيْظِيُّهُ مَن الوحي الرؤيا الصادقة، وكان لا برى رؤيا إلا جاست مثل فلق الصبح، ثم حبب اليه الخلاء، فيكان بأني غار حراء فيتحنث فيه \_ وهو التعبد \_ الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع الى أهله، ويتزود لذلك، ثم برجع الى خديجة فيتزود لثابا حتى فجأه الحق، وهو بحراء، فأتاه الملك فقال له: قرأ . قال لست بقاريء . قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال ن إقرأ . فقلت: است بقاري، قال فأخذني

<sup>(</sup>۱) يشبر بقوله كالنفسير الاحاديث الصحيحه الى عدم صحنها وكونها ليسا يمنى الاحاديث الصحيحة السابقة وأنما يوافنا لهامن وجاواحدوهو كتابة المقادير قبل خلق ما جرت فيه من الحلق وغرضه منها تقوية الشواهد على تتم الشبالاشياه وكتابته اياها قبل خلفها ، وأن تبولها في العلم غير تبولها في الوجود

فغطني حتى بلغ. في الجهد: تم أرساني فقال: اقرأ . نقات لـ ت بقاريء ، ثم أخذني فغطني حتى بلغ مني الجهدءتم أرساني، فقال : إقرأ باسم ربك الذي خلق \* خلق الإنسان من علق ) فرجع لها رسولالله ﷺ ترجف بوادره » الحديث بطونه، ففد اخبر في هذا الحديث الصحيح انه لم يكن قارئاً ، وهذه السورة أول ماأنزل الله عليه ومهاصار نبياء تم انزل عليه سورة المدثر، ومهاصار رسولا لقوله (قَرَفَأنذر) ولهذا ذكر سبحاً له في هذه السورة الوجود العيبي والوجود العلمي. وهذا أمر بين يمقله الانسان بقلبه لا يحتاج فيــه الى سمع ، فان الشيء لا يكون قبل كونه . وأماكون الاشياء معلومة لله قبــلكونها فهذا حق لا ريب فيه. وكذلك كونها. مكتوبةعنده أو عند ملائكته، كما دل على ذلك الكتاب والسنة وجاءت به الآثار وهذا العلم والكتابهوالقدرالذييةكره غالية القدرية ويزعمونانالله لايعلم افعال المباد إلا بعد وجودها وهم كفار لاكفرهم الائمة كالشافعي واحمد وغيرها وقد بين الكتاب والسنة هذا القدر وأحاب النبي عَيَظِينُو عن السؤال المواود عليه، وهو ترك العمل\لاجلاء فأجاب ﷺ عنذلك، في الصحيحين عن علي بن البي طالب قال: كنا في جنازة في بقيع النوقد، فأتانا رسول الله عَيْنَالِيَّةِ فقعد وقعدنا حوله ، ومعه مخصرة القِعل ينكت بمخصرته ثم ذل ه ما مشكم من أحد \_أوقال\_مانفس منفوسة إلا قد كتب الله مكامها منالجنة والنار، وإلا قدكتب شقية أو سميدة » ذال فقال رجل: إرسول الله أفلا تمكث على كتابنا و ندع العمل، فن كان من أهل السمادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة ، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل اهل الشــقاوة ? فقال « اعملوا فكل ميسمر : أما أهل السمادة فييسرون المملل إهل المعادة ، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل

<sup>(</sup>١) كَمَدَمَةُ: ما يَتُوكَا عَلَيْهِ كالعَصَا وَتُحُوهُ وَمَا يَأْخَذُهُ اللَّكَ شَهْرِ بِهَاذَا خَاطَبٍ مُوالخُطيبِ اذَا خَطْبِ

الشقاوة — ثم قرأ ( فأما من أعطى واتقى ) الى آخر الآيات » وفي رواية : كان رسول الله عَيَّظِيِّتُهُ ذات بوم جالساً وفي بده عود ينه الارض فرفع رأسه فقال «ما منه كم من نفس إلا وقد علم منزلها من الجنة والنار » قلوا يا رسول الله فلم فعمل ؟ أفلا نشكل ؟ قال « لا. اعملوا فكل مسر كما الخلق له — ثم قرأ ( فأما من أعطى) الآية »

وفي الصحيحين أيضاً عن عران بن حصين قال : قبل يارسول الله، أعلم أهل المجنة من اهل النار فحق ل « نعم » قال فقيل : فقيم يعمل العاملون وفقال « كل وسر الما خلق له » وفي رواية: ان رجلين من مزينة أنيا رسول الله وتشييلي فقالا : يارسول الله وأرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه، أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قد رقد مبق أو فيا يستقبلون به مما أناهم به نبيهم و نثبت الحجة عليهم و فقال من قد رقد مبق الهم ومضى فيهم ، وتصديق ذلك في كتاب الله ( و نفس وما سواها من فألهمها فجورها و تقواها ) »

وفي صحيح مسلم، عن جابر بن مبدالله قال: جاء سراقة بن مالك بن جعشم قالى:
عارسول الله ، بأن لنا ديننا كأنا خلقنا الآن ، فيم العمل اليوم ? أفيا جنت به
الاقلام وجرت به للقادير ? أم فيا يستقبل ؟ قال «لا. بل فيا جنت به الاقلام وجرت
بعه المقادير » قال نفنيم العمل ؟ قال «اعمل فكل يسبر »

وفي صحيدح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال :سمعت رسول الله عَيْمَا فِي يَقُولُ «كتب الله مقادير الحلق قبل أن بخلق السموات والارض بخمسين الف سنة \_ قال : وعرشه على الماء »

وفي سنن أبي داود عن عبادة بن الصامت انه قال لابنه : يابني، انك لن تجد علم حقيقة الايمان حتى تعلم ان ما أصابك لم يكن ليخطئك ، وما أخطأك لم يكن ليصيبك . سمعت رسول الله عِيَجَالِيْهُو يقول « ان أول ماخاق الله القسلم فقال له : اكتب، قال رب، ما أكتب في قال اكتب مقادير كل شيء جنى تقوم الساعة » ورواه وابني سمعت رسول الله على الله عنه مات على غير هذا فليس مني » ورواه الترمذي من وجه آخر عن الوليد بن عبادة الله قال الدعافي يعلى اباه ما عند الموت فقال اليابني التى الله عوامل الله على الله الله على الله وشره وان مت على غير هذا دخات النار ، أني سمعت رسول الله وشيالية يقول وما هو كان الى الابد »

وفي البرمذي أيضاعن ابي حراثة عن أبيه ان رجلا أنى النبي عَلَيْنَا فَقَالُ أرأيت رُ قُلَى نستر قيها وذواء نتداوى بهو تُقاة بتقيماء هل ترد من قضاءالله تعالى شيئا ؟ قال «هي من قدر الله»

لكن انما ثبت في التقدير المدوم المكن الذي سيكون ، فأما المدوم المكن الذي لا يكون فمثل إدخال الثومنين النار وإقامة القيامة قبل وقلها ، وفاب الجبال يواقيت و نحو ذلك ، فهذا المدوم ممكن وهو هي ، ثابت في المدم عند من يقول المعدوم شي ، وومع هذا فايس ، تقدر كونه ، والله يعلمه على ماهو عليه ، يعلم انه ممكن وانه لايكون ، وكذلك المعندات مثل شريك الباري وولده ، فان الله يعلم انه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كنوا احد ، ويعلم انه ايس له شريك في الملك ولا ولي من الذل ، ويعلم انه حي قبوم لا تأخذه سنة ولا نوم ، ويعلم انه لا يعزب عنه مثنال ذرة في السموات ولا في الارض ، وهذه المعدومات المتنعة ليست شيئاً باتفاق العقلاء مع ثبوتها في العلم عنفام انه م قد ثبت في العلم ما لا يوجد وما يمنع ان يوجد ، العلم واسع فاذا توسع المتوسع وقال المعدوم شي ، في العلم او موجود في العلم او العلم و وجد أنه أنه في نفسه شي ، في العلم او موجود في العلم او الشمة الحاصلة في هذه المسئلة

والذي عليه اهل السنة والجماعة وعامة عقلاء بني آدم من جميع الاصناف:
ان المعدوم اليس في نفسه شيئا وان ثبوته ووجوده وحصوله شيء واحد، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والاجماع القديم عقال الله تعالى لزكريا ( وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئاً ) فأخبرانه لم يك شيئاً . وقال تعالى ( أو لا يذكر الانسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئاً ) وقال تعالى ( أم خاقوا من غير شي، امهم الخالقون) فأ ذكر عليهم اعتقاد ان يكونوا خلقوا من غير شيء خلقهم ام خلقوا هم انفسهم، فأ ذكر عليهم اعتقاد ان يكونوا خلقوا من غير شيء خلقهم ام خلقوا هم انفسهم، بفؤادي قد انصدع . ولو كان المعدوم شيئاً لم يتم الانكار، إذا جاز ان يقال ماخلقوا إلا من شيء الكن هو معدوم فيكون الحالق لهم شيئاً معدوماً . وقال تعالى ( فأولئك يدخلون الجنة ولا يظامون شيئاً) ولو كان المعدوم شيئاً الكان التقدير : لا يظامون موجوداً ولا معدوماً والمعدوم الا يتصور ان يظاموه قانه ليس لهم

وأما قوله ( ان زلزلة الساعة شيء عظيم ) فهو إخبار عن الزلزلة الواقعة الها شي، عظيم ليس إخباراً عن الزلزلة في هذه الحال ولهذا قال ( يوم ترونها مذهل كل مرضعة عما ارضعت) ولو أريد به الساعة لكان المراد بها شي، عظيم في العلم والتقدير وقوله تعالمي ( اتما قولنا لشيء اذا أردناه أن نقول له كن فيكون ) قدام شدل به من قال المعدوم شيء وهو حجة عليه علانه اخبر انه بريدال شيء وانه يكونه. وعندهم أنه ثابت في المدم وانما يراد وجوده لاعينه ونفسه . و تقرآن تد اخبر ان نفسه تراد و تكوّن وهذا من فروع هذه المسئلة .

فان الذي عليه أهل السنة و الجماعة وعامة المقلاء أن الماهيات مجمولة و أن ماهية كل شيء عين وجوده، و أنه ليس وجودالشيء قدراً زائدا على ماهيته ، بل ليس في الحارج الا الشيء الذي هو الشيء وهو عينه و نفسه وماهيته وحقيقته، وليس وجوده وثبوته في الحارج زائدا على ذلك .

و أو لئك يقولون الوجود قدر زائد على الماهية ويقولون الماهيات غير مجمولة، ويقولون وجود كل شيء زائد على ماهيئه، ومن المتفلسفة من يفرق بين الوجود والواجب عين الماهية. وأما الوجود الممكن فيقول : الوجود الواجب عين الماهية. وأما الوجود الممكن فيو زائد على الماهية. وشبهة هؤلاء ماتقدم من أن الانسان قد يعلم ماهية الشيء ولا يعلم وجوده، وأن الوجود مشترك بين الوجودات وماهية كل شيء مختصة به.

و من تدير تبين له حقيقة الامر فانا قد قدمنا الفرق بين الوجود العلمي والعيني. يرهذا الفرق ثابت في الوجود والعين والثبوت والماهية وغير ذلك . فتبوت هذه الامور في العلم والكناب والكلام ليس هو ثبوتها في الخارج عن ذلك(١) وهو تُهوت حقيقتها وماهيتها التي هي هي ، والانسان إذا تصور ماهية فقد عاروجودها الذهني، ولا يلزم من ذلك الوجود الحتميقي الخارجي. فقول القائل: قد تصورت حقيقة الشيء وعينه ونفسه وماهيته وماعلت وجوده حصل وجوده العلميء وماحصل وجوده العيني الحقيق ولم يعلم ماهيته الحقيقية ولاعينه الحقيقية ولا نفسه الحقيقية الحارجية فلا فرق بين لفظ وجوده والفظماهيته الا أن أحداللفظين قد يعمر به عن الذهني والآخر عن الخارجي فجاء الفرق منجمة المحاللا من جمة المدهة والوجود واما قولهم أزااوجود مشترك والحقيقة لااشتراكفهاء فالفول فبه كذلك قانالوجود المعينالموجود في الخارج لااشتراك فيه، كما ان الحقيقة المعينة الموجودة في الخارج لااشتراك فيها . وإنما العلم يدرك الوجود المشترك كما يدرك الماهيمة المشتركة، فالمشترك ثبوته فيالذهن لافي الخارج، وما في الحارج ليس فيه أشتر اك أنبتة، والذهن أن أدرك الماهية للعينة الموجودة في الخارج لم يكن فيها اشتراك واعا الاشتراك فيما يدركه من الامور المطلقة العامة وليس في الخارج شيء مطلق عام بوصف بالاطلاق والمموم ? وأما فيه الطلق\ابشر طالاطلاقوذاك\يوجف

<sup>(</sup>١) أي الحارج عن الامور الثلاثة المذكورة

في الخارج الا معينا، فيذبني للماقل ان يفرق بين ثبوت الشيء ؛ وجوده في نفسه، ويبن ثبوته ووجوده في المعلم، فان ذاك هو الوجود العيني الخارجي الحقيقي، وأماهذا فيقال له الوجود النبي الخارجي الحقيقي، وأماهذا فيقال له الوجود النبوتان والعلم بعبر عنه باللفظ ويكتب اللفظ بالحط فيصير الكلشيء اربعة مراتب؛ وجود في الاعيان، ووجود في اللاذهان ، ووجود في البنان ، ووجود في البنان ، وجود عيني ، وعلمي ، والفظى ، ورسمى

ولهذا كان أول ماأنزل الله على نبيه سورة ( اقرأ باسم ربك الذي خلق الانسان من علق ) ذ كر فيها النوعين فقال ( اقرأ باسم ربك الذي خلق خصوصا، فحص الانسان من علق ) فذكر جميع المحلوقات بوجودها العيني عموما نم خصوصا، فحص الانسان بالخلق بعد ماعم غيره نم قال ( اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم على الانسان مالم يعلم ) فحص التعليم الانسان بعد تعميم النعليم باقلم، وذكر القلم لان التعليم بالقلم هو الحط وهو مستلزم لتعليم اللفظ، فإن الحلم اللفظ هو البيان وهو مستلزم لتعليم اللفظ هو البيان وهو مستلزم لتعليم العلم، لان العبارة تطابق المهنى، فصار تعليمه بالقلم مستلزما المراتب الثلاث: التعليم العلم، والعلمي، والرسمي، بخلاف مالو اطلق التعليم او ذكر تعليم العلم فقط لم يكن الغطي، والعلمي، والرسمي، بخلاف مالو اطلق التعليم او ذكر تعليم العلم فقط لم يكن ذلك مستوعبا المراتب،

فذكر في هذه السورة الوجود العيني والعلمي وان اللهسبحانه هو معطيهما فهو خالق الخلق وخالق الانسان، وهو العلم بالقلم ومعلم الانسان

قاما اثبات وجود الشي. في الخارج قبل وجوده فهذا أمر معلوم الفساد بالمقلوالسمع وهو مخالف للكتاب والسنة والاجماع .

# فصائب

# المصنل الكاني لمرهب ابن عراق

هذا أحد أصلي ابن عربي. واما الاصل الآخر فقولهم ان وجود الاعيان. نفس وجود الحق وعينه . وهذا انفردوا به غن جميع مثبتة الصائع من المسلمين. واليهود والنصارى والحجوس والمشركين، وأنما هو حقيقه قول فرعون والقرامطة المنتكرين لوجود الصائع كما سنبينه ان شاء الله

فن فهم هذا فهم جميع كلام ابن عربي نظمه و نقره (١) وما يدعيه من ان الحق يغتذي بالخلق الان وجود الاعيان معتمد بالأعيان الثابتة في العدم، ولهذا يقول بالجمع من حيث الوجود عوم الخرق من حيث الماهية و الاعيان ، و بزعم ان هذا هو سر القدر الان الماهيات لانقبل الا ماهو ثابت لها في العدم في انفسها ، فهى التي احسنت والحامت ، وحمدت و فمت و الحق لم يعملها شيئا الا ما كانت عليه في حال العدم فتدبر كلامه كيف انتظم شيئين: انكاز وجود الحراء وانكار خلقه لحلوقاته ، فمو منكر لارب الذي خلق فلا بقر برب و لا يخلق ، وعدا فلا بوجود و الحراء وانكار خلقه لحلوقاته ، فمو عالمون مربوبون ، اذ ليس الا اعيان ثربتة و وجود قائم جها ، فلا الاعيان مربوبة و لا الوجود مربوب ، و لا الاعيان عليات في الماهو ، و هذا يفرق بين المظاهر والمعلى والمنجلي والمنجلي كلان المظاهر عنده هي الاعيان انثابتة في العدم ، و اما الظاهر والحاق ، وحود الحاق

 <sup>(</sup>١) هذا يمنى قول شيخنا إن الكلام إن عربي مفتاحا من عرفه نهم جميم
 كلامه فاما أقرأ الفتوحات كا أقرأ الريخ إن الاثير ، وقال أيضاً: الما أبهم هؤلام
 الصوفية مذهبهم بالاصطلاحات التي تشبه الالغاز نقية وهربا من تكفير الجمهور لهمي.

### فصل

واما صاحبه الصدر الفخر الرومي فانه لايقول ان الوجود زائد على الثاهية،فانه كانادخلفي النظر والكلام منشيخه، لكنه اكفرو أقلءاما وإيماناه . واقل معرفة بالاسلام وكلام المشابخ .ولما كان مذهبهم كفرا كان كل من حذق · فيه كان اكفر؛فلها رأى ان التفريق بين وجود الاشياء واعيامها لايستقيم وعنده إن الله هو الوجود ولابد من فرق بين عذا وهذا ،فرق بين المطاق والمعين،فمنده الن الله هو الوجود المطلق الذي لايتمين ولا يتمعز عواله اذا تعبر في وتمين خَهُو الحَقُّ سُواءَ تَعَيِّن فِي مُرْتَبِّةً اللَّهُمَّ أَوْ غَيْرُهُمَا . وهذا القول قَدْ صرح · فيه بالكفر أكثر من الاول ، وهو حقيقة مذهب فرعون والقرامطة، وإن كان · الاول أفسد من جهة تفرقته بين وجود الاشياء و ثبوتها ، وذلك انه على القول · الاول تمكن أن بحمل للحق وجودا خارجا عن اعيان المكنات ،وأنه فاض عليها مفيكون فيه اعتراف بوجود الرب القائم بنفسه الغنيءن خلقه ، وأن كان فيه كمفر -من جهة انه جمل المحلوق هو الحالق؛ والربوب هو الرب،بللم يثبتخلقا أصلا رومع هذا فمارأينه صرح بوجود الرب متميزا عن الوجود القائم بأعيان الممكنات وأما هذا فقد صرح بانه ماتم سوى الوجود المطلق السارى في الموجودات المعينة " والمطاق ليساله وجود مطاق، فما في الحارج جسم مطاق بشرط الاطلاق، حولا انسان مطلق ولا حيوان مطلق بشرط الاطلاق،بللايوجد إلافيشيء ممين و الحقائق لها ثلاث اعتبارات : أعتبار العموم، والخصوص: والاطلاق، فإذا قلنا: حيوان عام او انسان عام، أو جسم عام، ووجود عام، فهذا لايكون إلا في العلم واللسان، العموم من عوارض صفات الحي فيقال : علم عام ، وارادة عامة ، وغضب عام ، وخبر عام، وأمر عام، ويوصف صاحب الصفة بالعموم أيضًا كما في الحديث الذي

رقي سنن ابي داود ان النبي عَيِّنَائِيَّةِ مر بعلي وهو يدعوفقال « ياعليءُم ، فان فضل العموم على الخصوص كفضل الدعاء على الارض » وفي الحديث انه لما نزل قوله ( و أنذر عشير تك الافريين ) عم وخص ، رواد مسلمين حديث وسي بن طلحة عن ابي هر برة ، و توصف الصفة بالعموم كافي حديث التشهد « السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، فاذا قائم ذلك قند أصابت كل عبد صالح اله في السياء و الارض »

وأما اطلاق من أطاق ان العموم من عوارض الالفاظ فقط عنايس كذلك الذه معاني الالفاظ القائمة بالقلب أحق بالعموم من الالفاظ وسائر الصفات: الارادة والحب والبغض والغضب والرضاء يعرض لها من العموم والخصوص ما يعرض للقول عوائما المعاني الخارجة عن الذهن هي الموجودة في الحارج كقولم عملام وخصب عام عده التي تنازع الناس على وصفها بالعموم حقيقة الرجحاز ؟ على قولين فراحدها ) بحاز لان كل جزء من أجزاء المطر والنصب لا يقع الاحيث يقع الآخر فاليس هناك عموم ، وقيل بل حقيقة لان المطر الطؤ قدع .

وأما الخصوص فيمرض لها إذا كانت موجودة في الخارج، فان كل شيء له الخات وعين تختص به و يمتاز بهاء ن فيره ، أعني الطقيقة العينية الشخصية التي لا اشتراك فيها، وشل : هذا الرجل وهذه ألحبة وهذا الدرهم، وما عرض لها في الخارج قانه يعرض لها في الخارجة فانها تشمل يعرض لها في الخارجية فانها تشمل اللوجود والمجدوم والمعتبع والمقدرات

وأما الاطلاق فيعرض لها إذا كانت في الذهن بلا ربب فان العقل يتصور الفضاء العاملة ووجوداً معالمة ، وأما في الخارج فبل يتصور شيء مطاق الاهذا فيه قو لان، قبل المطلق له وجود في الخارج فانه جزء من المعين ، وقبل لا وجود له في الخارج إلا معين مقيد ، والمطاق الذي يشترك فيه العدد فلا يكون جزءا من المعين الذي لا يشركه فيه

والتحقيقان المطلق يلا شرطأ صلايدخل فيه المقيد المعين، وأما المطلق بشرط الاطلاق فلا يدخل فيه الممين المقيد، وهذا كايقول الفقها و الماء المطلق، فاله يشرط الاطلاق فلايدخل فيه المضاف. فاذافلنا : الماء ينقسم الى ثلاثة أقسام : طهور، وطاهر ونجس ، فالثلاثة أقسام الماء العابور هو الماء المطلق الذي لا يدخل ما ليس بطهور كالعصار التو المياه النجسة ، فالماء القسوم هو المعالق لا بشرط، والماء الذي هو قسم الماثين هو المطلق بشرط الاطالاق .

دكن هذا الاطلاق والتقييد الذي قاله الفقهاء في أسم الماء النا هوفي الإطلاق. والتقييد اللفظي وهو مادخل في اللفظ المطاق كافظ ماء، او في اللفظ المقيد كافظ. ما، نجس ؛ اوما، ورد .

وأما ما كان كلامنا فيه أولا فانه الإطلاق والتقييد في معاني الفظ ، ففرق بين. النوعين. فان الناس يغلطون العدم التغريق بين هذين غلطا كثيراً جداً ، وذلك ان كل اسم فاما أن يكون مسطاء معينا لايقبل الشركة كأنا وهذا وزيد ، ويقال له المعين والجزء ، واما أن يقبل الشركة فهذا الذي يقبل الشركةهو العنى الكلي. المطلق وله ثلاث اعتبارات كا تقدم

وأما الفظ المطلق و المقيد فمثال تحرير رقبة ، ولم تجدوا ماء ، وذلك إن المعنى قد يدخل في مطلق اللفظ ، ولا يدخل في اللفظ المطلق ، اي يدخل في اللفظ المبشرط الاطلاق ، كما قلنا في لفظ الماء ، وإن الماء الاطلاق ، ولا يدخل في اللفظ بشرط الاطلاق ، كما قلنا في لفظ الماء ، وإن الماء يقال على المني وغيره كما قال ( من ماء دافق ) ويقال : ماه الورد ، لكن هذا الايدخل في الماء عند الاطلاق الكن عند التقييد . قاذا أخذ القدر المشترك بين . لفظ الماء المطلق وافظ الماء المقيد فهو المطلق بلا شرط الاطلاق ، فيقال : الماء ينقسم الى مطلق وافظ الماء المقيد فهو المطلق بلا شرط الاطلاق ، فيقال : الماء ينقسم الى مطلق ومورد التقسيم ليس له اسم مطلق لكن ينقسم الى مطلق والعموم ، وهو قولنا الماء ثلاثة أقسام . فهنا أيضا

قيضاً ثلاثة أشياء : مورد التقسيم وهو الماء العام وهو الطلق بلا شرط ، لكن ليس
 له لفظ مفرد إلا لفظ مؤلف ، والقسم المطلق وهو اللفظ بشرط اطلاقه ، والثاني
 المقيد وهو اللفظ بشيرط تقييده

وانما كان كذلك لان المتكام باللفظ إمائن يطلقه أويقيده، ايس له حال ثالثة، غاذا أطلقه كان له مفهوم واذا قيده كان له مفهوم، ثم اذا قيده إما أن يقيده بقيد العموم أو بقيسد الحنصوص. فقيد العموم كقوله: الداء ثلاثة أقسام، وقيد الخصوص كقوله: ماء الورد

واذا عرف الفرق بين تقييد اللفظ واطلاقه وبين نقييد المتى واطلاقه عرف النااء في له ثلاثة أحوال: إما أن يكون أيضاً مطلقا، أو مقيداً بقيدالمموم، أو مقيداً بقيد المنصوص، وللطاق من العالى فوعان: مطبق بشرط الاطلاق، ومطلق لا بشرط ، وكذلك الالفاظ الطلق منها قد يكون مطلقا بشرط الاطلاق كقرلنا الماء المطلق والرقبة المطلقة، وقد يكون مطلقا لا بشرط الاطلاق، كقولنا انسان،

فالمطاق المقيد بالاطلاق لايدخل فيهالمقيد بما ينافي الاطلاق، فلا يدخل ماء الورد في الماء المطلق. وأما المطلقلا بقيد فيدخل فيه المقيد كما يدخل الانسان الناقص في اسم الانسان

فقد تبين النالطلق بشرط الاطلاق من المعاني ايس له وجود في الخارج ع فليس في الخارج انسان مطلق بال لابد أن يتمين بهذا أو ذلك، وايس فيه حيوان مطاق، وايس فيه مطار مطلق بشرط الاطلاق .

وأما المطلق بشرط الاطلاق من الالفاظ كالماء المطلق فسماء موجود في الخارج لان شرط الاطلاق هنا في اللفظ فلايمنع أزيكون معناه معينا ، وبشرط الاطلاق هنداك في المعلى، والمسمى المطلق بشرطالاطلاق لابتصور إذ لكل موجود حقيقة يتميز بها ، وما لا حقيقة له يتميز بهدا ليس بشيء ، واذا كان له

حقيقة يتميز بها فتميزه ممنع أن يكون معلقا من كل وجه ، فال المطلق من كل. وجهلاتيين أنه ، فايس الناموجود هو مطاق بشرط الاصلاق والكن العدم المحض قد يقال هو مطاق بشرط الاطاء ق إذ لرس هذاك حقيقة تشهز ولا ذات تفحقق. حتى يقال نلك الحقيقة تتمنع غيرها بحدها أن تكوز إياها : وأما المطلق من المعاني. لا بشرط فهذا أذاقيل وجوده في الخارج فاعاب جدمينا متمراً مخصوصاً ، والمعين المحصوص يدخل في المطلق لا بشرط ولا يدخل في المطلق بشرط الاطلاق، إذ. المطلق لا بشرط أعم، ولا يازم اذا كان المطلق بلائمرط موجوداً في الحارج أن يكون المطلق المشروط بالاطلاق موجوداً في الخارج لان هذا أخص منه ، فاذا قَانا: حيوان، أو انسان، أو جسم، أروجود مطاق، فان عنينا به المطلق بشرط الاطلاق فلا وجود لة في الخيارج ، وإن عنينا المطلق لا بشرط فلا يوجيد إلا معينا مخصوصا، فايس في الخارج شيء إلا معين متميز منفصل عماسواه بحده وحقيقته ، فمن فال: ان وجود الحقهوالوجود المطاق.دون المعين فحقيقة قوله انه لينس. للحق وجود أصلا ولا ثبوت إلا ناس الاشياء الممينة المتمعزة ، والاشياء الممينة-ليست إياه فليس شيئا أصلا .

وتلخيص النكتة اله لو عني به المطاق بشرط الاطلاق فلا وجود له في.
الخدارجفلا يكون للحق وجود أصلا ، وإن عني به المطاق بلاشرط ، فان قيسل بعدم وجوده في المظارج فلا كلام ، وإن قبل بوجوده اللا يوجد إلا معينا فلا يكون للحق وجود إلا وجود الاعيان فيلزم محذوران (احدهما) انه ليس للحق وجود موى وجود المحلوقات (والثاني) التناقض وهوقوله انه الوجود المطاق دون المعين من فند بر قول هذا فانه بجعل الحق في المكاثنات بمنزلة المكلي في جزئياته ومنزلة الجنس والنوع والحاصة والفصل في سائر أعيانه الموجودة الثابتة في العدم وصاحب هذا القول بجعل المخاهر والمراتب في المنهينات كما جعله الاول في الاعيان وصاحب هذا القول بجعل المخاهر والمراتب في المنهينات كما جعله الاول في الاعيان وصاحب هذا القول بجعل المخاهر والمراتب في المنهينات كما جعله الاول في الاعيان

حقيقة يتميز بها فتميزه ممنع أن يكون معلقا من كل وجه ، فال المطلق من كل. وجهلاتيين أنه ، فايس الناموجود هو مطاق بشرط الاصلاق والكن العدم المحض قد يقال هو مطاق بشرط الاطاء ق إذ لرس هذاك حقيقة تشهز ولا ذات تفحقق. حتى يقال نلك الحقيقة تتمنع غيرها بحدها أن تكوز إياها : وأما المطلق من المعاني. لا بشرط فهذا أذاقيل وجوده في الخارج فاعاب جدمينا متمراً مخصوصاً ، والمعين المحصوص يدخل في المطلق لا بشرط ولا يدخل في المطلق بشرط الاطلاق، إذ. المطلق لا بشرط أعم، ولا يازم اذا كان المطلق بلائمرط موجوداً في الحارج أن يكون المطلق المشروط بالاطلاق موجوداً في الخارج لان هذا أخص منه ، فاذا قَانا: حيوان، أو انسان، أو جسم، أروجود مطاق، فان عنينا به المطلق بشرط الاطلاق فلا وجود لة في الخيارج ، وإن عنينا المطلق لا بشرط فلا يوجيد إلا معينا مخصوصا، فايس في الخارج شيء إلا معين متميز منفصل عماسواه بحده وحقيقته ، فمن فال: ان وجود الحقهوالوجود المطاق.دون المعين فحقيقة قوله انه لينس. للحق وجود أصلا ولا ثبوت إلا ناس الاشياء الممينة المتمعزة ، والاشياء الممينة-ليست إياه فليس شيئا أصلا .

وتلخيص النكتة اله لو عني به المطاق بشرط الاطلاق فلا وجود له في.
الخدارجفلا يكون للحق وجود أصلا ، وإن عني به المطاق بلاشرط ، فان قيسل بعدم وجوده في المظارج فلا كلام ، وإن قبل بوجوده اللا يوجد إلا معينا فلا يكون للحق وجود إلا وجود الاعيان فيلزم محذوران (احدهما) انه ليس للحق وجود موى وجود المحلوقات (والثاني) التناقض وهوقوله انه الوجود المطاق دون المعين من فند بر قول هذا فانه بجعل الحق في المكاثنات بمنزلة المكلي في جزئياته ومنزلة الجنس والنوع والحاصة والفصل في سائر أعيانه الموجودة الثابتة في العدم وصاحب هذا القول بجعل المخاهر والمراتب في المنهينات كما جعله الاول في الاعيان وصاحب هذا القول بجعل المخاهر والمراتب في المنهينات كما جعله الاول في الاعيان وصاحب هذا القول بجعل المخاهر والمراتب في المنهينات كما جعله الاول في الاعيان

#### فصل

واعلم أن هذه القالات لاأعرفها لأحد من أمة قبل هؤلاء على هذا الوجه، والكن رأيت في بعض كتب الفلسفة المنقولة عن أرسطو اله حكى عن بعض الفالاسفة قوله : ان الوجود و احدور د ذلك، و حسبك عذهب لا يو ضاءه تكلمة الصابئين والماحدثت هذه المقالات بحدوث دولقالتنارءوانما كانالكفرالحلول المام أوالانجاد أو الحلول الخاص.وذلك ان القدمة رباعية لان من جعل الرب هو العبد حقيقة ، فاما أن يقول بحلوله فيه أو أمحاده به ، وعلىالتقد توبن فاما أن يجمل ذلك مختصاً ببعض الخلق كالمسرح أو مجمله عاما لجميع الخلق. فهذه أربعــة أقسام : (الاول)هوالحلول الخاصوهو قول النسطورية من النصاري ونحوهم بمن يقول: ا أن اللاهوت حل في الناسوت وتدرع به كعلول الماء في الاناء، وهؤلاء حققوا كفر النصاري بسبب مخالطتهم المسلمين ، وكان أولهم في زمن المأمون . وهذا قول من وافق هؤلاء النصاريءنغالية هذهالا.ة، كما لية الرافضة الذين يقولون انه حل بعلى بن أبي طالبوائمة أهلسته ، وغالية النساك الذين يقولون بالحاول في الاو ايا دومن يمتقدون فيه الولاية، أو في بهضهم كالحلاج و يونس والحاكم و محوه ولا. ( والثاني) هو الانحساد الحاص وهو قول يعقوبية النصاري وهم أخبت قولا وهم السودان والقبطء يقولون أئب اللاهوت والناسوت اختلطا وامتزجأ كاختلاط اللمن بالماء.وهو قول من وافق هؤلاء من غالية المنتسبين الى الاسلام (والثالث) هو الحلول العام، وهو القول الذي ذكره أعمة أهل السنة والحديث عن طائفة من الجهمية المتقدمين وهوقول غالب متعبدة الجهمية الذمن يتمولون ان الله بذاته في كل مكانوبتمسكون عتشابه القرآن كقوله ( وهوالله فيالسموات و في الارض) وقوله ( وهو معكم ) والرد على هؤلا. كذير مشهور في كلام أنه السنة حواهل المعرقة وعلماء الحديث (الرابع) الاتحاد العام وهو قول هؤلاء الملاحدة الذين يزعمون انه عين وجود الكائنات عوهؤلاء أكفر من اليهود والنصارى من وجهيز: من جهة ان أونئك قالوا ان الرب يتحد بعبده الذي قربه واصطفاد بعد أن لم يكونا متحدين عوهؤلاء يقولون ما زال الرب هو العبد وغيره من الخلوفات ليس هوغيره (والثاني) من جهة أن أولئك خصوا ذلك بمن عظموه كالمسيح وهؤلاء جعلوا ذلك ساريافي الكلاب والخنازير والقدر والاوساخ، وإذا كان الله تعالى قال (القد كفر الدين قالوا ان الله هو المسيح بن مربح) الآية . فكيف بمن قال ان الله هو الكفار والمنافون والصعيان والحجائين والانجاس والانتان وكل شيء او اذا كان الله قد رد قول اليهود والنصارى لما قالوا (الحن أبناه الله وأحباؤه) وقال لهم (قل فلم يعذبكم بدنو بكم الرب الخالق ليسو اغيره ولا سواه ؟ ولا يتصور أن يعذب إلا نفسه الو أن كل ناطق الرب الخالق ليسو اغيره ولا سواه ؟ ولا يتصور أن يعذب إلا نفسه الوأن كل ناطق غيرا الله الما موانا كم عن المنكوح ، حتى قال شاعره والأ

واعلم ان هؤلاء لما كان كفرهم في قوطم : ان الله هو معظو قاته كام المعظم من كفر النصارى بقوطم ( ان الله هو المسبح بن مربم ) فكان النصارى ضلال أكثرهم لا يعقل من هذه بهم في التوحيد إذ هو شيء متخيل لا يعلم ولا يعقل ، حيث بجعلون الرب جوهراً واحدائم بجعلونه ثلاثة جواهر ، ويتأولون ذلات بتعدد الحواص والاشخاص التي هي الاقانيم، والخواص عندهم ليست جواهر ، فيتناقضون مع كفرهم ، كذلك هؤلا، الملاحدة الانحادية ضلال أكثرهم لا يعقلون قول رموسهم ولا يفقهونه، وهم في ذلك كان عالم أعلم، واحدام كان الشيخ أحمق واجهل، كان بالله أعرف، وعندهم وهم في ذلك كان عادة الرب الذي كفروا به كا للنصارى. هذا مادام أحدهم

 <sup>(</sup>١) سقط من الاصل هذا الشعر وقد يعرف مما سبق من أشعارهم
 ٢ — رسائل ابن تيمية ق ٢

في الحجاب، فاذا ارتفع عن قلبه وعرف انه حو فهو بالخيار بين أن يسقط عن نفسه الامن والنهي ويبقى سدى يفعل ما أحب ، وبين أن يقوم بمرتبة الاصر والنهي لحفظ المراتب، وليقتدي به الناس المحجوبون، وهم غالب الحلق. ويزعمون ان الانبياء كانوا كذلك إذ عدوهم كاملين.

# فصل

مذهب هؤلاء الاتحادية كابن عربي وابن سبه بين والغوثوي والتلمساني مركب من ثلاثة مواد: سلب الجهمية و تعطيلهم عوجملات الصوفية عوهم وحد في كلام بعضهم من الكلمات المجملة النشابية ، كا ضلت النصارى بمشل ذلك فيه يروونه عن المسيح فيتبعون المنشابه ويتركون الحدكم وأيضا كان المغلوبين على عقلهم الذين تكلموا في حل سكر ، ومن الزندقة الفلسفة التي هي أصل التجهم، وكلامهم في الوجود المطاق والعقول والنفوس والوجي والنبوة والوجوب والامكان ، وما في ذلك من حق وباطل . فهذه المادة أغلب على ابن سبه بين والقو نوي ، والثانية أغلب على ابن عربي ، و ولهذا هو أقربهم إلى الاسلام ، والكل مشتركون في التجهم. والتلمساني أعظمهم تحقيقا لهذه الزندقة والانحاد التي الفردوا بها عو أكفرهم بالله وكتبه ورسله وشر أنه البوم الآخر

وبيان ذلك انه قال : هو في كان متجل بوحدته الذاتية ، عالما بنفسه وبملا يصدر عنه ، وأن العلومات باسرها كانت منكشفة في حقيقة العلم شاهدا لها .. فيقال له : قد البت علمه بما يصدر منه و بمعلومات يشهدها غير نفسه ، نم ذكرت أنه عرض نفسه على هذه الحفائق الكونية المشهودة المعدومة ، فعندذلك دبر «بأنا» وظهرت حقيقة النبوة التي ظهر فيها الحق واضحا ، وانعكس قيها الوجود المطلق، وانه هو المسمى باسم الله ، وصقت الكلام ..

الى ان تلت : وهو الان على ماعليه كان فهذا الذي علم انه يصدر عنه وكان مشهودا له معدوما في نفسه هو الحق او غيره ? فان كان الحق ؟ فقد لزم ان يكون الرب كان معدوما وان يكون صادرا عن نفسه ، ثم انه تناقض . وان كان غيره ، فقد جملت ذلك انغير هو مرآة لانه كاس الوجود المطلق ، وهو الرحمن ، فيكون الخلق هو الرحمن ، فأنت حائر بين ان تجعله قد علم معدوما صدر عنه ، فيكون غير وايس هو الرحمن ، وبين از تجعل هذا الظاهر الواصف هو اياه وهو الرحمن ، فاناق الخالق فلا يكون معدوما ولا صادرا عنه ، وأما ان تصف الشي وبخصائص الحق الخالق تاره وبخصائص العبد المحلوق تارة ، فهذا مع تناقضه كفر من اغلظ الكفر، وهو تنافير قول النصارى اللاهوت الناسوت . لمكن هذا اكفر من وجوه متعددة

# فصل

(الوجه الاول) ان هذه الحقائق الكونية التي ذكرت انها كانت معدومة في نفسها مشهودة اعيانها في علمه في تجايه المطلق الذي كان فيه متحداً بنفسه بوحد ثه الذائية ، هل خلقها وبرأها وجعلها موجودة بعد عدمها ام لم نزل معدومة ؛ فان كانت لم تزل معدومة فيجب ان لا يكون شيء من الكونيات موجوداً، وهذا مكابرة للحس والعقل والشرع، ولا يقوله عاقل، ولم يقله عاقل، وان كانت صادرة موجودة بعد عدمها امتنع ان تكون هي إياد، لان الله لم يكن معدوماً فيوجد. وهذا يبطل الا تحاد، ووجب حيننذ ان يكوز (١) به موجوداً ليس هوالله ، بل هو خلقه يبطل الا تحاد، وهذا يبطل قولك ! وهو الآن لاشي، معا(٢) على ماعليه كان ومما ليكه وعبيده. وهذا يبطل قولك ! وهو الآن لاشي، معا(٢) على ماعليه كان ومما ليكه وعبيده. وهذا يبطل قولك تركبت الخلقة الاله ية من كان الي سرشأنه اوقواك : ظهر (الثاني) ان قولك تركبت الخلقة الاله ية من كان الي سرشأنه اوقواك : ظهر

 <sup>(</sup>١) كذا في الاصل وأمله: إن يكون ما صار به المعدوم موجوداً الح
 (٢) كذا في الاصل

الحق قيه ، إو نحو ذلك من الالفاظ التي يطلقها هؤلاء الاتحادية في هذا الموضع مثل قولهم: ظهر الحق، وتحلى، وهذه مظاهر الحق ومجاليه ، وهذا مظهر الهي ومجلى الهي ، ونحو ذلك... اتعني به أن عبن ذاته حصلت هناك ؟ او تعني به أن عبن ذاته حصلت هناك ؟ او تعني به أن ظهر خلقه بها وتجلى بها وأنه ماثم قيم رابع ؟

قان عنیت الاول \_ وهوقول الاتحادیة \_ فقدصر حتبان عین المخلوقات حتی الکلاب والحناز بر والنجاسات والشیاطین والکفار هی ذات الله، اوهی وذات الله متحدتان ، أو ذات الله حالة فیها ، وهذا الکفر اعظم من کفر الذین قالوا النالله هوالمسیح بن مربع می وان الله هو دالت دلائة ) وان الله یلد و بولد. و ان له بنین و بنات ، و اذا صرحت بهذا عرف المسلمون قولك فأ لحقول بینی جند له فلا حاجة الی الفاظ مجملة بحسبها الغلمان ما ، و بالیته إذا جامها لم بجدها شیئا ، ول مجدها مها نافها ،

وان عنيت أنه صار ظاهراً متجليا لهاء فهذا حقيقة أمر صارمه لوما لها ولاريب ان الله يصير معروف لعبده . لكن كلامات في هذا بإطل من وجهين : من جهة انك جعلته معلوما فلمعدومات الني لا وجود لها لكوفه قد علمها ، واعتقدت انها إذا كانت معلومة بجوز أن تصير عالمة ، وهذا عين الباطل : من جهة أنه إذا علم أن الشيء سيكون لم يجزأن يكون هذا قبل وجوده عالما قادراً قاعلا . ومن جهة ان هذا فيس حكم جهيم الكافيات المعلومة ، بل بعضها هو الذي يصح منه العلم

وأماإن قلت ان الله يعلم إلا اكونها آيات دالة عليه ، فهذا حتى، وهو دين المسلمين

<sup>(</sup>۱) بهذا صرح شيخ الاسلام أن غرضه من هذه الالزامات الباطلة بيان خروجهم بها عن دائرة الاسلام الذي بلبسون بادعائهم أياء على المسلمين بالهم من أوليائه العارفين ، وليس غرضه إنه أثرمهم ما يالمزمونه ولا بعتقدرته

وشهود العارفين ، لكنك لم تقل هذا لوجهين ( احدهما ) انهالاتصير آيات الا بعد أن يخلقها ويجعلها موجودة ،لافي حال كونها معدومة معلومة،و ،نت لم تأبت انه خلقها ولاجعلها موجودة، ولا أنه أعطى شيئا خلقه ، بل جعلت نفسه هو هي المتجلية له

(الرجه الثاني) انك قد صرحت بانه تجلى لها وظهر لها، لا انه دل سها خلقه وجعلها آبات تكون تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. والله قد اخبر في كتابه انه يجعل في هذه المصنوعات آبات، والآية مثل العلامة والدلالة كما قال (واله حكم انه يجعل في هذه المصنوعات آبات، والآية مثل العلامة والدلالة كما قال (واله حكم المواحد لا إله إلا هو الرحم الرحم الم قوله لا بات لقوم يعقلون) و تارة يسميها نفسها آية كاقال تعالى (وآية لهم الأرض الميتة احييناها) وهذا الذي ذكره الله في كتابه هو الحق .

فاذا قيل في نظير ذلك : تجلى بها وظهر بهاكما يقال علم وعرف بها ، كان المنى صحيحا لكن لفظ التجلى والظهور في مثل هذا الموضع غير ما ثور . وقيه إيهام و الجمال . فإن الظهور والتجلي يفهم منه الظهور والتجلي للمين لاسيا الفظ التجلي وان استماله في النجلي للمين هو الغالب . وهذا مذهب الانحادية ، صرح به ابن عربي و قال: قلا تقع الدين الاعليه (١)

وادا كان عندهم أن المرئي بالمبن هو الله فهذا كفر صريح باتفاق المسلمين. بل قد ثبت في صحيح مسلم أن النبي عَلَيْتَالِيَّةٍ قال « وأعلموا أن أحداً منكم لن يرى ربه حتى يموت » ولاسما أذا قبل : ظهر فيها وتجلى ، فأن الله فل يصير مشتركا بين أن تكون ذاته فيها أو تكون قد صارت بمنزلة المرآة التي يظهر فيها مثال المرثي ، وكلاهما باطل . فأن ذات أنه ايست في الخلوقات، ولا في نفس ذاته فرى الحلوقات كا يرى الرثي في المرآة ، ولكن ظهورها دلا لها عليه وشهادتها له ، وأنها آيات له على نفسه وصفاته مبحانه و محمده ، كما نظق بذلات كتاب الله

<sup>(</sup>١) ياض في الاصل

(الوجه الثالث) ان مقارنة الالف والنون المهر عنها «بأنا» واللفظه المقاهدة «حقيقة النبوة» و «الروح الاضافي» هذه الاشياء داخلة في مسمى اسائه الظاهرة والمضمرة أم ليست داخلة في مسمى اسائه? فأن كأن الاول فتكون جميع المخلوقات داخلة في مسمى اسائه؟ فأن كأن الأول فتكون جميع المخلوقات داخلة في مسمى اساء الله، وتكون المحلوقات جزءاً من الله وصفة له، وأن كان الثاني فهذه الاشياء معدومة ليس لها وجود في أنفسها ، فكيف يتصور أن تكون موجودة لا معتفية ؟ وهذا القسم بسين ، وهو أحد ما يكشف حقيقة هذا التلبيس

قان هذه الامور التي كانت معلومة له معدومة عند نزول الخلية غلم رته هذه الامور التي ذكرها ، فهذه الامور الظاهرة المعلومة بعد هذا الغزول قد صارت الما » وحقيقة نبوة، وروحا إضافيا ، وفعل ذات، ومفعول ذات، ومعنى وسانط، فان كان جميع ذلك في الله ، ففيه كفر ان عظمان : كون جميع الخلوقات جزءا من الله، وكونه متغيراهذه التغيرات التي هي من نقص الى كال ومن كال الى نقص ، وأن كانت عدومة ، ولم يخلقها عندهم خارجة عنه، وكمف مكه ن الحال ؟

(الوجه الرابع) ان عنده حتميقة النبوة وما معها إما أن يكون شيئا قائما بنفسه أوصفة له أولفيره، فانكان فائما بنفسه فاماان يكون هو الله أو غيره، فانكان ذلك هو الله فيكون الله هوالنقطة الظاهرة، وهو حقيقة النبوة، وهو الروح الاضافي، وقد قال بعد هذا: انه جعل الروح الاضافي في صورة فعل ذاته، وانه أعطى محمداً عقدة نبوته، فيكون قد جعل نفسه صورة فعله واعطى محمداً ذاته، وهذا مع انه من أبين الكفر وأقبعه فهو متناقض، فمن المعطى ومن المعطى؟ إذا كان أعطى ذاته لغيره، وإن كانت هذه الإشياء أعيانا قائمة بنفسها وهي غير الله فسواء كانت ملائكة أوغيرها من كل ماسوى الله من الاعيان فهو خلق من خلق الله فسواء كانت ملائكة أوغيرها من كل ماسوى الله من الاعيان فهو خلق من خلق الله فسواء كانت ملائكة أوغيرها من كل ماسوى الله من الاعيان فهو خلق من خلق الله

هصنوع مر بوب ، والله خالق كل شيء ، فهو قد جمل ظهور الحق وصفا ، وانه المسمى باسم الرحن ، فيكون المسمى باسم الرحن الواصف لنفسه مخلوقا ، وهذا كفر صريح وهو أعظم من إلحاد الذين (فيل لهم اسجدوا الرحن قالوا وما الرحمن؟) ومن إلا ادالذين فيل فيهم (وهم يكفرون بالرحن) فان او الثك كفروا باسمه وصفته مع أقرارهم برب العالمين ، وهؤلاء أقروا بالاسم وجعلوا المسمى مخلوقا من مخلوقاته ، واما ان كان المراد بهذه الحقيقة وماميها صفة فاما أن تكون صفة فه أو لمنيره ، فان كانت صفة لله لم يجز ان تكون هي المسمى باسم الرحمن ، فان ذلك لمنيره نفول الالزام أعظم بوأعظم

وهذا تقسيم لا محيص عنه ، فأن هذأ الملحد في اسهاء الله جعل هذه العقدة التي سهاها (عقدة حقيقة النبوة ) وجعلها صورة علم الحق بنفسه ، وجعلها مرآة لانعكاس الوجود المطلق، محلا للمنزصفاته القدعة (١) وأن الحق ظهر فيه بصورته وصفته وأصفا يصف نفسه ويحيط به ، وهو المسمى باسم الرجن ، ثم ذكر انه أعطى محمداً هذه العقدة ، ومعلوم أن المسمى باسم الرحمن هو المسمى باسم الله على ادعو الله أو ادعوا الرحمن أياما تدعوا فله الاسهاء الحسنى ) فيكون هو سبحانه هذه العقدة التي أعطاها لمحمد ، وأن كانت صفة له أو غيره فتكون هو سبحانه هذه العقدة التي أعطاها لمحمد ، وأن كانت صفة له أو غيره فتكون هي الرحمن فهذا الملحد دائر بين أن يكون الرحمن هوخلق من خلق الله أو صنة من صفاته ، وبين أن يكون الرحمن هو كل من القسمين أمن أن يكون الرحمن على المحمد ، وكل من القسمين أن يكون الرحمن عنه وهمه الله لمحمد ، وكل من القسمين أن يكون الرحمن قد وهمه الله لمحمد ، وكل من القسمين أمن أسماح المكفر وأشنعه

( الوجه الخامس ) أن قوله لهذه الحقيقه طرفتن : طرف الى الحق المواجه الما الذي ظهر فيه الوجود الاعلى واصفا ، وطرف الى ظهور العالم منه وهو

<sup>(</sup>١) قوله محلا ليميز صفائه القدعة هو المفعول الثاني لجمل

المسمى بالروح الاضافي ، فذكر في هذا الكلام ظهور الوجود وظهور العالم » وقد تقدم أن الحق كان ولم يئن معه شيء وهو متجلى بنفسه بوحدته الذاتية ، وأنه لما نزلت الخلية ظهرت عقدة حقيقةالنبوة ، فصارت مرآةلانعكاس الوجود فظهر الحق فيه بصورة وصفة واصفا

وقد ذكر في هذا الكلام الحق المواجه اليها والوجود الاعلى الذي ظهر به فهذا الحق والطرف الذي لها الى الحق ، فقد ذكر هنا ثلاثة أشياء : الحق به والوجود، والطرف الذي لها الى الحق مو الوجود، والطرف ، وقد جمل فيا تقدم الحق هو الوجود المطلق الذي انعكس، وهو الحق الذي ظهر فيه واصفاء فتارة بجمل الحق هو الوجود المطلق، وتارة بجمل الحق هو الوجود المطلق، وتارة بجمل الوجود المطلق، وتارة بجمل الوجود المطلق قد ظهر في هذا الحق ، وهذا ثنافض

ثم يقال له : هذان عندك عبارة عن الرب تعالى فقسد جعلته ظاهراً وجعلته مظهرا الفان عنيت بالظهور الوجود فيكون الرب قد وجد مرة بعد مرة ، وهذا كفر شنيع ، فكيف ينصور تكرر وجوده ? وكيف ينصور أز يكون قد وجد في نفسه بعد أن لم يكن موجوا في نفسه ؟ وإن عنيت الوضوح والتجلى ، وليس (١) هناك مخلوق يظهر له ويتجلى إذ العالم بعد لم يخلق ، وأنت قلت ظهر الحق فيه واصفا، وسميته الرحمن ، ولم تجعل ظهوره معلوما ولامشهورا، فكيف يتصور ان يكون متحليا لنفسه بعد أن لم يكن متجليا ؟ فان هذا وصف له بانه لم يكن يعلم نفسه حتى علمها وأيضا فقد قلت : انه كان متحليا لنفسه بوحدته ، فهذا كفر و تناقض

(الوجه السادس) أن هذا التحير والتناقض مثل تحير النصارى وتناقضهم في الاقائم، فالهم يقولون: الآب والابن وروح القدس ثلاثة آلمة، وهي إله واحد والمتدرع بناسوت المسيح هو الابن، ويقولون: هي الوجود، والعلم، والحياة، والقدرة،

<sup>(</sup>١) لعله قليس

فيقال لهم : إن كانت هذه صفات فليست آلهة ، ولايتصورأن يكون المتدرع بالمسيح إلها إلا أن يكون هو الآب، وإن كانت جو اهر وجب أن لا تكون إلها واحداً ، لان الجو اهر الثلاثة لا تكون جو هراً و احداً . وقد يتثلون ذلك بقو لنا زيد العالم القادر الحي ، فهو بكونه عالما ليس هو بكونه قادراً . فاذا قبل لهم هذا كله لا يمنع أن يكون . ذا تا و احدة لها صفات منعددة و الهم لا يقولون ذلك (١)

وأيضا فالمتحد بالمسبح إذا كان إلها استنع أن يكون صفة ، وانما يكون هو الموصوف . وأنم لا تقولون بذاك ، فما هو الحق لا تقولونه وما تقولونه ايس يحق، وقد قال تعالى ( بااهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق ) فالنصارى حيارى متناقضون ، ان جعلوا الاقتوم صفة امتنع أن يكون المسبح اللها ، وإن جعلوه جوهوا المتنع أن يكون الاله واحدا ، وهم يويدون أن يجعلوا المسبح الله ويجعلوه ابن الله ، ويجعلوا الآب والابن وروح القدس الها واحدا . ولهذا وصفهم الله في القرآن بالشرك تارة ، وجعلهم قسما غير المشركين تارة ، ولهذا وصفهم الله في القرآن بالشرك تارة ، وجعلهم قسما غير المشركين تارة ، لا لهم يقولون الامرين وان كانوا متناقضين

وهكذا حال هؤلاء فالهم يريدون أن يقولوا بالانحادوا تهمائم غير ، عوبويدون أن يثبتوا وجود العالم ، فجعلوا ثبوت العالم في علمه وهو شاهد له ، وجعلوه متجليا لذلك المشهود له ، فاذا نجل فيه كان هو المتجلى لاغيره . وكانت تلك الاعبان المشهودة هي إلعالم

وهذا المرجل وابن عربي يشتركان في هذا ولكن يفترقان من وجه آخر. فان ابن عربي يقول : وجود الحق ظهر في الاعيان النابئة في نفسها . فان شئت قلت هو الحق، وان شئت قلت هو الحلق، وإن شئت قلت هوالحق والخلق، وان شئت قلت لاحق من كل وجه ولا خلق من كل وجه، وإن شئت قلت

<sup>(</sup>١) سِقَطَ جِوابِ أَذَا أُو تَرَكَّهُ لِلمَّامِ بِهُ : وَتَقَدِيرُ مَا تَقَطُّمُوا

الله الله عنه الله عنه الله يقول : تجلى الاعبان المشهودة له ، فقد قالا في جميع الحاتي مايشبه قول ملكية (١) المصارى في المسيح، حيث قالوا: بإن اللاهوت والناسوت صارا جوهرا واحدا له اقنومان . وأما النامساني فاله لايثبت بعد ذلك بحال فهو مثل يعاقبة النصاري ، وهم أكفرهم ، والنصاريةالوا بذلك في شخص وأحد ، وقالوا ان اللاهوت به يتدرع الناسوت بعدأن لم يكن متدرعا به . وهؤلاء قالوا انه في جميع العالم ، وإنه لم يزل، فقالوا بعموم ذلك ولزومه ، والنصارى قالوا بخصوصه وحدوثه ، حتى قال قائلهم : النصاري انما كفروا لانهم خصصوا ، وهذا المعنى قد ذكره ابن عربي في غير موضع من الفصوص،وذكر ان انكار الانبياء على عباد الاصنام إنما كان لاجل الشخصيص ، وإلا فالعارف المكمل من عبده في كل مظهر وهو العابد والعبود ، وإن عباد الاصنام لو تركوا عبادتهم لنركوا من الحقيقدر ماتركوا منهاءواز موسى انتاأنكر علىهارون الكونهارون أنهاهم عن عبادةالعجل لضيق هارونوعلمموسيبانهم ماعبدوا إلاالله ، وانهارون انما لميسلط على العجل ليعبدوا الله في كل صورة ؟ وإن أعظم مظهر عبد فيه هو الهوى فما عبد أعظم من الهوى . لكن ابن عربي بثبت أعيانا ثابتة في العدم

<sup>(</sup>١) طَائِقَةَ مِنَ النصاري كالمِعاقِيةُ وَالنَّسَطُورُ بِهُ وَغِيرُهَا

وُنحن أغنياء ) الى آخر الآية . فاذا كان هذا قوله فيمن وصفه بانهفقير إلى أمو الهم اليعطيها الفقر ، فكيف قوله فيمن ذاته مفتقرة إلى مخلوقاته ، بحيث لولا مخلوقاته لانتشرت ذاته وتفرقت وعدمت ، كا ينتشر نور المين ويتفرق ويمدم إذا عدم الجفن ٢ وقد قال في كتابه ( إن الله عــك السموات والارض ان تزولا واثن رْ النَّتَا ﴾ الآية . فن يمسك السموات ؛ وقال في كتابه ( ومن آياته أن تقوم السياء والارض بامره ) الآية . وقال ( رفع السموات بغير عمد ترونها ) وقال ( وسع كرسيه السموات والارض ولا يؤده حفظهما وهو العلى العظيم ) لايؤده لايثقله ولا يكرثه ، وقد جاء في الحديث حديث أبي داود « ماالسموات والارض وما بينهما في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بارض فلاة عوالكرسي في العرش كثلث الحلقة في الفلاة » وقد قال في كتابه ( وما قدروا الله حق قدره والإرض جميعا قبضته يوم القيامة ) الآية . وقد ثبت في الصحاح من حديث أبي هربرة وابن عمر وابن مسعود « إن الله عسك السموات والارض بيده » فمن يكون في قبضته السموات والارض ، وكرسيه قد وسع السموات والارض ، ولا يؤده حفظيماً، وبامره تقوم المعاء والارض ، وهو الذي يمسكهما ان تزولا، أيكون محتاجااليهما مفتقرآً اليهماء اذا زالا تفرق وانتشر ? واذا كان المسلمون يكفرون من يقول : أن السموات تقله أو تظله لما في ذلك من احتياجه إلى مخلوقاته ، فمن قال : انه في استواته على العرش محتاج إلى العرش كاحتياج المحمول إلى حامله فانه كافر ؟ لان الله غني عن العالمين، حي قيوم ، هو الغنيالمطلق وما سواه فقير اليه، مع أن أصل الاستواء على العرش ثابت بالكتاب والسنة وأتفاق سلف الامةوأتمةالسنة، يل هو "أبت في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل ، فكيف بمن يقول انهمفتتر الي السموات والارض ، وانه إذا ارتفعت السموات والارض تفرق وانتشر وعدم ؟ فان حاجته في الحمل إلى العرش أبعد من حاجة ذاته الى ماهو دون العرش

تم يقال لهؤلاء : إن كنتم تقولون بقيدم الدالم والنكار انفطار السموات. والارض وانشقاقهما ، وأن كنتم تقولون محدولهما فيكيفكان قبل خلقهما ? هل كان منتشراً متفرقاً معدوما ، نم لما خلقهما صارموجوداً مجتمعاً عمل يقول هذا عاقل ? فأنتم والرون بين نوعين من الكفر عمم غاية الجهلوالضلال ، فاختاروا أبهما شــتنم: إن صور العالم لاتزال تفتى ويحدث في العالم بدلها مثل الحيوات. والنبات والعادن ، ومثل مامحدثه الله في الجو منالسحاب والرعدوالبرق والمطر وغير ذلك ، فكمًا عدم شيء من ذلك انتقص من نور الحق ويتفرق ويمدم بقدر ماعدم من ذلك عركمًا زاد شيء من ذلك زاد نوره واجتمع ووجد

وأما ان عني أن نور الله باق بعد زوال السموات والارض الكن\لايظهر فيه دي- ، \_ فا الشيء الذي يظهر بعد عدم هذه الاشياء ؟ و أي تأثير للسموات والارض في حفظ نور الله ، وقد ثبت في الصحيح عن أبي موسى الاشعريعين النبي ﷺ أنه قال « أن الله لاينام ولا ينبغيله أن ينام ، يخفض القسطوير فعه، يرفع اليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور - أو النار — لو كشنه الأحرقت سمحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه » وقال. عبد الله بن مسعود « ان ربكر ليس عنده ليل ولا نهار ، نور السموات من نور رجمه » نقد أخبرالصادق المصدوق ان اللهلو كشف حجابه لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره من السموات والارض وغيرها، فن يكون سيحات وجهه تحرق السموات والارض وانما حجابه هو الذي عنع هذا الاحراق،أيكون:وره إنما يحفظ بالسموات والارضع

( الوجةالسابع ) قوله فالعلوبات جفيها الفوقاني، والسفليات جفيها التحتاقي، والتفرقة البشرية في السفليات، أهداب! إغن اللوقاني، والنفس الكلية سوادها». والروح الاعظم بياضها . يقالله: فاذا كان العالم هوهذه العين فالعين الاخرى أي شيء هي ? وبقية الاعضاء أبن هي? هذا لانه قولك إن عنيت بالمين المتعين، وان عنيت الذات والنفس وهو ما تعين فيه ، فقد جعلت نفس السعوات والارض والحيوان والملائكة أبعاضاً من الله وأجزاءا منه ، وهذا قول هؤلاء الزنادقة والفرعونية الاتحادية الذين أتبعهم الله في الدنيا العنة وبوم القيامة همن المقبوحين

فيقال له :قعلي هذا لم يخلق الله شيئًا ولاهو رب العالمين ، لانه إما أن يخلق نفسه أوغيره، فخلقه لنفسه محال وهذا معلوم بالبديهة أن الشيءلا يخلق نفسه، ولهذ ·قال تمالى ( أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون ) يقول أخلقوا من غير خالق أم هم خلقوا أنفسهم ? ولهذا قبل جبير بن مطعر لما سمعت الذي عِنْشِيْلَيْثُهِ يقرأ هذه اللآية أحسست بفؤادي قد انصدع . فقد علمو، أن الخالق لايكون هو المحلوق بالبديهة وخلقه المعرد، تنع على أصلهم لان هذه الاشياء هي أجزاءمنه ليست غيراً له ( الوجه الثَّامر ) إنه جعل البشر أهداب جهن حقيقة اللهوهم داعُما تزيدون وينقصون وعوتون ومحيون موفهم الكافر والمؤمن والفاجر والبرعفتكون أهداب جفن حقيقة الله لاتزال مقرفة كاشر ةفاسدة، ويكون المشركون والمهود والنصاري أجفان حقيقتهء وقدلمن منجعلهم أبناءه علىسبيل الاصطفاء فكيف بمنجملهم من نفسه ( الوجهالناسع) اله متناقض من حيث جعل الروح بياضها والنفس الكلية حسو أدها والسموات الجفن الاعلى والارضون الجفن الاسفل. ومعلوم ان جفني عين الانسان محيطان بالسواد والبياض، والروح والنفس عنده هي فوق السموات والارض ليست بين السماء والارض، كما أن سواد العين وبياضها بين الجفنين ، فحيذا التمثيل مع أنه من اقبح الكفر ففيه من الجمالة والتناقض ما راء

. ( الوجه العاشر ) ان النفس الكلية اسم تلقاء عن الصابئة الفلاسفة . وأما الروح فان مقصوده بها هو الذي يسمو نه الدقل وهو اول الصادرات . وسماء هو بروحاء وهذا بناه على مذهب الصابئة، وليس هذا من دين الحنفاء ، وقد بينا فساد

ذاك في غيرهذا الموضع . اكن الصابئة الفائد من هؤلاء فانهم يقرون بواجب الوجود الذي صدرت عنه العقول والنفوس والافائلة والارض لابجملونها! ياه وهؤلاء بجملونها اباه. فقولهم المابنطيق على المعطلة مثل فرعون وحزبه الذي قال (ومادب العالمين) وقال (ماء المت لكم من اله غيري) وقال (باهامان ابن في صرحا لعلى ابلغ الإسباب أسباب السموات) الآية، فإن فرعون يقر بوجود هدف العالم ويقول ماقوقه رب ولا لدخانق غيره . فيؤلا، إذا قالوا انه عين السموات والأرض فقد جحد واما جحده فرعون واقروا بما أفريه فرعون ، الا أن فرعون لم يسمه آلها ولم يقل هو الله . وهؤلاه قالوا هذا هو الله . فهم مقرون بالصانع لكن جملوه هو الصنعة . فهم في الحقيقة معطون وفي اعتقادهم مقرون ، وفرعون بالمكس كان منكراً للصانع في الخليقة معطونه وفي اعتقادهم مقرون ، وفرعون بالمكس كان منكراً للصانع في الخلوم وكان في الباطن مقرا به . فهو أكفر منهم، وهم أصل منه واجهل ، ولهذا يعظمونه جدا

(الوجه الحادي عشر) قول القائل بل هذا هوالحق الصربح المتبع، لاما يرى. المنحرف عن مناهم الاسلام و دينه، المتحبر في بيداء ضلالته وجهله. فيقال: من الذي قال هذا الحق من الاولين و الآخرين؟ وهذا كتاب الله من اوله الى آخره الذي هو كلام الله ووحيه و تنزيله ايس فيه شيء من هذا ، ولا في حديث واحد عن النبي ويتنافق ولا عن احد من أمّة الاسلام ومشابخه ، الاعن هؤلاء المفترين على الله الذين هم في مشابخ الدين نظير جنكسخان في أمر الحرب ، فديا نتهم تشبه دو لنه ، و لمل في مشابخ الدين نظير جنكسخان في أمر الحرب ، فديا نتهم تشبه دو لنه ، و لمل من التنار من هذا الوجه

وأما محققوهم وجمهورهم فيعجوز عندهمالنهود والتنصر والاسلام والاشراك مه لايحرمون شيئا من ذلك، بل المحقق عندهم لايحرم عليه شيء ولابجب عليه شيء، ومعلوم أن التثار الكفار خبير من هؤلاء، فإن هؤلاء مرتدون عن الاسلام من. أقبح أهل الردة ، والمرتد شر من الكافر الاصلي من وجود كثيرة ، وإذا كان. أيوبكرانصديق(١)

وأما ما حكاه عن الذي سهاه الشبيخ المحقق العالم الرباني الغوث السابع في الشمعة من انه قال : أعلم أن العالم بمجموعه حدقة عين الله التي لا تنام الخؤالكالام. عليه من وجوه

(احدها) أن تسمية قاتل مثل هذا المقال محققا وعالما وربنيا عينالضلالة والغواية، بل هذا كلام لا تقوله لا المهود ولا والنصارى ولاعباد الاو قان، فان الذي قاله مسلوب العقل كان حكمه حكم غيره في ان الله وفع عنه القلم، و ان كان عاقلا فجر أنه على الله الذي يقول ( وقالوا المخذ الرحمن ولدا هو لقد جشم شيئا ادا هو تكاد السموات يتفطرن منه ) الى آخر الآبات وقال ( وقالوا المخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكر مون كلايسبقونه بالقول الى قوله - الظالمين) وقال ( القد كفر الذين قالوا ان الله هو المسبح بن مربح - الى قوله - والبه المصير ) فاذا كان هذا قوله فيمن يقول المهم أبناؤه وأحباؤه فكف قوله فيمن يقول المهم أهداب جننه التعالى الله عماية ول. الظالمون عاوا كبرا

(الوجه الثاني) أن هذا الشيخ الضال الذي قال هذا الكفرو المضلال قد نقض. آخر كلامه باوله ، فإن لفظ العين مشترك بين الشيء وبين العضو المبصر وبين مسميات أخر، ولذا قال بين الذيء ، فمو من العين التي يمعنى النفس أي تميز بنفسه عن غيره ، فإذا قال إن العالم بمجموعه حدقة عين الله التي لا ننام فالعين هنا بمعنى البصر. ثم قال في آخر كلامه : و نعنى بعين الله ما يتعين الله فيه . فهذا من العين (١) بياض في الاصل قدر سطرين لعله في كر فيه أرناله للعر تدين وطافي الزكاة عن .

العرب وكون مؤلاء شر منهم لاباحتهم ترك جميع شرائع الاسلام

بهمنى النفس، وهذه العين ابس فاحدقة ولا أجفان، والخاهد العمر لقمن قال نبعت العين وفاضت وشرينا منها واغتسلنا، ووزنتها في الميزان فوجد نهاعشرة مثاقيل وذهمها خالص، وسبب هذا أنه كثيرا ما كان يتصرف في حروف بلا معان

(الوجه الثالث) انه تناقض من وجه آخر فانه إذا كان العالم هو حدقه العين فيذبني أن يكون قد بقى من الله بقية الاعضاء غير العين ، فاذا قال في آخر كالامه: والله هو نور العين كان الله جزءا من العين أو صفة له ، فقد جمل في أول كلامه العالم جزءا من الله بوزءا من الله وكل من القولين كفره بل هذا أعظم من كفر الذين ذكرهم الله بقوله ( وجعلوا لهمن عباده جزءاً ان الانسان لمكفور مبين بيئاً ما يخلق بئات وأصفاكم بالبئين ) فاذا كان الله كفر من جعل له من عباده جزءاً فكيف من جعل عباده جزءاً منه و تارة جعله هو جزءاً منهم الله من عباده المؤلفة الات وانتصر الفسه و لكتابه والرسواله و المباده الومنين منهم فلم الله الراب هذه المفالات وانتصر الفسه و لكتابه والرسواله و المباده الومنين منهم

(الوجه الرابع) انه تناقض منجهة أخرى، فانه إذا قال المين: مايتعين الله فيه، والعالم كله حدقة عينه التي لاتنام، فقد جعله متعينا في جميع العالم، فاذا قال بعدها وهو نوراامين، بقيت سائر أجزاء العين من الاجفاز والاهداب والسواد والبياض لم يتعين فيها،

( الوجه الخامس ) ان نور العين مفتقر الى العين محتاج اليها لقيامه بها ، فاذا كان الله في العالم كالنور في العين وجب أن يكون محتاجا إلىالعالم

واعلم أن هذا القول يشبه قول الحلولية الذين يقولون هو في العالم كالماء في الصوفة وكالحياة في كل مكان، وهذا الصوفة وكالحياة في الجسم وتحو ذلك، ويقولون هو بذاته في كل مكان، وهذا قول قدماء الجهمية الذين كفرهم أثمة الاسلام، وحكى عن الجهم الله كان يقول هو مثل هذا الهواء، أو قال هو هذا الهواء

وقوله اولاً : هو حدقة عين الله ، يشبه قول الآتحادية نان الاتحادية يقولون

هو مثل الشعة التي تتصور في صور مختلفة وهي واحدة، فهو عندهم الوجود، واختلاف احواله كاختلاف احوال الشعقة، ولهذا كان صاحب هذه المقالات متخبطالا يستقر عند السلمين الموحدين المخلصين، ولا هو عنده ولاء الملاحدة الاتحادية من محققيهم العارفين. فان هؤلاء كلهم من جنس النصيرية والاسماعيلية، مقالات هؤلاء في الرب من جنس مقالات أولئك، وأولئك فيهم المنمسك بالشريعة ونيهم المتخلي عنها، من جنس مقالات الرئات أولئك أحدق في الزندقة، وهم يعلمون أنهم معطلون مثل وهؤلاء كذلك، لكن أولئك أحدق في الزندقة، وهم يعلمون أنهم معطلون مثل جرعون، وهؤلاء جمال يحسبون أنهم يحبنون صنعا

(الوجه السادس) قوله من العلويات والسفليات لو ارتفعت لانبسط نور الله تعالى بحيث لايظهر فيه شيء أصلا. وهذا كلام مجل، ولا ريب ان فائل هذه المقالة من المذيذيين بين الكافرين والمؤمنين ، لاهو من المؤمنين ولا من الاتحادية المحلفة، لكنه قد لبس الحق بالباطل، وذلك ان الاتحادية يقولون ان عين السموات والارض لو زالت العدم الله، والله فل يصرح به بعضهم ، و اما غالبهم فيشيرون اليه إشارة وعوامهم لا يفهمون عذا من مذهب الباقين فان عقولا دمن جنس القرامطة والباطنية ، وأو المثانة أي يصل الى البلاغ الاكبر الذي هو آخر الرائب خواصهم. ولهذا حدثي بعض أكابر هؤلاء الاتحادية عن صاحب هذه المقالة أنه كان يقول ولهن التوحيد والالحاد الافرق الطيف، فقلت له: هذا من أبطل الباطل، بل ليس بين التوحيد والالحاد الافرق اعظيف، فقلت له: هذا من أبطل الباطل، بل بين مذهبين من الفرق أعظم مما بين التوحيد والالحاد، وهذا قاله بناء على حذا الخلط واللبس الذي خلطه، مثل قوله ان العلويات والسفليات وارتفعت لانبسط عذا الخلط واللبس الذي خلطه، مثل قوله ان العلويات والسفليات وارتفعت لانبسط فور الله بحيث لا يظمر فيه شيء

فيقال له : إذا ارتفعت العلويات والسفايات فما تعني بانبساطه ؛ اتعني تفرقه موعدمه كما يتفوق نورالعين عند عدم الاجفان ? أم تعني انه ينبسط شيء موجود؟ ٢٢ - رسائل ابن تيمية ق٢ وما الذي ينبسط حينئذ ؟ هو نفس الله أم صنة من صفاته ? وعلى أى شيء. ينبسط ؟ وما الذي يظهر فيه أولا يظهر ?

قانءنیت الاول وهو مقتضی اول کلامك لانك فلت: وإنما قلنا ان العلویات. والسفلیات اجفان عین الله لانهما یحافظان علی ظهور النور ، فلو قطعت اجفان عین الانسان لتفرق نورعینه و انتشر بحیث لایری شیئا أصلا، فكذلك العلویات والسفلیات لو ارتفعت لانبسط نور الله بحیث لایظهر فیه شیء آصلا.

وقد قلت: ان الله هو نوراله يين والروح الاعظم بياضم اوالنفس الكاية سوادها. ومعلوم ان نور المين على ماذكرته بشرط وجوده هو الاجفان ، فاذا ارتفع الشرط أرتفع المشروط، فيكون العالم عندك شرطا في وجودالله، فاذا ارتفع العالم ارتفعت حقيقة الله لانتقاء شرطه، وان أثبت له ذاتا غير العالم فهذا أحد قولي الانحادية، فاشم تارة بجعلون وجود الحق هو عين وجود المحلوقات ايس غيرها، وعلى هذا فلا يتصور وجوده معدم الحلوقات، وهذا تعطيل محض الصائع، وهو قول القولوي يتصور وجوده معمدم الحلوقات، وهذا تعطيل محض الصائع، وهو قول القولوي والتافساني ، وهو قول صاحب الفصوص في كثير من كلامه، وتارة بجعلون ووجودا قائما بنفسه، ثم بجعلون نفس ذلك الوجود هو أيضا وجود الحلوقات بمعني انه فاض عليها . وهذا أقل كفرا من الاول ، وان كان كلاهما من اغلظ الكفر و أقبحه وفي كلام صاحب الفصوص وغيره في بمض المواضع ما يوافق هذا التقول. وكذلك وفي كلام صاحب الفصوص وغيره في بمض المواضع ما يوافق هذا التقول. وكذلك

نم مع ذلك هل بجعلون وجوده مشر وطابوجودالمالم فيكون محتاجا الى العالم اولا تجعلون ؟ قد يقولونهذا وقد يقولون هذا

(السابع) انهم بمدحون الضلال و الحيرة و الظلم و الخطا و العدّاب الذي عدْب الله به الام ، و يقلبون كلام الله و كلام رسوله قلبا يعلم فساده بضرورات العقول، مثل قول. صاحب الفصوص: لو أن تو طماجه علقومه بين الدعو تين لا جابوه، قدعاهم جهارا، ثم دعاهم

السرارات الى أن قال دود كرعن قومه المهم تصاموا عن دعوته ، لعلمهم بما يجب عليهم من اجاية دعوته ، لعلمهم بما يجب عليهم من اجاية دعوته ، فعلم العلماء بالله ماأشار اليه نوح في حق قومه من الثناء عليهم بلدان الذم، وعلم الهم انحا لم يجيبوا دعونه لما فيها من الفرقان، والامم قرآن لافرقان ومن أقيم في القرآن لايضغي إلى الفرقان وإن كان فيه .

فيمد حون وبحمدون ماذمه الله ولعنه ونهى عنه، وبأنون من الافك والفرية على الله و الالحادفي اسماء الله و آياته عا تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هداة كقول صاحب الفصوص في فص نوح:

(مماخطيئاتهم أغرقوا) فهي التي خطت بهم فقر قوا في بحارالعلم باللهوهو الحيرة ( فادخلوا غاراً ) في عين الماء في المحمدتين ٬ ( فاذا البحارسجرت. سجرت التنور إذا أوقدته (فلم يحدوا لهم من دونالله الصارا) فكانالله عين الصارع ،فهاكرا فيه الى الابد : فلو اخرجهم الى السيف سيف الطبيعة للزلوا عن هذه الدرجة إلر فيعة ، وإن كان الحكل لله ويالله بل هو الله (قال نوح رب لا تذرعلي الارض من الكافر بن) الذين استغشوا ثيامهم وجعلوا أصابعهم في آذانهم ، طلب الستر لانه دعاهم ليغفر لهم ، والغفرالدير (دياراً ) أحداً حتى تعمالمنفعه كاعمت الدعوة(إنكان نذرهم) أي تدعمهم وتتركب ( يضارا عبادك ) أي يحيروهم ويخرجوهم من العبودية ، إلى مافيهم من أسر ارالر بو بية، فينظروا انفسهم أربابا، بعد ما كانوا عند انفسهم عبيداً ، فهم العبيد الارباب(ولايلدوا)أي ماينتجونولايظهروز(الافاجراً) أي مظهر ماستر (كفارا) أىساترا ماظهر بعدظهوره، فينظرون ماسترهم تم يسترون بعدظهوره. فيحارالناظر، ولا يمرف قصدانفاجرفي فجوره ولا الكافرفي كفره، والشخص واحد(رباغفرلي) أى استرني واسترمر احلى ، فيجهل مقامي وقدري كما جهل قدرك في قولك «وما قدروا لله حق قدره» (ولوالدي)أى من كنت تنتجه عليها وهما العقل والعلميمة (ولمن دخل بيتي) أى فابي (مؤمنا) مصدقا بما يكون فيه من الاخبار الالهَية وهو ما حدثت به أنفسها (والعؤمنين)منااحقول(والمؤمنات)منالفهوس(ولاتزهالظالمين) من الظلمات أهل العنت المكتنفين د اخل الحجب الفلمانية (الانبارا) أي هلاكا، فلا يمر فون نفوسهم، اشهو دهم و حه الحق دومهم . اه

وهذا كله من أقبح تبديل كلام الله وتحريفه عواقب ذم اللهأهل الكتاب في القر آن على ماهو دون هذا ، فانه ذمهم على انهم حرفوا الكلم عن مواضعه والمهم ( يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هو من عنسد الله وما هومن عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ) وهؤلاء قد حرقوا كلام الله عن مواضعه أقبح تحريف ، وكتبوا كتب النفاق والالحاد بالديهم وزعموا انها من عند الله ، قارة مزعمون انهم بأخذون من حيث يأخذ الملك الذي يوحي به إلى النبي، فيكون فوقالنبي بدرجة، وتارة يزعمون انهم يأخذون من حيث يأخذ الله، فيكون أحدهم في عمله بنفسه عنزلة علم الله به، لان الاخذ من معدن واحد، وتارة يزعم أحدهم أن النبي عَنْظَالُمْ أعطاه في منامه هذا النفاق العظيم ، والالحاد البليغ؛ وأمره ان مخرج به إلى أمنه وانه أمرزه كما حدَّلهرسول الله عَيْمُاللَّهُ من غير زيادة ولانقصان، وكانج اعة، ن الفضلاء حتى بعض من خاطبني فيهو التصر له ــ يرى أنه كان يستحل الكذب، ويختارون أن يقال كأن يتممد الكذب، وإن ذلك هو أهون من الكفريخ صرحوا بازمقالته كفر. وكان بمن يشهد عليه بتعمدالكذب غير واحد منعقلاء الناس وفضلائهم من المشايخ والعلماء

ومعلوم أن هذا من أبلغ الكذب على الله ورسوله وأنه من أحقىالناس بقوله ﴿ وَمَنَ أَطَالُمُ مَنَ الْمُتَرَى عَلَى اللَّهُ الكَذَبِ أُوقَالَ أُوحِي الِّي وَلَمْ يَوْحِ اليَّهِ شِيءَ ﴾ وكثير من المتنبئين الكذابين كالمحتارين أبي عبيدو أمثاله لم يبلغ تدبهم وافتر اؤهم إلى هذا الحدء بل مسيلمة الكذاب لم يبلغ كذبه وافتراؤه إلى هذا الحد، وهؤلاء كلهم كان يعظم النبي ﷺ ويقر له بالرسالة ، لكن كان يدعي انه رسول آ-. ، ، ولا ينكر وجود الرب

و لا يذكر القرآن في الظاهر، وهؤلاء جحدو اللوبو الله كل شيءوافنر واهذه الكنب التي قد يزعمون المها أعظم من القرآن، ويفضلون نفوسهم على النبي عَيْنَالِيْهُ من بعض الوجود، كما قد صرح به صاحب الفصوص عن خاتم الاولياء

وحدثني الثقة عن الناجر الناساني أنه كان يقول:القرآن كله شرك ليسافيه توحيد وأنما التوحيدفي كلامنا

وإما الضلال والحيرة فما مدح الله ذلك قط ولا قال الذي عَلَيْظِيَّةُ « زدي فيك تحيراً » ولم يرو هذا الحديث أحد من أهل العلم بالحديث ، ولا هو في شيء من كتب من يعلم الحديث ، ولا هو في شيء من كتب من يعلم الحديث ، بل ولا من يعرف الله ورسواه و كذلك احتجاجه بقوله (كا اضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا) وإنما هذا حال النافقين المرتدين ، فإن الضلال والحيرة مما ذمه الله في القرآن قال الله تعالم على اعتابنا الله تعالم على اعتابنا الله تعالم على اعتابنا الله تعالم الله قي القرآن (قال اندعو من دون الشمالا ينفعنا ولا يضرنا و برد على أعتابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران ) الآية

وهكذا بريد هؤلاء الضالون المتحبرون أن يفعلوا بالؤمنين عبريدون أن يدعوا من دون الله مالا بضرهم ولا يتعجم، وهي المخلوقات والاو ثان والاصنام وكل ماعيد من دون الله و بريدون أن بردوا المؤمنين على أعقابهم، يردونهم عن الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، ويصبروا حائرين ضالين كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى: انتنا وقال تعالى (ونقلب افند مهم وأبصارهم الى قوله يعمهون) أى يحارون ويعرد دون وقال تعالى (إهدنا الضراط المستقم عصراط الذين انعم الموب عليهم ولا الفسالين) فامو بان نسأله هذا يقالهم اط المستقم صراط الذين انعم المهم المفايرين للمقضوب عليهم ولا الفسالين وهؤلاء يذمون الصراط المستقم و تدحون طريق أهل المفضوب عليهم والفلال والحبرة، مخالفة لكتب الله ورسله و لما فطراله عليه عادم من المقول والالهاب

## وميل

﴿ فِي ذَكِر بَعْضَ أَلْفَاظُ ابنَ عَرَبِي التَّى تَبَيِّنَ مَا ذَكُرِنَا مِن مَذَهِهِ ، فَانَ - كَثَرَ النَّاسَ قَدَ لاَ يَفْهَمُونَه ﴾

قال في قص يوسف — بعد أن جهل العالم بالنسبة إلى الله كفال الشخص، وتناقض في التشبيه : فكل ماندركه فهو وجود الحق في عيان المكنات ، فن عيث هوية الحق هو وجوده ، ومن حبث اختلاف الصور فيه هو أعيان المكنات ، فن فكما لا يزول عنه باختلاف الصور اسم الظل ، كذلك لا يزول عنه باختلاف الصور اسم الظل ، كذلك لا يزول عنه باختلاف الصور اسم العالم أو اسم سوى الحق ، فن حيث أحدية كونه ظلا هو لحق، لا نه الواحد ألا حد، ومن حيث كثرة الصور هو العالم، فنعطن وتحقق ما أوضعناه لك وإذا كان الامر على ما ذكرته لانه فانعالم متوهم ماله وجود حقيق، وهذا معى الخيال ، أي خيل الثانة أمر زائد قائم بنفسه عارج عن الوجود الحق ، وايس كذلك في نفس الامر . ألا تراه في الحس متصلا بالشخص الذي امتد عنه يستحيل عليه الانفكاك عن ذاته ، الانفكاك عن ذاته ، الانفكاك عن ذاته ، فاعرف عينك ومن أنت وما هويتك ? وما نسبتك إلى الحق وما أنت حق وها أنت حق وها أنت على وموى وغير ؟ وماشا كل هذه الإلفاظ

وقال في أول الفصوص بعد (فصحكمة آلهية في كلمة آدمية) وهو (فصحكمة نقشة ، في كلمة شبئية) وقد قسم العطاء بأس الله وانما يكون عن سؤال وعن غيرً سؤال وذكر الفسم الذي لانسان (١) لان شيئاً هو همة الله— إلى أن قال:

«ومن هؤلاً من يعلم أن علم الله به في جميع أحواله هو ماكان عليه في حال تبوت

(١) كذا في الاصل وهو محرف أو سقط منه شيء والمكلام في فص شبت هذا يقنضي أن المراد أول انسان حصل له العلم بالنفث الملكي في الروع هو شبث وهو علة تسسيته . والشيخ أشار الىمندمةهذا الفص اشارة مجملة لان غرضهما بعدها

عجينه قبل وجودها ويعسلم النب الحق لا يعطيه إلا ماأعطاه عينه منالعلم به، وهو ماكان عليه في حال ثبوته، فيعلم علم الله به من أبن حصل، وماتم صنف من أهل الله أعلا وأكشف من هذا الصنف،فهم الواقنمون على سر القدر ،وهم على قسمين :منهم من يملم ذلك مجملًا ، ومنهم من يعلم ذلك مفصلًا ، والذي يعلمه مفصلًا أعلا وأنح من الذي يعلمه مجملاء فاله يعلمانه يزقي علم الله فيه علما باعلام اللعلياد بما أعطاه عينه من العلم به وإما بأن يَكشف له عن عينه الثابتة وعن انتقالات الاحوال عليها إلىما لايتناهي، وهو أعلاء فانه يكوز فيعلمه بنفسه بمنزلة علم اللهبه، لانالاً خذ من معدن واحد، الا انه من جهة العبد عناية من الله سبقت له هي منجملة أحوال،عينه يعرفها صاحب حدًا الكشف إذا أطلعه الله على ذلك( ايعلى أحو العينه ) فالهاليس في وسع المحلوق أدا أطامه الله على احوال عينه الثابتة التي تقعصورة الوجود عليها ان يطلع في هذه ألحال على أطلاع الحق على هذه الاعبان الثابتة فيحال عدمهاءلائها نسب ذأتية لا صورة لها ، فيهذا القدر نقول: إن العناية الألهية سبقت لهذا العبد بهذه المساواة في الفادلها العلم، ومن هنا يقول (اللهحتي تعلم) وهي كلمة محققة المعنى، ماهي كما يتوهم من ليسله هذا المشرب، وغاية المزه ان يجمل ذلك الحدوث في العلم للتعلق ، وهو أعلا وجه يكون للمتكلم يعقله في هذه المسئلة، لولا انه أثبت العلم زائداً على الذات فجعل التعلق له لاللذات، وبهذا انفصل عن المحقق من اهل الله صاحب الكشف و الوجود. تم ترجع الى الاعطيات فنقول : إن الاعطيات إما ذاتية أو اسهائية ، فأما المنبح والهبات والعطايا الذاتية فلا تكون ابدآ الاعن تجلى إلهي، والتجليمن الذات الايكون ابدأ الا لصورةاستعداد العبدالمتجليله ، وغير ذلكلايكون، فاذنالمتجلى له مارأی سوی صورته فی مرآة الحق وما رأی الحق ولا يمكن ان ير اه مع علمه انه مارأي صورته إلا فيه ، كالمرآة فيالشاهد إذا رأيت الصور فيها لاتراهامع عامك النك ما رأيت الصور أو صورتك إلا فيها ، فأ برز الله ذلك مثالا نصبه النجليه

الذاتي، ليملم المتجلى له انه مارآن وما ثم مثال اقرب ولا أشبه بالرؤية والنجلي من هذا ، واجهد في نفسك عند ماترى الصورة في المرآة ان ترى جرم المرآة لاتراه ابداً ألبتة على ان بعض من أدرك مثل هذا في صور المرقي ذهب الى ان الصورة المرئية بين بصر الراقي وبين المرآة، هذا اعظم ما قدر عليه من العلم، والامر كا قلناه وذهبنا اليه . وقد بينا هذا في الفتوطت المكية ، وإذا ذقت هذا ذقت الناية التي ليس فوقها غاية في حق المخلوق، فلا تعلم ولا تتعب الفسك في ان ترقى أعلا من هذا الدرج فما هو ثم اصلا وما بعده الا العدم المحض، فهو مرآتك في رؤيتك من هذا الدرج فما هو ثم اصلا وما بعده الا العدم المحض، فهو مرآتك في رؤيتك مناه من جهل في علمه فقال به والعجز عن درك الادراك فاختلط الامر والمهم ، فنا من جهل في علمه فقال به والعجز عن درك الادراك ادراك الدراك بي والعجز عن درك الادراك ادراك بي الماء العلم الماء ما العلم المحلة العمل الع

وليس هذا العلم الا لخانم الرسل وخاتم الاولياء، وما يراه احد من الانبياء والرسل الا من مشكاة الرسول الخاتم، ولا يراه أحد من الاولياء إلا من مشكاة الولي الخاتم، حتى ان الرسل الابرونه متى رأوه إلا من مشكاة خاتم الاولياء والن الرسالة والنبوة - أتني نبوة التشريع ورسالته - ينقطمان، والولاية لانتقطع أبداً والمرسلون من حيث كونهم أولياء لايه ون ماذكرناه إلا من مشكاة خاتم الاولياء ، فكف من دونهم من الاولياء، وإن كان خاتم الاولياء تابعاً في الحكم لما جاء به خاتم الرسل من التشريع ، فذلك لا يقدح في مقامه ولا يناقض ماذهما اليه في نفل عمر في أسارى بدر بالحكم فهم ، وفي ظاهر شرعنا مايؤيد ماذه بنا اليه في نفل عمر في أسارى بدر بالحكم فهم ، وفي ظاهر شرعنا مايؤيد ماذه بنا اليه في نفل عمر في أسارى بدر بالحكم فهم ، وفي

<sup>(</sup>۱) هذا القول منسوب الى الصديق الاكبرأ لي كر (رض) وابن عربي يفضل نفسه عليه في العلم بالله كما ترى بعد، وبدعى انه مساو لرسول الله عليه بل الفضل نفسه عليه من بعض الحباث

تَذَّبِيرِ النخلِ . فما يلزم الكامل أن يكون له التقدم في كل شيء وفي كل مرتبة .. وانما نظر الرجال الى التقدم في مرتبـة العلم بالله ، هنالك مطلبهم، وأما حوادث الاكوان فلا تعلق لخواطرهم بها، فتحقق ما ذكرناه

« ولما مثل النبي عَيِّنَا اللهِ عَيْنَا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنِ ال

«والسبب الموجب لكونه رآها ابنتين انه تابع لشرع خاتم الرسل في الظاهر، وهو موضع اللبنة الفضة وهو ظاهره وما ينبعه فيه من الاحكام، كما هو آخذعن الله تعالى في السر ما هو بالصورة الظاهرة متمع فيه ، لانه رأى ألام على ما هو عليه ، فلا بد أن يراه هكذا وهو موضع اللبنة الذهبية في الباطن، فائه آخذ من المعدن الذي يأخذ منه اللك الذي يوحى به الى الرسول.

«فإن فهمت ماأشرت به فقد حصل فك العام النافع. فكل نبي من الدن آدم الى آخر نبي ما منهم أحد بأخد الا من مشكاة خانم النبيين وان تأخر وجود طيفته وانه بمحقيقته موجود عوهو قوله علي المنافع كنت نبيا و آدم بين الماء والطين الوغيره من الانبياما كان نبيا الاحين بهث وكذلك خانم الاولياء كان وليا و آدم بين الماء والطين وغيره من الاولياء كان وليا و آدم بين الماء و الطين وغيره من الاولياء ما كان وليا الاجلاق الأحم المناجل كون الله بسمى بالولي الحيد

«فخاشم الرسل من حيث و لايته نسبته مع الحتم لاولاية مثل نسبة الانبياء و الرسل ١٤ — رسائل اين تبعية تق٢ معه ، وانه الولي الرسول النبي . وخاتم الاولياء الولي الوارث الآخذ عن الاصل المشاهد الراتب وهو حسنة من حسنات خاتم الرسل محمد وليكالي ، مقدم الجماعة ، وسيد مولد آدم في فتح باب الشفاعة . فدين بشفاعته حالا خاصاما عم . وفي هذه الحال الخاص تقدم على الاسماء الاكمية . فان الرحمن ماشفع عندالم تقم في أهل البلا الابعد مشفاعة الشافعين ، ففاز محمد بالسيادة في هذا القام الخاض

« فمن فهم المراتب والمقامات لم يعسر عليه قبول مثل هذا الكلام » اه

Æ.

فهذا الفص قد ذكر فيه حقيقة مذهبه التي يبنى عليها سائر كالامه فتذبر سافيه سمن الكفر الذي (تكاد السموات يتفطرن منه وننشق الارض وتحر الجبال هذا) وما فيه من جحد خلق الله و امره، وجحود ربوبيته وألوهيته وشتمه وسهه وما فيه من الازراء برسله وصديقيه والتقدم عليهم بالدعاوي الكاذبة ، التي ايس عليها حجة ، بل هي معلومة الفساد بادنى عقل وإعان وأيسر مايسمع من كتاب وقرآن و وجل الكفار والمنافقين والفراعنة هم أهل الله وخاصته أهل الكشوف وذلك باطل من وجوه الكفار والمنافقين والفراعنة في المنافقين والمؤراء نه عينا ثابتة قبل وجوده ولسائر الموجودات وإن ذلك ثابت له عينا ثابتة قبل وجوده ولسائر الموجودات والمؤاهر والموان فينة ثابتة قبل وجوده ولسائر الموجودات والمؤاهر والاعراض فينة ثابتة قبل وجوده . وهذ ضلال قدسيق اليه كما نقدم

(الثاني) أنه جعل علم الله بالعبد أنما حصل له من علمه بالمثنات العبن الثابتة في العدم التي هي حقيقة العبد ، لا من نفسه المقدمة ، وأن علمه بالاعبان الثابتة في العدم واحوالها تمنعه أن يفعل غير ذلك، وأن هذا هو سرا قدر. فتضمن هذاوصف الله تعالى بالفقر الى الاعبان وغناها عنه، ونني مااستحقه بنفسه من كمل علمه وقدرته، ولزوم التجهيل والتعجيز ، وبعض ما في هذا الكلام المضاهاة لما ذكره الله عمن قال (القد سمع الله قول الذبن قالوا إن الله فقير ونحن اغنياء) الآية، قاله جمل عناق الاعبان الثابتة في العدم غنية عن الله في حقائق وأعيانها وجعل الرب

مفتقرا البه قعلمه مهاه فما استفاد علمه مها الا مهاء كايستفيدالمدالعا بالمحسوسات من إدراكه لهاء مع غنى ثلث المدركات عن المدرك . والمسلمون يعلمون ان الله عالم بالاشياء قبل كونها بعلمه القديم الازلي الذي هو من لوازم نفسه المقدسة لم يستفد علمه سها منها ( ألا يملم من خاق وهو اللطيف الخبير ) فقد دلت هذه الآية على وجوب علمه بالاشسياء من وجوء انتظمت البراهين المذكورة لاهل النظسو والاستدلال القياسي العقلي من أهل الكلام والفلسفة وغيرهم

( أحدها ) انه خالق لها والخلقهو الابداع بتقديره وذلك يتضمن تقديرها في العلم قبل كونها في الخارج

(الثاني) أن ذلكمستلزم للارادة والمشيئة، والارادة مستلزمة لنصور المراد والشعور به ، وهذه الطريقة المشهورة عند أكثر أهل الكلام

( الثَّالَثُ ) إنَّهَمَا صادرة عنه وهو سنيها ألتام والعلم بأصل الامر وسنبيه يوجب العلم بالفرع المسبب، فعامه بنفسه مستلزم العلم بكل ما يصدرعنه

﴿ الرَّابِمِ ﴾ انه في نشبه لطيف يدرك الدقيق ، خبير يدرك الخنيءوهذاهو مقتضي العلم بالاشياء ، فيجب وجود القتضى لوجود السبب النام ، فهو في علمه بالاشياء مستغن بنفسه صهاكا هو غني بنفسه في جميع صفاته. ثم إذار أي الاشياء جمد وجودها وسمم كلام عباده وشحو ذلك فأنفا يدرك ما أبدع وما خلق وما هو مفتقر اليه ومحناج من جميم وجوهه، لم يحتج فيعلمه وادراكه الىغيره البتة. فلا يجوز القول بان علمه بالاشياء استفاده من فاس الاشياء الثابتةالغنية في ثبواها عنه وأما جحود قدرته فلانه جمل الرب لا يقدر الاعلى تجليه في تلك الاعبان الثابتة في العدم الفنية عناء فقدرته محدودة بها مقصورة عليها مع غناءاعنه وشوت -حقائقها بدونه و هذا عنده هو السر الذي اعجز الله أن يقدر على غيرما خلق، فلا يُقدر عنده على أن يزيد في العالم ذرة ولا ينقص منه ذرة ، ولا يزيد في المطرقطرة

ولا ينقص منه قطرة، ولا يزيد في طول الانسان ولا ينقص منه ، ولايغير شيئة من صفاته ولا حركاته ولا سكنائه، ولا ينقل حجرا عن مفره، ولا يجول باءعن عمره، ولا يجول باءعن عمره، ولا يحدل بهدي ضالا ولا يضل مبتديا، ولا يحرك ساكنا ولايسكن متحركا. فني الحملة لا يقدر الا على ما وجدة لان ما وجد فعينه ثابتة في العدم ولا يقدر على أكثر من ظهره في تلك الاعبان

وهذا التجلي والتمجيز الذي ذكره وزعم انه هوسر القدر وإن كان قد تضمن بعض ما قاله غيره من الصلال ففيه من الكفر ما لا يرضا مغيره من الضائين . قان القائلين بان العدوم شيء يقولون ذلك في كل ممكن كان أو لم يكن ، ولا يجعلون علمه بالاشياء مستفاداً من الاشياء قبل أن يكون وجودها ، ولا خلقه وقدرته مقصورة على ما علمه منها، فانه يعمله أنواعامن الممكنات إيخلقها. فمعلومه من الممكنات أوسع مما خلقه ، ولا يَجعلون ألمانع من أن بخلق غير ماخلق. هو كون الاعيان الثابتة في المدم لاتقبل سوى هذا الوجود، بل مكن عندهم وجودها على صنفة أخرى، هي أيضًا من الممكن الثابت في العدم فلا يفضي قولهم لا الي تجبيل. ولا إلى تمجعز من هذا الوجه. وإنما قد يقولون المانع من ذلك أن هذا هو أكل. الوجوء وأصلحها،فعلمه بانه لا أكمل من هذا يمنعه أن يريد ما ليس أكمل بحكمتُه فيجملون المانع أموآ يعود الى نفسه المقدسة حتى لا يجعلونه ممنوعا مرغيره، فاين. من لا مجمل له مانعا من غيره ولا راد القضائه عمن يجعله ممنوعا مصدودا؟ وأين من يجينك عالمًا بنفسه ممن يجمله مستفيداً لأملم من غيره ? وممن هو عني عنه؛ هذامم. أن اكثر الناس انكروا على من قال: ليس في الامكان أيدع من هذ العالم

(الثالث) انهزعم أن من الصنف الذي جعله اعلا اهل الله من يكون في علمه بمتزلة علم الله، لان الاخذ من معدن واحد اذ اكشف له عن أحوال الاعيان الثابثة. في العدم فيعلمها من خيث علمها الله، الا أنه منجهة العبد عناية من الله سبقت له (الرابع) المهجمل الله عالما بها بعد ان لم يكن عالما واتبع المتشابه الذي هوقو اه: (حتى يعلم) ورعم المها كلمة محققة المدى بناء على أصله الفاسد أن وجود العبد هو عين وجود الرب فكل مخلوق علم مالم يكن علمه فيو الله علم مالم يكن علمه . وهذا ماسبقه اليه كافره فان غاية المكذب بقدر الله ان يقول ان الله علم مالم يكن عالما عام انه يجمل كل ما يجدد للحلوق من العلم قائما تجدد لله عوان الله لم يكن عالما عامه علمه ذلك المخلوق

( ألخامس ) انه زعم ان التجلي الذائي بصورة استعداد المتجلي والمتجلي له مار أىسوى صورته في مرآة الحق، والعلا يمكن أن برى الحق مع علمه بانه مار أي صورته إلا فيه ، وضرب المثل بالمرآة فجعل الحق هو المرآة والصورة في المرآةهي صورته وهذا تحقيق ماذكرته من مذهبه : أن وجود الاعبان عنده وجود الحق ، والاعيان كانت ثايتية في العدم ، فظهر فيها وجود الحق بالمتجلى له ، والعبيد لابرىالوجود مجرداً عن الذوات، مايرى إلاالذواتاللي ظهر فيها الوجود، فلا سبيل له إلى رؤية الوجود أبداً . وهذا عنده هو الغاية التي ايس فوقها غاية في حق المخلوق وما بعده إلا العدم المحض ، فهو مرآنك في رؤيتك نفساك وأنت امرآته في رؤيته اسماءه وظهور أحكامها . وذلك لان العبد لايري نفسه التي هي عينه إلا في وجود الحق الذي هو وجوده ؛ والعبد مرآ تهفيرؤيته لسماءه وظهور أحكاميا، لان اساء الحتى عنده هي النسب والإضافات التي بين الاعبان وبين وجود الحق، وأحكامالاسماء هي الاعيان الثابتة في العدم، وظهور هذه الاحكام بتجلي اخق في الاعيان،والاعيان التي هي حقيقة العيان هي مرآة الحق التي بها برى أسماءه وظهور أحكامها ، فانه إذا ظهر في الاعيان حصلت النسبة التي بين

فندبر هذامن كلامه وما يناسبه لنعلم ما يعتقده من ذات الحق واسانه، وان ذات الحق عنده هي نفس وجود المحلوقات، واساءه هي النسب التي بين الوجود. والاعيان، وأحكامها هي الاعيان، فتعلم كيف اشتمل كلامه على الجحود لله ولاسما فه و لصفاته وخلقه وأمره، وعلى الالحادفي أساء الله و آياته، فان هذا الذي ذكره غاية الالحاد في أسماء الله و آياته فانه لم يثبت له اسما ولا آية، إذ ليس إلا وجوداً واحداً وذاك ابس هو اسماولا آية، والاعيان الثابتة ليست. هي اسماء ولا آياته، ولا آياته، وليس يهنم الحرق. اختلط الامم عليه وانهم.

وهذا حتيقة قوله وسر مذهبه الذي يدعى انه به أعلم العالم بالله ، وأنه تقدم به على الصديق الذي جهل فقال : المجز عن لادراك إدراك ، وتقدم به على المرسلين الذبن علموا ذلك من مشكاته (') وفيه من أنواع الكفر والضلال مايطول عدها (مليا) الكفر بذات الله إذ ليس عنده إلا وجود المحلوق (وملها) الكفر باسماء الله وأنها ليست عنده إلا أمور عدميه فاذا قلنا الحمد لله رب العالمين الرحمي الرحم قليس الرب عنده إلا نسبة الى"

(السادس) انه قال واختلط الامر وانهم، اوهو على أصله الفاسد مختلط منبهم

<sup>(</sup>١) لانه يدعي أنه هو خم الولاية ، وان خاتم الولاية الحى من خاتم النبوة في الباطن ، وان كان يتبعه في الظاهر ، الح ماتقدم وغايته انه بلغ من غروره بما حذفه من النرثرة بخلط النظريات الفلسفية بالخيالات الصوفية ان حاول اقباع قراء فصوصه بانه رب العالمين من حيث انه أكل مظهر كالحظق الذي هو عين الحق عومه الرب عند وإلا نسبة اضافية بين ما يسمى حقا وما يسمى خلقا وهمافي نفس الا مر بشي واحد (٢) بياض في الاصل بعنم ماسقط منه مما تقدم

وعلى أصل أهل الهدى والايمان متميز متبين، قد بين الله بكتابه الحق من الباطل. و الهدى من الضلال .

قال: أمنا من جهل علمة فنه المعجز عن درك الادراك. وههذا الكلام مشهور عندهم نسبته إلى أبي بكر الصديق ، فجعله جاهلا وإن كان ههذا اللفظ لم ينقل عن أبي بكر ولاهو ما ثور عنه في شيء من النقول المعتمدة، وانما ذكر إن أبي الدنيا في كتاب الشكر نحوا من ذلك عن بهض التابعين غير مسمى، إن الدنيا في كتاب الشكر نحوا من ذلك عن بهض التابعين غير مسمى، وإنما برسل ارسالا من جهة من يكثر الخطا في مراسليهم، كابحكون عن عمر أنه قال اكان الذي في المعرفة ، وإنما الذي في الصحيح عن ابي سعيد الحدري قال كذب باتفاق أهل المعرفة ، وإنما الذي في الصحيح عن ابي سعيد الحدري قال كذب باتفاق أهل المعرفة ، وإنما الذي في الصحيح عن ابي سعيد الحدري قال خطبها رسول ويتالي على النبر « قال النبر » قال النبر » قال النبر » في النبر « قال النبر » في النبر » في النبر « قال النبر عبر أبو بكر ، فقال النبر عبر أن أبو بكر هو أعلمه عمراد رسول الله ويتالي ومقاصد، في كلامه ، وإن الو بكر هو أعلمه ، وإن النبر كان أبو بكر هو أعلمه ، وإن النبر كانوا كانهم مشتركين في فهمه .

وهذا كما في الصحيح أنه قبل إله ي عايه السلام: هل ترك عندكم رسول الله عليه السلام: هل ترك عندكم رسول الله عليه السلام: هل عهد اليكم رسول الله عليه الله عبداً لم يعبده إلى الناس؟ فقال « لا و الذي فلق الحدة و برا النسمة ، الا فهماً يؤتيه الله عبداً في كتابه ، وما في هذه الصحيحة إستدل العلماء على وما في هذه الصحيحة استدل العلماء على أن ما يذكر عن على وأهل الدت من المهم إختصوا بعلم خصهم به النبي عليه الله على وأهل الدت من المهم إختصوا بعلم خصهم به النبي عليه الله على المهم إختصوا العلم العلم العلم العلم المهم إختصوا العلم النبي عليه النبي عليه الله على النبي عليه الله على العلم العلم العلم العلم العلم العلم الدن النبي المهم إختصوا العلم العلم النبي عليه النبي عليه الله على النبي عليه الله العلم النبي عليه النبي ا

 <sup>(</sup>١) هي صحيفة علقها في سيفه كتب فيها عن النبي عَيْنَائِيْهِ أحكام الدية و فكاك.
 الاسير وتحريم المدينة

غيرهم كذب عليهم ، مثل مايذكر منه الجفر والبطاقة والجدول ، وغير ذلك وما يأثره القرامطة الباطنية علهم ، فانه قد كذب على جعفر الصادق رضي الله عنسه مالم يكذب على غيره ، وكذلك كذب على على عليه السلام وغيره من أثمة أهل البيث رضي الله عنهم ، كا قد بين هذا و بسط في غير هذا الموضع

وهكذا يكذب قوم من النساك ومدعي الحقائق على أبي بكر وغير دو أن النبي وليسابغ كان بخاطبه محقائق لايفهمها محرمع حضوره المجقديد عون الهج عرفوها وتكون حقيقتها زندقة والحادا. وكثير من هؤلاء الزنادقة والجهال قد يحتج على ذلك بحديث ابي هريرة « حفظت عن رسول الله عَيْنِيَاتُهُ جر ابين اما احدهما فبثنته فيكم. وأما الاَ خر فلو بثنته لقطعتهماذا الحلفوم،وهذا الحديث صحيح، لكن الجراب الآخر لم يكن فيه شيء من علم الدين ومعرفة الله وتوحيده الذي يختص به أوذاؤه ، ولم يكن أبو هربرة من أكابر الصحابة الذين يخصون بمثل ذلك لوكان هذا مما يخص به، بل كان في ذلك الجراب أحاد بث الفنن التي تكون بين المسلمين، فإن النبي عَيْنَا لِيَّهُ أُخبرهم عا سيكون من الفتن بين المسلمين ، ومن الملاحم التي تكون بينهم وبين الكفار. ولهذا لما كان مقتل عيمان وفتنة ابن الزبير ونحودثاك قال ابن عمر: لوأخيركم أبوهر برة أنكم تقتلون خليفتكم وسهدمون البيت(١) وغير ذلك لفاتم : كذب أبو هريرة ، فكان أبو هريرة يمتنع من التحديث بإحاديث الفيتن قبل وقوعها لان ذلك مما لايحتمله رؤس الناس وعوامهم . وكذلك يحتجون بحديث حذينة بن|لميان وانه صاحبالسر الذي لايعلمه غيره، وحديث حذيفة معروف، لكن السر الذي لايعلمه غيره هو معرفته باعيان المنافقين الذين كانوا فيغزوة تبوك .ويقال:الهم كانواهموا

<sup>(</sup>١) بل قال أبو هريرة نفسه لو قلت لسكم انكم ستحرقون بيت ربكم وتقتلون ابن نبيكم لفلتم لا أكذب من أبي هريرة . وقد كان قتل الحسين عليه السلام بعد موت أبي هربرة واعاكان مخاف قطع حلقومه من بني أمية

المنتك بالذي وَيَعَلِيْكُو فَأُوحَى إلى الذي عَيَكِيْكُو أَمْرِهُم ، فاخْرَرَحَدْ بِهَ فَابِعَيْاتُهُم ، ولهذا كان عمر لا يصلي إلا على من صلى عليه حديقة ولان الصلاة على المنافقين منهي عها وقد ثبت في الصحيح عن حديقة الله لما ذكر الفتن واله أعلم الناس بها بين الذي عَيَكِيْنِهُم لم يخصه بحد بنها ولكن حدث الناس كلهم قال «وكان أعلمنا الحفظنا» وعما ببين هذا أن في السنن ان النبي وَيَكَانِهُ كان عام الفتح قد اهدر دم جماعة: عنهم عبد الله بن أبي سرح ، فجاء عثمان إلى النبي وَيَكَانِهُو ليها يعه وقال «أما كان فيكم رجل رشيد ينظر إلي وفد أمسكت عن عقال « فقال رجل من الانصار . يارسول الله ، هلا أومأت إلى عقال « فقال رجل من الانصار . يارسول الله ، هلا أومأت إلى عقال « فقال رجل من الانصار . يارسول الله ، هلا أومأت إلى عقال « فقال رجل من الانصار . يارسول الله ، هلا أومأت إلى وقد أسكت عن عقال « ما ينبغي لنبي ان تكون له خانة الاعين » فهذا ونحوه نما يبين ان النبي وَيَكِيْنُهُ وَلَا الله وَلَا النبي عَيْنَهُ وَلَا الله عالم الله وقد أمن النفاسفة والقرامة وضلال المنسكة ونحوهم

(السابع) انه «قال ومنامن علم فلم بقل مذا ، وهو أعلى القول ، بل أعطاه العلم والسكوت ما أعطاه العجز وهذا هو أعلاعالم بالله واليس هذا العلم إلا لحاتم الرسل وخاتم الاولياء والرسل الا من مشكاة الرسول الخاتم ولا يراه أحد من الاولياء الا من مشكاة الولي الخاتم حتى إن الرسل لا يوونه هتى رأوه الا من مشكاة خاتم الاولياء ، فان الرسالة والنبوة أعنى نبوة التشريع ورسائته ينقطمان والولاية لا تنقطع ابداً . فان الرسلون من كونهم أولياء لا يرون ما ذكر ناه الا من مشكاة خاتم الاولياء فكيف من دونهم من الاولياء وإن كان خاتم الاولياء تابعا في الحكم لما جأه به خاتم الرسل من التشريع فذلك لا يقلب خاتم الاولياء المن وجه يكون أنزل كما أنهمن وجه يكون أخلا من اللهن

١٥ — رسائل ابن تيمية في ٢

ففيهذا الكلامهن أنواع الالحادوالكفر وتنقيص الانبياء والرسل مالاتقوله لااليهودولاالنصاري . ومااشبهه في هذا الكلام عاذكر في قول القائل : فحر عليهم السقف من تحمهم ان هذا لاعقل ولاقرآن. وكذلك ماذكره هنامن أن الانبياء والرسل تستفيدهن خاتم الاولياءالذي بعدهم هومخا لف للعقل فان للتقدم لايستفيد من المتأخر. ومخالف للشرع ، فانه معلوم بالاضطرار من دين الاسلام أن الانبياء والرسل أفضل من الاولياء الذين ليسوا أنبياء ولا رسلا. وقديزعم ان هذا العلم الذي هو عنده أعلى العلم وهو القول بوحدة الوجود،وان وجود الحالق هو وجود المحلوق وهو تعطيل الصائع حقيقة وجحده، وهو القول الذي يظهر مفرعون. فلم يكفه زعمه ان هذا حق ،حتى زعم انه أعلا العلم، ولم يكفه ذلك حتى زعم ان الرسل إنمــــا يرونه من مشكاة خاتم الاولياء . فجعل خاتم الاولياء أعلم بالله من جميع الانبياء والرصل،وجعلهم يرون العلم بالله من مشكاته

تم أخذيبين ذلك فقال: فإن الرسالة والنبوة اعنى نهوة التشريع ورسالته ينقطمان والولاية لا تنقطع أبداً . فالمرسلون من كونهم أو لياء لايرون ما ذكر ناه الا من مشكاة خاتم الاولياء، وذلك انه لم يمكنهم أن يجعلوا بعدالني ﷺ نبيا ورسولا فان هذاكفرظاهر ء فزعموا انهإنما تنقطع نبوة التشريع ورسالته،يعني وأما نبوة التحقيق ورسالة النحقيق وهي الولاية عندهم فلم تنقطع،وهذه الولاية عندهم هي. أفضل من النبوة والرسالة، ولهذاةال ابنءربي في بعض كلامه:

مقدام النبوة في برزخ ﴿ فَوَاقَ الرَّسُولُ وَدُونَ الَّوْلَى وقال في الفصوص في (كلة عزيرية) «فاذاسممت أحداً من أهل الله تعالى يقول أو ينقل اليك عنه أنه قال الولاية أعلى من النبوة فليس يريد ذلك القائل إلاماذكر ناه، أو يقول:إن الرني فوق النبي والرسول فانه يعنى بذلك في شخصواحد،وهو أن. الوسول عليه السلام من حيث هو ولي أتم منه من حيث هو نبيورسول ، لاأن الولى التابع له أعلا منه ، قان التابع لا يدرك المتبوع أبداً فيا هو تابع له قيده (1) إذ لو أدركه لم يكن تابعا له » . وإذا حوققو اعلى ذلك قالوا : ان ولاية النبي فوق نبوته وإن نبوته قوق رسالته ، لانه يأخذ بولايته عن الله ، ثم يجعلون مثل ولايته ثابتة لهم ، وبجملون ولاية خاتم الاولياء أعظم من ولايته، وأز ولاية الرسول تابعة لولاية خاتم الاولياء الذي ادعوه؟

وفي هذا الكلام أنواع قد بيناها في غير هذا الموضع (منها) أن دعوى المدعى وجود خاتم الاوليا، على ما أدعوه باطل لا أصل له عولم يذكر هذا أحد من المعروفين قبل هؤلا الله أبو عبد الله محمد بن على المرمذي الحكيم في كتاب (ختم الولاية) وقد ذكر في هذا الكتاب ماهو خطأ وغلط مخالف الكتاب والسنة والإجماع وهو رحمه الله تعالى وإن كان فيه فضل ومعرفة ومن المسكلام الحسن المقبول والحقائق النافعة أشياء محودة فني كلامه من الحلطأ ما يجب رده ومن أشنعها ماذكره في ختم الولاية عمثل دعواه فيه انه يكون في المتأخرين من درجة عندالله أعظم من درجة أبي بكر وغير وغيرها. ثم انه تناقض في موضع آخر الماحكي عن يعض الناس أن الولي يكون منفرداً عن الناس، فا يطل ذلك واحتجابي بكروعمر وقال يلزم هذا أن يكون أفضل من ابي بكر وعمر، وأبطل ذلك ومنها) انه ذكر وقال يلزم هذا أن يكون أفضل من ابي بكر وعمر، وأبطل ذلك (ومنها) انه ذكر في حق الكامل ذي الاعمال القلبية وهذا أيضا خطأعند اثمة الطريق، فانأ كل في حق الكامل ذي الاعمال القلبية وهذا أيضا خطأعند اثمة الطريق، فانأ كل في حق الكامل ذي الاعمال القلبية وهذا أيضا خطأعند اثمة الطريق، فانأ كل في حق الكامل ذي الاعمال القلبية وهذا أيضا خطأعند اثمة الطريق، فانأ كل في حق الكامل ذي الاعمال القلبية وهذا أيضا خطأعند اثمة الطريق، فانأ كل في حق الكامل ذي الاعمال القلبية وهذا أيضا خطأعند اثمة الطريق، فانأ كل الملق وسول الله وتحوي المدي هدي محمد وتطاعي وما (ال محافظا على ما

<sup>(</sup>۱) بهامش الاصل ما نصه : قوله فيها هو تابع له فيه ، كانه يريد ما يزعم من انه تابع للنه يزعمان عام من انه تابع للنه يزعمان عام من انه تابع للنه يزعمان عام الانبياء وجميع الانبياء والرسل بأخذون من مشكانه ، فهو عند انفسه أعلى منهم في ذلك . قبحه الله . انتهى من خط الشيخ أحمد بن ابراهيم بن عيسى رحمالله

يمكنه من الاوراد والتطوعات البدنيه الى مماته (ومنها) ما ادعاه من خاتم الاولياء اللهي يكون في آخر الزمان و تفضيله و تقديمه على من تقدم من الاولياء وانه يكون معهم كخاتم الانبياء مع الانبياء وهذا ضلال واضح . فان أفضل اولياء الله من معهم كخاتم الانبياء مع الانبياء وعيان وعلى وامثالهم من السابقين الاولين من المهاجرين والانصار : كما ثبت ذلك بالنصوص المشهورة ، وخير القرون قرنه عَيَيْلِيَّتُهُ كما في الحديث الصحيح « خير القرون القرن الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم » وفي الترمذي وغيره أنه قال في ابي بكر وعمر « هذان سبدا كهول أهل الجنة من الاولين والآخرين إلا المبين والمرسلين » قال الترمذي حديث حسن الجنة من الاولين والآخرين إلا المبين والمرسلين » قال الترمذي حديث حسن وفي صحيح البخاري عن على عليه السلام انه قال له أبنه ياأبت ، من خير الناس بعد رسول الله عَيْمَ الله عَيْمَ على الامة بعد نبيها أبو بكر شم عمر » وثمانون نفسا عنه انه قال «خبرهذه الامة بعد نبيها أبو بكر شم عمر »

وهذاباب واسع وقد قال تعالى (فأو المشامع الذين أفع الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين) وهذه الاربعة هي مر الب العباد: أفضلهم الانبياء ثم الصديقون ثم الشهدا، ثم الصالحون، وقد تهي النبي عِيناته أن يفضل أحد منا نفسه على بونس ابن متى مع قوله (ولا تكن كصاحب الحوت) وقوله (وهو ملم) تنبيها على ان غيره أولى أن لا يفضل أحد نفسه عليه، فني صحيح البخاري عن ابن مسعود عن النبي عَيناته قال « لا يقو ان أحدكم اني خير من يونس بن متى »وفي صحيح البخاري أيضا عنه قال وال رسول الله عَيناته و سما من متى »وفي البخاري أيضا عنه قال وال رسول الله عَيناته و سما من يونس بن متى »وفي البخاري أيضا عن أن يقول أنا خير من يونس بن متى »وفي البخاري أيضا عن أن هو يرة عن النبي عَيناته قال سمن متى فقد عن النبي عَيناته قال سما من عن أن هو له النه عَيناته الله عن أن هو النه عن أن هو يونس بن متى وفي الصحيحين عن أن هو يونس بن متى وفي الصحيحين عن أن يونس بن متى وفي الصحيحين عن أن يقول انا خير من يونس بن متى وفي الصحيحين عن أن يقول انا خير من يونس بن متى وفي الصحيحين عن أن يقول انا خير من يونس بن متى وفي الصحيحين عن أن يقول انا خير من يونس بن متى وفي الصحيحين عن أن يقول انا خير من يونس بن متى وفي الصحيحين عن أن يقول انا خير من يونس بن متى وفي الصحيحين عن أن يقول انا خير من يونس بن متى وفي الصحيحين عن أن يقول انا خير من يونس بن متى وفي الصحيحين عن أن يقول انا خير من يونس بن متى وفي الصحيحين عن أن يقول انا خير من يونس بن متى وفي الصحيحين عن أن يقول انا خير من يونس بن متى وفي الصحيحين عن أن يتونس بن متى عن أن يقول انا خير من يونس بن متى وفي الصحيحين عن أن ين يونس بن متى وفي المحيحين عن أن يتونس بن متى وفي المحيدين عن أن يتونس بن متى وفي المحيدين عن أن يتونس بن متى وفي المحيد عن النبي عن أن يتونس بن متى متى وفي المحيد عن النبي عن أن يتونس بن متى وفي المحيد عن النبي عن أن يتونس بن متى النبي عن أن يتونس بن متى النبي عن أن يتونس بن متونس بن متى النبي عن أن يتونس بن متى النبي عن أن يتونس بن يونس بن يونس بن متونس بن يونس بن

عن النهى عَلَيْكِيْ \_ وفي لفظ : فيها يرويه عن ربه «لا يثبني لعبد أن يقول انا خير من يونس بن منى » وهذا فيه نهمى طم

و آما ما برويه بعض الناس «لا تفضلوني على يونس بن متى» و يفسره باستواء حال صاحب المعراج وصاحب الحوت فنقل باطل و تفسير باطل و وقد قال النبي وتلايليني « اثبت حراء فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد » وأبو بكر أفضل الصديقين وللفظ خانم الاولياء لا يوجد في كلام أحد من سلف الامة ولا أمّنم اولا له ذكر في كتاب الله ولا سنة رسوله وموجب هذا اللفظ انه آخر مؤمن تقي افان الله يقول ( ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولاهم يحزنون ) الآية (١) فكل من كان مؤمنا في سورة ولم على درجتين السابقون القربون و أصحاب البين المقتصدون، كاقسمهم الله تعالى في سورة فاطر ، وسورة الواقعة ، والاندان ، والمطففين

وفي صحيح البخاري عن ابي هريرة عن الذي على الداء ما فتل «بقول الله تعالى» من عادى لي ولياً فقد بارزني المحاربة ، وما تقرب إلى عبدي بمثل أداء ما فترضت عليه ، وما يرب بن عبدي بمثل أداء ما فترضت عليه ، وما يرب بن الذي يسمع به ويده التي يبطش بها ، ورحه التي يبطش بها ، ورحم عن شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن ، يكره الموت وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن ، يكره الموت واكرد مساءته ولا بدله منه » فالمتقربون إلى الله بالفرائض هم الابرار المتصدون أصحاب اليمين ، والمتقربون اليه بالنوافل التي يحبها بعد الفرائض هم السابقون المقربون ، وإنحا تكون النوافل بعد الفرائض . وقد قال أبو بكر الصديق في وصيته الممر بن الخطاب «اعلم أن لله عليك حقا بالليل لايقبله بالنهار ، وحقا بالنهار لايقبله بالنهار لايقبله بالنهار لايقبله بالنهار لايقبله بالليل ، والمها لاتقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة

والانحادية يزعمون ان قرب النوافل بوجب أن يكون عين الحق عين أعضا ثه، وأن

<sup>(</sup>١) يعنى الآية التي بعد هذه المفسرة اللاولياء بالوَّمنين المتقين

قرب الفرائم يوجب ان يكون الحنى عين وجوده كله وهذا فاسدهن وجوه كثيرة ، بل كفر صربح كابيناء في غيره فذا الموضع واذا كان خاتم الاولياء آخر مؤمن تقي في الدنيا فليس ذلك الرخل أفضل الاولياء ولا أكما يهم بل أفضلهم و أكمايهم سابقوهم الذين هم أخص بأفضل الرسل من غيرهم ، فانه كنا كان الولي أعظم اختصاصا بالرسول وأخذا عنه وموافقة له كان أفضل ، اذ الولي لا يكون ولياً لله الا بمتابعة الرسول باطناً وظاهراً . فعلى قدر إلمتابعة للرسول يكون قدر الولاية لله

والاوليا ،وان كان فيهم محدَّث كاتبت في الصحيحين عن النبي عِلْشَاتِينَ أنه قال « انه كان في الاجم قبلكم محدثون فان يكن في أمتي فعمر «فهذا الحديث يدل على أن أول المحدثين منهذه الامة عمروأبوبكر أفضلمنه تاذهو الصديق والمحدث وال كان يلهم ومحدث من جهة الله تعالى فعليه أن يعرض ذلك على الكنتاب والسنة فانه ليس بمعصوم كما قال أبو الحمن الشاذلي : قد ضمنت لنا العصمة فيا جاء به السكتاب والسنة ولم تضمن إذا العصمة في الكشوف والالهام. ولهذا كان عمر بن الخطاب وقافا عند كتاب الله وكان ابوبكر الصديق يبين أشياء تخالف مايقع له كما بين له يوم الحديبية ويوم موت الذي وَيُتَطَالِنُهُ ويوم قتال مانعي الزَّكاة وغير ذلك، وكان عمر بن الخطاب يشاور الصحابة فتارة برجع اليهم وتارة يرجمون اليه وربما قال البقول وتردعايه امرأة من السلمين قوله وتبين له الحق فيرجع اليها وبدع قوله كاقدرالصد اق،وريما يرى رأيافيذكر له حديث عن الذي عَلَيْنَاتُهُ فيعمل به ويدع رأيه وكان يأخذ بعض السنة عمن هو دونه فيقضايا متمددة ، وكان يقول القول فيقال اله : أصبت فيقول : مايدري عمر أصاب الحق أم أخطاه . فاذا كان هذا امام المحدثين ، فكالرذي قلب بحدثه قلبه عن ربه الى يوم القيامة هو دون عمر فليس فبهم معصوم بل الخطأ مجوز عليهم كلهم وان كان طائفة تدعى أن الولي محفوظ وهو نظير ماينيت للانبياء من العصمة، والحكيم الترمذي قد أشار إلى هذا ـ فهذا

باطل مخالف للسنة والاجماع، ولهذا اتفق المسلمون على أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله على الحدث على كانوا متفاضلين في الهدى والنور والاصابة، ولهذا كان الصديق أفضل من المحدث ، لان الصديق يأخذمن مشكاة النبوة فلا يأخذ إلا شيئا معصوما محفوظا ، واما المحدث فيقع له صواب وخطأ ، والكتاب والسنة عبز صوابه من خطئه . وجهدا صار جميع الاولياء مفتقرين إلى الكتاب والسنة ، لابد لهم أن بزنوا جميع امورهم بآثار الرسول ، فما وافق آثار الرسول ، فما وافق آثار الرسول ، فما وافق آثار الرسول فهو الحق وما خالف ذلك فهو باطل وان كانوا مجتهدين فيه والله بتعالى بثيبهم على اجتهادهم ويغفر لهم خطأهم.

ومعلوم ان السابقين الاولين أعظم اهتدا. واتباعا للا تاراننبوية فهم أعظم إيمانا وتقوى. وأبا آخر الاوليا.فلا يخصل له مثلماحصل لهم .

والحديث الذي يروى « مثل أمتي كتل الغيث لايدرى أوله خير أو آخره ه قد تكلم في إسناده ، وبتقدير صحته انما معناه بما في آخر الامة من يقارب أو لها (١) حتى يشتبه على بعض الناس أيهما خير كما يشتبه على بعض الناس طرفا الثوب مع القطع بأن الاول خير من الآخر و لهذا قال « لا يدرى » ومعلوم أن هذا السلب ليس عاما لها فاقه لا بد أن يكون معلوما أيهما أفضل .

ثم ان هذا خاتم الاولياء صارمر تبة موهومة لاحقيقة له وصاريد عبها لنفسه أو الشيخه طوائف ، وقد ادعاها غير و احد ولم يدعها إلامن في كلامه من الباطل مالم تقلمال بهود ولا النصارى ، كاادعاها صاحب الغصوص ، وتابعه صاحب الكلام في

<sup>(</sup>۱) فيه معنى آخر ، وهو ان هذا الحير في المناخر السبي وهو ان الغليل منه يعد كثيراً بالنسبة الى فساد زمنه . ويدل عليه أحاديث: منها انه عندما مجاهرالناس بالزنا في الطرق يقول قائلهم : ما ضر هذين لو استقرا وراء هذا الجدار - وهو يعد كأبي بكروعم فيكم

الحروف، وشيئع من أتباعهم كان بدمشق، و آخر كان يزعم أنه المهدي الذي يزوج بنته بعيسى بن مريم ، وانه خاتم الاوليساء . ويدعي هؤلاء وأعشالهم من الامور ما لا يصلم ألا لله وحده ، كما قد يدعي المدعي منهم لنفسه أو لشيخهما ادعته النصاري في المسيح

ثم صاحب الفصوص وأمثاله بنوا الامر على أن الولي يأخذ عن الله يلا واسطة عوالنبي يأخذ بواسطة اللك ، فلمذا صار خاتم الاوليا. أفضل عندهم من هذه الجمة ، وهذا باطل وكذب، فان الولي لا ياخذ عن الله إلا بواسطة الرسول اليه ، وإذا كان محددًا قد ألتي اليمه شيء وجب عليه أن يزنه بما جا، به الرسول من الكتاب والسنة ،

وتكليم الله لعباده على ثلاثة أوجه ؛ من وراء حجاب كا كلم موسى ه وبارسال رسول كا أرسل الملائكة الى الإنبياء ، وبالانجاء ، وهسذا فيه للولي نصيب ، وأما المرتبتان الاوليان فأسهما للانبياء خاصة ، والاولياء الذين قامت عليهم الحجة بالرسل لا ياخذون علم الدين إلا بتوسط رسل الله اليهم ولولم يكن الا عرضه على ماجاء به انرسول(۱)ولن يصلواني أخذهم عن الله الى مرتبة نبي أو رسول ف كيف يكونون آخذين عن الله بالا و اسطة و يكون هذا الاخذ أعلى وهم لا يصلون الى مقام نزول الملائكة عليهم كا لزلت على الانبياء ، وهذا دن المسلمين واليهود والنصاري

وأما هؤلاء الجهمية الآتحادية فبنوا على اصلهم الفاسد : أن الله هو الوجود المطلق الثابت لكل موجود ، وصار ما يقع في قلوبهم من الحواطر ــ وان كانت

<sup>(</sup>١)كذا ولمل جواب لو سقط من الناسخ ءو حذف للسلم به . وفيه الهم يعترفون -بذا الاخذ لاحكام التشريع الظاهرة دون الحقائق الباطنة التي يدعونها ويطلقونها على فاسفتهم وخيالاتهم الباطلة

من وساوس الشيطان ـ يزعمون الهم أخذوا ذلك عن الله بلا واسطة ، والهم يكا مون كاكلم موسى بنعران ، وفيهم سنبزعمون انحالهم أفضل من حال موسى المحالم الموسى المحالم المحالم على زعمهم يسمعون الحطاب. من حي ناطق كما يذكر عن صاحب الفصوص اله قال:

## وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه

وأعانهم على ذلك ما اعتقدوه من مذاهب الجهمية وأنباعهم الذمن يزعمون أن تكلم اللهلوسي اناكان من جنس الإلهام، و إناامبد قد يرى الله في الدنيا اذا زأل عن عينه المانع اذ لا حجاب عندهم المرؤية منفصل عن الديد: وانما الحجاب متصل به ؛ فاذا ارتفع شاهد الحق " وهم لا يشاهدون الا مايتمثلونه من الوجود المطلق الذي لا حقيقة له الا في أذهانهم ، ومن الوجود المحلوق. فيكون ازب المشهود عندهم الذي مخاطبهم في زعمهم لاوجودله الا فيأذهانهم او لاوجود له الا وجود المحلوفات. هذا هو التنظيل للرب تعالى ولـكتبه ولرسله، والبدع دهايز الكفروالنفاق، كمان التشيع دهايز الرفض والرفض دهليز القرمطة والتعطيل فالكلام الذي فيه تجهم دهليز الزندقة والتعطيل. وقد ثبت في صحيح مسلم عن. النبي ﷺ انه قال« وأعلموا أن أحداً منكم أن يرى ربه حتى بموت » ولهذا انفق سلف الامة وأنمتها على أن الله كرى في الآخرة ، وإنه لا يراه أحد في الدنيا جمينه . وفي رؤية النبي عَلَيْكِ يَقِينِهِ وَ لَكُلامُ معروف لما نشقو ابن عِباس، فعا نشة أنكوت الرؤية ؛ و ابن عباس ثبت عنه في محيح سالم اله قال: رأى محدر به بلؤاده مرتين. وكذلك ذكر أحمدعن أبي دروغيره انه أثبت رؤيته بفؤاده وهذا للنصوص عن ابن عباس وأبي ذر وغيرهاهو للنصوص عن أحمدوغير ممن أثمة السنة ، ولم يثبت عن أحدينهم إثبات الرؤية بالعين في الدنيا ، كالم يثبت عن أحد منهم الكار الرؤية في الآخرة ، و لكن كالا القولين تقول به طوائف من الجهمية ، فالنفي يقول بهمتكامة الجهمية ، والاثبات يقول به بعض منصوفة الجهمية كالانحادية وطائفة من غيرهم، وهؤلاء الانحادية يجمعون بين النفي والاثبات، كما يقول ابن سبعين : عين ما ترى ذات لاترى، وذات لاترى، ونحو ذلك ، لان مذهبهم مستلزم الجمع بين النقيضين ، فهم يقولون في عموم الكائنات ما قالته النصارى في المسيح ، ولهذا تنوعوا في ذلك تنوع النصارى في المسيح

ومن الانواع التي في دعواهم أن خاتم الاولياء أفضل من خاتم الانبياء من بعض الوجوه، فأن هددًا لم يقله أبو عبد الله الحدكيم القرمذي ولا غيره من المشايخ المعروفين ، بل الرجل أجل قدراً وأعظم النانا من ان ينتزي هذا الكفر الصريح ، ولكن اخطأ شيراً ؟ ففرعوا على خطئه ماصار كفراً.

وأعظم من ذلك زعمه ان الاولياء والرسل من حيث ولايتهم تابعون لخاتم الاولياء وأخذوا من مشكانه ، فهذا باطل باحقل والدين، فان المنقدم لاياخذ من المناخر ، والرسل لاياخذون من غيرهم . وأعظم من ذلك أنه جعلهم تابعين له في العلم بالله الذي هو أشرف علومهم ، وأظهر من ذلك أنه جعل العلم بالله هو مذهب أهل وحدة الوجود النائن بان وجود المخلوق هو عين وجود الخالق

فليتدير المؤمن هذا الدكمفر الفييسج درجة بعد درجة واستشهاده على تفضيل غير النبي عليه بقصة عمر وتابير النخل ، فهل يتمول مسلم ان عمر كان أفضل من النبي عليه بقلية برأيه في الاسرى الانبياء في الاسرى الذبن محسنون صناعة التأبير أفضل من الانبياء في ذلك ابنم ما قنع بذلك حتى قال : فما يلزم المكامل أن يكون اله التقديم في كل علم و كل مرتبة عوانما نظر الرجال الى التقدم في مرتبة العلم بالله ، هنالك مطلبهم —

فقد زعرانه أعلم بالله من خاتم الانبياء وان تقدمه عليه بالعلم بالله، وتقدم خاتم الانبياء عليه بالتشريع فقط. وهذا من أعظم الكه قر الذي يقع فيه غالية المتفلسفة وغالية المنصوفة وغالية المشكلمة الذين يزعمون انهم في الامور العلمية أكمل من الرسل، كالرلم بالله وبحو ذلك، وإن الرسل أنما تقدموا عليهم بالتشريع العام الذي جمل اصلاح الناس في دنياهم. وقد يقولون ان الشرائع قوا نين عدلية وضعت لمصلحة الدنيا، فأمة المعارف والحقائق والدوجات العالية في الدنيا والآخرة فيقضلون فيها أنفسهم وطرقهم على الانبيا، وطرق الانبيا،

وقدعلم بالاضطرار من دين المسلمين ان هذا من أعظم الكفر والضلال وكان من سبب جحد حقائق ما أخبرت به الرسل من أمر الايمان بالله واليوم الآخر وزعمهم نن ما يقوله هؤلا عني هذا الباب هو الحق وصارواني أخبار الرسل، تارة يكذبونها، وتارة يحرفونها ، وتارة يغوضونها ، وتارة يزعمون أن الرسل كذبوا المسلمة العموم .

ثم عامة الذين يقولون هذه المقالات يفضلون الانبياء والرسل على انفسهم الإ الغالية منهم كما تقدم ، فهؤلاءمنشرااناس قولاواعتقاداً

وقد كان عندهم شبخ من أجهل الناس كان يعظمه طائفة من الاعاجم ويقال اله خاسم الاوليا ، بزعم انه يفسر الدلم بوجهبن وانالنبي عَلَيْكِيْنُو اتما فسره بوجه و احدوانه هو أكمل من النبي عَلَيْكِيْنُو وهذا تلقاه من صاحب الفصوص وأمثال هذا في هذه الاوقات كثير ، وسبب ضلال المنفل فة وأهل النصوف والكلام الموافقة لضلالهم، وليس هذا موضع الاطناب في بيان ضلال هذا وانما الغرض التنبيه على ان صاحب الفصوص وأمثاله قالوا قول هؤلا

فأما كفر من يفضل نفسه على النبي وَآتَالِيَّةِ كَمَا ذَكَرَ صَاحَبَ الفَصُوصِ فظاهر ولكن من هؤلا من لايرى ذلك ولكن يرى أن له طريقا إلى الله غير اتباع الرسول، ويسوغ لنفسه أتباع تلك الطريق وأن خالف شرع الرسول، و محتجون بقصة موسى والخضر

ولا حجة فيها لوجهين ( أحدهما ) ان موسى لمبكن مبدوثا الى الخضر ولا

فيحمد وَلِيَالِيَّةِ رسول الله إلى جميع التقلين : إنسهم وجنهم ، عربهم وعجمهم ، ملوكهم وزهادهم ، الاولياء منهم وغير الاولياء . فليس لا حد الخروج عن مبايعته باطنا وظاهراً ، ولا عن متابعة ماجاء به من الكتاب والسنة في دقيق ولا جليل ، لا في العلوم ولا الاعال وليس لا حد أن يقول له كما قل الحضر لموسى، وأماموسى فلم يكن مبعوثا إلى الخضر

( انثاني ) ان قصة الخضر ايس فيها مخالفة للشريعة بل الامور التي فعلمها تباح في الشريعة ، إذا علم العبد أسبابها كماعلمها الحضر ، ولهذا لمسابيها لموسى وافقه على ذلك ، ولوكان مخالفا لشريعته لم يوافقه بحال .

وقد بسطناهذافي غير هذا الموضع فان خرق السفينة مضمونه از المال المعصوم يجوز الانسان أن يحفظه لصاحبه باتلاف بعضه فان ذلك غير من ذهابه بالكلية كما حاز الراعي على عهد النبي عَيِّمَا الله أن يذبح الشاة التي خاف عليها الموت. وقصة الغلام مضمونها جوازقتل الصبي الصائل ولهذا قال ابن عباس : وأما الغلمان فان كنت تعلم منهم ماعلمه الخضر من ذلك العدار فاقتلهم وإلافلا تقتاهم. وأما إقامة الجدار

<sup>(</sup>١) لم يذكر الخامسة ، وفي بعض الاحاديث هي ﴿ وَنَصَرَتُ بِالرَّعَ مِسْهِ وَشَهِرٍ ﴾

فَهُمُهُمُ فَعَلَى الْمُرُوفُ بِالرَّاجِرَةُ مَعَ الحَاجِةُ إِذَا كَانْلَدُرِيَّةٌ قَوْمُ صَالَحِينَ \*\*\*\*

(الوجه الثامن) أنه قال ولما مثل الذي عَنَيْكِيْتُو النبوة بالحائط الى آخركلامه وهو متضمن ان العلم توعان (أحدهما) علم الشريعة وهو يأخذه عن الله كا يأخذ النبي فانه قال والسبب الموجب لكونه رآها لبنتين أنه تابع لشرع خاتم الرسل في الظاهر وهو موضع اللبنة الفضية وهو ظاهره وما يتبعه فيه من الاحكام كا هو آخذ عن الله في السر ما هو بالصورة الظاهرة متبع فيه لانه يرى ألامم على ماهو عليه فلا بد ان يراه هكذا ،

وهذا الذي زعمه من إن الوني بأخذ عن الله في السر مايتبع فيه الرسل كأتمة العلماء مع أنباعهم، فيه من الاتحاد ما لابخني على من يؤمن بالله ورسله، فأن عِمْدًا يِدِعي أَنِّهِ أُونِي مثلَما أُونِي رسل الله ، ويَتُولَ انهأوحي إليه لمُ يُوحِ اليه شيء ، بويجعل الرسل بمنزلة معلمي الطبوالحسابوالنحووغيرذلكإذاعوفالمتعلم الدليل الذيقال بهمعامه فينبغي موافقته لمشار كتهله فيالعلم لالانه رسول وواسطةمن اللهاليه في تهليغ الاسروالنهي . وهذا الكفريشبه كفرمسيلة الكذاب ونحوه عن يدعى انه مشارك للرسول في الرسالة ءو كان يقول مؤذَّته أشهد أن محداً ومسيامة رسولا الله ﴿ وَالنَّوْعُ الثَّانِي ﴾ علم الحُقيقة وهو فيه فوق الرَّسُولُ كَا قالَ هو موضع اللَّبنَّة الذهبية في الباطن ، فائه أخذ من المدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحيبه الى الرسول، فقد ادعى أن هــذ! العلم الذي هو موضع اللبنة الذهبية وهو علم الباطن عرالحقيقة هو فيه فوق الرسول لاله باخذه من حيث يأخذ الملك العلم الذي يوحي يه إلى الرسول،والرسول،أخذه من الملك ، وهو أخذه من فوق الملك ، من حيث بإخذه الملك، وهذا فوق دعوى مسيلة الكذاب، فإن مسيلة لم يدع أنه أعلا حين الرسول فيعلم من العلوم الالهية، وهذا ادعى الهفوقه في العلم بالله

ثم قال : فان فهمت ما أشرت به فقد حصل لك النافع . ومعلوم ان هذا المكفر فوق كفر اليهود والنصارى فان اليهود والنصارى لا ترضى أن تجمل أحداً من المؤمنين فوق موسى وعيسى، وهذا يزعم هو وأمثاله ممن يدعي الهخاتم الاولياء انه فوق جمع الرسل ، وأعلم بالله من جميع الرسل ، وعقلاء الفلاسفة لا يرضون بهذا والما يقول مثل هذا غلامهم وأهل الحق منهم الذين همن أبعد الناس عن العقل والدين.

(الناسع) قوله: فكل نبي من لدن آدم \_ إلى آخر الفصل \_ تضمن أن جميع الانبياء والرسل لا بأخذون إلا من مشكاة خاتم النبيين، ليوطن نفسه بذلك أن جميع الانبياء لا بأخذون إلا من مشكاة خاتم الاونياء ، وكلاهما ضلال ، فان الرسل ليس منهم من يأخذون إلا من كان مأموراً باتباع شريعته كأنبياء بني اسر البل والرسل الذين فيهم ألذين أمروا باتباع التوراة كما قال تعالى (إنا انزلنه التوراة فيهاهدى ونور) الآية

وأما ابراهيم فلم بأخذ عن مومي وعيسى ، ونوح لم يأخذ عن ابراهيم، ونوح وابراهيم وموسى وعيسى لم يأخذوا عن محدوان بشروا به وآمنوا به كا قال تعالى ( واذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ) الآية قال ابن عباس : ما بعث الله نبياً إلا أخذ عليه العهد في أمر محمد وأخذالعهد على قومه ليؤمنن به ، ولئن بعث وهم أحياء لينصرنه

**排** 带

(العاشر) قوله: فإن تحقيقه موجود ، وهو قوله «كنت نبياً وآدم بين. الماء والطين » بخلاف غيره من الانبياء ، وكذلك خاتم الاولياء كان ولياً وآدم بين الماء والطين . ــكذبواضح مخالفلاجاع أعة الدين ، وإن كان هذا يقوله طائفة من أهل الضلال والالحاد ، فإن الله علم الاشياء وقدرها قبل أن يكونها ولا تكون موجودة بحقائقها إلاحين توجد ولافرق في ذلك بين الانها، وغيرهم، ولم تكن حقيقته عليها الاحياء وغيرهم، ولم تكن حقيقته عليها وقدرها، لكن كان ظهور خبره و سمه مشهوراً أعظم من غيره فانه كان مكتوباً في التوراة والانجيل وقبل ذلك، كا روى الامام أحمد في مسنده كان مكتوباً في التوراة والانجيل وقبل ذلك، كا روى الامام أحمد في مسنده عن العرباض بن سارية عن النبي ولينيا قال اليه المهد الله مكتوب خاتم النبيين وان آدم لمنجدل في طينته وسأنبثكم بأول ذلك : دعوة أبي ايراهيم وبشرى عيسى ورؤيا أمي، وأت حين ولدتني كأنها خرج منها نوراً ضاءت له قصور الشام » وحديث ميسرة الفجر: قلت بارسول الله، متى كنت نبياً ثم وفي لفظمتى كتبت. وحديث ميسرة الفجر: قلت بارسول الله، متى كنت نبياً ثم وفي لفظمتى كتبت.

وأماقوله ه كنت نبياً وآدم بين الله والطين الاأصل له علم يروه أحده أهر العلم بالحديث بهذا الله فطوه و باطل النه أيكن بين الماء والعابن إذا الطين ماء و تراب مولكن الم خلق الله جسد آدم قبل نفخ الروح فيه كنب نبوة محمد عينا و قدرها كاثبت في الصحيحين عن ابن مسعود قال حدثنا رسول الله عينا و هوالصادق المصدوق ها ان خلق أحدكم بجعل في بطن أمه أربعين يوماً عثم يكون علقة مثل ذلك عنم بكون مضغة مثل ذلك عم ببعث اليه الملك فيؤمر بأربع كامات فيقال اكتب رزقه وعمله و أجله وشقي أو سعيد ، ثم ينفخ فيه الروح » وروي انه كتب اسمه على ساقى المرش ومصاديع الجنة (١) فابن الكتاب والتقدير من وجود الحقيقة تومايروي في هذا الباب من الاحاديث هو من هذا الجنس مثل كونه كان نوراً يسبح حول العرش أو كو كماً يطلع في المبها ، و محوذلك كا ذكره ابن حمويه صاحب ابن عربي المرش أو كو كماً يطلع في المبها ، و محوذلك كا ذكره ابن حمويه صاحب ابن عربي و ذكر بعضه عرائللا في وسيلة المتعبد بن و ابن سمويه عير صحيح كالذي قبله وامه و كانت نبيا وآدم بين الماء والطين » فانه باطلروا يذومهني

المكذوبات بانتاق أهل المرفة بالحديث. فان هذا المعنى رووا فيه أحاديث كانها كذب حتى انه اجتمع بي قديما شبيخ معظم من أصحاب ابن حمويه يسميه أجمايه ســـلطان الاقطاب وتفاوضنا في كتاب الفصوص وكان معظا له والصاحبه حتى أبديت له بعض مافيه فهاله ذلك وأخذ يذكر مثل هذه الاحاديث فبينت له أن هذا كله كذب.

﴿ الحادي عشر ﴾ قوله : وخاتم الولاية كانولياً وآدم بينالماء والطين ــالى قوله \_ غجائم الرسل من حيث ولايته نسبته مع الحتم للولاية كنسبة الاولياء والرسل معه \_ الى آخرالكلام \_ ذكر فيه ماتقدم من كون رسول الله عَيْثِينَةٍ معهذا الحَمْم المدعى كسائر الانبياء والرسل معه يأخذ من مشكانه العلم بالله الذي هو أعلا العلم وهو وحدة الوجود انه مقدم الجاعة وسيد ولد آدم في فنح باب الشفاعة . فعين حالا خاصا ما عم الى قوله ففاز محد بالسيادة في هذا المقام الخاص اهفكذب على رسول الله عِيْنِيَاتِينَ فِي قوله : انه قال : سيد ولد آدم في الشفاعة فقط لا في بقية المراتب » بخلاف الحنم المفتري فانه سيد في العلم بالله وغير ذلك من المقامات ولقد كنت أقول: لو كان الخاطب لنــا ممن يفضل ابراهيم أو موسى أو عيسى على محمد عِنْ اللَّهُ لِكَانت مصيبة عظيمة لا محملها السلمون فكيف بمن يفضل رجلا من أمة محمد على محمد وعلى جميع الانبياء والرسل في أفضلالعلوم ويدعي أنهسم يأخذون ذلك من مشكاته ؟ وهذا العلم هو غاية الالحادو الزندقة . وهذا المفضل من أضل بني آدم وأبعدهم عن الصراط المستقيم ، و أن كان له كلام كثير ومصنفات متعددة، وله معرفة باشياء كثيرة، وله استحواذ على قلوب ظوائف من أعظم الكلام ضلالا عند أهل الكلام والإيمان وإلله أعلم ـ

\*\* \*\*

وقد تبين إن في هذا الكلام من الكفر والتنقيص الرسل والاستخفاف حهم والغض منهم والكفر جم وتما جاؤا به مالا يخفي على مؤمن ، وفد حمدتني أحد أعيان الفضلاء الله سمع الشيخ ابراهيم الجمري رحمة الله عليه يقول: رأيت ابن عربي وهو شيخ نجس يكذب بكل كتاب أنزله الله وبكل نبي أرسله الله. ولقدصدق فيا قال ، و لكن هذا بعض الانواع التي ذكرها من الكفر، وكذلك قول أبي محمد بن عبد السلام:هو شيخ سوء مقبوح كذاب يقول بقدم العالم ولا يحرم فرحاً..هو حقَّ عنه لكنه بعض أنواع ماذكره من الكفر، فان قوله لم يكن تحد تبين له حاله وتحقق وإلا فليس عنده رب وعالم كا تقوله الفلاسفة الافيون الذين يقولون بواجب الوجود، وبالعالم المكن الوجود بلءنده وجودالعالم هروجود الله ، وهـ ذا يطابق قول الدهرية الطبائمية الذمن ينكرون وجود الصانع مطلقا ولا يقرون بوجود واجب غسير العالم كما ذكر الله عن فرعونوذوبه،وقوله مطابق القول فرعون ، الكن فرعون لم يكن مقرأً بالله وهؤلا. يقرون بالله ،و لكن بفسرونه بالوجود الذيأقر به فرعون،فهم أجهل من فرعون وأضل ، وفرعون أكفرمنهم، في كفره من العنساد والاستكبار ماليس في كفرهم، كما قال تعالى ( وجحدوا مها ح استيقنتها أنفسيم ظلما وعلوا ) وقالله موسى(لقد علمت منأنزل هؤلاء إلا رب السمواتوالارضبصائر) وجاعاً مرصاحب الفصوص وذويه هدم أصول الاعان الثلاثة ذان أصول الاعان : الاعان بالله والايمان برسله والايمان باليوم الآخر . فأما الايمان بالله فزعموا ان وجوده وجود العالم ليس للعالم صانع غيرالعالم، وأما الرسول فزعموا المهم أعلم بالله منه ومن جميع الرسل، ومنهم من يأخذ العلم بالله الذي هو التعطيل ووحدة ألوجود :منمشكاته،والهم يساوونه في أخذ العلم عِالَمْسِرَيْعَةُ عَنِ اللَّهِ. وأما الآيَالُ باليَّوَامُ الآخرِ فَقَدَ قَالَ ا

١٧ — رَسَائُلُ ابْنُ تَيْمِيةً فَ ٢

فلم يبق إلا صادق الوعد وحده وبالوعيد الجق عين تماين وان دخلوا دار الشقاء فانهم على لذة فيهما نعميم يبابن وهذا بذكر عن يعض أهل الضلال قبله انه قال : ان النار تصير لاهلها طبيعة نارية يتمتعون بها ، وحينتذ فلا خوف ولا محدور ولا عذاب لانه أمر مستعذب ثم انه في الامم والنهي عنده الآمم والناهي والمد ، وهذا كان أول ماقاله في الفتوحات المكة التي هي أكمر كتبه :

الرب حتى والعبد حتى ياليت شعري من المكلف الله المكلف على الله عبد فذاك رب أو قلت رب أبي يكلف على موضع آخر فذاك ميث، رأيته بخطه

وهذامبني على اصله نان عنده مائم عبد ولاوجود الا وجود الرب فن المكاف ? وعلى أصله هو المكاف كايقولون ارسل من افسه الى افسه رسولا ، و كما قال ابن الفارض في قصيد ته التي نظمها على مذهبهم وسماها نظم السلوك :

إليَّ رسولا كنت مني مرسلا وذاتي بآياتي علي استدات ومضمونها هو القول بوحــدة الوجود ومذهب ابن عربي وابن سبعين. وامثالهمكا قال:

لها صلاتي بالمقدام افيمها وأشهد فيها انها لي صلت كلانا مصل عابد ساجدالى حقيقة الجمع في كل سجدة (١) وماكان لي صلى في أداكار كمة وماكان لي صلى في أداكار كمة

الى قوله :

وما زلت إياها واياي لم تزل ولا فرق بل ذاتي الداتي أحبت ومثل هذا كثير والله اعلم.

(١) البيت في ديوانه الذي بين الايدي هكذا :
 كلانا مصل واحد ناظر الى حقيقته بالجمع في كل سجدة

وحد ثني صاحبنا الفقيمه الصوقي ابو الحسن علي بن قرباص انه دخل على الشيخ قطب الدين بن القسطان في فوجده يصنف كتابا فقال : ماهذا ? فقال هذا في الرد على ابن سبعين وابن الفارض وابي الحسن الجربي والمفيف التلمان ي وحد ثني عن جال الدين بن واصل وشمس الدين الاصبائي المهماكانا ينكر ان كلام ابن عربي ويبطلانه ويردان عليه وان الاصبائي رأى معه كتابا من كتبه فقال : ان افتنيت شيئا من كتبه فلا نجيء إليء او ماهذا معناه . وان ابن واصل لما ذكر كلامه في انتفاحة التي انقلبت عن جوار معلم معها فقال: والله الذي لا إله الا هو يكذب. وافد بر في بمينه .

وحد أبي صاحبنا الفاضل أبو بكر بن سالار عن الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد شيخ وقته عن الامام ابي محمد بن عبد السلام انهم سألوه عن ابن عربي، لما دخل مصر مخفال أشيخ سوء مقبوح يقول بيقدم العالم ولا يحرم فرجا ، و كان تقي الدين يقول : هو صاحب خيال واسع . حدثني بذلك غير واحد من الفقهاء من سمع كلام ابن دقيق العيد . وحدثني ابن بحير عن رشيد الدين سعيد وغيره انه قال كلام ابن دقيق العيد . وحدثني ابن بحير عن رشيد الدين سعيد وغيره انه قال الدين يستحل الكذب، هذا احسن أحواله، وحدثني الشيخ العالم العارف كالى الدين المراغي شيخ زمانه انها قدم وبلغه كلام هؤلاء في التوحيد قال : قرأت على العفيف القوان ليس فيه توحيد بلى القرآن كاه شرك ومن اتبع انقرآن لم يصل الى التوحيد، القوان ليس فيه توحيد بلى القرآن كاه شرك ومن اتبع انقرآن لم يصل الى التوحيد، قال فقات له: ما الفرق عندكم بين الزوجة والاجنبية والاخت والكل واحد ؟ قال لا فرق بين ذلك عندنا وانها هؤلاء المعجوبون اعتقدوه حراما فقانا هو حرام علمهم عندهم، وأما عندنا فا أم حرام علمهم عندهم، وأما عندنا فا أم حرام

وحدثني كال الدين بن الراغي أنه لما تحدث مع التفسائي في هذا المذهب قال : وكنت أقرأ عليه في ذلك فانهم كانوا قد عظموه عندنا ونحن مشتاقون إلى معرفة فصوص الحكم فلما صار يشرحه في اقول هذا خلاف القرآن و الاحاديث فقال ارم هذا كله خلف الباب و احضر بقلب صافح في تتلقى هذا النوحيد — او كا قال — مم خاف ان اشيع ذلك عنه فجاء الي با كياً وقال استرعني ما معتمد في وحد ثني ايضاً كال الدين الماجتمع بالشيخ الي العباس الشاذلي تلميذ الشيخ الي الحسن فقال عن التلساني: هؤلاء كفار هؤلاء يعتقد ون ان الصنعة هي الصانع، قال وكنت قد عزمت على أن ادخل الخلوة على بده فقلت أنا لا أخذ عنه هذا على بد صاحب الانون و الزبال فاذا كان الزبال هو الذي يقربه الى السلطان على بد صاحب الانون و الزبال فاذا كان الزبال هو الذي يقربه الى السلطان كيف يكون حاله عند السلطان ؟

وحدثنا أيضا قال قال ليقاضي القضاة تقي الدين بن دقيق العبد انما استوات النتار على ملاد المشرق الظمور الفلسفة فيهم وضعف الشريعة عفقلت له فني بلادكم مدهب هؤلاء الذين يقولون بالانحاد وهو شر من مذهب الفلاسفة ? فقال قول هؤلاء لا يقوله عاقل بل كل عاقل يعلم فساد قول هؤلاء \_ يعني ان فساده ظاهر فلا يذكر هذا فيا شتبه على العقلاء بخلاف مقالة الفلاسفة فان فيها شيئاً من المعقول وإن كانت فاسدة

وحدثني تاج إلدين الانباري الفقيه المصري الفاصل انه سمع الشيخ ابر اهيم الجعبري بقول رأيت ابن عربي شيخا مخضوب اللحية وهو شيخ نجس يكفر بكل كتاب الزله الله عوكل نبي ارسله الله. وحدثني الشيخ رشيد الدين بن المعلم انه قال كنت وأناشات بدمشق اسمع الناس يقولون عن ابن عربي والحسر وشاهى ان كلاهما زنديق — او كلاما هذا معنداه — وحدثني عن الشيخ ابراهيم الجمبري انه حضر ابن الفارض عند الموت وهو ينشد:

إِن كَانِ مَتَرَائِتِي فِي الحِبِ عَنْدِكُمَ اللَّهِ القَيْتِ فَقَدَ صَيِّعَتِ آيَامِي أُمْنِيةً ظَفْرت تَشْمِي بِهِـا ۚ زَنْنَا ﴿ وَالْيَوْمِ احْسِبُهَا اصْفَاتُ احْلامِ وحدثني الفقيه الفاضل تاج الدين الزنباري انه سمع الشيخ ابراهيم الجمهري يقول رأيت في منامي ابن عربي وابن الفارض وهما شيخان اعميان بمشبان ويتعفران ويقولان كيف الطريق الماين الطريق وحدثني شهاب الدين المزي عن شرف المدين بن الشيخ نجم الدين بن الحكيم عن ابيه انه قال قدمت دمشق فصادفت موت ابن عربي فرأيت جنازته كأنما ذر عليها الرماد فرأيتها لا نشبه جنائز الاولياء — اوقال — فعلمت ان هذا ، وعن ابيه عن الشيخ اسماعيل الكوراني انه كان يقول ابن عربي شرف الدين اله كان يقول عن الحربري المشيطان وحدثني شهاب الدين عن القاضي شرف الدين الباريلي ان المه كان ينهاه عن كلام ابن عربي شرف الدين الباريلي ان المه كان ينهاه عن كلام ابن عربي وابن سبه ين

## فصل

في بعض مايظهر به كفرهم، وفسداد قولهم . وذلك من وجوه (أحدها) ان حقيقة قولهم :ان الله لم يخلق شيئاً ولا ابتدعه ولا برأه ولا صوره ، لانه إذا لم يكن وجود إلا وجوده فمن الممتنع أن يكون خالقاً لوجود نفسه ، أو بارئاً لذاته، فان العلم بذلك من أبين العلوم وأبدهما للعقول ان الشيء لا مخلق نفسه ، ولهذا قال سبحانه (أم خلقوا من غيرشيء أم هم الخسالفون؟) فالهم يعلمون الهم لم يكونوا عغلوقين من غير خالق ، ويعلمون أن الشيء لا يخلق نفسه . فتعين ان لهم خالقا ، وعند هؤلا، الكفار الملاحدة الغرعونية أنه مائم شي، يكون الوب قدخلقه و برأه أو أبدعه إلا نفسه المقدسة ، و نفه المقدسة لا تكون مخلوقة مربوبة مصنوعة مبروءة لامتناع ذلك في بدائه العقول ، وذلك من أظهر الكفر عند جميع أهل الملل عبروءة لامتناع ذلك في بدائه العقول ، وذلك من أظهر الكفر عند جميع أهل الملل والما على رأي صاحب الفصوص فها ثم إلا وجوده و الذوات الثابت في العدم الغنية عنه ، ووجوده لا يكون مخلوقا والذوات الثابت في العدم الغنية عنه ، ووجوده لا يكون مخلوقا والذوات غنية عنه ، ووجوده لا يكون مخلوقا والذوات غنية عنه فلم يخلق الله شيئا

( الثاني) ان عندهمان الله ليس ب العالمين ولا مالك الملك او ليس الا وجوده وهو لا يكون رب نفسه ولا يكون الملك المعلوك هو الملك المالك عوقد صرحوا بهذا السكة مع تناقضه وقالوا آنه هو ملك الملك بناء على أن وجوده مفتقر إلى ذوات الاشهاء عوذوات الاشهاء مفتقرة إلى وجوده ، فالاشهاء مالكة أوجوده، فيو ملك الملك

(الثالث) ازعندهم ان الله لم يرزق أحداً شيئاً، ولا أعطى أحداً شيئاً، ولارحم أحداً على احد تعمة، ولا علم احداً على احداً على احداً ولا انعم على احد تعمة، ولا علم احداً علما ولا علم احداً البيان، وعندهم في الجلة لم يصل منه الى احد لاخير ولا شر، ولا نفع ولا ضر، ولا عطا، ولا منع عولا هدى ولا اضلال أصلا. وان هذه الاشياء جميعها عين نفسه ومحض وجوده ، فليس هناك غير يصل البه، ولا أحد سواه ينتفع بها، ولا عبد يكون موزوقا أو منصوراً أو مهديا

ثم على رأي صاحب الفصوص الذهذه الذوات ثابتة في العدم والذوات هي الحسنت واساءت ، ونفعت وضرت ، وهذا عنده سر القدر. وعلى رأي الباقين مائم ذات ثابتة غيره أصلا، بل هو ذام نفه بنفسه، ولاعن نفسه بنفسه، وهو المرزوق المضروب المشتوم ، وهو الناكح والمذكوح والآكل والمأكول ، وقد صرحوا بذلك تصريحاً بيناً

(الرابع) ان عندهم أن الله هو الذي يركع ويسجد ويخضع ويعبد وبصوم ويجوع ويقوم وينام. وتصيبه الامراض والاسقام وتبتليه الاعداء ويصيبه البلاء وتشيت به اللأواء عوقد صرحوا بذلك وصرحوا بأن كل كرب يصيب النقوس فانه هو الذي يصيبه وانه اذا نفس المكرب فانما يتنفس عنه، ولهذا كره بعض هؤلاء الذين هم من اكفر خلق الله واعظمهم نفاة وإلحاداً وعتواً على اللهوعناداً أن يصبر الاندان على البلاء لان عندهم هو المصاب المبتلى، وقد صرحوا بأنه أن يصبر الاندان على البلاء لان عندهم هو المصاب المبتلى، وقد صرحوا بأنه

شمصاحب الفصوص يقول: إن ذلك ثابت في المدم،وغيره يقول ما ثم سوى وجود الحق الذي هو متصف بهذه العايب والمنالب

(اخامس) ان عندهم ان الذبن عبدوا اللات والمزى ومناة الثانية الاخرى و الذبن عبدوا ودا وسواع وبغوث وبعوق و نسراً. والذبن عبدوا الشعرى والنجم والشمس والقمر واللهن عبدوا السيسة وعزيراً والملائكة وسائر من عبد الاوثان والاصنام: قوم نوح وعاد وتمود وقوم فرعون وبني اسرائيل وسائر المشركين و العرب ماعبدوا إلا لله. ولا يتصور ان يعبدوا غير الله وقد صرحوا بذلك في مواضع كثيرة مثل قول صاحب الفصوص في فص الدكلمة النه حية:

(ومكروا مكرآ كبارا) لان الدعوة إلى الله مكر بالمدعو ، لانه ماعدم من البداية فيدعي الى الغاية (ادعواللي الله) هذا عدة المكر (على بصيرة) ففيه أن الامرله كله فأجابوه مكرآ كما دعاهم إلى إن قال فقالوا في مكرهم (لاندرن آلهم كه لا ندرن ودا ولا سسواعاً ولا بغوث وبعوق ونسراً) فانهم إذا تركوهم جهلوا من الحق على قدر ما تركوا من هؤلاء فان الحق في كل معبود وجها خاصا يعرفه من عرفه وكبهله من جهله في المحمديين (وقضى ربك ان لا تعبدوا إلا إياه) أي حكم فالمالم ومهم من عبد وفي أي صورة ظهر حق عبد وأن التفريق والمكثرة كالاعضاء في يعلم من عبد وفي أي صورة ظهر حق عبد وأن التفريق والمكثرة كالاعضاء في معبود. فالادنى من تخيل فيه الالوهية . فلولاهذا التخيل ماعبد الحجر ولا غيره موفدا قال تعالى (قل سموهم) فلو سموهم السموعم حجراً وشجراً وكوكباً. ولو قبل من عبدتم لقالوا إلها واحداً كما كالوا يقولون الله ولا الالم والاعلى ما تغيل بل

قال هذا مجلى إلهي بنبغي تعظيمه فلايقتصر . فالاد في صاحب التخيل يقول: ( ما نعيدهم إلا ليقربونا إلى الله زلني) والاعلى العالم يقول (إنه إلهكم إله واحدقله! سلموا )حيث ظهر ( و بشر المحبتين الذين) خبت نار طبيعتهم فقالوا« إلها »و لم يقولوا « طبيعة» وقال أيضًا في فص الهارو ثبة: ثم قال هارون لموسى ( إني خشيت أن تقول قرقت بين بني اسرائيل) فتجملني سبباً في تفريقهم ، فان عبادة العجل فرقت بينهم، وكان فيهم من عبده انباعاللسامري وتقليداً له ، ومنهم من توقف عن عبادته حتى يرجع موسى اليهم فيسألونه في ذلك ، فحشى هارون أن ينسب ذلك التفريق اليه، فكان موسى أعلم بالامر، من هارون لاأنه علم ما عبده أصحاب العجل، العلمه بأن الله قد قضى أن لا يعبد إلا إياه وما حكم الله بشي والاوقع، فكان عتب موسى أخاه هارون لما وقع الأمر في الكلوه وعدم اتساعه، فإن العارف، ن يري الحق في كل شيء عبل يراه عين كل شيء عفكان موسي بربي هارون تربية علم وإن كان أصغر منه في السن،ولذلك لما قال له هارون ما قال رجع إلى السامري فقال ( فما خطبك ياسامري ) يعني فيا صنعت من عدولك إلى صورة العجل على الاختصاص\_وساق!لكلام\_إلى أنقال\_فكان عدم قوة إرداع هارون!الفعل أن تنفذ في أصحاب المجل بالتساليط على المجل كما سلط موسى عليه \_ حكمة منالله ظاهرة في الوجود ليعبد في كل صورة وإن ذهبت تلك الصورة بعد ذلك فما ذهبت. إلا بعد ماتلبست عند عابدها بالالوهية، ولهذا ما بقي نوع من الانواع إلا وعبد، الماعبادة تأله ، واما عبادة تسخير ، ولا بد لمن ذلك لمن عقل ، وما عبد شيء من العالم إلا بعدالتلبس بالرفعة عند العابد والظهور بالدرجة في قلبه ،ولذلك تسمى الحق لنا برفيع الدرجات ولم يقل رفيع الدرجة فكثر الدرجات في عين واحدة فأنه قضى أن لايمبد إلا إياه في درجات له كشيرة مختلفة أعطت كل درجة جلي إلهيا عبد فيها وأعظم مجلى عبد فيه وأعلامالهوى كما قال (أفرأيت من تخذ إلهه

هواه) فهو أعظم معبود، فانه لايعبد شيءإلا به ولا يعبد هو إلابذاته. وفيهأقول ت وحق الهوى إن الهوى سبب الهوى ولولا الهوى في القلب ماعبد الهوى ألا ترى علم الله بالاشياء ما أكله كيف تم في حق من عبد هواه واتخذه إلها نقال ( وأضله الله على علم ) والضلالة الحيرة ، وذلك انه لما رأى هذا العابد بباعبد إلا هواه بانقياده لطاعته فيما يأمر به من عبدادة من عبده من الاشخاص ، حتى إن عبادة الله كانت عن هوى أيضاً فانه لو لم يقع له في ذلك الجناب المقدس هوى وهو الارادة بمحبة ما عبد الله ولا آثره على غيره ، وكذلك كل من عبدصورة من صور العالم واتخذها إلها ما اتخذها الإ بالهوى،فالعابد لا يزال تحت سلطان هواه تم رأى المعبودات تتنوع في العابدين وكل عابد اصراً ما يكفر من يعبد سواد؛والذي عنده أدنى تلبه لا محار لاتحاد الهوى بللاحدية الهوى كاذكر فا ته عين. و احدة في كل عايد ( فأضله الله ) أي حيره على علم بأن كل عابد ما عبد الا هو اه 4 ولااستعبده الاهواه ،سواء صادف الامر المشروع أو لم يصادف،والعارف المكل من رأى كل معبود مجلي للحق يعبد فيه. ولذلك سموه كابهم العمم اسمه الخاص شجر أوحجر أوحيوان أوانسان أوكوكب أوملك هذا اسم الشخصية فيه والالوهية مرتبة تخيل العابد له أنها مرتبة معبودهوهي على الحقيقة بجلى الحقاليصر هذا العابد المعتكف على هذا المبود في هذا المجلى الحمتص بحجر ولهذأ قال بمضمن لم يعرف مقاله جهالة ( مانعبدهم الا ليةر بو نا الى الله زلني) مع تسميتهم اياهم آلهة ، كما قالو ا (اجمل الآلهة إلها واحداً إن هذا لتنبي ،عجاب) فما انكرو دبل تعجبو امن ذلك فالمهم وقفوا على كثرةااصورونسبة الالوهيةلها، فجاء الرسولودعاهم الى الهو أحد يعرف ؟ ولايشهد ايضاً بشهادتهم أنهم أتبتوه عندهمواعتقدوه في قولهم( مانعبدهم الاليقربونا الى الله زاني) المامهم بأن تلك الصور حجارة ، ولذلك قامت الحجة عليهم بقوله (قل سموهم) فما يسمونهم الابما يعلمون أن تلك الاسهاء لهم حقيقة كحجرو خشب وكوكب.

هواه) فهو أعظم معبود، فانه لايعبد شيءإلا به ولا يعبد هو إلابذاته. وفيهأقول ت وحق الهوى إن الهوى سبب الهوى ولولا الهوى في القلب ماعبد الهوى ألا ترى علم الله بالاشياء ما أكله كيف تم في حق من عبد هواه واتخذه إلها نقال ( وأضله الله على علم ) والضلالة الحيرة ، وذلك انه لما رأى هذا العابد بباعبد إلا هواه بانقياده لطاعته فيما يأمر به من عبدادة من عبده من الاشخاص ، حتى إن عبادة الله كانت عن هوى أيضاً فانه لو لم يقع له في ذلك الجناب المقدس هوى وهو الارادة بمحبة ما عبد الله ولا آثره على غيره ، وكذلك كل من عبدصورة من صور العالم واتخذها إلها ما اتخذها الإ بالهوى،فالعابد لا يزال تحت سلطان هواه تم رأى المعبودات تتنوع في العابدين وكل عابد اصراً ما يكفر من يعبد سواد؛والذي عنده أدنى تلبه لا محار لاتحاد الهوى بللاحدية الهوى كاذكر فا ته عين. و احدة في كل عايد ( فأضله الله ) أي حيره على علم بأن كل عابد ما عبد الا هو اه 4 ولااستعبده الاهواه ،سواء صادف الامر المشروع أو لم يصادف،والعارف المكل من رأى كل معبود مجلي للحق يعبد فيه. ولذلك سموه كابهم العمم اسمه الخاص شجر أوحجر أوحيوان أوانسان أوكوكب أوملك هذا اسم الشخصية فيه والالوهية مرتبة تخيل العابد له أنها مرتبة معبودهوهي على الحقيقة بجلى الحقاليصر هذا العابد المعتكف على هذا المبود في هذا المجلى الحمتص بحجر ولهذأ قال بمضمن لم يعرف مقاله جهالة ( مانعبدهم الا ليةر بو نا الى الله زلني) مع تسميتهم اياهم آلهة ، كما قالو ا (اجمل الآلهة إلها واحداً إن هذا لتنبي ،عجاب) فما انكرو دبل تعجبو امن ذلك فالمهم وقفوا على كثرةااصورونسبة الالوهيةلها، فجاء الرسولودعاهم الى الهو أحد يعرف ؟ ولايشهد ايضاً بشهادتهم أنهم أتبتوه عندهمواعتقدوه في قولهم( مانعبدهم الاليقربونا الى الله زاني) المامهم بأن تلك الصور حجارة ، ولذلك قامت الحجة عليهم بقوله (قل سموهم) فما يسمونهم الابما يعلمون أن تلك الاسهاء لهم حقيقة كحجرو خشب وكوكب.

لوسله وهو الاسلام العام الذي لايقبل اللعمن الاواين والأخرين غيره دولا يغفر لمن قركه بعد بلاغ الرسالة كاقاله ( إن الله لا يغفر أن يشرك به و يغفر مادون ذاك لن يشاء) و هو الفارق بين أهل الحِنة وأهل النارو السعداء و الاشقياء كماقال النبي عِيْمَا لِللَّهُ مِنْ كان آخر كالامه لا إنه إلاالله وحبت له الجنة » وقال « من مات و هو يعلم أن لا إله ﴾ إلا الله وجبت له الجنة »وقال «إني لاعل كالة لايقولها عبدعند الوث إلاوجدروحه لهار و عاو هير أس الدبن «و كاقال «أمرت أن أقا تل الناس حي يشهدوا أن لا إله إلا الله و أي رسول الله، فاذا قالوها عصموامني دماتهم وأمواه إلا يحقها وحسابهم على الله » وفضائل جذه الكلمة وحقائقها وموقعها من الدين فوق مايصفه الواصفون ويعرفه العارفون ، وهي حقيقة الامركة كاقال تعالى ( وماأرسلنا من رسول إلا توحى اليمه اله لا أله الا أمّا فاعبدون ) فأخبر سبحانه اله يوحي إلى كل رسول جنفي الالوهية عما سواه وإثباتها له وحده . وزعم هؤلاء الملاحدة المشركون أن كل شيء يستحق الالوهية كاستحقاق الله لها ، وقال تعالى ( واسأل من أرسانا من تحبلك من رسانا أجمانا من دون الرحمن آلهة يمبدون؟ ) وزعم هؤلاء الملاحدة أن كل شيء فانه إله معبود فأخير سبحانه انه لمبجمل مزدون الرحمن آلهة.وقال تعالى ( و لقد بمثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا العناعوت ) فأمر الله سبحانه بمبادته واجتناب الطاغوت . وعندهؤلاء :أنالصواغيت جميمها فمها الله أو هي الله ومن عبدها فما عبد إلا الله. وقال تمالي ( ياأسها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم ) الآيتين وأمم سبحانه بعبادةالرب الخالق لهذه الآآيات . وعند هؤلاء الملاحدة الملاعين هو عين هذه الآيات . و نهي سبحانه أن يجمل الناس له أنداداً وعندهم هذا لايتصور فان الانداد هي عينه فكيف يكون فدآً لنفعه، والذين عبدوا الانداد فما عبدوا سواه

نح ان هؤلاء الملاحدة احتجوا بتسمية المشركين لما عبدوه إلهاً كما قال

( أجعمل الآلفة إلها واحداً ? ) واعتقدوا النهم الـا سموهم آلفة كانت تسمية: المشركين دليلا على إن الهَيَّة الله لهم. وهذه الحجة قد ردها الله على المُشركين. فيغير موضع كقولهمسبحاله عن هود في مخاطبته لامشركين من قومه ( أنجادلو نني. في أينياء سميتموها أنتم وآباؤكم ) الآية هذا رداً لقولهم ( أجثتنا لنمبدالله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا ) فأخبر رسول الله عَلَيْكُ أن تسميم إياها ألهة ومعبودين. تسمية ابتدعوها هم وآباؤهم ماأنزل الله بها من حجةولا سلطان، والحكم نيس إلا لله وحده ، وقد أمر هو سبحانه أن لا يعبد الا إياه، فكيف محتج بقول مشركين. لاحجة لهماوقد أبطل اللهقولهم اوأمر الخلق أنلايعبدوا إلاإياه دون هذه الاوثان التي ساها المشركون آلهة؛ وعند الملاحدة عابدو الاوثان،ماعبدوا الا الله

تح ان المشركين أنكروا علىالرسول-بيثجاءهم ليعبدوا الله وحده ويذروا ما كان يعبد آلباءهم، فأذا كانوا هم مازالوا يعبدون الله وحده كاتزعمه الملاحدة، فلم يدعو إلى تركما يبيده آباؤهم هو وغيره من الانبياء ؟ وكذلك قال سبحانه في سورة يوسف عنه ( ياصاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أمالله الواحدالةيهار؟ ما تعبدون من دونه ألا إسهاء مسيتموها إنتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان. - الى قوله -- والمن أكثر الناس لا يعلمون ) وقال سبحانه ( أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى -- إلى قوله -- ولقد جاءهم من ربهم الهدى ﴾ وهذه الثَّلاثة المذَّكورة في هذه السورة هي الاوثَّان العظام السَّمَار التي كان المشركون ينتابونهامن امصارهم، فاللات كانت حذو قديدبالساحل لأعل المدينة، والعزى كانت قريبة من عرفات لأهل مكة ، ومناة كانت بالطائف لتقيف، وهذه الثلاثة هي أمصار ارض الحجاز

أخبر سبحانه إن الاسماء التي سماها المشركون اسماء ابتدعوها لاحقيقة لمائه قهم أنمأ يحبدون إسهاءلا مسميات لهاءلانه ليس في المسمى من الالوهية ولا العزة هولا النقدير شيء ، ولم ينزل الله سلطانا بهذه الاساء ، إن يتبع المشركون الاظنا لا يغني من الحق شيئا في الها آلهة تنفع و تضر ويتبعوا الهواء انفسهم. وعند الملاحدة الهم اذا عبدوا أهواءهم فقد عبدوا الله عوقد قال سبحانه عن المام الائمة وخليل الرحمن وخير البرية بعد محمد ويتاتش أنه قال لا بيه ( ياأبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا "ياأبت آني قد جاء في من العلم ما لم يأتك الى قواه – فتكون للشيطان ولياً ) فنهاه وأنكر عليه ان يعبد الاوثان التي لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنه شيئا

وعلى زعم هؤلاء فللحدين فيا عبدوا غير الله في كل معبود فيكون الله هو الذي لايسمع ولا يبصر ولا يغنيعنه شبئاً وهو ألذي نهاء عن عبادته وهو الذي العرب بعبادته. وهكذا قال احذق طوافيتهم الفاجر التلمساني في قصيدة له :

يا عاذلي انت تنهاي وتأمرني والوجد اصدق نها. وأمار فان اطعات وأعص الوجد عذرني عمى عن العيان إلى اوهام اخبار أن وعين ما أنت تدعو في البه اذا حققه ترد الشهي يا جاري وقد قال الضارد اهم لأمه لأما لا فالت لا تعد الشيطان إن الشيطان أ

وقد قال ايضا ابراهيم لأبيه ( يا ابت لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا ) وعندهم أن الشيطان مجلى الحمني ينبغي تعظيمه ومن عبده فما عبد غير الله، وليس الشيطان غير الرحمن حتى تعصيه، وقد قال سبحاله ( ألم أعيد اليكريابني آدم ألا تعبدوا الشيطان انه لمسكم عدو سين \*وأن اعبدوني هذا عسراط مستقيم الى قوله — يعقلون) فنهاهم عن عبادة الشيطان وأمرهم بعبادة الله سبحانه، وعندهم عبادة الشيطان هي عبادته أيضا، فيذبني أن يعبد الشيطان وجميع الموجودات فانها عينه وقال تعالى أيضا عن امام الحلائق خليل انرجمن انه الما ( رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما

<sup>(</sup>١) كذا في الاصل وليحرر

أَفُل قَالَ اللَّهِ لِمُ يَهِدُنِي رَبِّي لَا ۚ كُونَى مِن القَوْمِ الضَّا لَينَ ﴿ فَلَمَّا رَأَى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلتفال ياقوم إني بري. مماتشركون، ابيوجهت وجهي ـ الى قوله ـ وهم مهندون ) و قال أيضا ( قد كانت لسكم أسوة حسنة في ابراهيم والذين معه إذ قانوا لقومهم إنا برآء منكم \_ الى قوله \_حتى تؤمنوا بالله وحده ) وقال تعالى ( واذ قال ابراهم لأبيه وقومه إنني براء مما تمبدون إلا الذي فطرني ) الآية . وقال تمالي ( أفرأيتم ما كنتم تعبدون \* أنتم وآباءكم. الاقدمون ــ الى فو له ــ إذ نسويكم برب العالمين ) وقال تعالى ( إذ قال لا أبيه وقومه ما تعبدون ? قالوا نعبدأصناما فنظل لهاءا كنين \_ إلى قوله \_ قالوا حرقوه. وانصروا آلهٔتکم إن کنتم فاعلین )

فهذا الخليلالذي جعله الله امام الائمة الذين يهتدون بأمره من الانبياء والمرسلين. ُ بِمِدُ وَرِمَا تُرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ ( إِنْنِي بِرِيءَ مَمَا تَشْرِكُونَ إِنِي وَجِهِتَ وَجِهِي للذي فطر السمو السَّار الأَّرض حنيفاً ) وعندالمالاحدة الذي أشركوه هو عين الحق ليس غيره، فكيف يتبرأ منالله الذيوجه وجهه اليه؟ وأحد الأمرين لازم على أصلهم إما أن يعبده في كلشيء من المظاهر بدون تقيد والااختصاص وهو حال المكل عندهم فلايتبرأ من شيء عواماأن يعبده في بعض المفااهر كفعل النا قصين عندهم

وأما التبريء من بعض الموجو دات فقد قال : ان قوم تو حلو تركوهم لتركو امن الحُقّ بقدر ما تركوا من تلك الاو ثان، والرسل قدتبر أت من الاو ثان فقد تركت الرسل من الحق شيئاً كثيراً وتبرؤا من الله الذي دعو أ الخاق اليه، والمشركون على زعمهم أحسن حالاً من المرسلين، لأن المشركين عبدوه في بعض المظاهر ولم يتبرؤا منسائرها، والرسل يتبرؤن منه في عامة المظاهر .

ثم قول ابراهيم ( وجيمت وجهي للذي فطرالـــوات والارض ) بإطل على أصلهم،قانه لم يفطرها اذ هي ليست غيره، فما أجدرهم بقوله ﴿ أَلَمْ تُرَ إِلَيْ الذِّينَ أُونُوا نصيباً من الكُتَّابِ يؤمنُونَ بِالجِبِتُ والطاغوت ) الآية

تم قول الحفيل ( وكيف أخاف ما أشركه م ولاتخافون المكم أشركهم بالله ﴾ الله ية وهذه حجة الله التي آتاها ابراهيم على قومه بقوله : كيف أخاف ماعبدتموه من دون بقوله : كيف أخاف ماعبدتموه من دونه ، وعندهم ليست معبودة من دونه ، وعندهم ليست معبودة من دونه و وعندهم ليست معبودة من دونه ، وعندهم ليست معبودة من دونه و وعندهم ليست معبودة من دونه ، وعندهم ليست دونهم اليست دونه ، وعندهم ليست دونه ، وعندهم اليست دونه ، وعندهم اليست دونه ، وعندهم اليست دونهم اليست دونه ، وعندهم اليست دونهم اليست دونهم ، وعندهم اليست دونهم ، وعندهم ، وعندهم اليست دونهم ، وعندهم ، وعندهم ، وعندهم ، وعندهم ، وعندهم ، وعند

وقول الحليل ( انكم أشر كنم اللهما أم بأزل به سلطانا ) لم يصبح عندهم قانهم لم. يشركوا بالله شيئا اذ ليس تم غبره حتى يشر كوابه، بل المعبود الذي عبدوه هو الله. وأكثر ما فعلوه انهم عبدوه في بعض الظاهر وليس في هذا أنهم جعلوا غيره. شر يكاله في العبادة.

وقوله (الذين آمنو اولم يلبسو اإ بما تهم بفالم) در دفي الصحيحين عن عبدالله بن مسعود قال : لما نولت هذه الآية شق ذلك على أصحاب الذي عِنْنَا إِنْهُ وقالوا : أينا لم يفالم نفسه أو فقسال النبي عَنْنَا في الله الله تسمعوا الى قول العبد الصالح (لاتشرك بالله ان الشرك الفلم عظم) » فقد أخبر الله ورسوله أن الشرك ظلم عظم ، وأن الامن هو النمن بالله ولم يخلط إيمانه بشرك ، وعلى زعم هؤلاء الملاحدة فايمان الذبن لحلموا إيمانه ولم يخلط إيمانه بشرك ، وعلى زعم هؤلاء الملاحدة فايمان الذبن خلطوا إيمانهم بشرك هو الايمان الكامل النام ، وهو إيمان الحقق العارف عنده يم لان من آمن بالله في جميع مظاهره وعبده في كل موجود هو أكل بمن لم يؤمن بالامر حيث لم يظهر ، ولم يعبده الا من حيث لايشهد ولا يعرف (١٠) وعنده بالامر حيث لم يظهر ، ولم يعبده الا من حيث لايشهد ولا يعرف (١٠) وعنده بالامر حيث لم يظهر ، ولم يعبده الا من حيث لايشهد ولا يعرف (١٠) وعنده

<sup>(</sup>١) يعنون بهذا الابتان بالنب الذي هو أساس دين الله في الفرآن وسائر السكتب الالهية • وهذا عندهم ادنى وانقس درجات الابتان بل هوعندهم باطل، إذلا موجود عندهم غير هذه المظاهر، فأكل العبادة عبادتها أو عبادة ما سحي الاله فيها كاما وهو هي، ودون ذلك عبادته في بعضها كمبادة المسبح وغيره من الإشروع بادة العجل والاصنام فكلما كثرت المبودات كانت العبادة أكل ، ولا يسمى هدذه شركا عندهم لان هذه كاما وسائر الموجودات في مواحد في نفسه متعدد في مظاهره ت

لابتصور أن يوجد الا في المخلوق، فن لم يعبده في شيء من المخلوقات أصلافا عبده في الحقيقة ، واذا أطلقوا اله عبده فهو لفظلا معنى له، أي اذا فسر و دفيكون بالنخصيص يعيني انه خصص بعض المظاهر بالعبادة ، وهذا عندهم نقض لامن جهة ما أشركه بوعيده ، وانما هو من جهة ما تركه، فليس عندهم في الشرك فالم ولا نقص الا من جهة قلته ، و الا فاذا كان الشرك عاما كان أكل وأفضل ،

وكذلك أيضافول الخايل لفومه ( إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله ) تبرأ عندهم من الحق الذي ظهر فيهم وفي آلحتهم، وكذلك كفره به ومعاداته لهم كفريا لحق عندهم ومعاداة له .

ثم قوله (حتى تؤمنوا بالله وحده) كلام لامعنى له عندهم عذاهم كانوا مؤمنين بالله وحده ، اذ لا يتصور عندهم غيره ، والحا غايتهم أنهم عبدوه في بعض المظاهر وتركوا بعضها من غير كفر به فيها ، وكذلك سائر ماقصه عن ابراهيم من معاداته لما عبده او المئت هو عندهم معاداة لله لانه ماعبد غير الله كا زعم الملحدون محتجين بقوله (وقضى ربك أن لاتعبدوا الا إياء) قانوا: وما قضى الله شيئا الا وقع وهذا هو الالحاد في آيات الله ، وتحريف الكم عن مواضعه ، والكذب على الله نفان ه قضى الله شيئاً الاوقع، والماهين بالوباجماع المقدر الله شيئاً الاوقع، واما هي بمعنى أمر، السلمين بل وباجماع المقلاء حتى بقال ماقدر الله شيئاً الاوقع، واما هي بمعنى أمر، وما أمر الله به فقد يكوز وقد لايكون فتدبرهذا التحريف، وكذلك قوله ماحكم الله بشيء الاوقع كلام مجل فان الحكم يكون يمنى الامر الديني وهو الاحكام الشرعية كقوله (يائمها المدين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت الحم بهيمة الانعام) الشرعية كقوله (يائمها المدين المنوا أوفوا بالعقود أحلت الحم بهيمة الانعام) ويوله (ذا كم حكم بالمفتح مينكم) ويوله (ذا كم حكم بالمفتح مينكم)

جوامع الكلم » اه

وقال بعض شعرا أصهة

مايال عينك لايقر قرارها وإلام خطوك لايني متنقلا فلسوف تعلمان سيرك لميكن الااليك اذا بلغت المنزلا

فعندهم الانسان هو غاية نفسه » وهومعبودنفسهو ليسوراءه شيء يعبدهاأو يقصده » أوبدعوه أو يستجيب لة ، ولهذا كان قولهم حقيقة قول فرعون ،

وكنتأةولالن أخاطبه انقولهم هوحقيقة قول فرعون حتى حدثني يغض من خاطبته في ذلك من الثقات العارفين: إن بعض كمر المهمل العدا المحدث إلى مذهبهم وكشف له حقيقة سرهم قال: فقلت له هذا قول فرعون ، قال: فعم، وأيحن على قول فرعون ، فقلتله والحمدلله الذي اعترفو البهذاءة لهموإ قرار الخصم لا يحتاج إلى بينة ، ﴿ وَقَدْ جِعَـٰ لَ صَاحَبِ الطِّرْيَقِ السَّبْطَائِـ لَى صَاحِبُ خَيَالٌ ﴾ ومدح الحركة السنديرة الحائرة، والقرآن يأمن بالصراط المستقم ويمدحه ويثني على أهاملا على السندير . فني أم الكتاب ( اهدنا الصراط المستقيم ) وقال ( وان هذا صراطي مستقما فاتبعوه ولا تتبعوا السيل ) وقال ( ولو الهم فعلوا ما يوعظون به لكان خبراً للم وأشد تثبيتـــاً ) الآيتين (١٠ وقال تمالى في موسىوهارون ( و آتيناهما الكتاب المستبين «وهديناهما الصر اطالمستقيم ) وقال تعالى ( وهدا صر اط زبك مستقبها ، قد فصلمنا الآيات لقوميذكرون) وقال عن ابليس( فيها أغو يثني لا ُقعدن هُمُ صَرَ اطَالُتُ اللَّهُ تَقْيَمُ ثُمُ لِا تَنْهُمُ ﴾ الآية وقال تعالى (ولقد صده عليهما يليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين)وهؤ لاءاللحدون من أكابر متبعيه، وانه قعدلهم على صر اط الله المستقم فصدهمعنه حتى كفروا يرجهم ، وآمنه ان نفوسهم هي معبودهم وإهمهم . وقال تمالي في حقخام الرسا (وانك لتهدي إلى صر اطمستقيم #صر اط الله ) الآية وأيضًا فانالله يقول ( ورَدوا الى الله مولاهم الحق) وقال تعالى ( النالينا إيابهم

<sup>(</sup>١) أَي أُدْرَأُ إِلاَّ يَسِينَ بِعِد هَذُهِ أَدْ آخَرِهَا (وَلَمْدَيْنَاعُمْ صَرَاطُ مُسَاتِّهَا )

مم ان علينا حسابهم) وقال تعالى (إلى الله مرجعكم جميعاً) الآية وقال تعالى (يا أيها الانسان إنك كادح إلى ربك كدما فمارقيه) وهؤلا، عندهم مائم الا أنت، وأنت من الآن من دودالى الله وما رأيت من دوداً اليه وليس هو شيء غيرك حتى ترد اليه أو ترجع اليه ، أو تكدح اليه أو تلافيه ، ولهذا حدثونا أن ابن الفارض لما احتضر أنشد بيتين:

إن كان منزلتي في الحب عند لم ما قد لفيت نقد ضيعت أيامي أهنية ظفرت نفسي بها زمنداً والبوم أحسبها أضغاث أحلام وذلك انه كان يتوهم إنه الله، وأنه ما نم مرد اليه ومرجع اليه غبر ما كان عليه ، فاما جاءته ملائيكة الله تنزع روحه من جسمه ، وبدا له من الله مالم يكن يحتسب ، تبين له أن ماكان عليه أضغاث أحلام من الشيطان .

وكذلات حدثني بعض أصحابنا عن بعض من أعر نه وله انصال بهؤلاء عن الفاجر التلمساني انه وقت الموت تفير واضطرب، قال: دخلت عليه وقت الموت فوجدته يتأوه ، فقلت له: مم تتأوه إفقال من خوف الفوت ، فقلت سبحان الله، ومثلك يخاف الفوت وأنت تدخل الفقير إلى الحلوة فتوصله إلى الله في ثلاثة أيام? فقال ما معناه : زال ذلك كله وما وجدت لذلك حقيقة

( الثامن) (اانتخدهمن يدعي الالهية من البشر كفر عون و الدجال المنتظرة أو الدعيث فيه وهو من أو لياء الله نبياً كالمسيح؛ أو غير نبي كه لي او ليس من أو لياء الله كالحاكم عسر وغيرهم ، فانه عنده فو لاء الملاحدة المنافقين يصحح هذه الدعوى ، وقد صرح صاحب الفسو صان هذه الدعوى كدعوى فرعون، وهم كثيراً ما يعظمون فوعون فانه لم يتقدم لهم أمن أمن في الكفر مثله أو لا يأتي متأخر لهم مثل الدجال الاعور الكذاب ، وقالوا واذا نا فقوا المؤمنين وأظهر وا الإيمان قالوا الهمات مؤمنا وانه لا يدخل النار ، وقالوا

مم ان علينا حسابهم) وقال تعالى (إلى الله مرجعكم جميعاً) الآية وقال تعالى (يا أيها الانسان إنك كادح إلى ربك كدما فمارقيه) وهؤلا، عندهم مائم الا أنت، وأنت من الآن من دودالى الله وما رأيت من دوداً اليه وليس هو شيء غيرك حتى ترد اليه أو ترجع اليه ، أو تكدح اليه أو تلافيه ، ولهذا حدثونا أن ابن الفارض لما احتضر أنشد بيتين:

إن كان منزلتي في الحب عند لم ما قد لفيت نقد ضيعت أيامي أهنية ظفرت نفسي بها زمنداً والبوم أحسبها أضغاث أحلام وذلك انه كان يتوهم إنه الله، وأنه ما نم مرد اليه ومرجع اليه غبر ما كان عليه ، فاما جاءته ملائيكة الله تنزع روحه من جسمه ، وبدا له من الله مالم يكن يحتسب ، تبين له أن ماكان عليه أضغاث أحلام من الشيطان .

وكذلات حدثني بعض أصحابنا عن بعض من أعر نه وله انصال بهؤلاء عن الفاجر التلمساني انه وقت الموت تفير واضطرب، قال: دخلت عليه وقت الموت فوجدته يتأوه ، فقلت له: مم تتأوه إفقال من خوف الفوت ، فقلت سبحان الله، ومثلك يخاف الفوت وأنت تدخل الفقير إلى الحلوة فتوصله إلى الله في ثلاثة أيام? فقال ما معناه : زال ذلك كله وما وجدت لذلك حقيقة

( الثامن) (اانتخدهمن يدعي الالهية من البشر كفر عون و الدجال المنتظرة أو الدعيث فيه وهو من أو لياء الله نبياً كالمسيح؛ أو غير نبي كه لي او ليس من أو لياء الله كالحاكم عسر وغيرهم ، فانه عنده فو لاء الملاحدة المنافقين يصحح هذه الدعوى ، وقد صرح صاحب الفسو صان هذه الدعوى كدعوى فرعون، وهم كثيراً ما يعظمون فوعون فانه لم يتقدم لهم أمن أمن في الكفر مثله أو لا يأتي متأخر لهم مثل الدجال الاعور الكذاب ، وقالوا واذا نا فقوا المؤمنين وأظهر وا الإيمان قالوا الهمات مؤمنا وانه لا يدخل النار ، وقالوا

هذا القول فان قات لي بلسان الاشارة : فقد جهلت يا فرعون بوعيدك ياي والعين واحدة فكيف فرقت فيقول فرعون إنما فرقت المراتب العين ما تغرقت العين ولا انقسمت في ذاتها و مرتبتي الآن التحكم فيك ياموسي بالفعل واناأنت بالعين وأناغير ك بالرتبة وساق الكلام الى ان قال : ولما كان فرعون في منصب الحكم صاحب الوقت وانه الخليفة بالسيف وان جار في العرف الناموسي لذلك قال (أنا ربكم الاعلا) وان كان الكل أربابا بنسبة ما ، فأ نا الأعلا منهم بما اعطيته في الظاهر من التحكم فيكم ، ولما علمت السحرة صدقه فيما قال لهم لم ينكروه وأقروا له بذلك وقانوا له ( فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياة الدنيا ) فالدولة لك بذلك وقانوا له ( أنا ربكم الاعلا) وان كان عين الحق فالصورة لفرعون فقطع الابدي فصح قوله (أنا ربكم الاعلا) وان كان عين الحق فالصورة لفرعون فقطع الابدي والارجل وصلب بعين حق في صورة باطل لنيل مرانب لاتنال الا بذلك الفعل فان الاسباب لاسبيل الى تعطيفها لان الإعبان الثابة اقتضتها وفلا تظهر في الوجود فان الاسبورة ما هي عليه في الثبوت اذ لا تبديل لكامات الله ، وليست كلة الله سوى اعيان الموجودات ؟

## فصل

ومن أعظم الاصول التي يعتمدها هؤلاء الاعادية الملاحدة المدعون التحقيق والعرفان ما يأثرونه عن الذي عليه الله كان الله ولا شيء معه وهو الآن على ما عليه كان به وهذه الزيادة وهو قوله «وهو الآن على ماعليه كان به كذب مفتري على رسول الله مي الفق أهل العلم بالحديث على إنه موضوع مختلق ، وليس هو في شيء من دواوين الحديث ، لا كبارها ولا صفارها ، ولا رواه أحد من أهل العلم باسناد لاصحيح ولاضعيف ، ولا باسناد لاصحيح ولاضعيف ، ولا باسناد مجمول ، واعا تسكلم بهذه الكلمة بعض متأخري متكلمة الجهمية . فتلقاه من هؤلاء الذين وصلوا إلى آخر التجهم بعض متأخري متكلمة الجهمية . فتلقاه من هؤلاء الذين وصلوا إلى آخر التجهم

وهو التعطيلوالالحاد، والكن أو لئك قد يقولون : كان الله ولامكان ولازمان، وهو الآن علىما عليه كان،فقال هؤلاء : كان الله ولا شيء معه وهو الآن على ماعليه كان، وقد عرف بأن هذا ليس من كلام النبي عَلَيْكُنْ أعلم هؤلاء بالاسلام ابن عر في فقال «مالابد المريد منه وكذلك ، جاء في السنة «كان الله ولاشي ممه» قال : وزاد العلماء وهو الآن على ماعليه كان ، ولم يرجع اليه من خلقه الغالم وصف لم يكن عليه ولا عالم موجود ، فاعتقد فيه من التنزيه مع وجود المالم مايمتقده فيه ولاعالم ولاشيء سواه . » وهذا الذي قاله هو قول كثير من أهل القبلة . ولو ثبت على هذا لكان قوله من جنس قول غيره . لكنه متناقض ، ولهذا كان مقدم الأنحادية الفاجر التلمساني يرد عليه في مواضع يقرب فيها إلى المسلمين ، كا يردعليه المسلمون المواضع التي خرج فيها إلى الأسحاد ، واعا الحديث المأتور عن الذي وَيُعْلِنُهُمْ مَا أَخْرِجِهِ البخاري ومسلم عن عمر ان بن حصين عن النبي عَيْسَالِيْهُمْ أنه قال الله كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء عثم خلق السموات والارض » وهذه الزيادة الالحادية ، وهو قولهم : وهو الآن على ماعليه كان ، قصد بها المتكامة المتجهمة نني الصفات التي وصف بها نفسه من استوائه على المرش ونزوله إلى السماء الدنيا ، وغير ذلك فقالوا : كان في الازل ليس مستوياً على الفرش ، وهو الآن على ما عليه كان، فلا يكون على المرش لمـــا يقتضي ذلك من التبحول والتغير ، ويجيبهم أهل السنة والاثبات بخوابين

( أحدهما ) أن التجدد تسبة إضافية بينه وبين المرش بمنزلة المعية ويسميها أبُن عقبل الاحوال ، وتجدد النسـب والاضافات متنق عليه بين جميع أعل الارض من المسامين وغيرهم. إذ لايقتضي ذلك تغيراً ولا استحالة

(والثاني) الذلك وان اقتضى تعولامن حال إلى حال ، ومن شأن إلى شأن ، فهو مثل مجيئه وانياله ولزوله . وتحكليمه لمو سي وانياله بوم القيامة في صورة و محوذلك مما

دلت عايه النصوص. وقال به أكثر أهل السنة في الحديث. وكثير من أهل الكلام وهولاز منسائر الفرق. وقد ذكر نائز اع الناس في ذلك في قاعدة الفرق بين الصفات والمحلوقات والصفات الفعلية ، وأما هؤلاء الجيمية الأتحادية فقالوا ؛ وهو الآن على ماعليه كان عايس معه غيره كاكان في الازل ولالشيءمعه عالحوا : إذ الكائنات ابست غيره ولا سواه ، فليس الا هو ، فليس معه شيء آخر لاأزلاولا أبدا بل هو عين الموجودات ، ونفس الكائنات ، وجملوا المعلوقات المصنوعات هي نفس الخالقالباري، المصور ، وهم داعًا يذكرون بهذه الكلمة : « وهو الآن على ماعليه كان» وهي أجلء:دهم، في (قل هو الله أحد) ومن آية المكرسي لما فيها من الدلالة على الإتحاد الذي هو الحادهم ، وهم يعتقدون أنها ثابتة عن النبي ﷺ وأنها من كالامه ومنأسرار معرفته،وقد بينا أنها كذب مختلق ، ولم يزوها أحد من أهل العلم ولا في شيء من دواوين الحديث بل اتفق العارفون بالحديث على انهـــا موضوعة عاولا تنقل هذه الزيادة عن أمام مشهور في الامة بالامامة، وأنما مخرجها عمن يمرف بنوع من التحهم ، وأمطيل بعض الصفات ، ولفظ الحديث المعروف عند علماً. الحديث الذي أخرجه أصحاب الصحيج «كان الله ولا شيء معة ، وكان: عرشه على الماء وكتب في الذكركل شيء » وحدًا إنما ينفي وجود المحاوقات من السموات والارض ومافيهما من الملائكة والانس والجن الاينفي وجودالعرش. ولهذا ذهب كثير من السلف والخلف إلى أن العرش متقدم على القلم وأثاو ح . مستندلين مهذا الحديث وحملوا قوله « أول ما خلق الله القلِّ فقال له : اكتب. فقال نوما كتب ؟ قال اكتبماه وكانن إلى بوم القيامة » على هذا الخلق المذكور في قوله ( وهو الذي خلق السموات والارض وما بينها فيستة أيام وكان عرشه على الماء ) وهذا تظهر حديث أبي رزين الفقيلي المشهور في كتب المسانيد والسنن إنه سأل النبي ﷺ فقال : يارسول الله أبن كان ربنا قبل أن يخلق خلفه ؟ فقال

« كان في عماء، ما فوقه هوا ، وما أبحثه هوا ، » فالخاق المذكور في هذا الحديث لم يدخل فيه الفام، وذكر بعضهم أن هذا هو السحاب المذكور في قوله ( هل ينظرون الا أن يأتيهم الله في ظال من الغام ) وفي ذلك آثار معروفة

والدليل على أن هذااالكلام وهو قولهم «وهوالآن على ما عليه كان»كلام بإطل مخاان للكتاب والسنة والاجماع والاعتبار وجوه

(أحدها) أن الله قد اخبر بأنه مع عباده في غير موضع من الكتاب عبوما وخصوصاً مثل قوله ( وهو الذي خلق السموات والارض في سنة أيام ثم استوى على العرش وهو معكم أينا كنم) وقوله ( ما يكون من نجوي ثلاثة الاهو رابعيم - إلى قوام ايناكاوا) وقوله ( ان الله مع الذين اتقواوالذين ثم محسنون والله مع الذين اتقواوالذين ثم محسنون ووالله مع الصابر بن ) في موضعين وقوله ( انني معكم أسمع وأرى النبي عينائي أن الله معنا بي وقال الله أي معكم بي أن معي ربي سيهديني » وكان النبي عينائي اذا سافر يقول « اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الاهل اللهم أحسنائي سفرنا، واخلفنا في أهلنا » فلو كان الخلق عوماً وخصوصاً ليسوا غيره ولاهم معه بل ما معه شيء آخر امتنع أن بكون هو مع نفسه وذاته على المعين توجب شيئين كون أحدهما مع الآخر فكما أخبر الله أنه مع هؤلاء امتنع علم بطلان قولهم «هو الآن على اعلم كان الأشيء معه بل هو عين المحلوقات، وأيضاً فان المعية لاتكون كون أحد الشيئين مع الآخر امنع ألا بكون الآخر معه فاذا كان أحد الشيئين مع الآخر امنع ألا بكون الآه مع خلقه ولا يكون فم وجود معه ولا حقيقة أصلا بل هم هو

( الوجه الثاني ) ان الله قال في كتابه ( ولا تجمل مع الله الها آخر فتاني في جمهم ملوماً مدحوراً ) وقال تعمالي ( قلا تدع مع الله الها آخر فتكون من الله الها أخر لا اله الاهو كل شيءهالك الاوجهه)

فنهاه أن يجمل أو يدعو معه إلها آخر عولم ينهه ان يثبت معه مخلوفاً ، أو يقول ان معه عبداً مملوكا أو مربوباً فتبراً عأو معه شيئا موجوداً خلقه، كما قال : ( الإله الاهو) ولم يقل الاموجود الاهو عوالاهو الاهو الاهو الاهو بمنى اله نفس الموجودات وعينها. وهذا كما قال ( الهكم اله واحد ) فاثبت وحدانيته في الالوهية ولم يقل ان الموجودات واحد فهذا التوحيد الذي في كتاب الله هو توحيد الالوهية وهو أن الانجمل معه والاندعومعه الها غيره ، فأين هذا من أن يجمل نفس الوجود هو إياه ، وأبضاً فنهيه أن يجمل معه او يدعو معه الها آخر دايل على أن ذلك ممكن كما فعله المشركون الذين دعوا مع الله آخة أخرى دايل على أن ذلك ممكن كما فعله المشركون الذين دعوا مع الله آخة أخرى

فهذه النصوص تدل على أن معه أشياء ليست بآلهة ولا يجوز أن يجعل آلهة ولا تدعى آله أله ولا تحوز أن يجعل آلهة ولا تحور أن اله عبوز أن يعبد كل شيء ويدعى كل شيء اذ لا يتصور أن يعبد غيره فانه هو الاشباء، فيجوز الانسان حينئذ أرنب يدعوكل شيء من الآله ألم المعبودة من دون الله عوهو عند الملحد مادعا معه الها آخر فجعل نفس ما حرمه الله وجعله شركا جعله توحيداً، والشرك عنده لا يتصور بحال

( الوجه الثالث ) ان الله لما كان ولا شيء معه لم يكن معه ساء ولا أرض ولا شمس ولا قمر ، ولا جن ولا اس ولا ذوات ولا شجر ولا جنة ولا تار ولا جبال ولا بحار. فإن كان الآن على ماعليه كان، فيجب أن لا يكون معه شيء من هذه الاعيان، وهذا مكابرة للعيان، وكفر بالقرآن والإيمان

( الوجه الرابع ) ان الله كان ولا شيء معه ثم كتب في الذكركل شيء كما جاء في الحديث الصحيح فان كان لاشيء معه فيا بعد فما الفرق بين حال الكتابة عرقبلها دوهو عين الكتابة واللوح عند الفراعنة الملاحدة ?

## فصل

وزعمت طائفة من هؤلا. الاتحادية الذين ألحدوا في أسهاءالله و آياتهان فوعون كان مؤمنا وانه لايدخل النار ، وزعوا انه ايس في القرآن مايدل على عذايه بل عفيه ماينغيه كقوله ( ادخلوا آل فرعون أشد العذاب )قالوا فاتحا أدخل آله دو ته وقوله (يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار) قالوا إنحا أوردهم ولم يدخلها قلوا ولانه قد آمن انه لا إنه إلا الذي آمنت به بنو اسر اليل ، ووضع جبريل الطين في فه لايرة إعان قليه .

وهذا القول كفر معلوم فساده بالاضطرار من دين الاسلام لميسبق ابن عربياليه فيا اعلم أحد من أهل القبلة ولا من اليهود ولا من النصارى بل جميع أهل الملل مطبقون على كفر فرعون . فهذا عند الخاصة والعلمة أبين من أن يستدل عليه بدليل فانه لم يكفر أحد بالله ويدعي لنفسه الربوبية والالهية مثل فرعون عولهذا أنى الله قصته في القرآن في مواضع فاز انقصص هي أمثال مضر وبقلد لائة على الإبحان وليس في الكفار أعظم من كفره عوالقرآن قددل على كفره وعذا به في الآخرة في مواضع في الكفار أحدها ) قوله تعملى في القصص ( فذا نك برهانان من ربك الى خوعون ووماشه المهم كانوا قوما فاسقين ما في قوله مواتيمناهم في هذه الدنيا واخير أنهم كانوا قوما فاسقين ، وأخبر الهم ( قانوا ماعذا الاسحر مفترى ) وأخبر أنهم كانوا قوما فاسقين ، وأخبر الهم ( قانوا ماعذا الاسحر مفترى ) وأخبر ان فرعون (قال ماعامات لكم من المه غيري ) وانه أمن باشخاذ الصرح ليطلع وأخبر ان فرعون (قال ماعامات كم من اله غيري ) وانه أمن باشخاذ الصرح ليطلع الم موسى وانه يظنه كاذباء وأخبر انه استكبر فرعون وجنوده وظنوا الهم الله موسى وانه يظنه كاذباء وأخبر انه استكبر فرعون وجنوده وظنوا الهم عاقبة الظالمين، وانه جعلهم أثمة يدعون الى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأنه عاقبة الظالمين، وانه جعلهم أثمة يدعون الى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأنه

أتبعهم في الدنيًا نَعْنَة ويوم القيامةهم من القبوحين

فهذا نص في ال فرعون من الفاسقين المكذبين لموسى الظالمين الداعين إلى. النار الملمونين في الدنبا بعد غرقهم المقبوحين في الدار ألا خرة . وهذا انص في أن فرعون بعد غرقه ملمون وهوفي الا خرة مقبوح غير منصور ، وهذا إخبار عن غابة العذاب، وهو مو افق الموضع الثاني في سورة الؤمن وهو قوله (وحاق بآل فرعون سوء العذاب بر النار يعرضون عليها غدواً وعشياً ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ) وهذا إخبار عن فرعون وقومه انه حاق بهمسوء العذاب في البرزخ وانهم في القيامة بدخلون أشد العذاب ، وهذه الا يقام عنا البرزخ وانهم في القيامة بدخلون أشد العذاب ، وهذه الا يقام عذاب البرزخ

وانما دخلت الشبهة على هؤلاء الجهال لما سمعوا آل فرعون فظنوا ان فرعون. بخرج منهم . وهذا تحريف لذكلم عن مواضعه يه بل فرعون داخل في آل فرعون بلا لزاع بين اهل العلم والقرآن واللغة يتبين ذلك بوجوه

(أحدها) ان لفظ آل قلان بدخل فيها ذلك الشخص مثل قوله في الملائكة الذين ضافوا ابر إهيم (انا أرسلنا الى قوم مجر مين بهالا آل لوطانالمنجوهم اجمين بها الا إمر أنه ) مم قال (فلما جاء آل لوطائر سلون قال) يعني لوطا (انكم قوم مذكرون) وكذلك قوله (انا أرسلنا عليهم حاصباً الا آل لوط نجيناهم بسحر ) نم قال بعد ذلك ولقد جاء آل فرعون النفري كذبوا بآياتنا كانا فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر) ومعلوم أن لوطا داخل في آل لوط في هذه المواضع وكذلك فرعون داخل في آل فرعون المكذبين المأخوذين ، ومنه قول النبي عَنَيْكِينَ « قولوا اللهم صل على محد وعلى الكذبين المأخوذين ، ومنه قول النبي عَنَيْكِينَ « قولوا اللهم صل على محد وعلى قابر اهيم » وكذلك قوله «كما باركت على آل ابر اهيم » قابر اهيم داخل في ذلك ، وكذلك قوله فالحدن « ان الصدقة الأنحل الآل محد » فابر اهيم عن عبد الله بن أبي أوفى قال ذكن القوم إذا أنوا رسول الله وفي الصحيح عن عبد الله بن أبي أوفى قال ذكن القوم إذا أنوا رسول الله

وَيُنْكِنُونُ بَصِدَقَةً يَصِلِي عَلَيْهِمِ، فَأَنَّى أَبِي بَصِدَقَةً فَقَالَ ﴿ اللَّهِمَ صَلَّ عَلَى آلَ أَبِي أُوفَى ﴾. وأبو أوفى هو صاحب الصدقة ·

و نظير هذا الاسم أهل البيت اسا ، فلرجل يدخل في اهل ببته كفول الملائكة (رحمة الله و بركانه عليكم اهل البيت ) وقول النبي عَلَيْتِكُونُ « سلمان منا اهل البيت » وقوله نعالى ( انما بريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ) وذلك لان أل الرجل من يتولى أباه و نفسه عمر في يؤول البيه وأهل بيته هم من يأهله وهو من يأهل اهل بيته وهو من يأهل اهل بيته

فقد تبين أن ألا ية التي ظنوا أنها حجة لهم هي حجة عليهم في تعذيب فرعون مع سائر آل فرعون في البرزخ وفي القيامة ، ويبين ذلك أن الخطاب في القصة كامها إخبار عن فرعون وقومه . قال تعالى ( ولقد ارسلنا موسى با باننا وسلطان مبين \* إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب ) الى قوله ( قال الذين استكبروا إنا كل فيها أن ألله قد حكم بين العباد ) فأخبر عقب قوله ( ادخلوا آل فرعون اشد العذاب ) عن محاجبهم في النار وقول عقب قوله ( ادخلوا آل فرعون اشد العذاب ) عن محاجبهم في النار وقول الضعفاء الذين استكبروا وقول المستكبرين الضعفاء ( إنا كل فيها ) ومعلوم أن فرعون هو رأس المستكبرين ، وهو الذي استخف قومه فأطاعوه ، ولم يستكبر احد استكبار فرعون فهو احق يهذا النعت والحكم من جميع قومه

(الموضع الثاني) وهو حجة عليهم لا لهم قوله (فاتبعوا المر فردون وما المر فرعون برشيد ه يقدم قومه بومالقيامة فأوردهم النار وباس الورد المورود) الى قوله (بشس الرفد المرفود) اخبر الهيقدم قومه ولم يقل يسوقهم وانه اوردهم النار. ومعلوم أن المتقدم أذا أورد المتأخر النار كان هو أول من يردها والالم يكن قادما بل كان سائقا . بوضح ذلك انه قال (و تبعوا في هذه لمنة توبوم القيامة) معلم أنه وهم يردون النار والهم جيماً ملعونون في الدنيا والا خرة . وما الحاق.

المحاج عن فرعون الزيكون يهذه المثابة فإن المرء مع من احب ( والذين كفروا بعضهم اوليا. بعض) وأيضاً فقد قال تعالى ( فلولا كانت قرية آ منت فنفعها ايمانها الا قوم يونس ) يقول: هلا آمن قوم فنفعهم إيمانهم إلا قوم يونس وقال تعالى ( أفلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الارض – الى قوله – سنة الله التي قد خلت في عباده ) فأخبر عن الايم المكذبين الرسل انهم آمنوا عند رؤبة البأس وأنه لم يك ينفعهم اعانهم حينشذ و وان هذه سنة الله الحالية في عباده ، وهذا مطابق لما ذكره الله في قوله لفرعون ( ألا تنوقد عصيت قبل و كنت من المفسدين ) مطابق لما ذكره الله في قوله لفرعون ( ألا تنوقد عصيت قبل و كنت من المفسدين ) فان هذا الخياب هو استفهام انكار اي الآن تؤمن وقد عصيت قبل و فأنكر فان يكون هذا المؤيان نافعاً أو مقبولا ، فمن قال انه نافع مقبول فند خالف فص القرآن و خالف سنة الله التي قد خلت في عباده

يبين ذلك أنه لو كان ابمانه حينت مقبولا لدفع عنه المدّاب كادفع عن قوم يونر ، فانهم لما قبل ابمانهم متعوا إلى حين، فان الاغراق هو عدّاب على كفره فاذا لم يك كافراً لم يستحق عدّاً الله وقوله بعد هذا (فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية ) فوجب أن يعتبر به من خلفه ، ولو كان أنما مات مؤمنا لم يكن المؤمن بما يعتبر باهلاكه وإغراقه . وأيضا فان النبي عَيَيْلِيَّةٍ لما أخبره ابن مسعود بقتل أبي جهل قال «هذا فرعوز هذه الامة » فضرب النبي عَيَيْلِيَّةٍ المثل في رأس الكفار المكذبين لموسى . قهذا يبين انه هوالغاية في الكفر الكفار المكذبين لموسى . قهذا يبين انه هوالغاية في الكفر فكيف يكون قدمات مؤمنا ؟ ومعلوم أن من مات مؤمنا لا يجوز أن يوسم بالكفر ولا يوصف لان الاسلام يهدم ما كان قبله وفي مسند أحمد واسحاق و صحبح ابن أبي حام عن عوف بن مالك عن عبدالله بن عمر و عن الذبي عَيْمَاتِيَّةٍ في تارك الصلاة « بأني حام عن عوف بن مالك عن عبدالله بن عمر و عن الذبي عَيْمَاتِيَّةٍ في تارك الصلاة « بأني مع قارون و قرعون و هامان وأبي بن خلف »

﴿ هَذَا آخَرُ مَاوْجِدُ مِنْ هَذَهُ الرَّسَالَةُ ﴾

## فهرس

القسم الثاني من مجموع رسائل شيخ الاسلام ابن تيمية وفيه رسالتان ( رسالة الحجج النقلية والعقلية )؛

فيما ينافي الاسلام من بدع الحبيبة والصوفية

سؤال وارد إلى شيخ الاسلام عن أقوال واشعار لا على وحدة الوجود تفيد ان الله هو الحلق والحلق هم الله

حيواب شيخ الاسلام . الاصل الاول لضلال النصوفة : الحلول والاتحاد ٧ الاقوال الاربعة للناس في الحَّالق جلوعلا(١)قول السنف(٣)قول معطلة الجهمية ٩ (٣)قول حلولية الجهمية (١) قول من يقول ان الله بذاته في كل مكان ١٠٠٠

الاصل الثاني لضلال التصوفة - الاحتجاج بالقدر والكذبون بعمن التكامة.

الضااون في الفدر ٣ أصناف

الجواب عن الكلمات والاشمار المستول عنها كلامم في الحق والحلق ١٤

فعمل : قول ابن اسرائيل : الامر أمران أمر بواسطة وأمر بغير واسطة 🔻 ٢٥

ما ذكره عن شيخه من أن آدم كان توحيده للهاهر أ وباطناً ٢٣٠

قول الفائل أن قوله ( ليس لك من الامر شيء ) عين الاتبات الحوا بطاله

من عدة وجوه

( احدما ) انه كان يدعو على قوم من الكفار »

( الثماني ) ان قوله ( وما رميت اذ رميت ) لم يود به ان فعل العبـــد هو فعل الله

﴿ الوجه النالث﴾ لوفرض ان المرادس الآية ان الله خالق لا نعال عباده لكان حقا ﴿ الوجه الرابع ﴾ ان قوله تعالى (ان الذبن يبايعونك) لم يرد بدانك انت الله الح صه

قول أهل الوحدة كقول النصاري والرد على نصراني

ما من آية جاه ما عيس عليه السلام الا وقد جاه موسى باعظم منها و

قول القائل : النوحيد لا لسان له والالسنة كام السانه النوحيد لا لسان له والالسنة كام السانه

توبة من يقول هذه الاقوال وموته على الاسلام على عنه

## ﴿ الرسالة الثانية ﴾

## في خقية\_ة مذهب الأتحاديين أو وحدة الوجود

| 54        | ص السؤال عن حقيقة مذهب الأتحادين                                                   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| οA        | عمل في بيان أن تصور مذهب هؤلاء كاف في بيان قداده                                   |
| 09        | <ul> <li>« ان حقیقة قول هؤلاء ان وجود الـكالثات هو عین وجود الله</li> </ul>        |
| لعدم ۲۰۰۰ | للقالة الاولى مذهب إن عربي — وله أصلان أو لها النالمدوم شيء ثابت في ا              |
| ۷۳ 4      | لاصل الناني المذهب أبن عرَبي ان وجود الاعيان نفس وحُود الحق وعيَّة                 |
| لام ۱۶    | صل فيماخالفه فيهصاحيه الصدر الرومىوكونه أعلمته بالكلام وأقلءا أبالاسا              |
| γq        | « وأما التلمساني وتحوم فلا يفرق بين ماهيةً ووجود                                   |
| ۸٠        | « واعلم أن هذه المقالات لا أعرفها لأحد قبل هؤلاء                                   |
| ለተ        | مذهب هؤلاء الانحادية والردعايها من وجوميعلم بها أنهم ليسو مسلمين                   |
| ۸۳        | الوجه الاول ان هذه الحفائق الكونية تمتنع أن تكون عين الحق                          |
| λο        | الوحِه النانيفيقولهم انه نجلي لها وظهر بها فلاتقعالين إلا عليه                     |
| ለኘ        | الوجه انثالت والرآبع في كلفأنا وحقيقة النبوة والروح الاضافي                        |
| لخلق ۸۷   | <ul> <li>الحامس في تولم أن لهذه الحقيقة طرفين طرف إلى الحق وطرف إلى ا.</li> </ul>  |
| λA        | <ul> <li>السادس في حيرتهم و تنافضوم فيها كالنصارى في الاقائم</li> </ul>            |
| 4         | <ul> <li>السابع قوله ان العاويات جفنها الفوقاي والسفليات جفنها التحناني</li> </ul> |
| سفامه     | الوجوه ندوه وء افي بطلان هذا التشهيء وأخذهم مسألة النفس الكليةعن الفلا             |
| 90        | لوجه ١ افيزعمهم ان قولهم هو الحق المتبع وكونه لم يقل بهأحدقبلهم                    |
| لله ه٥    | رأما ماحكاء عن الذيساءالشيمخ المحقق من أناامالم يمجموعه حدقة عين ا                 |
| 4 - 4     | نصل في بعض ألفاظ ابن عربي التي ببين مذهبه مع بطلا ماوالرد عليها                    |
| 11900     | ادعاؤه مرانبة خام الاواباء التي فضاءا على مراتبة غام الانبياء من بعض الوح          |
| 144       | فصل في بعض مايظهر به كرة رهم                                                       |
| لا ئي.    | <ul> <li>ومن أعظم الاصول التي ستمدها هؤلاء الامحادية حديث هكان الله و</li> </ul>   |
| 184       | معه » وهو موضوع بهذا اللفظ الذي يستدلون به على كفرهم                               |
| 10214     | <ul> <li>في قولهم بابمان فرعون وتحريفهم ما ورد في كفردمن الأتيات الصرا</li> </ul>  |
|           | ﴿ ثَمُ الفَهْرِسُ وَالْحُمَدُ لَلَّهُ ﴾                                            |





قاعدية

# في المعجزات والكرامات وأنواع فوارق العادات

حنتي ومنافعها ومضارها ليجنه

🐃 من قواعد 🏗

ور الديره

اله م الثالث من هذا المحموع



و به انســـتمان

قال الشيخ الامام ، العالم العالمة ، العارف الرباني ، المقذوف في قلبه النور القرآني ، شيخ الاسلام تني الدين أبو العباس أجد بن تيمية رضي الله عنه وأرضاه ، الحمد لله رب العالمين حداً كثيراً طيبا مباركا فيه كا بحب ربنا وبرضاه ، وأشيد أن لاإله إلا الله وحده لا شريك له ولا إله سواه ، وأشهد أن محداً عنده ورسوله الذي أصطفاه واجتباه وهداه ، صفى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيراً الى يوم الدين .

## قاعدة شريفة في المعجزات والكرامات

وإن كان اسم المعجزة يعم كل خارق العادة في اللغة وعرف الائمة المتقدمين كالامام أحمد بن حنبل وغيره ـ ويسمونها: الآيات ـ لكن كثير من المتأخرين يفرق في اللفظ بينهما، فيجعل المعجزة النبي، والمكرامة للولي. وجماعهما الامر الحارق للعادة .

فنقول : صفات الكال ترجع الى ألائة : العلم والقدرة، والغنى، وان شأت أن تقول : العسلم والقدرة ، والقددة إما على الفعل وهو التأثير ، وإما على النرك وهو الغنى، والاول أجود . وهذه الثلا أنه لا نصلح على وجه الكال الالله وحده، فانه الذي أحاط بكل شيء علما، وهو على كل شيء قدير ، وهو غني عن المالمين . وقد أمر الرسول عَيِّنَا أَنْ يَبِرا من دعوى هذه الثلاثة بقوله ( قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ، ولا أعلم النيب ولا أقول لكم اني مناك ، ان أتبع الا ما يوحى إلى ) وكذلك قال نوح عليه السلام . فهذا أول أولي العزم، وأول رسول بعثه الله تمالى وكذلك قال الارض . وهذا خاتم الرسل وخاتم أولي العزم، كلاهما يتبرأ من ذلك .

وهذا لانهم يطالبون الرسول عَلَيْكُ تارة بعلم الغيب كقوله ( ويقولون متى هذا الوعد ان كنم صادقين به ويسألو تكعن الساعة أيان مرساها ؟ قل انما علمها عند ربي ) وتارة بالتأثير كقوله ( وقالوا لن نؤمن لك حتى نفجر لنها من الأرض ينبوعا به أو تكون لك جتى نفجر لنها من الأرض ينبوعا به أو تكون لك جنة من تخيل وعنب فتفجر الانهاد خلالها تفجيرا به أو تسقط السماء كا زعت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا ـ الى قوله ـ قل سبحان ربيء هل كنت الا بشراً رسولا؟ )وتارة يعيبون عليه الحاجة والبشرية ، كقوله (وقالوا مالهذا الرسول يأكل الطعام وعشي في الاسواق ؟ لولا أنزل اليه ملك فيكون معه نذيراً به أو ينفي اليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها؟ ) فأمره أن يخير الهلايمل الغيب، ولا يملك خزائن الله ، ولا هو ملك غني عن الاكل والمال، إن هو الامتبع لما أوحي اليه ، واتباع ماأوحي اليه هو الدين ، وهو طاعة الله ، وعبادته علما وعملا بالباطن والظاهر. وانجا ينال من تلك الثلاثة بقدر ما يعطيه الله تعالى فيعلمنه ماعلمه الهادة الطورة أو لعادة غالب الناس .

فاكان من الخوارق من باب العلم، فتارة بأن يسمع العبد مالا يسمعه غيره، وتارة بأن يرى مالا يعلم غيره وحياً وتارة بأن يعلم مالا يعلم غيره وحياً وإلهاماء أو انزال علم ضروري، أو فراسة صادقة، ويسمى كشفا ومشاهدات، ومكاشفات ومكاشفات والرؤية مشاهدات، والعلم مكاشفة، ويسمى ذلك كه كشفا ومكاشفة، أي كشف له عنه.

وماكان من باب القددرة فهو التأثير، وقد يكون همة وصدقا ودعوة مجابة، وقد يكون من فعل الله ألذي لا تأثير له فيه بحال، مثل هلاك عدوه بغير أثر منه كقوله(١) «منعادى لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة ـواني لا تأولا ونيائي كايثار الليث

<sup>(</sup>١) أي الني ﷺ عن ربه عز وجل

المجرد(١) » ومثل تذليل النفوس له و محبتها اياه و محوذلك . و كذلك ما كان من باب العلم والدكمشف قديك شف الهيره من حاله بعض اموره كافال النبي وَلِيَّالِيَّةِ في المبشر ات « هي الرقيا الصالحة يراها الرجل الصالحة و ترى له » و كما قال النبي وَلِيَّالِيَّةِ « انتم شهدا ، الله في الارض »

وكل واحد من الكشف والتأثير قد يكون قائما به وقد لايكون قائما به بل يكشف الله حاله ويصنع له من حبث لايحتسب ، كا قال يوسف بن اسساط «ماصدق الله عبد إلا صنع اه » وقال احمد بن حنبل « لووضع الصدق على جرح لبرأ » لكن من قام بغير مله من المكشف والتأثير فهو سببه أيضاً ، وإن كأن خرق عادة في ذلك الغير ، فحمجزات الانبياء واعلامهم ودلائل نبوسهم تدخل في ذلك .

وقد جمع انبينا محمد على المنها المحار المنها المحارات والحوارق. أماالعا والاخبار الغيبية والسماع والرؤية فمثل اخبار البينا المحار المنها وغيرهم بنا يوافق ماعند أهل المكتاب لهم وأحواله معهم، وغير الانبياء من الاولياء وغيرهم بنا يوافق ماعند أهل المكتاب الذين ورثوه بالتواتر أو بغيره من غير تعلم له منهم و كذلك اخباره عن أمور الربوبية والملائكة والجنة والنار عايوافق الانبياء قبله من غير تعلم منهم. ويمم أن ذلك موافق لنقول الانبياء تارة بما في أيديه من المكتب الظاهر قونحو ذلك من النقب المتواتر عوارة بما يعلمه الخاصة من علما مهم، وفي مثل هذا قديستشهد أهل الكتاب وهومن حكمة ابقائهم بالجزية وتفصيل ذلك ليس هذا موضعه

فاخباره عن الامور الغائبة ماضها وحاضر هاهو من باب العلم الخارق ، وكذلك المخباره عن الامور المستقبلة مثل مملكة أمته وزوال مملكة فارس والروم ، وقتال المترك ، وألوف مؤاغة من الاخبار التي أخبر بها مذكور بعضها في كتب دلا ثل النبوة وسيرة الرسول وفضائله وكتب التفسير والحديث والمقازي ، مثل دلا ثل النبوة (١) كذا في الاصل بالحيم ، واعلما ( المحرد ، أو المحرب ) بالحاء المهدلة مع الدال أو مع الباء والله أعلم

لا يه نعيم والبيه قي وسبرة ابن اسحاق، وكتب الاحاديث المسند الامام احده والمدونة كصحيح البخاري وغير ذلك مماهومذكور أيضاً في كتب أهل الكلام والجدل كاعلام النبوة القاضي عبد الجبار والداور دي، والردع لي النصارى القرطبي، ومصنفات كثيرة جداً. وكذلك ما أخبر عنه غيره مماوجد في كتب الانبياء المتقدمين ، وهي في وقتنا هذا اثنان وعشر ون نبوة بايدي اليهود والنصارى كالتوراة والانجيل والزبور وكتاب شعيا وحبقوق ودانيال وأرميا . وكذلك اخبارغير الانبياء من الاحبار والرهبان ، وكذلك اخبارغير الانبياء من الاحبار وغيرها ، وكذلك اخبار الكهنة كسطيح وشق وغيرها ، وكذلك المهند كسطيح وشق وغيرها ، وكذلك المهند كسطيح وشق وغيرها ، وكذلك المهند من المهند المهندان ، وكذا اخبار الكهنة المنامات وتعبيرها كمنام كمرى وتعبير الموبذان ، وكذا اخبار الانبياء المتقدمين بما مضى وما عبر هو من اعلامهم .

وأما القدرة والتأثير فاما أن يكون في العالم العلوي أو مادوله الموادة إما بسيط أو مركب الما حيوان وإما المارض والمركب إما حيوان وإما البات وإما معدن . والحيوان اما ناطق واما جهم ، فالعلوي كانشة القالم ورد الشمس ليوشع بن نون ، وكذلك ردها لما قائت عليا الصلاة والنبي وتتاليز نائم في حجوم إن صح الحديث \_ فن الناس من صححه كالطحاوي والقاضي عياض . ومنهم من جعله موقوفا كابي الفرج بن الجوزي وهدفا أصح ، وكذلك معراجه الى السياوات . وأما الجوفارة المستمحاؤه غير مرة ، كحديث الاعرابي الذي في الصحيحين وغيرهما ، وكذلك كثرة الرمي بالنجوم عند ظهوره ، وكذلك السراؤه من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصى .

وأما الارض والماء فكالهنزاز الجبل تعته وتكثير الماء في عين تبوك وعين الحديدية ، ونبع الماء من بين أصابعه غير نرة، ومزادةالمرأة

وأما الركبات فتكثيره للطعام غير مرة في قصة الخندق من حديث جابر وحديث أبي طلحة، وفي أسفاره، وجراب أبي هريرة، ونخل جابر بن عبدالله ، وحديث جابر وابن الزبير في انقلاع النخل له وعوده الىمكانه ، ومقياه لغير واحدمن الارض كعين أبى قتادة.وهذا باب واسع لم يكن الغرض منا ذكر أنواع معجزاته بخصوصه وانما الغرض التمثيل .

وكذلك من باب القدرة عصا موسى هَيْتَكِلِيْهُ وَفَلَقَ البحروالقمل والضفادع والدم ، وذاقة صالح ، وابرا، الاكمه والابرص واحياء الموتى لعيسى ، كما ان من باب العلم اخبارهم بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم . وفي الجملة لم يكن المقصود هنا ذكر المهجزات النبوية يخصوصها ، وأنما الغرض التمثيل بها

وأما المعجزات التي لغير الانبياء من باب الكشف والعلم فثل قول عمر في قصة سارية، واخبار الى بكر بان ببطن زوجته أنتى، واخبار عمر بمن بخرج من ولاه فيكون عادلا، وقصة صاحب موسى في علمه بحال الغلام، والقدرة مثل قصة الذي عنده علم من الكتاب. وقصة أهل الكهف ، وقصة مرجم، وقصة خالد بن الوليد وسفينة مولى رسول الله وتشيئة والى مسلم الخولاني، وأشباء يطول شرحها . فان بعداد هذا مثل المطر . وأنما الغرض التمثيل بالشيء الذي سمعه أكثر الناس واما القدرة التي لم تعلق بنعله فمثل قصر الله لمن بنصره واعلاكه لمن يشتمه القدرة التي لم تعلق بنعله فمثل قصر الله لمن بنصره واعلاكه لمن يشتمه

## فصل

الخارق كشفا كان أو تأثيراً ان حصل به فائدة مطاوبة في الدين كان من الاعمال الصالحة المأمور بها دينا وشرعا ، اما واجب واما مستحب . وان حصل به أمر مباح كان من نعم الله الدنيوية التي تقتضي شكراً ، وان كان على وجه يتضمن ماهو منهي عنه نهي شخريم او نهي تنزيه كان سببا نامداب او البغض ، كقصة الذي أوني الآيات فانسلخ منها: بلمام بن باعوراء ، فكن قديكون صاحبها معذورا للاجتهاد او نقليد او نقص عقل او علم او غلبة حال او عجز أو ضرورة فيكون لاجتهاد او نقليد او نقص عقل او علم او غلبة حال او عجز أو ضرورة فيكون

من جنس برح العابد ، والنجي قد يعود الى سبب الخارق وقد يمودالى مقصوده فالاول مثل أن يدعو الله دعاء منهيا عنه اعتداء عليه ، وقد قال تعالى ( ادعوا ربكم تضرعا وخفية انه لايحب العندين ) ومثل الاعمال المنهي عنها اذا أورثت كشفا او تأثيرا ( والثاني ) أن يدعو على غيره بما لايستحقه ، أو يدعو النظالم بالاعانة ويعينه بهمته ، كخفراء العدو وأعوان الظامة من ذوي الاحوال . فأن كان صاحبه من عقلا الحجانين والمدلويين غلبة بحيث يعذرون والناقصين نقصالا يلامون عليه كانوا برحية (١) ، وقد بينت في غير هذا الموضع مايد دون فيه ومالا يعذرون فيه عاد كانوا علما من أنى مخارق على وجهمنعي عنه فيه في الله من أنى مجارة عنه كبرح او يكون متعمدا المحذف كبلام كلمام

فتخاص ال الحارق اللائة أقسام : محمود في الدين، ومذموم في الدين ، ومباح الامحمود ولا مذموم في الدين. فان كان المباح فيه منفعة كان نعمة وان لم يكن فيه منفعة كان كما أثر المباحات التي لامنفعة فيها كاللعب والعبث

قال ابو على الجوزجاني : كن طالبا للاستقامة لا طالبا للـكرامة، قان نفسك منجبلة على ظلب الكرامة، وربك يطلب منك الاستقامة

قال الشبخ السهروردي في عوارفه: وهذا الذي فركره أصل عظيم كبير يني الباب، وسر غضل عن حقيقته كمثير من أهل الساوك والطلاب، وذلك ان المجتهدين والمتعبد بن سمعواءن سلف الصالحين المتقدمين وما منحوا به من الكرامات وخوارق العادات فأبداً ففوسهم لاتزال تتطلع الىشي، من ذلك، وبحبون أن يرزقوا شيئا من ذلك، ولعل أحدهم يبقى منكسر القاب منهما لنفه في سحة عمله حيث لم يكاشف بشيء من ذلك، ولو علموا سرذلك الحام الامرافيعلم

<sup>(</sup>١) نسبة الى الراهب المتقدم ذكر.

إن الله يفتح على بعض المجاهدين الصادقين من ذلك بابا . والحكمة فيه أن يزداد به يرى من خوارق العادات وآثار القدرة تفننا، فيقوى عزمه على هذا الزهدفي الدنيا، والحروج من دواعي الهوى ، وقد يكون بعض عباده يكاشف بصدق اليقين، ويرفع عن قلبه الحجاب ، ومن كوشف بصدق اليقين أغني بذلك عن رؤية خرق العادات ، لان المراد منها كان حصول اليقين، وقد حصل اليقين فاو كوشف هذا الرزوق صدق اليقين بشيء من ذلك لازداد يقينا ، فلا تقتضي الحكمة كشف المرزوق صدق اليقين بشيء من ذلك لازداد يقينا ، فلا تقتضي الحكمة كشف القدرة بخوارق العادات لهذا الموضع استغناء به ، وتقتضي الحكمة كشف ذلك لا خر لموضع حاجته ، وكان هذا الله ضع استغناء به ، وتقتضي الحكمة كشف ذلك قسبيل الصادق مطالبة النفس بالاستقامة ، فهي كل الكوامة . ثم اذا وقع في طريقه شيء خارق كان كان لم يقع فا يبالي ولا ينقص بذلك ، وانما ينقص بالاخلال بواجب حق الاستقامة

فتملم هذا لانه أصل كبير الطالبين، والعاماء الزاهدين، ومشايخ الصوفية

## فصل

كلمات الله تعالى نوعان: كلمات كونية، وكلمات دينية. فكلماته الكونية هي التي استعاذ بهما النبي عَيَمَالِمَاتُهُ في قوله ها اعوذ بكلمات الله التامات التي لايجاوزهن برولا فاجر » وقال سبحانه (اتما المره اذا أراد شيئا ان يقول له كن فيكون)وقال تعالى ( وتحت كفات ( وبك صدقا وعدلا) والكون كله داخل تحت هذه الكلمات وسائر الخوارق الكشفية التأثيرية

( والنوع الثاني ) الكلمات الدينية وهي القرآن وشرع الله الذي بعث يه رسوله وهي : أمره ولهميه وخبره ، وحظ المبد منها العلم بها والعمل ، والأمر (١) وقد كتبت هذه الكلمة في المصحف عكذا (كلت) وقرئت بالافراد

ِعَا أَمْرِ اللَّهُ بِهِ ﴾ كما أن حظ العبد عموماً وخصوصاً من الأول العلم بالـكونيات بر والتأثير فيها . أي بموجبها

( فالاولى ) قدرية كونية ( والثانية ) شرعية دينية ، وكشف الاولى العلم بالحوادث الدكونية ، وكشف الااله بالعلم المأمورات الشرعية ، وكشف الثانية بالعلم المأمورات الشرعية ، وقدرة الثانية الثاثير في الشرعيات ، وكما أن الاولى تنقسم إلى تأثير في نفسه ، كمشيه على الماء وطيرانه في الهواء ، وجلوسه على النار ، وإلى تأثير في غيره باستقام وإصحاح ، وإهلاك وإغناء وإفقار ، فكذلك الثانية تنقسم إلى تأثير في في نفسه بطاعته لله ورسوله ، والخسك بكتاب الله وسنة رسوله باطناً وظاهراً ، وإلى تأثير في غيره بأن يأمر بطاعة الله ورسوله فيطاع في ذلك طاعة شرعية ، وإلى تأثير في غيره بأن يأمر بطاعة الله ورسوله فيطاع في ذلك طاعة شرعية ، يحيث تقبل النفوس ما يأمرها به من طاعة الله ورسوله في الكلمات الدينيات . كما قبلت من الاول ماأراد تكوينه فيها بالكلمات الكيمات الدينيات . كما قبلت من الاول ماأراد تكوينه فيها بالكلمات الكيمات الدينيات . كما

وإذا تقرر ذلك فاعلم أن عدم الحوارق علما وقدرة لا تضر المسلم في دينه ، فمن لم ينكشف له شيء من المغيبات ، ولم يسخر له شيء من الكونيات، لا ينقصه ذلك في مرتبته عند الله . بل قد يكون عدم ذلك أنفع له في دينه إذا لم يكن وجود ذلك في حقه مأ موراً به أمر إبجاب ولا استحباب ، وأما عدم الدين والعمل به فيصير الانسان القصاً مدّموما اما أن يجمله مستحقاً للمقاب، وأما أن يجمله محروماً من الثواب ، وذلك لا ن العلم بالدين وتعليمه والامر به ينال به العبد رضوان الله وحده وصلاته وثوابه ، وأما العلم بالكون وانتأثير فيه فلا ينال به ذلك إلا اذا كان داخلا في الدبن، بلقد بجبعايه شكره ، وقد ينا له به إثم

اذاعر فهذا فالاقسام ثلاثة: اما أن يتعلق بالعلم والقدرة بالدين فقط عأو بالدكون بقط. (فالاول) كما قال لنبيه عَيْنَاتِيْنِيْ ( وقل رب ادخلني مدخل صدق و أخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدناك سلطانا تصبراً) قان السلطان النصبر مجمع الحجة والمعرفة عندالله ، وهو كالمتعالدينية والقدرية الكونية عند الله بكالماته الكونيات ، ومعجزات الانبياء عليهم السلام تجمع الامرين ، فالها معجة على النبوة من الله وهي قدره . وأبلغ ذلك القرآن الذي جاء به محمد ويَتَطَالِيَهُ ، فاله هو شرع الله وكانه الدينيات ، وهو حجة محمد ويَتَطَالِيَهُ على نبوته وجيئه من الحوارق للعادات . فهو الدعوة وهو الحجة والمعجزة

( وأما القسم الثاني ) فحثل من يعلم بنا جاء به الرسول خبراً وأحراً ويعمل به وبأمر به الناس عويملم بوقت نزول المطر و تغير السعر ، وشفاء المريض ، وقدوم الغائب ، ولقاء العدو ، وله تأثير إما في الافاسي ، وإما في غيرهم باصحاح واسقام واهلاك ، أو ولادة أو ولاية أو عزل ، وجماع التأثير إما جلب منفعة كالمال والرياسة ، وإما دفع مفسرة كالعدو والمرض، أولا وأحد منها مثل ركوب أسد والرياسة ، وإما دفع مفسرة كالعدو والمرض، أولا وأحد منها مثل ركوب أسد

(واما الثالث) فمن يجتمع له الامران، بأن يؤتى من الكشف والتأثير الكولى، ما يؤيد به الكشف والتأثير الشرعي . وهو علم الدين والعمل به ، والامر به ، خيث خويؤتى من علم الدين والعمل به ، ما يستعمل به الكشف والتأثير الكولي ، بحيث تقع الخوارق الكولية تابعة اللوامر الدينية ، او ان تخرق اله العمادة في الامور الدينية، محيث بنال من العمل م الدينية ، ومن العمل بها ، ومن الامر بها ، ومن طاعة الخلق فيها، ما لم ينله غيره في مطرد العادة ، فهذه اعظم الكراهات و المعجز التساهة الخلق فيها، ما لم ينله غيره في مطرد العادة ، فهذه اعظم الكراهات و المعجز التساهة وهو حال نبينا محمد عين بكر الصديق وعمر وكل المسلمين

فيذا القسم الثالث هو منتضى ( ايك نعبد وايك نستمين ) اذ الاول هو العبادة، والثاني هو الاستعانة، وهو حال نبينا محمد عَيَّظَالِيمُ والخواص من امته المتعسكين بشرعته ومنهاجه باطناً وظاهراً ، فان كراماتهم كمعجزاته لم يخرجها الا لحجة الو حاجة ، فالحجة ليظهر بها دين الله ليؤمن الكافر و يخلص المنافق ويزداد الذين

آمنوا المجانآ، فكانت فائدتها انباع دين الله علما وعملا كالمنصود بالجهاد، والحاجة كجلب منفعة بحتاجون البها كالطعام والشراب وقت الحاجة اليه أو دفع مضرة عنهم ككسر العدو بالحصى الذي رماهم به فقيل له : (وما رميت اذ رميت ولكن الله رمي ) وكل من هذين يدود الى منفعة الدين كالاكل والشرب وقتال العدو والصدقة على المسلمين فان هذا من جملة الدين والإعمال الصالحة.

وأما القديم الاول وهو المتعلق بالدين فقط فقديكون منهمالايحتاج الى الثاني ولا له فيه منفعة عكمال كثير من الصحابة والتابعين وصالحي المسلمين وعلمائهم وعبادهم عمع اله لابد أن يكون لهم شخصاً أو نفوعاً بشيء من الحوارق، وقد يكون منهم من لا يستعمل أسباب الكونيات ولا عمل بها، فانتفاء الحارق الكوني في حقه إما لانتفاء سببه وإما لانتفاء فائدته لايكون نقصا، حقه إما لانتفاء سببه وإما لانتفاء فائدته لايكون نقصا، وأما انتفاؤه لانتفاء سببه فقد يكون نقصا وقد لايكون نقصا، فان كان لاخلاله وأما انتفاؤه لانتفاء سببه فقد يكون نقصا وقد لايكون نقصا، فان كان لاخلاله بغمل واجب وترك محرم كان عدم الخارق نقصا وهو سبب الضرو، وان كان لاخلاله المختلاله بالمستحبات فهو نقص عن رتبة القوبين السابقين وليس هو نقصاً عن رتبة أحواب المين المقتصدين، وان لم يحتن كذلك بل لعدم اشتفاله بسبب بالكونيات التي لا يكون عدمها ناقصاً لثواب لم يكر ذلك نقصا ، مثل من بمرض ولاه وبذهب ماله فلا يدعو ليعافي أو يجيي ، ماله ، أو يظلم خلاية وجه عليه لينتصر عليه .

وأما القسم الثاني وعم صاحب الكشف والتأثير المكوني فقد نقدم انه تارة يكون زيادة في دينه ، وعدا علون نقصا، وتارة لا له ولا عليه ، وهذا غالب حال اهل الاستمانة ، كا أن الاول غالب حال أهل العبادة ، وهدف الثاني بمغزلة الملك والسلطان الذي قد يكون صاحبه خليفة نبيا، فيكون خير أهل الارض وقد يكون ظالما من شرالناس وقد يكون ما خليفة نبيا، فيكون من أو ساطالناس فان العلم بالمكونيات والقدرة على التأثير فيما بالحال والقلب كالعلم باحو الها والتأثير فيما بالملك وأسبابه والقدرة على التأثير فيما بالملك وأسبابه والقدرة على التأثير فيما بالملك وأسبابه

وأسباب هذا ظاهرة جيمانية .وبهذا تبين نك انانقسم الاول اذا صح فهوأفضل من هذا القسم ، وخير عند الله وعند رسوله وعباده الصالحين المؤمنين العقلام وذلك من وجود: (أحدها) ان علم الدس طلباو خبراً لا ينال إلا من جبة الرسول ﷺ ، وأما العلم بالكونيات فأسبابه متعددة ، وما خنص به الرسلور تتهم أفضل مما شركهم فيه بقيةالناس،فلاينالعلمه إلا هم وأتباعهم،ولايعلمه إلا هم وأتباعهم (الثاني) إن الدين لايعمل به إلا المؤمنون الصالحون الذين هم أهل الجنة وأحباب الله وصفوته وأحباؤه وأولياؤه ولا يأمر به إلا هم -

وأما التاء ثير الكوني فقد يقع من كافر ومثافق وفاجر ، تا ثيره في نفسه وفي غيره كالاحوال الفاسدة والعين والسحرء وكالملوك والجبابرة السلطين والسلاطين. الجبابرة عوما كان من العلم مختصاً بالصالحين أفضل مما يشترك فيه المصلحون والمفسدون. (الثالث) إن العلم بالدين والعمل به ينفع صاحبه في الآخرة ولا يضره. وأما الكشف والنا ثير فقد لاينفع في الآخرة بل قد يضره كما قال تعالى (ولو أنهم آمنو ا وانقوا لمثوبة من عنــد الله خير نوكانوا يعلمون )

﴿ الرَّابِعِ ﴾ إن الكشفوالتأثير إما أن يكون فيه فائدة أو لا يكون ، فان لم يكن فيه فاندة كالاطلاع على سيئات العباد وركوب السباع لغير حاجة والاجتماع بالجن لغير فائدة والمشي على الماء مع المكان العبور على الجمسر فهذا لا منفعة فيه لا في الدنيا ولا في الآخرة عوهو بمنزلة العبثواللعب وأنما يستعظم هذا من لمينله وهو محت القدرة والسلطان في الكون مثل من يستعظم الملك أو طاعة الملوك لشخص وقيام الحالة عند الناس بلا فائدة فهو يستعظمه من جهمة سببه لا من جهة منفعته كالمال والرباسة، ودفع مضرة كالعدو والمرض، فهذه المنفعة تنال غالبا بنير الخوارق. الكثر مما تنال بالملوارق عولا بحصل بالحوارق منها الا القليل ءولا تدوم الا باسياب أخرى. وأما الآخر ايضاً فلا يحصل بالخوارق الا مع لدين، والدين وحده موجب للآخرة بلا خارق ، بل الحرارق الدينية الكونية ابلغ من تحصيل الآخرة كعال نبينا محمد وتطافئ وكذلك المال والرياسة التي تحصل لاهل الدين بالخوارق النا هو مع الدين وإلا فالخوارق وحدها لائؤ أرزي الدنيا الا اثراً ضعيفا

فإن قيل : مجرد الخوارق أن لم تحصل بنفسها منفعة لاقي الدين ولا في الدنيا غهمي علامة طاعة النفوس له، فهوموجب الرياسة والسلطان، ثم يتوسط ذلك فتجتلب المنافع الدينية والدنيوية، وتدفع المضار الدبنية والدنيوية

قلت: نحن لم نتكلم الا في منف الدين او الحارق في نفسه من غير فعمل الناس. وأما ان تكلمنا فيا يحصل يسببها من فعمل الناس فنقول، اولا: الدين الصحيح اوجب لطاعة النفوس وحصول الرياسة من الحارق المجرد كما هو الواقع، فانه لانسبة لطاعة من اطبع لدينه الى طاعة من اطبع لتا ثيره عاد طاعة الاول اعم وا كثر، والمطبع بها خيار بني آدم عقلا ودينا، واما الثانية فلا تدوم ولا تكثر ولا يد خل فيها الاجهال الناس، كا تحاب مسيلة الكذاب وطليحة الاسدي ومحوهم واهل البوادي والحبال وتحوهم عن لا عقل له ولا دين .

ثم نقول ثانيا ؛ لو كان صاحب الحارق يناله من الرياسة والمال أكبر من صاحب البدين لكان غايته أن يكون ملكا من الملوك ، بل ملكه أن لم يقر نه بالدين فهو كفرعون وكفدي الاسماعيلية ونحوهم ، وقد قدمنا أن رياسة الدنيا النبي ينالها الملوك بسياستهم وشجاعتهم وأعطائهم أعظم من الرياسة بالخارق المجرد، فأن هذه اكثر ما يكون مدة قريبة

(الخامس) ان الدين ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة ويدفع عنه مضرة الدنيا والآخرة من غير ان يحتاج معه الىكشف او تأثمر .

وأما الكشف أو التأثير فان لم يقترن به الدين وإلا هلك صاحبه في الدبية

والآخرة ، اما في الآخرة فاهدم الدين الذي هو اداء الواجبات وترك المحرمات وأما في الدنيما فان الخوارق هي من الامور الخطرة التي لانناطها النفوس إلا بمخاطرات في القلب والجسم والاهل والمال، فأنه إن سلك طريق الجوع والرياضة المفرطة خاطر بقلبه ومزاجه ودينه، وربما زال عقله ومرض جسمه وذهب دينه ، وإن سلك طريق الوله والاختلاط بترك الشهوات ليتصل الارواح الجنية وتغيب النفوس عن أجسامها ، كايفعله مراهو الاحمدية فقد الزال عقله وأذهب ماله وميشته ، وأشتى نفسه شقاء لامزيد عليه، وعرض نفسه لمذاب الله في الآخرة لما تركه من الواجبات ومافعله من الحرمات ، وكذلك إن قصد تسخير الجن بالاسهاء والكلمات الواجبات ومافعله من الحرمات ، وكذلك إن قصد تسخير الجن بالاسهاء والكلمات الادلالة صاحب المال المسروق والضال على ماله او شفاء المريض او دفع المدور من السلطان و الحاربين في في القدر اذافعه الإنسان مع الناس ولم يكن عمله دبناً من السلطان و الحاربين في في القدر اذافعه الإنسان مع الناس ولم يكن عمله دبناً بتقرب بهالى الله كان كأنه قهر مان (١) الناس بحفظ امو الهماو طبيب اوصيدلي بعالج بمراضه ما واعوان سلطان يقاتلون عله ماذ عمله من جنس عمل اولئك سواء

و معلوم ان من سلك هذا المسلك على غير الوجه الديني فائه بحابي بذلك. أقواما ولا يعدل بينهم، وربما اعان الظلمة بذلك كنمل بلمام وطوائف من هذه الامة وغيرهم. وهذا يوجب له عداوة الناس التي هي من اكثر اسباب مضرة الدنيا، ولا بجوز أن بحنمل المر، ذلك إلا اذا امر الله به ورسوله لان ماامر الله به ورسوله وإن كان فيه مضرة فمنعمته غالبة على مضرته والعاقبة للتقوى

(السادس) أن للدين علمها وعملا لذا صح فلا بد ان يوجب خرق العادة: اذا احتاج إلى ذلك صاحبه ، قال الله تعالى ( ومن بتق الله يجمل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ) وقال تعالى ( إن تنقوا الله بجمل لمكم فرقانا ) وقال تعالى.

<sup>(</sup>١) أي خادم

( ولو المهم فعلوا مايوعظون به لكان خيراً لهم واشد تثبيتا \* واذاً لا تيناهم من لدنا اجراً عظيما \* ولهديدهم صراطا مستقيماً ) وقال تعمالي ( ألا إن اولياء الله لاخوف عليهم ولاهم بحزلون \* الذين آماوا و كانوا يتقون \* لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الا خرة )

و قال رسول الله عَيْنِينَ ﴿ اتقو أفر اسة المؤمن في نه ينظر بنو رالله سنم قر أقو له تعالى ... إن في ذلك لا يات لامتوسمين » رواه انترمذي وحسنه من رواية ابي سعيد ـ و قال الله تعالى فيما روى عنه رسول الله عَلَيْكِيْرٌ « من عادى لي و ليا فقـــد بارزني بالمحاربة ، وما نقرب إلي عبدي بمشـل اداء ماافترضت عايه ، ولا يزال. عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، و بصره الذي يبصر به ، و بده التي يبطش بها ، ورجاي التي يمشي بها ، فعي يسمع و بي يبصر ، و بي يبطش ، و بي يمشي ، و ائن سألني لا عطينه ، و ائن استعاذ بي لاعيذنه ، وما ترددت في شيء انا فاعله ترددي في قبض نفس عبد دي المؤمن يكره الموت وأكره مماءته ولا بدلهمنه، فهذا فيه محاريةالله لمن حارب وليمه ، وفيه ان محبوبه يه يعلم سمعاً وبصراً ، وبه يعمل بطقاً وسعياً ، وفيه أنه يجيبه إلى مايطلبه منه من المنافع ، ويصرف عنه مايستميذ به من المضار.وهذا باب و اسم . وأما الخوارق فقد تكون مع الدين وقد تكون مع عدمه او فساده اونقصه ( السابع ) انالدين هو إقامة حتى المبودية وهو فعل ماعليكوما أمرت يه ٤٠ وأما الخوارق فهي من حق الربوبية أذا لم يؤمر العبد بها عوان كانت بسعي من العبد فان الله هو الذي يخلقها بما ينصبه من الاسباب، والعبد ينبغي له أن يهتم بمسا عليه وما أمر به ، وأما اهتمامه بما يفعل الله اذا لم يؤمر بالاهتمام به فهو إما فضول فتكون لمافيها من المنافع كالمنافع السلطانية المالية التي يستعان بها على الدين كتكشير الطعام والشراب وطاعة الناس اذا رأوها . ولما فيها من دفع الضار عن الدين. عمرلة الجهاد الذي فيه دفع العدو وغلمته .

ثم هل الدين محناج اليها في الاصل ، ولان الايمان بالنبوة لايتم إلابالخارق او ليس بمحتاج في الخاصة بل في حق العامة ? هذا نتكلم عليه

تم بعده الخارق المؤيد الدين المعين له ، لان الخارق في مرتبة ( اياك نستمين) والدين في مرتبة (اياك نميد) فأما الخارق الذي لم يعن الدين فاما متاع دنيا أو مبعد صاحبه عن الله تعالي

فظهر بذلك ان الحوارق النافعة تابعة للدين حادثة له كما أن الرياسة النافعة هي التأبعة للدين ، وكذلك المال النافع ، كما كان السلطان و المسال بيد النبي وَلَيْكُنِيْنَةُ وَابِي بَكُرُ وعمر رضي الله عنها، فمن جملها هي المقصودة وجمل الدين تابعاً لها ووسيلة اليها لا لا جل الدين في الاصلفهو يشبعهن المحكال من تدين خوف العذاب أو رجاء الجنة فان ذلك مأمور به وهو على صبيل نجاة وشريعة صحيحة

والعجب أن كثيراً ممن يزعم ان همه قد ارتفع وارتنى عن ان يكون دينه خوفا من النار أو طلبا للجنة يجعل همه بدينه أدنى خارق من خوارق الدنيا ولعله يجتهد اجتهاداً عظيما في مثله وهذا عرف ، والكن منهم من يكون قصسده بهذا تثبيت قلبه وطاأ نينته وايقانه بصحةطريقه وسلوكه، فيو يطاب الآية علامة و برهانًا على صحة دينه، كما تطاب الامم من الانبياء الآيات دلالةعلى صدقهم، فهذا أعذر لهم في ذلك

ولهذا لما كان الصحابة رضي الله عنهم مستغنين في علمهم بدينهم وعملهم به عن الآيات، بما رأوه من حال الرسول واالوه من علم، صار كل من كان عنهم أبعد سع صحة طريقته يحتاج إلى ماعندهم في علم دينه وعمله

فيظير مع الافراد في أوفات الفترات وأماكن الفترات من الحوارق مالا يظهر لهم ولا لغيرهم مرت حال ظهور النبوة والدعوة

#### . فيصر أثب

الدلم بالكائنات وكشفها له طرق متعددة: حسية وعقلية وكشفية وسمعية خبرورية ونظرية وغير ذاك، وينقسم الى قطعي وظني وغير ذلك ،وسنتكلم إن شاء الله تعالى على مايتهم منها وما لايتهم في الاحكام الشرعية ، أعني الاحكام الشرعية على العلم بالكاثنات من طريق الكشف يقظة ومناما كما كتبه في الجهاد أما العلم بالدين وكشفه فالدين نوعان : أمور خبرية اعتقادية وأمور عالمية عملية . فالاول كالعلم بالله ، وملادكته ، وكتبه ورسله ،واليوم الآخر ، ويدخل في ذلك أخبار الانبياء وأممهم ومراتبهم في الفضائل ،وأحوال اللانكة وصفاتهم وأعمالهم، ويدخل فيذلك صفة ألجنة والنار، وما في الاعمال منالثواب والمقاب، يرأحوال الاولياء والصحابة وفضائلهم ومراتبهم وغير ذلك،

وقد يسمىهذا النوع أصول دين، ويسمى العقد الاكبر، ويسمى الجدال فيه بالعقل كلاما. ويسمى عقائد واعتقادات، ويسمى المسائل العلمية والمسائل الخبرية، ويسمى علم المكاشفة (والثاني) الامورااعملية الطابية من أعمال الجوارج والقلب كالواجبات والمحرمات والمستحبات والمكروهات والمباحات، فإن الامن والنهي قديكون بالعلم والاعتقاد، فهو من جهة كونه علما واعتقادا او خبرا صادقا أو كاذبا يدخل في القسم الاول، ومن جهة كونه مأمورا به او منها عنه يدخل في القسم الثاني، مثل شادة أن لا إله إلا الله وأن محداً وسول الله، فهذه الشهادة من جهة كونها صادقة مطابقة تحبرها فهي من القسم الاول، ومن جهة انها فرض واجب وان صاحبها بها يصير مؤمنا يستحق الثواب، وبعدمها يصير كافراً بحل دمه وباله وفهي من القسم الثاني

وقد يتفق السامون على بعض الطرق الموصلة الى القسمين كاتفاقهم على ان القرآن دايل فيهما في الجلاة، وقد يتنزعون في بعض الطرق كتنازعهم في ان الاحكام العملية من الحسن والقبيح والوجوب والحظو هل تعلم بالعقل كا تعلم بالسمع أم لا تعلم الا بالسمع ؟ وإن السمع هل هو منشأ الاحكام او مظاهر لحا كا هو مظهر المحقائق الثابتة بنفسها ؟ وكذلك الاستدلال بالسكتاب والسنة والاجماع على انسالل المكار في القسم الاول، مثل مسائل الصفات والقدر وغيرهما بما انفق عليه أهل السنة والإجماع على انسالله السنة والجاعة من جميع الطوائف ، وأبى ذلك كثير من أهل البدع المتكامين بما عنده على أن السمع لايثبت ألا بعد تلك المسائل فاثباتها بالسمع (1) حق يزعم كثير من القدرية والمعتزلة أنه لا يصح الاستدلال بالقرآن على حكمة الله وعدله وانه خالق كل شيء ، وقزعم الجهمية من هؤلاء ومن اتبعهم من بعض الاشعرية وغيرهم أنه لا يصح الاستدلال بذلك على علم الله وقدرته وعبادته ، وأنه مستو على العرش

<sup>(</sup>١) بياض في الاصل لعل الساقط : متوقف على أثبات السمع بها

ويزعم كثير من أهل الجدع انه لايستدل بالاحاديث المتاقاة بالقبول على مسائل الصفات والقدر وتحوهما نما يطلب فيه القطع واليتين .

ويزعم قوم من فالية التكلمين انه لايستدل بالاجماع على شيء، ومنهم من يقول لايصبح الاستدلار به على الامور العلمية لانه ظني. وأنواع من هذه المقالات التي لبس هذا موضعها

فان طرق العلم والفلن وما يتوصل به اليهما من دليل اومشاهدة ،باطنة او ظاهرة ، عام او خاص ، فند تنازع فيه بنو آدم تنازعاً كثيراً

وكذلك كثير من أهل الحديث والسنة قد ينني حصول المدلم لاحد بغير الطريق التي يعرفها ، حتى ينني أكثر الدلالات العقلية من غير حجة على ذلك . وكذلك الامور الكشفية التي الاولياء ، من أهل الكلام من ينكرها ، ومن أصحابنا من يغلو فيها ، وخيار الامور أوساطها

فالطريق العقلية والنقلية والكشفية والحبرية والنظرية طريقة أهل الحديث وأهل الكلام وأهل التصوف قد نجاذبها الناس نفيا واثباتا ، فمن الناس من ينكر منها مالا يعرفه ، فيرفعه فوق قدره وينفي ينكر منها مالا يعرفه ، فيرفعه فوق قدره وينفي ماسواد . فالتكامة والمتفاسفة تعظم الطرق العقلية وكثير منها فاسد متناقض وهم أكثر خلق الله تناقضا واختلافا ، وكل فريق يردعلي الآخر فيا يدعيه قطعيا وطائفة ممرز تدعي السنة والحديث يحتجون فيمسا بأحاديث موضوعة وحكايات مصنوعة يعلم النها كذب ، وقد يحتجون بالضعيف في مقابلة القوي، وكثير من المتصوفة والفقواء يبغي على منامات وأذواق وخيالات يعتقدها كشفا وهي خيالات غير مطابقة ، وأوهام غير صادقة ( إن يتبعون إلا الظن وان الظن وهي منابلة من الحق شيئاً ) فنقول :

أما طرق الاحكام الشرعية التي تتكلم عليها في اصول الفقه فهمي الجماع

المسلمين : الكتاب ، لم يختلف احد من الأعمة في ذلك كا خالف بعض اهل الضلال في الاستدلال على بعض للسائل الاعتقادية

( والثاني) السنة المتواترة التي لا تخالف ظاهر القرآن بل تفسره ، مثل أعداد الصلاة وأعداد ركماتما الو أنص بالزكاة وفر المضاعو صفة الحج والعمرة وغير ذلك من الاحكام التي لم تعلم الا بتفسير السنة .

وأما السنةالمتوالرة التيلانفسر ظاهر القرآنء أويقال تخالف ظاهره كالسنة في تقدير نصاب السرقة ورجم الزاني وغير ذلك ، فمذهب جميم السلف العمليها أيضًا الا الخوارج ، قان من قولهم\_ اوقول بعضهم\_مخالفة السنة،حيث قال أولهم الذي عِيْسَالِينَ فِي وجهه : إن هذه القسمة ما أريد مها وجه الله . و محكى عنه مم المهم لايتبعونه عَيْنَاتُهُ إلا فيما بلغه عن الله من القرآن والدينة المفسرة له، وأما ظاهر القرآن إذا خالفه الرسول فلايعملون الا بظاهره ؛ولهذا كأنوا مارقة مرقوا من الاسلام كا بمرق السهم من الرمية . وقال النبي وَتَعَلِّلُتُهُ لا ولهم « لفد خبتَ وخسر ° تَت إن لم أعدل » فاذا جوز أن الرسول مجوز ان يخون ويظلم فيما التمنه الله عليه من الامو الءوهومعتقد انه امين الله على حيه، فقد اتبع ظالمًا كاذبا وجوز أن بخون ويظلم فيما المتمنهمن المال من هو صادق أمين فيها المتمنه الله عليه من خبر السهاء، وهذا قال النبي عَيِّنَا ﴿ أَمَّا مَنَّى مِن فِي السَّمَاءِ وَلَا تَأْمَنُو فِي ۗ ﴾ أو كَمْقَالَ مُيقُولَ عُنْيَالِيْهِ أَنْ أَدَاءَ الْإِمَانَةُ فِي الوحي. اعظم والوحي الذي أوجب الله طاعته حو الوحي محكمه وقسمية

وقد ينكر هؤلاء كثيراً من السنن طعنا في النقللا رداً للمنقول كاينكر كثير عن اهل البدع السنن المتواترة عند اهل العلم كالشفاعة والحوض والصراط والقدر وغير ذلك

(الطريق الثالث ) السنَّن المتواترة عن رسول الله عَيْنَاتِكُو،إما متلقاة بالمتبول

بين اهل العلم بها على برواية الثقات لها . وهذه أيضاً مما اتفق اهل العلم على اتباعها من اهل الفقه والحديث والتصوف وأ تدبر اهل العلم عوقد انكرها بعض اهل الكلام عوأنكر كثير منهم ان يحصل العلم يشيء منها واتحا يوجب العلم عفريفر قوا بين المتلقى بالقبول وغيره ، وكتبر من اهل الرأي قد ينكر كثيراً منها بشروط اشترطها عومها رضات دفعها بها ووضعها عما ير دبعضهم بعضا ، لا له بخلاف ظاهر القرآن فها زعم ، او لانه خلاف الاصول ، او فياس الاصول ، اولان على مناخري اهل المدينة على خلاف الوغير ذلك من المساقل المعروفة في كتب الفقه والحديث وأصول الفقه المدينة على خلافها والصوفية وأهل الحديث والدكلام وغير هم في الجارة وأنكره بعض اهل البدع من المعزلة والشيعة ، لكن المعلوم منه هو ما كان عليه الصحابة وأنكره بعض اهل البدع من المعزلة والشيعة ، لكن المعلوم منه هو ما كان عليه الصحابة وأنا ما بعد ذلك فتعذر العلم به فالها والهذا اختلف في مسائل اختلف أهل العلم فها يذكر من الاجاعات الحادثة بعد الصحابة واختلف في مسائل اختلف أهل العلم فها يذكر من الاجاعات الحادثة بعد الصحابة واختلف في مسائل

(الطويق الخامس) القياس على النص والاجماع؛ وهو حجة أيضاعند جما هير الفقياء؛ لكن كثيراً من أهل الرأي أسرف فيه حتى استعمله قبل البحث عن النص؛ وحتى رد به النصوص؛ وحتى استعمل منه الفاسد، ومن أهل الكلام وأهل الحديث واهل القياس من بنكره رأسا، وهي مسئلة كبر خوالحق فيها متوسط بين الاسراف والنقض (المطريق السادس) الاستصحاب، وهو البقاء على الاصل فيا لم يعملم ثبوته والتفاؤه بالشرع، وهو حجة على عدم الاعتقاد بالاتفاق، وهل هو حجة في اعتقاد والتفاؤه بالشرع، وهما يشبه الاستدلال بعدم الدئيل السمي على عدم الحكم الشرعي، مثل أن يقال: لو كانت الاضحية أو الوتر واجباً لنصب الشرع عليه دليلا شرعياً ، اذ وجوب هذا لا يعلم بدون الشرع، ولا دليل، فلا وجوب دليلا شرعياً ، اذ وجوب هذا لا يعلم بدون الشرع، ولا دليل، فلا وجوب دليلا شرعياً ، اذ وجوب هذا لا يعلم بدون الشرع، ولا دليل، فلا وجوب

منه كاجماع التابعـ بين على أحد قولي الصحابة ، والاجماع الذي لم ينقرض عصر

أهله حتى خالفهم بعضهم، والاجماع السكوني وغير ذلك.

استدلال بصدم الدليل السمعي الثبت على عدم الحكم ، أذ يلزم من ثبوت مثل هذا الحدكم ثبوت دليله السممي ، كما يستدل بعدم النقل لما تتوفر الهمم والدواعي على نقله وما توجب الشريعة نقله ، وما يعلم من دمن أهلها وعادتهم انهم ينقلونه على أنه لم يكن ، كالاستدلال بذلك على عدم زيادة في القرآن وفي الشر أنم الظاهرة وعدم النص الجلي بالامامة على على أو ا'مباس أو غيرهما ، ويعلم الخاصة من أعل العلم بالسنن والآ ثار وسيرة النبي عَيَالِتُهُ وخلفائه انتقاء أمور من هذا علايملم انتفاءهاغيرهم، والعلمهم بما ينفيها منأمور منقولة يعلمونها هم، والعلمهم بانتفاء لوازم نقلها؛ فان وجود أحد الضدين ينفي الآخر ، وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم (العاريق السابع) المصالح الرسلة، وهو أن ترى المجتمد إن هذا الفعل يجلب منفعة راجحة ، وايس في الشرع ماينفيه ، فهذه الطريق فيمـــا خلاف مشهور ، فالفقهاء يسمومها الصالح الرسلة ، ومنهم من يسميها الرأي ، وبعضهم يقرب اليها الاستحمان، وقريب منها ذوق الصوفية ووجدهم وإلهاماتهم ، فإن حاصلها الهم بجدون في القول والعمل مصاحة في الوجهم وأديانهم ويذوقون طعم نمرته، وهذه مصنحة ، لكن بعض النماس يخص الصالح الرسلة بحفظ النفوس والأموال والاعراض والعقول والاديان. وايسكذلك ، بل المصالح المرسلة في جاب النافع وفي دفع المضارءوما ذكروه من دفع المضار عن هذه الامور الخمسة فهو أحد القسمين وجلب النفعة يكون في الدنيا وفي الدين ، فغي الدنيا كالمعاملات والاعمال التي يقال فيها مصلحة للخلق من غدير حظر شرعي ۽ وفي الدين ككشير من المارف والاحوال والمبادات والزهادات التي يقال فيها مصلحة اللانسان من غير منع شرعي. فن قصر المصالح على العقوبات التي فيها دفع الفساد عن تلك الاحوال ليحفظ الجسم فقط فقد قصر

وهذا فصل عظيم بنبغي الاهتمام به فان من جهنه حصل في الدين اضطراب عظيم ، وكثير من الامراء والعلماء والعباد رأوا مصالح فاستعملوها بناء على هذا الاصل وقد يكون منها ماهو محظور في الشرع ولم يعلموه، وربما قدم على المصالح الهدية كلاما بخلاف النصوص ، وكثير منهم من أعمل مصالح بجب اعتبارها شرعا بناء على انالشرع لم يرد بهاء ففوت واجبات ومستحبات، أو وقع في محظورات ومكر وهائت، وقد يكون الشرع ورد بذنك ولم يعلمه ،

وحجّة الإول : إن هذه مصلحة والشرع لايممل المصالح ، يل قد دل الكذابوالسنةوالاجماع علىاعتبارها ، وحجة الثاني، إن هذا أمر لم يرد بهالشرع نصاً ولا قياسا

والقول بالمصالح المرسلة بشرع من الدينمالم بأذن به الله . وهي تشبه من بعض الوجوء مسئلة الاستحسان والتحسين العقلي والرأي ونحو ذلك ، فات الاستحسان طلب الحسن والاحسن كالاستخراج ، وهو رؤية الشيء حسنا كما ان الاستحسان طلب الحسن والاحسن كالاستخراج ، وهو رؤية الشيء حسنا كما ان الاستقباح رؤيته قبيحا، والحسن هو المصلحة، فالاستحسان والاستصلاح متقاربان، والتحسين العقلي قول بأن العقل يدرك الحسن، لمان بين هذه فروق

والقول الجامع ان الشريعة لانهمل مصلحة قطاء بل الله تعالى قد أكل لنا الدين وأنم النعمة علمًا من شيء يقرب الى الجنة الا وقد حدثنا به النبي على المنتقل و تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا بزيغ عنها بعده الا هائك ، لكن مااعتقده العقل مصاحة و أن كان الشرع لم يردبه فأحد الامرين لازمله ، إما ان الشرع دل عليه من حيث لم يدلم هذا الناظر أو انه ليس بمصاحة ، او اعتقد مصلحة لان المصلحة هي المنتفعة الحاصلة او الغالبة ، وكثيراً ما يتوهم الناس ان المشيء ينفع في الدين و الدنيا و يكون فيه منفعة مرجوحة بالمضرة، كما قال تعالى في الحر والميسر (قل فيهما المحكمة ومنافع الناس والميسر (قل فيهما المحكمة ومنافع الناس والميسر (قل فيهما المحكمية ومنافع الناس والميسر (قل فيهما المحكمية ومنافع الناس والميسر (قل فيهما المحكمة الناس والميسر (قل فيهما المحكمية ومنافع الناس والميسر (قل فيهما المحكمة ومنافع الناس والميسر (قل فيهما المحكمية ومنافع الناس والميسر (قل فيهما المحكمة الناس والميسرة المحكمة المحكم

وكثير مما ابتدعه الناس من العقائد والاعمال من بدع اهلالكلام واهل التصوف واهل الرأي واهل الملك حسبوه منفعة او مصلحة نافعا وحقا وصوابة ولم يكن كذلك ، بلكثير من الخارجين عن الاسلام من اليهود والنصارى والمشركين والصابئين والمجوس يحسبكثير منهم أن ماهم عليه من الاعتقادات والمعاملات والعبادات مصلحة لهمرفي الدين والدنياء ومنفعة لهم، فقد ( ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعاً ) وقد زين لهم سوء عملهم فرأوه حسنا . فاذا كان الانسان يرى حسنا ماهو سيء كان استحسانه واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا . فان بأب جمود الحق ومعاندته من بأب جهله والعمى عنه ، والكفار فيهم هـذا وفيهم هذا ، وكذلك في اهل الاهواء من. المسلمين القسمان . فان الناس كما أنهم في باب الفتوى والحديث بخطئون تاريخ و يتعمدون الكذب اخرى، فكذلك هم في احوال الديانات، وكذلك في الافعال قد يفعلون مايعلمون انه ظلم، وقد يعتقدون! 4 ليسبطلموهو ظلم، فان الانسان كما قال الله تعالى ( وحملها الانسان انه كان ظلهما جهولا ) فنارة يجهل و تارة يظلم: ذاك في قوة علمه، وهذا في قوة عمله

واعلم ان هذا الباب مشعرك بين أهل العلموالقول: وبين أهل الارادة والعمل، فذلك يقول هذا جائز او حسن، بناء على مارآه، وهذا يفعله من غير اعتقاد تحريمه و اعتقاد أنه خير له كما يجد نفعاً في مثل السماع المحدث: سماع المكاء والتصدية والبراع التي يقال لها الشبابة والصفارة والاوتار وغير ذلك، وهذا يفعله لما يجده من القرآن لذته، وقد يفعله لما يجده من عنفية دينه بزيادة أحواله الدينية كما يفعل مع القرآن وهذا يقول جائز لما يرى من تلك المصلحة والنفعة، وهو نظير المقالات وهذا يقول يجوزويجب المبتدعة، وهذا يقول يجوزويجب

اعتقادها وادخالها في الدين اذ كانت كذلك ، وكذلك سياسات ولاة الامور من الولاة والقضاة وغير ذاك

واعلم أنه لايمكن العاقل أن يدف عن نفسه انه قديميز بعقله بين الحق والباطل، والصدق والكذب، وبين النافع والضار، والمصلحة والفسدة، ولا يمكن المؤمن أن يدفع عن إيمانه أن الشريعــة جاءت بما هو الحق والصــدق في المنقدات ، وجاءت بما هو النافع والمصلحة في الإعرل التي تدخل فيها الاعتقادات ، ولهذا لم يختلف انناس ان الحسن أوالقبيح اذا فسر بالنافع والضار والملائم للانسان|والمناقي . له واللذيذ والالم \_ قاله قد يعلم بالعاتل ' هذا في الافعال

وكذلك اذا فسر حسته يانه موجود اركالاللوجود توصف بالحسن. ومنه قوله تعالى ( ولله الاسماء الحسني ) وقوله ( الذي أحسن كل شي. خلفه ) كما نعلم أن الحيي أكل من البيت في وجوده ، وإن العالم أكل من الجاهل ، وانالصادق أكمل من الكاذب \_ فهذا أيضا قد يعلم بالمقل . وأنما اختلفوا في ان العقل ِ هل بعتبر النفعة والضرة. وانه هل باب التحسين واحد في الحنا "قر المحلوق ?

فأماالوجهان الاولاز فثابتان فيأنف ها، ومنهاما ولم المقل الاول في الحق المقصود، والثاني في الحق الموجود ( الاول ) متعلق بحب القلب وبغضه وارادته وكراهته وخطابه بالامر والنهي (الثاني) متملق بتصديقه وتكذيبه واثباته ونفيه وخطابه الخبري الشنمل على النني و الاثبات ، والحق والباطل يتناول النوعين، فإن الحق يكون يمنى الوجود الثابت، والباطل يمنى للمدوم النتني، والحق بازامهاينبغي قصده وطلبه وعمله، وهو النافع، والباطل بازاء مالا ينبغي قصده ولا طلبه ولاعمله وهو غير النافع. والنفعة تعود الىحصول النعمة واللذة والسعادةالتي هي حصول اللذة، ودفع الالم هو حصولاللط للوب، وزوال الرهوب حصول النعيم وزوال المذاب، وحصول الخير وزوال الشر ، تمم الموجود والنافع قد يكون ثابتاً داغًا.

وقد يدكون منقطعاً لاسها إذا كلن زمنا يسيراً فيستعمل الباطل كشيراً بإزاء مالا يبقى من المنفعة ، و إزاء مالا يدوم من الوجود، كما يقال الموت حق والحياة باطل وحقيقته أنه يستعمل بازاء ما ليس من المنافع خالصاً أو راجحا كما تقدمالةول فيه فيما يزهدفيه، وهو مائيس بنافع، والمفعة المطلقة هي الحالصة أو الراجعة، ، وأما مايفوت أرجح منها او ينقب ضرراً ايس هو دولها فانها باطلاقي الاغتبار والمضرة أخق باسم الباطل من المنفعة . وأما مايظن فيه منفعة وليس كذلك أو بحصل به لذة فاسدة فبذا لامنفعة فيه بحال ، فهذه الامور التي يشرع الزهد فيها وتركهاوهي بإطل، ولذلك مانهي الله عنــه ورسوله باطل نمتنع أن يكون مشتملا على منفعة خالصة أو راجحة . ولهذا صارت اعال الكفار والمنافقين باطلة لقوله (لاتبطلوا صدقاتكم بالمنءالاذي كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن باللهواليوم الآخر فَئْكُ كُثُلُ صَفُوانَ عَالِمَ تُوابِ ﴾ الآية . أخبر ان صــدقة الرائي والمثان باطلة لم يهتر فيها منفعة له ، و كذلك قوله تعالى ( بإايها الذين آمنوا أطبعوا الله وأطبعوا الرسول ولا تبطلوا اعالكم ) وكذلك الاحباط فيمثل قوله ( ومن بكفر بالايمان · فَهْد حِبط عِلْهِ ) وَلَمْدُا تَسْمِيَّهُ الْهُفْهَاءِ الْعِقُود

والعبادات بعضها صحيح وبعضها باطل وهو مالم يحصد لى به مقصوده ولم يترنب عليه اثره، فلم يكن فيه المنافعة المطلوبة منه، ومن هذا قوله (والذبن كفروا أعمالهم كسراب بقيعة بحسبه الفلآن ماء) الاكبة وقوله (مثل مابنفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ربح فيها صر أصابت حرث توم ظلموا أنف بهم فأهلكته )وقوله (وقدمنا إلى ماعملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً) ولذلك وصف الاعتقادات والمقالات بانها باطلة ليست مطابقة ولاحقاكا أن الاعمال ليست نافعة

وقد توصف الاعتقادات والمقالات بإنها بإطافة إذا كانت غبر مطابقة إن لم يكن فيها منفعة كقوله وَيُطَائِقُونِ ﴿ اللَّهِمَ آنِي أَعَوْدُ بِكُ مِن عَلَمَ لا يَنفع ﴾ فيعود الحتى فيما

يتعلق بالانسان إلى ماينة، همن علم وقول وعمل وحل 4 قال الله تعالى ( أنزل من السهاء ماء فسالت ودبة بقدرها \_ الى قوله كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزود فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك يضرب الله الامثال؟ وقال تعالى (الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محد الى قوله ـ تدلك بضرب اللهائناس أمناهم) وإذا كان كذلك وقد علم أن كل عمل لاتراد به وجه الله فهو باطل حابط لاينفع صاحبه وقت الحاجة اليه ، فكل عمل لا و اد به وجه الله فهو باطل ، لان سالم يرد به وجهه إما أن لاينفع بحال ، وإما أن ينفع في الدنيا أو في الا خرة . غَالَاوِلَ ظَاهِرَ وَكَذَلِكَ مَنْهُمُنَّهُ فِي الْآخِرَةُ بَعَـٰدُ الوَّتِ ، فَانَهُ قَدْ ثُبِّتُ بِنصوص المرسلين إنه بعد الوت لايتفع الانسان من العمل الا مأراد به وجه الله . وأما في الدنيا فقد يحصل له لذات وسرور ، وقد بجزى بأعماله في الدنيا، لكن تنك اللذات اذا كانت تعقب ضررآ أعظم منها وتفوت أنفع منها وابناه ، فهي باطلة أيضاً ، فتبت ان كل عمل لاتراد به وجه الله فهو باطل وان كان فيــه لذة ما . وأما الكاثنات فقد كانت معدومة منفية فثبت ان أصدق كاة قالهاشاعر كلة لبيد: \* ألا كلشيء ماخلاالله باطل\* وكما قال ﷺ «أصدق كلة قالها شاعر قول لبيد « ألا كل شيء ماخلا الله باطل » والنها نجمع الحق الوجود والحقالقصود؛ وكل موجود بدون الله باطل، وكل مقصود بدون قصد الله فهو باطل، وعلى هذين خند قسر قوله (كل شيء ها لك الا وجهه) الا ماأريد بهوجهه وكل شيء معدوم اللا من جهته . هــذا على قول ، وأما القول الآخر وهو للأثور عن طائفــة من الشلف ربه فسر الامام أحمد رحمه الله تعالى في زده على الجهمية والزنادقة "

 <sup>(</sup>١) امله سقط من هذا النقل ((الآية » وهو مقمول تسر الامام أحمد - كما سقط خبر قوله : وأما القول الآخر الح وهو معلوم

قال أحمد : وأما قوله ( كل شيء هالك إلا وجهه ) وذلك ان الله أنزل ( كل من عليها قان ) فقالت الملائكة : هاك أهل الارض ، وطعموا في البقاء، فأنزل الله تعالى الله يخبر عن اهل السموات والارض المكم تحوتون فقال: كل شيء من الحيوان هالك ما يعني مبتال إلا وجهه، فأنه حي لا يموت فلها ذكر ذلك أيقنوا عند فائك بالموت لا كر ذلك أيقنوا عند فائك بالموت لا كر ذلك أيقنوا

وقد تبين مما لا كوانه أن الحسن هو الحقوالصدق والنافع والمصاحةوالحكمة. والصوأب. وأن الشيء القبيح هوالباطل والدكمة بوالصار والمفسدة والسفه والخطأ .

وأما مواضع الاشتباء والنزاع واختلاف الخلائق فموضع واحد وذلك أن فعل الله كله حسن جميدل ، قال الله عز وجل ( الذي أحسن كل شيء خلقه ) وقال تعالى ( صنع الله الذي أنقن كل شيء ) وقال تعالى (ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذي ياحدون في اساله سيمجزون ما كانوا يعملون )

وقال الذي عَيِّظَافِيْهِ « أَنَّ الله جميل بحب الجَالُ » وهو حكم عدل قال الله تعالى (شهد الله أنه لا إله إلاهو والملائكة واولو العلم قاعًا بالقسط لا إله إلاهو الحزير الحكيم ) وقال تعالى ( إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها) وقال تعالى ( وهو الحكيم الحبير ) وهذا كله متفق عليه بين الامة مجملا غير مفسر فاذه فسر تنازعوا فيه .

وذلك إن هذه الاعمال الفاسدة والالام وهدا الشر الوجودي المتعلق بالحيوان، واله لإيخلو عن أن يكون عمالا من الاعمال، أو أن يكون ألما من الآلام الواقعة بالحيوان، وذلك العمل القبيح والالم شره من ضرودة وهذا العامل والعالم عن فالمغزلة ومن اتبعها من الشيعة تزعم أن الاعمال ليست من خلقه ولا كونهاشي، وأن الآلام لا يجوز أن يفعلها إلا جزاء على عمل سابق. أو تعوض بتفع لاحق، وكثير من أهل الاثبات ومن اتبعهم من الحبرية يتولون بل الجنيم

خلقه وهو بفعل مايشاء، وبحكم ما ريد، ولا فرق بين خلق المضار والمنافع، والخير والشر بالنسبة اله. ويقول هؤلاء: إنه لايتصور ان يفعل ظاما ولا سفها أصلاء بل لو فرض اله فعل أي شيء كان فعله حكمة وعدلاو حسناً، إذلا قبيح إلا سامهي عنه وهو لم ينهه أحد، ويسوون بين تنعيم الخلائق وتعذيبهم ، وعقوبة المحسن ، ورفع درجات الكفار والمنافقين .

والفريقان تنقاب على الله لاينتفع بطاعات العباد ولايتفر ربمصيتهم ، الكن الاولون يقولون الاحسان إلى الغير حسن اذاته وإن لم يعد إلى الحسن منه فائدة والآخر ون يقولون ناحسن مناحسن منه ، ورا قبح منا فبح منه والآخرون ، مع جمهور الحلائق ينكرون ، والاولون يقولون : اذا أمر بالشي، فقد أراده منا لا يعقل الحسن والقبيح إلا ماينفع أو يضر ، كنحو مايأس الواحد منا غيره بشيء فائه لابد ان يريده منه ويعينه عليه ، وقد أقد رالكفار بغلة القدرة ، ولم يبق يقدر على ان بجعلهم يؤمنون اختياراً ، وانحا كفرهم وفسوقهم وعصيانهم بدون مشيئته واختياره وآخرون يقولون : الامرايس يستلزم الارادة أصلا ، وقد بيئت التوسطيين هذين في غير هذا الوضع ، وكذلك أمره ، والاولون يقولون العباد ، والآخرون يقولون العمرايس على الماء فيه مصلحة العباد ، والآخرون يقولون أمره لا يتوقف على الصاحة . وهنامقدمات ، تكشف هذه الشكلات

(احداها) انه ايس ما حسن منه حسن منا وليس ماقبح منه يقبح منا ، فان المحدثرلة شبهت الله بخلقه ، وذلك ان الفعل بحسن منا لجلبه المنفعة ، ويقبح للمحدث المضرة ، ويحسن لأنا امرنا به ، ويقبح لانا نهيئا عنه ، وهذان الوجهان عنت ألله تعالى قطعاً ، ولو كان الفعل يحسن باعتبار آخر كماقال بعض الشيوخ:

ويقبح من سواك الفعل عندي و تفعمله فيحسن منك ذاكا ( المقدمة الثانية) ان الحسن والقبح قد يكوناس صفة لافعالنا وقد يدرك بعض ذلك بالعقل وأن فسر ذلك بالنافع والضار والمكل والمنقص الذارع فيا الشارع فياباء وبعو يتميي عنه المرة تكون كاشفة الصفات الفعل تارة يكون حسنه من جمة المعلى صفات لم تكن له قبل ذلك، وإن الفعل تارة يكون حسنه من جمة المامر به و تأرق من الجمتين جميعاً. ومن الكر ال يكون الفعل صفات ذاتية لم نحسن الا العملي الامر به وأن الاحكام بمجرد نسبة الخطاب الى الفعل فقط افقد الكر ماجات به الشرائع من المصالح والمفاسد والممروف والمنكر وما في الشريعة من المناسبات بين الاحكام وعلها، وأنكر خاصة الفقه في الدين الذي هو معرفة حكمة الشريعة ومقاصدها ومجاسلها

( المقدمة الثالثمة ) إن الله خلق على شيء يوهو على غل شيء قدر ومن جمل شيئا من الاعمال خارجاً عن قدرته ومشيئته فقد ألحد في امهائه وآياته بخلاف ما عليه القذرية

(المقدمة الرابعة) ان الله اذاأس العبد بشي فقد أراده منه إرادة شرعية دينية وان لم يرده منه إرادة قدرية كونية فاتبات إرادته في الامر مطلقا خطأ و نفيها عن الامر مطلقا خطأ و آتما الصواب التفصيل كا جاء في التعزل ( يريد الله بكم العسر \* يريد الله ليخفف عنكم \* مايريد الله اليجعل عليكم من حرج) وقال ( فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره الاسلام ومن يرد أن يضله بجعل صدره خيف عنها حرجا ) وقال ( اوائك الذين لم يرد الله أن يطهر قلومهم ) وقال ( ولو شاء الله ما اقتتلوا و لكن الله يفعل ما يريد ) وأدثال ذاك كثير

( المقدمة الخامسة ) ان محبته ورضاء مستلزم الاردة الدينية والامر الديني. وكذاك بفضه وغضبه وسخطه مسنلة م العدم الارادة الدينية فالمحبة والرضا والغضب والسخط ليس هو مجرد الارادة. هذا قول جمهوراهلالسنة .و•ن قال ان هذه الامور بمعنى الارادة كما يقوله كثير من القدرية وكثير من اهل الإثبات قانه يستلزم احد أمرين: إما الكفر والفدوق والمعاصي الكرها دينا فقد كره. كونها وانها واقعة بدون مشيئته وارادته وهذا قول القدرية، أو يقول انه لما كان مريداً لها شاءها فهو سحب لها راض بهاكا تقوله ظائفة من اهل الاثبات، وكلا القولين فيه مافيه ، فإن إلله تعالى يحب المنقين ونحب المقسطين وقد رضي عن المؤمنين، وبحب ما أمر به أمر البحاب واستحباب ، وابس هذا المعنى ثابتا في الكفار والفجار والفنالين، ولا يرضى المباده الكفر، ولا يحب كل مختال فحور، ومع هذا في شاء الله كان وما لم يشألم يكن

و أحسن ما يعتذر به من قبل هذا انقول من اهل الاثبات: أن المحبة بمعتى الارادة انه أحبها كما أرادها كونا. فكذلك حبها ورضبها كونا، وهذا فيه نظر مذكور في غير هذا الموضع

(فان قبل) تقسيم الارادة لا يعرق في حقنا بل ان الامر منه بالشيء اما ان يربده أو لا يربده أو الا يربده أو الما الفرق بين الارادة والحية فقد يعرف في حقنا (فيقال) وهذا هو الواجب فان الله تقالى ايس كتابه شيء واليس امرة إنا كامر الواحد منا لعبده وخدمه و وذلك إن الواحد منا إذا أمر عبده فأما أن يا فره لحاجته اليه او الى الما مور به وأو لحاجته إلى الامر فقط وفالاول كأمر الملطان جنده بما فيه حفظ ملكه ومنافعهم له وفان هداية الخلق وارشادهم بالامر والنهي هي من باب الاحسان اليهسم و ولحسن من العباد يحتاج الى الحسانة قال الله تعسالى (أن أحسنتم الانفسكم وإن أساقهم فلها) وقال ( فن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعايما)

والله تعالى لم يأمر عباده لحاجته الى خدمتهم ولا هو محتاج الى أمرهم وانحا. أمرهم احسانا عنه ونعمة انهم بها عاجهم ، فامرهم بما فيه صلاحهم وشهاهم عما فيه. فسادهم . وأرسال الرسل ، وانزال الكتب من أعظم نعمه على خاتمه كاقال ( وما. أرساناك الا رحمة للعالمين ) وقال تعالى ( نقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم وسولا من انفسهم ) وقال ( يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء الم الصدور وهدى ورحمة المؤمنين وقل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا ) فمن أنهم الله عليمه مع ألامر بالامتثل فقد تمت الندمة في حقمه كاقل ( اليوم أكلت لكم دينكم وأعمت عليمكم فعمتي ) وهؤلاء هم المؤمنون . ومن لم ينعم عليه بالامتثال بل خدله حتى كفر وعمى نقد شقي لما بدل نعمة الله كفراً كاقال ( ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار ) والامر والنهي الشرعيان الم كانوان المعمة ورحمة عامة لم يضر ذلك عدم التفاع بعض الناس والنهي الشرعيان الما كانا نعمة ورحمة عامة لم يضر ذلك عدم التفاع بعض الناس المكفار، كانوال المطر وإنبات الرزق هو نعمة عامة وان تضرر بها بعض الناس لحكمة أخرى، كذلك مشيئته الشاء من لخلوقات وأعيانها وأفعالها الايوجب أن يحب كل بيء منها فاذا أمر العبد بأمر فذاك ارشاد ودلالة ما فان فعل المأمود به صار محبوبا لله وإلا لم يكن محبوبا له وان كان مراداً له عوارادته له تكوينا به صار محبوبا لله وإلا لم يكن عبوبا له وان كان مراداً له عوارادته له تكوينا حلي آخر . فالتكوين غير التشريع

(فان قبل) المحبة والرضا يقتضبان ملاء مة ومناسبة بين المحب والمحبوب وبوجب للمحب بدرك محبوبه فرحا ولذة وسر ورآء وكذلك البغض لايلمون إلا عن منافرة بين المبغض والمبغض وذلك يقتضي المبغض بدرك المبغض أذى و بغضا و محبود الله عن منافرة والملاء مة والمنافرة تفتضي الحاجة، اذ مالا يحت جالحي اليه لا يحبه وما لا يضره كيف يبغضه الواله غي لا تجوز عليه الحاجة اذ لو جازت عليه الحاجة للزم حدوثه وإمكانه وهو غني عن العالمين، وقد قال تعالى أنى في الحديث القدمي ] « باعبادي المكر الن تباغوا ضري فتضروني وان تباغوا نفي قتلفه وفي » فلهذا فسرت المحبة والرضا بالارادة اذ يفعل النفع والضر، فيقال الجواب من وجهين:

( أحدهما ) الالزام وهو أن نقول : الارادة لاتكون إلا للمناسبة بينالمريد

أرساناك الا رحمة للعالمين ) وقال تعالى ( نقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم وسولا من انفسهم ) وقال ( يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء الم الصدور وهدى ورحمة المؤمنين وقل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا ) فمن أنهم الله عليمه مع ألامر بالامتثل فقد تمت الندمة في حقمه كاقل ( اليوم أكلت لكم دينكم وأعمت عليمكم فعمتي ) وهؤلاء هم المؤمنون . ومن لم ينعم عليه بالامتثال بل خدله حتى كفر وعمى نقد شقي لما بدل نعمة الله كفراً كاقال ( ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار ) والامر والنهي الشرعيان الم كانوان المعمة ورحمة عامة لم يضر ذلك عدم التفاع بعض الناس والنهي الشرعيان الما كانا نعمة ورحمة عامة لم يضر ذلك عدم التفاع بعض الناس المكفار، كانوال المطر وإنبات الرزق هو نعمة عامة وان تضرر بها بعض الناس لحكمة أخرى، كذلك مشيئته الشاء من لخلوقات وأعيانها وأفعالها الايوجب أن يحب كل بيء منها فاذا أمر العبد بأمر فذاك ارشاد ودلالة ما فان فعل المأمود به صار محبوبا لله وإلا لم يكن محبوبا له وان كان مراداً له عوارادته له تكوينا به صار محبوبا لله وإلا لم يكن عبوبا له وان كان مراداً له عوارادته له تكوينا حلي آخر . فالتكوين غير التشريع

(فان قبل) المحبة والرضا يقتضبان ملاء مة ومناسبة بين المحب والمحبوب وبوجب للمحب بدرك محبوبه فرحا ولذة وسر ورآء وكذلك البغض لايلمون إلا عن منافرة بين المبغض والمبغض وذلك يقتضي المبغض بدرك المبغض أذى و بغضا و محبود الله عن منافرة والملاء مة والمنافرة تفتضي الحاجة، اذ مالا يحت جالحي اليه لا يحبه وما لا يضره كيف يبغضه الواله غي لا تجوز عليه الحاجة اذ لو جازت عليه الحاجة للزم حدوثه وإمكانه وهو غني عن العالمين، وقد قال تعالى أنى في الحديث القدمي ] « باعبادي المكر الن تباغوا ضري فتضروني وان تباغوا نفي قتلفه وفي » فلهذا فسرت المحبة والرضا بالارادة اذ يفعل النفع والضر، فيقال الجواب من وجهين:

( أحدهما ) الالزام وهو أن نقول : الارادة لاتكون إلا للمناسبة بينالمريد

وأما اطلاق القول باله غني عن نفسه فهو باطمل فاله محتاج الى نفسه عوفي اطلاق كل منهما إيهام معنى فاسد، ولا خالق الاالله تعالى، فاذا كان سبيحانه عالم يحب العلم ، عفوا يحب المفو ، جميلا يحب الجمال ، نظيفا يحب النظافة ، طيها يحب الطيب، وهو بحب المحسنين والمتقرين والمقسطين، وهو سبحانه الجامم لجميع الصفات المحبوبة ، والاسماء الحسني والصفات العلى ، وهو محب نفسه و يثني بنفسه على نفسه ، والحلق لايحصون ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسه . فالعبد المؤمن بحب نفسه، وبحب في الله من أحب الله وأحبه الله ، فالله سبحانه أولى بأن يحب نفسه ،وبحب في نفسه عباده المؤمنين ، ويبغض المكافرين ، ويرضي عن هؤلاء ويفرح بهمه ويفرح بتوبة عبسده التائب من أوائك ، وعقت الكفار ويبغضهم ء وبحب حمد نفسه والثناء عليه عكما قال النبي عَلَيْكُ الله الاسود بن سريع لما قال: انني حمدت ربي بمحامد فقال « ان ربك محب الحمد » وقال ﷺ « لا أحد أحب اليه المدح من الله، ولا أحد أحب اليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل، ولا أحد أصبر على أذى من الله ، يجعلون له ولداً وشر يكا وهو يعافيهم و برزقهم» فهو يفرح بما يحبه، ويؤذيه مايبغضه، ويصبر على مايؤذيه ، وحبه ورضاه وفرحه وسخطه وصبره على مايؤذيه كل ذلك من كماله وكل ذالكسن صفاته وأفعاله ، وهو ألذي خلق الخلائق وأفعالهم، وهم لن يبلغوا ضره فيضروه، وان يبلغوا نغمه فينفعوه. وإذا فرح ورضي بما فعله بعضهم فهو سبحانه الذي خلق فعمله ، كما انه أذا فرح ورضي بما يخلقه فهو الحالق، وكل الذين يؤذون الله ورسوله هو الذي مكنهم وصبر على أذاهم بحكمته، فلم يفتقر الي غيره دولم يخرج شيء عن مشيئته ولم يفعل أحد مالا بريد ، وهذا قول عامة القدرية (١) ونهاية الكال والعزة .

<sup>(</sup>١) كذا في الاصل فاليحرر مراده من ذُكر القدرية هذا

وأما الامكان(١) اوافتقر وجوده الى فرح غيره ، وأما الحدوث فيبنى على قيام الصفات فيلام منه حدوثه (٢) وقد ذكر في غير هذا الموضعان ماسانكه الجومية في نغي والمسات فيناه على القياس الفاسد المحض وله شرح مذكور في غير هدا الموضع ومن تأمل فصوص المكتاب والسنة وجدها في غاية الاحكام والانقان والها مشتملة على انتقديس لله عن نقص ، والاثبات لكل كالى وانه تعالى ليس له كال يقتظر بحيث يكون قبله ناقصا بل من الكال انه يفعل ما يفعله بعد أن لم يكن فاعله وانه اذا كان كاملا بفيره ولا مفتقراً الى سواد، بل هو الغني وضح انفقراء ، وقال تعالى (لقد سمع الله قول الذين قالوا ان عبته ورضاه ومقته وسخطه وفرحه وأسفه وصبره وعفوه ورأفته لعالكال الذي عبته ورضاه ومقته وسخطه وفرحه وأسفه وصبره وعفوه ورأفته لعالكال الذي كاندركه الحالائق وفوق المكال، إذ كل كال فن كاله يستفاده وله الثفاء الحسن الذي لا يمتقر الى سواه ، لا تحصيه العباد ، وانما هو كا أثنى على نفسه، له الغنى الذي لا يمتقر الى سواه ، عدا \* و كلهم آنيه يوم القيامة فردا)

فهذا الاصل العظيم وهومسئلة لحلقه وأمره وما بتصل به من صفانه وأفعاله من محبته ورضاء وقرحه بالمحبوب وبغضه وصبره على مايؤذيه هي متعلقة بمسائل القدر ومسائل الشريعة. والمنهاج ألذي هوالمسئول عنه ومسائل الصفات ومسائل

 <sup>(</sup>١) لعله مقطمن عاكامة : فيلزم . التي هي جواب إما الامكان والمعنى انه
بنزم كونه تكذا لا واجب الوجود أو افتقر وجوده أنى فرح نبره من الحوادث
المكنة وأما فرحه هو ورفعاه وغيرها من صفانه فلا يلزم منها امكانه

 <sup>(</sup>۲) أي من قيام العدفات بنفسه كالكلام والدمع والبصر فيلزم منه حدوثه بزعمهم • وعبارته كلها هذا غبر جاية فلداها محرفة

التُوابوالعقاب والوعد والوعيد ، وهذه الاصولالاربعة كلية عامعة وهي متعلقة به وبخلقه ،

وهي في عمومها وشمولها وكشفها للشبهات تشبه مسئلة الصفات الذاتية والفعلية ، ومسئلة الذات والحقيقة والحسد ومايتصل بقالك من مسائل الصفات والكلام في حاول الحوادث ونفي الجسم وما في ذلك من تفصيل وتحقيق

فان المطلة والملحدة في السيائه وآياته كذبوا بحق كثير جاءت به الرسل بناء على ما اعتقدوه من نفي الجسم والمرض و نفي حلول الحوادث و نفي الحاجة ، وهذه الاشياء يصح نفيها باعتبار و لكن أبوتها يصح باعتبار آخر ، فوقموافي نفي الحق الذي لاريب فيه الذي جاءت به الرسل و نزلت به المكتب و فطرت عليه

إلخلابق وداتءايه الدلائل السمعية والعقلية وألله أعلر

( انهی ) انگان



# بسم الله الرحمن الرحيم

# رب يسر وأعن يا كربم فص الاستفتاء

المسئول من علماء الاسلام، والسادة الاعلام، أحسن الله والبهم، وأكرم نزلهم ومآبهم، أن ير فعو! حجاب الاجمال، ويكشفوا قناع الاشكال وعن مقدمة جميع أرباب الملل والنحل منفقون عليها، ومستندون في آرائهم اليها، عاشى مكابراً منهم معانداً ، وكافراً بربوبية الله جاحداً

وهي :أن يقال «هذه صفة كال فيجب لله الباتها ، وهذه صفة نقص فيتعين التفاؤها » لكنهم في تحقيق مناطها في افر ادالصفات متنازعون ، وفي تعيين الصفات الاجل القسمين مختلفون . فأهـل السنة يقولون : أثبات السمع والبصر والحياة والقدرة والعلم والدكلام وغيرها من الصفات الحبرية ، كالوجه والبدين والعينين والغضب والرضا ـ والصفات الفعلية كالضحك والنزول وألاستواء ـ صفات كال وأضدادها صفات نقصان .

والفلاسفة تقول : إتصافه يهذه الصفات أن أوجب له كمالا فقد استكمل ونيره فيكون ناقصا بذاته ، وأن أوجب له نقصا لم يجزاتصافه بها

والمعتزلة يقولون : لو قامت بذاته صفات وجودية لكلن مفتقراً اليها وهي مفتقرة اليه ،فيكونالوب مفتقراً الى غيره ، ولانها اعراض لاتقوم الا بمجسم . والجسم مركب ، والركب نمكن محتاج،وذلك عين النقص

ويقولون أيضاً : لوقدر على العباد أعمالهم وعاقبهم عليها كانظالما وذلك نقص وخصومهم يقولون : لوكان في ملك مالا يريده لكان ناقصاً . والكلابية ومن اتبعهم ينفون صفات أفعاله ويقولون ؛ لوقامت به لكان محلا اللحو ادث، والحادث ان أوجب له كالا فقد عدمه قباله ، وهو نقص ، وان لم يوجب له كالا لم يجز وصفه به

وطائفة منهم ينفون صفاته الخبرية الاستلزامها التركيب المستلزم للحاجة والافتقار . وهكذا نفيهم أيضا لمحبته لانها مناسبة بين المحبوالمحبوب ومناسبة الرب للخلق نفص ، وكذا رحمته لان الرحمة رقة تكون في الراحم ، وهي ضعف وخور في الطبيعة ، وتألم على المرحوم، وهو نقص. وكذاغضبه الان الغضب غليان دم القلب طلبا للانتقام ، وكذا نفيهم لضحكه وتعجبه لان الضحك خفة روح يكون لنجدد مايسر والدفاع مايضر ، والتعجب استعظام المتعجب منه ،

ومنكرو النبوات يقولون: ليس الحُلَق بمنزلة أن يرسل اليهمرسولاء كما ان أطراف الناس ليسوا أهلا أن يرسل السلطان اليهم رسولا

والمشركون يقولون: عظم الرب يقتضي أن لاينقرب اليه الا يواسطة وحجاب، فالنقرب اليه ابتداء من غير شفعا، ووسائط غض من جنابه الرفيع هذا وان القائلين جذه المقدمة لايقولون بمقتضاها ولا إيطردو بها، فلو قبل لهم نايا أكمل اذات توصف بسائر أنواع الادراكات: من الشم والذوق واللس أم ذات لا توصف جها كاما ؟ لغالوا الاولى أكمل اولم يصفو إبها كاما الخالق

وبالجالة فالكال والنقص من الامور النسبة ، والمعاني الاضافية ، فقد تكون الصفة كالا لذات ونقصا لاخرى ، وهذا صحو الا كل والشرب والنكاح كال للمخلوق ، نقص للخالق ، وكذا التعاظم والتكبر وانتفاعل النفسي كال للخالق نقص للمخلوق ، وأذا كان الامر كذلك فلمل ما تذكرونه من صفات الكال العابك العابك المكال العابكون كالا بالنسبة الى الشاهد ، ولا يلزم أن يكون كالا للغائب كا بين ، لاسيا مع تباين الذاتين

وان قائم : نحن نقطع النظر عن متعلق العنفة و تنظر فيها عاهل هي كال أو تقص الخاذات تحيل الحدكم علم فبأحدهما لالمها قد تكون كمالا فذات نقصا لا خوى على ما ذكر .

وهذا من المجب أن مقدمة وقع عليها الاجماع ؛ هي منشأ الاختلاف والعزاع ؛ فرضي الله عمن ببين لنا بيانا بشتي العليل ، ويجمع بين معر فقالح كم وإيضاح الدليل، المتمالى شميع الدعاء ، وأهل الرجاء ، وهو جسبناو لعم الوكيل أجاب رضي الله عنه :

# فتوى شيخ الاسلام

الحمدلله ، الجواب عن هذا الدؤال مبني على مقدمتين (إحداهما) أن يما أن الكالم ثابت لله ، بل ثابت له مون المحدد كال كابت لله ، بل ثابت له هو ثابت الحرب تعالى يستحقه بنفسه القدسة يو ثبوت ذلك مستلزم نني نقيضه ، فثبوت الحياة يستلزم نني الموت و ثبوت العلم يستلزم نني الحجل ، وثبوت القدرة يستلزم نني الحجز، وان هذا الكال ثابت له يحقيضي الادلة العقابة والبراهين المقابة والبراهين المقابة بالسمع على ذلك

ودلالة القرآن على الامور نوعان (أحدها) خبر الله الصادق ، فيا اخبر الله ورسوله به فهو حق كما أخبر الله به (والثاني) دلالة القرآن بضرب الامتسال وبيان الادلة المعقلية فعالة على المطلوب. فهذه دلالة شرعية عقلية، فهني شرعية لان الشرع دل عليها ، وارشد اليها . وعقلية لانها تعلم صحنها بالمعقل . ولا يقال الها فم نعلم الا بمجرد الحبر . واذا أخبر الله بالشيء ودل عليه بالدلالات العقلية صار مدلولا عليه بخبره ومدلولا عليه بالدلالات العقلية والمعقل ، وكلاها القرآن التي تسمى الدلالة الشرعية

و ثبوت معنى الكال قد دل عليه القرآن بعبدارات متنوعة دالة على معاني. متضمنة لهذا المعنى. فافي نقر آن من اثبات سنّد الهو نفصيل محامده وال لعالم الإعلى. واثبات معاني أسائه و نحو ذلك كاه دال على هذا المعنى .

وقد ثبت لفظ الكامل فياروا داين أي طلحة عن ابن عباس في تفسير (قل هو الله الحد شه الله الصمد) ان الصمد المستحق الكالى وهو السيد الذي كمل في سؤده مه والشريف الذي قد كمل في عظمته مه والعظيم الذي قد كمل في عظمته مه والحلكم الذي قد كمل في حكمه موالفي الذي قد كمل في عناه مه والحجار الذي قد كمل في جمعه موالفي الذي قد كمل في حكمته مه وهو الله سبحانه وتعالى وهذه الشريف الذي قد كمل في جمع الشرف والسؤده موهو الله سبحانه وتعالى وهذه الشريف الذي قد كمل في جمعه الشرف والسؤده موهو الله سبحانه وتعالى وهذه ولم يعلم أحد من الامة الزعفي هذا المعنى عبل هذا المعنى متقرفي فطر الناس عبل هم مفطورون عليه، فانهم كما انهم مفطورون على الاقرار بالخالق، فانهم مفطورون على انه أجل وأكبر وأعلى وأعلم وأكبل من تلشىء

وقد بينا في غير هٰذا الموضع أن الاقرار بالخ أق وكاله يكون قطرياضر وريا في حق من سلمت فطرة،،وإن كان مع ذاك تقوم عليه الادلة الكثيرة،،وقدمحتاج إلى الادلة عليه كثير من الناس عند تغير الفطرة وأحوال تعرض لها

وأما لفظ الكامل فقد نقل الاشعري عن الجبائي اله كان يتنع ان يسمى الله كاملاء و يقول الكامل الذي له العاض مجتمعة

وزعمت طائلة من أهل الكلام كابي المسالي والرازي والآمدي وغيرهم ان ذلك لايه لم إلا بالسمع الذي هو الاجماع ، وان نني الآفات والنقائص عنه لم. ويحو ذاك ، وخالفوا ماكان عليه شيوخ متكامة الصفاتية كالاشعري والقاضي ونحو ذاك ، وخالفوا ماكان عليه شيوخ متكامة الصفاتية كالاشعري والقاضي وابي بكر وابي المدحلق ومن قبايم من السلف وألائمة في المبات السمع والبصر والكلامله بالادلة المغلية، ولهذاصاره ولا يعملون في البات هذه الصفات على مجر دالسمع ويقولون! ذاكنا نثبت هذه الصفات بناء على نفي في الإكان ونفي الاكان العالم على بالاجماع الحالية على نفي الاكان ونفي الاكان العالم المالة على فون الاجماع الحالم المناه على المبات الدالة على كون الاجماع حجة ، فالاعتماد في الباتها ابتداء على الدليل من الآيات الدالة على كون الاجماع حجة ، فالاعتماد في الباتها ابتداء على الدليل من الآيات الدالة على كون الاجماع حجة ، فالاعتماد في الباتها ابتداء على الدليل السمعي الذي هو القرآن أولى وأحرى

والذي اعتمدوا عليه في النفي من ننى مسمى انتجاز و محوه - مم انه بدعة في الشرع لم يأت به كتاب ولا سنة ولا أثر عن احد من الصحابة والتابعين - هو متناقض في العقل لا يستقيم في العقل ، فانه مامن احد ينفي شيئا خوفا من كون ذلك يستازم ان يكون الموصوف به جما الا قبل له فيا اثبته نظير مافاله فيا نفاه ، وقبل له فيا نفاه نظير ما يقوله فيا اثبته ، كالمتزلة لما اثبتوا انه حي عليم قدير ، وقالوا انه لا يوصف بالحياة والعلم والقدرة والصفات لان هدف اعراض لا يوصف مها الا ماهو جمم ولا يعقل موصوف الا جسم ، فغيل لهم : فأنثم وصفتموه بانه حي عليم قدر ولا يوصف بي ، بانه عليم حي قدر الا ماهو جمم، ولا يعقل موصوف الاجاء عن الاساء . فان جوابنا عن الصفات ،

فان جاز ان يقال ما يسمى جهده الاسماء ليس بجسم ، جاز أن يقال عنده خكذاك يوصف بهدة الصفات ما ليس بجسم ، وأرث يقال : هده ما الصفات ليست اعراضا ، وان قبل لفظ الجسم جمل أو مشترك وأن المسمى

جذه الاسماء لا يجب أن ياثله غيره ولا أن يثبت له خصائص غيره جاز أن يقال الوصوف جنه الصفات لا يجب أن يماثله غيره ولا ان يثبت له خصائص غيره ، وكذات أذا قال نفاة الصفات العلومة بالشرع أو بالعقل معالشرع ، كالرضى والغضب والحب والفرح ونحو ذلك : هذه الصفات لا تعقل إلا لجسم . قبل لهم هذه بمنزلة الارادة والسمع والبصر والكلام، فا لزم في أحدهما لزم في الآخر مثله . وهكذا نفاة الصفات من الفلاسفة ونحوهم اذا قالوا ثبوت هذه الصفات يستلزم كثرة المعاني فيه ، وذلك يستلزم كونه جسما أو مركبا، قبل لهم هذا كا ولذة ، وعاشق ومعشوق وعشق، ونحو ذلك ، قان قالوا هدف ترجم الى معنى عوائدة ، وعاشق ومعشوق وعشق، ونحو ذلك ، قان قالوا هدف ترجم الى معنى عاحد ، قبل لهم ان كان هذا ممتنا أمكن أن يقال عادد ، قبل لهم ان كان هذا معتام بطل الفرق ، وإن كان ممكنا أمكن أن يقال غي تلك مثل هذه ، فلافوق بين صفة وصفة . والكلام على ثبوت الصفات وبطلان غي تلك مثل هذه ، فلافوق بين صفة وصفة . والكلام على ثبوت الصفات وبطلان غي تلك مثل هذه ، فلافوق بين صفة وصفة . والكلام على ثبوت الصفات وبطلان غي تلك مثل النفاة مبسوط في غير هذا الموضع .

#### ﴿ ثبوت الـكمال لله تعالى بالعقل من وجوه ﴾

#### (۱) وجوب وجوده وقيوميته وقدمه

والمقصود هذا أن نبين ان ثبوت الكال لله معلوم بالعقل وان نقيض ذلك منتف عنه ، فان الإعتباد في الاثبات والنفي على هـ فده الطريق مستقيم في العقل والشرع دون تلك خلاف ماقاله هؤلاء المتكامرين. وجم بوراهل الفلسفة والكلام يوافقون على أن الكال لله ثابت بالمقل والفلاسفة تسميه الحمام ، وبيان ذلك من وجوه ، ومنها) أن يقال: قد ثبت ان الله قديم بنفسه ، واجب الوجود بنفسه ، قيوم ينفسه ، خالق بنفسه الى غير ذلك من خصائصه . والطرية المروفة في وجوب الوجود تقال في جميم هذه المعاني .

غاذا قيل: الوجود إما واجب واما ممكن والمكن لابد له من واجب فيلزم ثبوت الواجب على التقد رين ، فهو مثل أن يقال . للوجود إماقديم وإما حادث والحادث لابد له من قديم فيلزم ثبوت القديم على التقديرين ، والموجود إما غني واما فقير دوالفقير لابد له من الفني، فلام وجودالغني على التقدر بن . والموجودإما قبوم بنفسه وإماغسير فبوم ، وغير القيوم لا بد لهمن القيوم . فلزم ثبوت القيوم . على التقدير بن . وأأوجود أما مخلوق وإما غير مخاوقٌ والمخلوق\لابدله من خالق غبر مخلق علام ثبُوت غير المحلوق على التقدير بن و نظائر ذلك متعددة .

تم يقال: هذا الواجب القديم الخائق اما ان يكون تبوت الكار الذي لانقص فيه اللمكن الوجو دمحكناله واماأن لايكون والثاني متنع لان هذا ممكن للموجود المحدث الفقعر المكن، فلا أن عكن الواجب الغني القديم بطريق الاولى والاحرى، فان كالاهما موجود ، والكلام في الكيال المكن الوجود الذي لا نقص فيه فاذا كان الكيال الممكن الوجود ممكنا العفضول فلأن ممكن للفاضل بطريق الاولىءلأن ماكان ممكنها لمنا وجوده ناقص فلان عكن لمها توجوده أكمل منه بطريق الاولىء لاسما وذلك افضل من كل وجه فيمتنع اختصاص الفضول من كل وجه بكال لايثبت الاقضل من كل وجهء بل ماقد ثبت من ذلك للمفضول فالفاضل أحق به فلأن بثبت للفاضل بطريق لاولى ، ولان ذلك الكمال انما استفاده المحلوق من الخالق والذي جمل غـ بره كاملا هو أحنى بالمكال منه٬ فالذي جمل غيره قادراً أولى بالقدرة ، والذي علم غيره أولى بالعلم ، والذي أحيا غـيره أولى بالحياة . والفلاسفة نو افق على هذا ، ويقولون: كلكال المعلول فهو من آثار العلة والعلة أولى به واذا ثبت أمكان ذلك له فما جاز له من ذلك الكمال المكن الوجود فانه واجب لهلايتوقف على غيره ذنه لو توقف على غيره لم يكن وجوداً له إلابذلك النهر ، وذلك الغير إن كان مخلوفا له لزم الدور نلقبلي الممتنع فان مافي ذلك الغير

من الامور الوجودية فهي منه،ويتنع ان يكونكل من الشيئين فاعلا للآخر،وهذا هو الدور القبلي فان الشيء بمتنع ان يكون فاعلا لنفسه فلا أن يمتنع ان يكون فاعلا الهاعله بطريق الاولى والاحرى ، وكذلك يمتنع أن يكون كل من الشيئين فاعلا لما به يصير للآخر فاعلاء ويمتنع أن يكونكل من الشيئين معطيا الآخر كماله فان معطي المكال أحق بالكال فيلزم أن يكون كل منها أكمل من الآخر ، وهذا ممتنع اذاته وأن كون هذا أكمل يتتضي ان هذا أفضل من هذا ، وهذا أفضل من هذا ، وفضل أحدهما يمنع مساواة الآخر لدءفلاً ن يمنع كون الآخر أفضل بطريق الاولى ، وأيضاً فلوكان كهااهموقو فاعلىذلكالغير للزم أن يكونكاله موقوفًا على فعل. الذلك الغير وعلى معاونة ذلك الغير في كاله ومعاونة ذلك الغيرفي كياله موقوف عليه، إذ فعل ذلك الغير وأفعاله موقوفة على فعل المبدعلاتفتقر إلى غيره ،فيلزم أن لا يكون كماله موقوفا علىغيره ، فاذا قيل كياله موقوف على محلوقه لزم ان لا يتوقف على مخلوقه وما كان ثبوته مستلزما لعدمه كان باطلا من نفسه ، . وأيضاً ففاك الغمر كل كال له فمنه، وهو أحق بالكمال منه ، ولو قبل يتوقف كالله عليه لم يكن متوقَّعًا إلا على ماهو من نفسه ، وذلك متوقَّف عايه لاعلى غيره

وإن قبل ذلك النبر ايس مخلوقا بل واجباً آخر قدينا بنفسه فيقال : إن كان أحد هذين هو العطي دون العكس فهو الرب والآخر عبده ، وإن قبل بل كل منها يعطي الآخر الكمال نزم الدور في التأثير، وهو باطل، وهو من الدور القبلي لامن الدور المعي الاقترائي، فالايكون هذا كاملاحتي بجعله الآخر كاملاء والآخر لايجعله كاملاحتي يكون في نفسه كاملاء لان جاعل الكامل كاملا أحق بالمكال ، ولا يكون ألا خركاملاحتي بجعله كاملا، فلايكون واحد منها كاملا بالضرورة، فانه أو قبل لايكون كاملاحتي يجعله كاملا ولا يجول نفسه كاملا حتى يكون كاملا لحتى يجعل نفسه كاملا ولا يجعل نفسه كاملاحتي يكون كاملا لحتى يكون كاملا لويكون كاملاحتي يجعل ما يجعله كاملا المهلا كاملا

وان قبل كل واحد له آخر يكماه الى غير بهاية لزمالتسلسل في المؤثرات هوه واطل بالضرورة وانقاق المقلاء فان تقدير مؤثرات لاتتناهى ليس فيها مؤثر بنفسه لا يقتضي وجرد شيء منها ولا وجود جميعها ولا وجود اجتماعها عوالمبدع للموجودات لابد أن بكون موجوداً بالضرورة ، فلو قدر أن هذا كامل فكانه ليس من نفسه بل من آخر ، وهلم جرا ، الزم أن لا يكون لشيء من هذه الاموركال، وقد قدر أن الاول، كامل فلزم الحمع بين النقيضين ، وأذا كان كاله بنفسه لا يتوقف على غيره كان الكال له واجب ا بنفسه ، وأمتنع تخلف شيء من الكال الممكن عنه ، بل ماجاز الهمن الكال وجب له كا أقر بذلك الجمهور من أمل الفقه والحديث والتصوف والمكالم والفلسفة وغيرهم بل هذا ثابت في مفعولاته في شاء كان ومالم يشأ لم يكن وكان ممتنعاً بنفسه او ممتنعا لغيره فيا شم الا موجود واجب إما بنفسه واما بنيره والا كان ممتنعا لنير ، والمكن بنفسه اما واجب معتمو واما ثنيره والما كان ممتنعا لنير ، والمكن بنفسه اما واجب المهتم الميره

### ﴿ تُبُوتِ الْكَمَالِ لللهِ تَعَالَى بِالنقلِ مِنْ كَتَابِهِ ﴾

وقد بين الله سبحانه انه أحق الكال من غيره والنفيره لايساو به في الكال في مثل قوله تعالى ( أفمن يخلق كمن لا يخلق افلاتذكرون) وقد بين أن الخلق صفة كال، وان الذي يخلق افضل من الذي لا يخلق دوان من عدل هذا بهذا فقد ظلم . وقال تعالى ( ضرب الله مثلا عبداً مملوكا لا يقدر على شيء ، ومن وزقناه منا وزقا حسانا فهو ينغق منه سراً وجهراً هل بستوون المحدلله بل أكثرهم لا يعلمون ) فبين أن كو نه مملوكا عاجزاً صفة نقص ، وان القدرة والملك والاحسان صنة كال ، وانه ليس هذا مثل هذا ، وهذا لله ، و [ ذاك ] لما يعبد من دونه

وقال تمالى ( وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكر لا يقدر على شيء وهو كل على مولاء أينا يوجه لايأت بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟) وهذا مثال آخر فالاول مثل العاجز عن المكلام، وعن الفعل الذي لا يقدر على شيء، والآخر المنكلم الآمر بالعدل الذي هو على صراط مستقيم، فهو عادل في أمره، مستقيم في فعله، فيين أن التفضيل بالكلام المتضمن للعدل والعمل المستقيم، فان مجر دالكلام والعمل قديكون محوداً ، وقديكون مذموما . فالحمود هو الذي يستحق صاحبه الحد، فلا يستوي هذا والعاجز عن . المكلام والفعل

وقال تعالى ( ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل الكم مما ملكت أعانكم من شركا. فيما رزقنا كم فأنتم فيهسواء تخافونهم كغيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات. لقوم يعقلون ) يقول تعالى : اذا كنتم أنتم لاترضون بان المعلوك بشارك مالكه. لما في ذلك من النقص والظلمُ فكيف ترضون ذلك لي وأنا أحق بالكمال والغني. منكم ؟ وهذا يبين إنه تمالى أحق بكل كال من كل أحد ، وهذا كفو له ( واذا بشر أحدهم بالانكي ظل وجهه مسودا وهو كفليم \* يتوارى من القوم منسوء مابشر به عأيمه كنه على هون أم يدسه في العراب؟ ألا ساء مامحكمون \* للذين\ايؤمنون. بَالاَ خَرَةُمثُلَ السَوْءُولِللهُ المُثْلُ الاعلى وهو العرِّيزِ الحُلكيمِ \* ولو يؤاخذ اللهُ الناس بظلميم ماترك عليها من دابة واكن يؤخرهم الى أجل مسمى فاذا جاءأجلهم لايستأخرون صاعة ولا يستقدمون، ومجعلون لله مايكرهون \* وتصف ألسنتهم الكذبان لهم الحسني لاجرم أن لهم النار وأنهم مفرطون )حيث كانوا يقولون:الملائكة بنات الله ، وهم يكرهون أن يكون لاحدهم بنت فيعدون هذائقصَّاوعيباً ، والرب تعالى أحق بتنزيهه عن كل عيب و نقص منكم، فإن له المثل الاعلى. فيكل كال ثبت المخلوق. فالخالق أحق بثبوته منه إذا كان مجردا عن النقص، وكل ما ينزه عنه المحلوق.

من نقص وعبب فالحالق أولى بتازيمه عنه , وقال تعمالي ( هل يستوي الذين يعلمون والذين لايعلمون ) وهذا يبين أن العالم أكمل بمن لايعلم وقال تعالى و وما يستوي الاعمل والبصير ولا الغالمات ولا النور ولاالظل ولا الحرور ) فبين أن البصير أكمل والنور أكمل والغالم أكمل موحين للفالمتصف به أولى، وللمالئل الاعلى . وقال تعالى ( والخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم حبيلا والخذارة وكانوا ظالمين ) فدل ذلك على العدم التكلم والهداية نقص ، وإن الذي يتكلم ويهدي أكمل بمن لا يتكلم ولا يهديم، والا يهديهم على المنال عن الايتكام ولا يهدي، والرب أحق بالكمال

وقال تعالى ( قل هل دن شركائكم من يهدي الي الحق أ قل الله يهدي اللحق أفن يهديالها الحق أحق أن يتبع أم من لايهدي الاأن يهدي وفالد كيف أحق أن يتبع أم من لايهدي الاأن يهدي وفالد كيف أحق أحق العكون ) فبين سبحاله عا هو مستقر في الفطر أن يكون الهادي بنفسه هو الكلمل والاتباع ممن لايهدي إلا أن يهديه غير وهفارم أن يكون الهادي بنفسه هو الكلمل دون الذي لايهدي إلا بغيره ، وإذا كان لا بد من وجوب الهادي لغير المهتدي بنفسه فهو الاكمل و وقل تعالى في لا ية الاخرى ( أفلا برون أن لا برجعاليهم قولا ولا يماك فم ضراً ولا نفااً ) فدل على أن الذي برجع الية القول وبماك المضر والنفع أكمل منه

وقال ابراهيم لابيه ( يَأْبِتُ لَمُ تَعْمَدُ مَالاً يُسْمِعُ وَلَا يَبْضِرُ وَلَا يَغْنِي عَنْكُ شَيْئًا ) قَدَلُ عَلَى أَنْ السَّمِيعِ الْبُصْيِرَااغْنِي أَ كَمَلُ وَأَنْ الْمُعُودِ ثَجِبُ أَنْ يَكُونَ كَذَلَكُ ء ومثل هذا في القرآن متعدد من وصف الاصنام بسلب صفات الكال كعدم التكلم والفعل وعدم الحياة وشحو ذلك ثما يبين أن المنصف بذلك منتقص معيب كسائر الجُمادات، وأن هذه الصفات لانسلب إلا عن ناقص معيب

وأماربالخلق الذي هو أكمل من كل موجود فهو أحق الموجودات بصفات الكال، والعلا يستوي المتصف بصفات الكال والذي لا يتصف بها عو هو يذكر ان الجادات في العادة لاتقبل الاتصاف بهذه الصفات، فن جعل الواجب الوجو دلا يقبل الانصاف (١) فقد جعله من جنس الأصنام الجامدة التي عابها الله تعالى وعاب عابدتها

ولهذا كانت القرامطة الباطنية من أعظم الناس شركا وعبادة افير الله ، إذ كانوا لا يعتقدون في إلهم أنه يسمع أو يبصر أو يغني عنهم شيئاً والله سبحاله لم يذكر هذه النصوص لمجرد تقرير صفات الكاله ، بل ذكرها لبيان انه المستحق للعبادة دون سواه ، فافاد الاصلين اللذين بهما يتم التوحيد وهو إثبات صفات الكال رداً على أهل التعطيل ، وبيان انه المستحق العبادة الإله الاهورداً على المشركين ، والشرك في العالم أكثر من التعطيل ، ولا يلزم من اثبات البطل اقول المعطلة الرد ابطال قول أهل التعطيل ، والقرآن يذكر فيه الرد على المعطلة تارة كالرد على المشركين إلا ببيان آخر ، والقرآن يذكر فيه الرد على المعطلة تارة كالرد على فرعون ، أما له ، ويذكر فيه الرد على المعطلة تارة كالرد على فرعون ، أما له ، ويذكر فيه الرد على المشركين وهذا أكثر ، لان القرآن شفاء لما في الصدور ، ومرض الإشراك أكثر في الناس من مرض التعطيل ، وأيضاً فان في الصدور ، ومرض الاشراك الما الحمد واله حميد مجيد ، إن له الحمد في الاولى والآخرة وله الحكم ونحو ذلك من أنواع المحامد

والحمد توعان : حمد على احسانه إلى عباده وهو من الشكر ، وجد لما يستحقه هو بنفسه من نموت كاله، وهذا الحمدلايكون إلا علىماهو في نفسه مستحق للحمد ، واتنا يستحق ذلك ماهو متصف بصفات الكمال، وهي أمور وجودية فان اللامور العدمية المحضة لاحمد فيها ولا خير ولا كال

ومعلوم ان كل مايحمد فاتمـا بحمد عنى ماله من صفات الكمال، فكل مايحمديه الحلق فهومن الخالق، والذي منه مايحمد تايه هو أحق بالحمد فثبت ان المستحق (٢) المحامد الكاملة وهو أحق من كل محمود والحمد والسكمال من كاملوهو المطاوب

(۱) أي بصفات الكمال المذكورة كمعالة الصفات من الجهمية والمعتزلة دع البياطنية الملاحدة (۲) فوله فثبت أن المستحق الحدوكا نرى مختل التركيب وامل أصله : فثبت أنه المستحق للمحامد كلما وهو أحق بالحمد من كل محود وبالمكمال من كل كلمل، أو أن المستحق للمحامد كلما أحق بالحمد الح

٧ – رسائل ابن تيمية ق ٣

#### فصل

وأما المقدمة الثانية فنقول: لايد من اعتبار أمرين ( احدهما ) ان يكون الكمال ممكن الوجودة و (الثاني) أن بكون سلماءن النقص، فإن النقص ممتنع على الله المحل بعض الناس قديسمي ما ليس بنقص نقصا ، فهذا يقال له الما الواجب البات ما أمكن ثبوته من الكمال السلم عن النقص ، فإذا سميت أنت هذا نقصا و قدر ان انتفاءه يمتنع لم يكن نقصه من الكمال المكنء والذات التي لا تكون حية عليمة قديرة بصيرة بصيرة متكلمة ليست أكمل من الذات التي تكون حية عليمة سميعة بصيرة قديرة متكلمة

واذا كان صريح العقل يقضي بأن المذات المسلوبة هداه الصفات ليست مثل الذات المتصفة بها مثل الذات المتصفة بها اكل منها ويقضي بأن الذات المتصفة بها اكل علم بالضرورة امتناع كال الذات بدون هذه الصفات. فاذاقيل بعد ذلك الا يكون ذاته ناقصة متساوية الكال الا بهذه الصفات. قيل الكال بدون هذه الصفات ممتنع وعدم الممتنع ليس نقصا موائما النقص عدم ما يمكن عوأيضا فاذا ثبت أنه يمكن اتصافه بالكال عوما اتصف به وجب له عامتنع تجرد ذاته عن هذه الصفات تقديراً ممتنعا عوادا قدر الصفات تقدير ممتنع وقيل انها ناقصة صفة كان ذلك مما يدل على امتناع ذلك التقدير لا على امتناع نقيضه عكا لو قيل انها ناقصة صفة كان ذلك مما يدل على امتناع ذلك التقدير كونه حيا على امتناع نقيضه عكا لو قيل اذا مات ناقصا فهذا يقتضي وجوب كونه حيا عكذلك إذا كان تقدير ذاته خانية عن هذه الصفات بوجب أن تكون ناقصة كان ذلك مما يستلزم أن بوصف بهذه الصفات،

وأيضافقول القائل اكتمل بفيره ممنوع فانا لانطلق على صفاته انها غيره ولاأنها ليست غبره على ماعليه أثمة الساف كالامام احمد بن حنبل وغيره، وهو اختيار حذاق الثبتة كابن كلاب وغيره ، ومنهم من يقول : انا أطلق عليها الها ايست هي هو ولا أطلق عليها انها ايست غيره، ولا أجمع بين السلبين فأقول لاهي هو ولا هي غيره ، وهو اختيار طائفة من المثبتة كالاشعري وغيره ، وأظن قول أبي الحسن التمتي هو هذا وهو اختيار طائفة من المثبتة كالاشعري وغيره ، وأظن قول أبي الحسن التمتي هو هذا

أو مايشبه هذا . ومنهم من يجوز اطلاق هذا السلب وهذا السلب في اطلاقها: جميما كالقاضي أبي بكر والقاضي أبي يعلى

ومنشأ هذا أن لفظ الغير يراد به المغاير الشيء ، ويراد به ماليس هو إياه ، وكان في اطلاق الالفاظ المجملة إيهام لمائي فاسدة . ونحن نجيب بجواب علمي فنقول: قول الفائل : يتكمل بغيره ، أيريد به بشيء منفصل عنه ام يريد بصفة لوازم ذاته . أما الاول فمننع وأما الثاني فيو حق ، ولوازم ذاته لا يمكن وجود ذاته بدونها كا لا يمكن وجودها بدونه ، وهذا كال نفسه لا شيء مباين لنفسه بدونها كا لا يمكن وجودها بدونه ، وهذا كال نفسه لا شيء مباين لنفسه

وقد نص الآغة كاحمد بن حنبل وغيره وأغة المثبتة كابي محمد بن كلاب وغيره على ان القائل اذا قال الحمد لله أو قال دعوت الله وعبدته أو قال بالله قاسم الله متناول لذاته المتصفة بصفاته ، وايست صفاته زائدة على مسمى أسهائه الحسنى و اذا قبل هل صفائه زائدة على ان أربد بالذات المجردة التي يقربها نفات الصفات فالصفات زائدة عليها ، وان أريد بالذات الموجودة في الحارج فتلك لا تكون موجودة الا بصفائها اللازمة ، والصفات ليست زائدة على الذات المتحدة بالصفات رائدة على الذات المتحدة بالشات المتحدة التي المتحدة بالشات المتحدة بالتحدة على المتحدة بالشات المتحدة بالشات المتحدة على المتحدة بالمتحدة بالمتحدة بالمتحدة بالمتحدة بالمتحدة بالمتحدة بالشات المتحدة بالمتحدة بالمتحدة بالمتحدة بالمتحدة بالمتحدة بالمتحددة بالمتحدة بالمتحددة بال

#### فصل

وأما قول القائل : لوقامت به صفات وجودية لكان مفتقراً اليها وهي مفتقرة اليه غانيكون الرب ملتقراً الىغيره عافهو من جنس السؤال الاول

فيقال أولا: قول القائل لوقامت به صفات وجودية لكان مفتقراً اليها يقتضي إمكان جوه رتقوم به الصفات و إمكان ذات لا تقوم بها الصفات و فلو كان أحدهما ممتناً لبطل هذا الكلام فكيف اذا كان كلاهما ممتنا و فان تقدير ذات مجردة عن جميع الصفات اتما مكن في الذهن لا في الخارج، كنقدير وجود مطلق لا يتمين في الخارج. و لفظ ذات تأنيث ذو، و ذلك لا يستعمل الا فيما كان مضافا الى غيره ، فهم يقولون فلان ذو علم وقدرة ، و فلان ذو علم وقدرة ، و ويث جاء في القرآن أو لغة فلان ذو علم وقدرة ، وحيث جاء في القرآن أو لغة العرب لفظ ذات لم يجيء الا مقرونا بالاضافة كقوله ( فاتقوا الله العرب لفظ ذات لم يجيء الا مقرونا بالاضافة كقوله ( فاتقوا الله العرب لفظ ذات لم يجيء الا مقرونا بالاضافة كقوله ( فاتقوا الله

و أصلحواذات بينكم ) وقوله ( عليم بذات الصدور ) وقول خبيب رضي الله عنه '' وذلك في ذات الآله . ونحو ذلك

لكن لما صار النظار يتكلمون في هذا الباب قالوا انه يقال انها ذات علم وقدرة ،ثم أنهم قطعوا هذا اللفظ عن الاضافة وعرفوه فقالوا: الذات ، وهي لفظ مولد ليس من افظ العرب العرباء ، ولهذا أنكره طائفة من أهل العالم كأ بي الفتح ابن برهاز وابن الدهان وغيرهما وقالوا ليست هذه اللفظة عربية ، ورد عليم آخرون كالقاضي وابن عقيل وغيرهما

وفصل الخطاب إنها ليست من العربية العرباء بل من الوائدة كلفظ الموجود ولفظ الماهية والكيفية ونحو ذلك اللفظ يقتضي وجود صفات تضاف الذات اليها فيقال ذات علم وذات قدرة وذات كلام والمعنى كذلك فانه لايمكن وجودشيء قائم بنفسه في الخارج لا ينصف بصفة ثبوتية أصلا عبل فرض هذا في الخارج كفرض عرض يقوم بنفسه لا بغيره • ففرض عرض قائم بنفسه لا صفة له كفرض صفة لا نقرم بغيرها، وكلاها ممتنع فاهو قائم بنفسه فلا بدله من قائم بنفسه متصف به ولهذا سلم المنازعون الهم لا يعلمون قائم بنفسه لا علمون قائم بنفسه عن جمع الاعراض ممتنع فمن قدر المكان موجود قائم بنفسه لاصفة له فقد قدر عن جمع الاعراض ممتنع فمن قدر المكان موجود قائم بنفسه لاصفة له فقد قدر ما لا يعلم وجوده في الخارج ولا يعلم إلكانه في الخارج، فكيف إذا علم أنه ممتنع في ما لا يعلم وجوده في الخارج ولا يعلم إلكانه في الخارج، فكيف إذا علم أنه ممتنع في ما لا يعلم وجوده في الخارج ولا يعلم إلكانه في الخارج، فكيف إذا علم أنه ممتنع في ما للاعلم وجوده في الخارج ولا يعلم إلكانه في الخارج، فكيف إذا علم أنه ممتنع في ما للاعلم وجوده في الخارج ولا يعلم إلكانه في الخارج، فكيف إذا علم أنه ممتنع في الخارج عن الذهن

وكلام نفاة الصفات جميعه يقتضي أن ثبوته ممتنعوانما بمكن فرضه في العقل، خالعقل يقدره في نفسه كما يقدر الممتنعات لا يعقل وجود طفي الوجود ولا إمكانه في الوجود وأيضا فالرب تممالي إذا كان اتصافه بصفات الكمال ممكناً ، وما أمكن له موجب امتنع أن يكون مسلوبا صفات الكال ، ففرض ذاته بدون صفاته اللازمة

<sup>(</sup>١) حين قدم، كفار قريش الفتل ، هذا قص البيت ، وما قبله ولست أبالي حين أفتل مسامــاً على أي جنب كان في الله مصرعي وذلك في ذات الآله وان بشــاً به ارك على أوصــال شلو عز ع

الواجبة له فرض ممننع ، وحينتافظاذا كانفرض عدم هذا ممتنعا عموما وخصوصة فقول القائل يكون مفتقراً اليها وتكون مفتقرة البه أنما يمقل مثل هذا في شيئين يمكن وجود كل وأحد منها دون الآخر، فإذا امتنع هذا يطل هذا التقدير

ثم بقال : ما تعني بالا فتقار ? أتعني أن الذات تكوّن فاعلة الصفات مبدعة لها أو بالمكس الأم تعني التسلام وهو أن لا يكون أحدها إلا بالا خر ? فان عنيت افتقار المفعول المي الفاعل فهذا بأطل فان الرب ليس بفاعل اصفاته اللازمة له بل لا يلزمه شيء معين من أفعاله و مفعولاته ؟ فكيف تجعل صفاته مفعولة لدي وصفاته لا زمة الذاته ليست من مفعولاته ؟ وأن عنيت التسلام فهو حق ، وهذا كما يقال لا يكون موجوداً إلا أن يكون قديما واجبا بنفسه ولا يكون علما قادراً الا لن يكون حيا ، فاذا كانت صفاته متلازمة كان ذلك أبلغ في الكال على جواز التفريق بينهما ، فأنه لو جاز وجوده بدون صفات الكمال لم يكن الكال من جواز التفريق بينهما ، فأنه لو جاز وجوده بدون صفات الكمال لم يكن الكال واجبا له بل ممكنا المهنوح بنفذ فكان يفتقر في ثبوته الهالي غيره ، وذلك نقص متنع عليه كما تقدم بيانه ، هم أن التلازم بين الذات وصفات الكال هو كان الكمال

# فصل

وأما الفائل: انهاأعراض لا تقوم الا بجسم مركب والمركب ممكن محتاج على وذاك عين النقص. فللمشتة للصفات في إطلاق الفظ العرض على صفاته فلات طرق: منهم من عنع أن تكون أعراضا ويقول: بلهي صفات وليست أعراضا كا يقول ذلك الاشعري وكثير من الفقهاء من أصحاب احمد وغيره ، ومنهم من بطلق عليها لفظ الاعراض كهشام وابن كرام وغيرهما ، ومنهم من يمتنع من الاثبات والتني كا قالوا في لفظ الغير، وكا امتنعوا عن مثل ذلك في الفظ الجسم و نحود ، فان قول الفقائل « العلم عرض » بدعة ، وقوله ، ليس بعرض — بدعة — كما ان قوله ه الرب جسم » بدعة ، وقوله « ليس بجسم » بدعة

وكذلك ان لفظ الجسم يراد به في اللف : البدن والجسد ، كما ذكر ذلك الاصممي وأبوزيد وغيرهمامن اهل اللغة . وأما اهل الكلام فمبهم من يريد به المركب ويطلقه على الجوهر الذرد بشرط التركيب أو على الجوهرين أوعلى أربعة جواهر او سنة اوتدائية أو سنةعشر او اثنين والاثنين، والمركب من المادة والصورة ومنهم من يقول :هو الموجود اوالقائم بنفسه

وعامة هؤلاء أوهؤلاء مجملون المشار البه مساويا في العموم والخصوص، فلما كان المفظ قد صاريفهم منه معان بعضها حق وبعضها باطل حسار مجملاء وحينئذ فالجراب العلمي أن يقال: أتعني بقواك المها اعراض المها قائمة بالذات ونحو ذلك من المعاني الصحيحة أنهم تعني بها الها آفات ونقائص أم تعني بها انها نعرض وتزول وتبقى زمانين أفان عنيت الاول فهو صحيح عوان عنيت الثاني فهر ممنوع ، وان عنيت الثالث فهذا مبني على قول من يقول المعرض لا يبقى زمانين . فان قال ذلك وقال هي باقية قال السميها اعراضا — لم يكن هذا مانها من تسميها أعراضا

وقولك: العرض لايقوم الا بجسم . فيقال: يقال للحي عليم قدير عندك وهذه الاسماء لايتسمى بها الا جسم كما أن هذه الصفات التي جعلتها اعراضا لايوصف بها الا جسم 3 قاكان جوابك عن ثبوت الاسماء كان جوابا لاهل الاثبات عن اثبات الصفات

ويقال له : مانعني بقواك هذه الصفات اعراض لانقوم الا بجسم ? أنعنى بالجسم المركب الذي كان مفترقا فاجتمع ؟ أو ركبه مركب فجمع أجزاءه ؟ او ما أمكن تفريقه وتبعيضه وانفصال بعضه عن بعض يحو ذلك ؟ أم تعني به ماهو مركب من الجواهر الفردة ، او من المادة والصورة ؟ أو تعنى به ما يمكن الاشارة اليه ? او ماكان قائما بنفسه ؟ او ماهو موجود ؟

ذان عنيت الاول لم نسلم ان هذه الصفات التي سميتها اعراضا لانقوم الا بجسم بهذا التنسير ، وإن عنيت به الثاني لم نسلم امتناع التلازم فان الرب تعالى موجود فائم بنفسه مشار اليه عندنا، فلا نسلم انتفاء التلازم على هذا التقدير

وقول القائل: المركب مكن، ان أواد بالمركب المعاني المتقدمة مثل كونه كان مفعرةا فاجتمع، او ركه مركب أو يقبل الانفصال -- فلا نسلم المقدمة الاولى التلازمية، وانعنى به مايشار اليه وما يكون قائما بنفسه سوصوفا بالصفات - فلا فسلم انتفاء الثانية . فالقول بالاعراض مركب من مقدمتين تلازمية واستثنائية بألفاظ مجملة فاذا استفصل عن المراد حصل المنع والابطال لأحداهما أو لكايمهما. وأذا بطلت إحدى المقدمتين على كل تقدير بطلت الحجة

#### فصل

وأما قول القائل: لو قامت به الافعال لكان محلا للحوادث، ان أوجبله كالا فقد عدمه قبلهوهو نقص، وان لم يوجبله كالا لم يجز وصفه به —: فيقال أولا: هذا معارش بنظيره من الحوادث التي يفعلها فان كليهما حادث بقدرته ومشيئته ، وأنما يفترقان في المحل، وهذا التقسيم وارد على الجهتين

وأن قبل في الجواب: بل هم يصفونه بالصفات الغملية . ويقسمون الصفات الى نفسية وفعلية ، فيصفونه بكونه خالفا ورازقا بعد أن لم يكن كذلك ، وهذا التقسيم وارد عليهم ، وقد أورده عليهم الفلاسفة في مسألة حدوث العالم فزعموا أنصفات الافعال المستصفة كالولانقص—: فيقال لهم : كافالوا لهؤلاء في الافعال التي تقوم به أنها ايست كالا ولا نقصاً. فإن قبل: لابد أن يتصف إما بنقص واما بكال ، فإن جاز خلو أحدها عن القسمين أمكن الدعوى في الآخر مشاه والا خلجواب مشترك

وأما المتفاسفة فيقال لهم: القديم لا تحليه الحوادث، ولا يزال محلالله حوادث عندكم، فليس القدم مانعا من ذلك عندكم، بل عندكم هذاه والدكال الممكن الذي لا يمكن غيره. وانحا نفوه عن واجب الوجود لظنهم اتصافه به ، وقد تقدم التنبيه على إبطال قولهم في ذلك لاسيا وما قامت به الحوادث المتعاقبة يمتنع وجوده عن علة تامة أزلية موجبة لمعلولها، فإن العلة التامة الموجبة يمتنع أن يتأخر عنها معلولها أو شيء من معلولها، ومتى تأخر عنها شيء من معلولها كانت علة له بالقوة، من معلولها، ومتى تأخر عنها من النقص الممكن انتفاؤه ، فإذا قبل: خلق المحلوقات في الازل صفة كال فيجب أن تثبت له ، قبل ، وجود الجمادات كاما أو واحد منها اللازل صفة كال فيجب أن تثبت له ، قبل ، وجود الجمادات كاما أو واحد منها

يستلزم الحوادث كام او واحدا منها في الازل ، فيمتنع وجود الحوادث المتعاقبة كنما في آن واحد سوا قدر ذلك الآن ماضياً أو مستقبلا، فضلاعن ان يكون أزليا عوما يستلزم الحوادث المتعاقبة يمتنع وجوده في آن واحد فضلاعن ان يكون أزلياً ، فليس هذا ممكن الوجود فضلا عن أن يكون كالا ، لكن فمل الحوادث شيئاً بعد شيء اكمل من التعطيل عن فعلها بحيث لا يحدث شيئاً بعد أن لم يكن، فإن الفاعل القادر على الفعل أكمل من القاعل الفاعل العاجز عن الفعل . فإذا قبل لا يمكنه احداث الحوادث بالفعل المقادر الذي يفعل عنداث الحوادث بل مفعوله لازم لذا تعمل الشيء الواحد متحركا ساكنا موجوداً معدوما صفة كال ، قبل هذا ممتنع لذاته

وكذلك اذا قبل ابداع قديم واجب بنفسه صفة كال فيل هذا ممتنع لنسفه، فان كونه مبدعا يقتضي أن لا يكون واجباً بنفسه بل واجبا بغيره، فاذا قبل هو واجب موجود بنفسه وهو لم يوجِد إلا بغيره كان هذا جماً بين النقيضين

وكذلك اذا قبل: الافعال القائمة والمفعولات المنفصلة عنه اذا كان اتصافه بها صفة كال فقد فانته في الازل ، وإن كان صفة نقص فقد لزم أتصافه بالنقائص. قبل الافعال المنفعلة بمشيئته وقدرته يمتنع ان يكون كل منها ازليا

وأيضا فلا ينزم ان يكون وجودهذه في الازل صفة قال بل الكال ان توجد حيث اقتضت الحدكة وجودها عوأيضا فلو كانت ازلية لم تكن وجودة شيئا بعد شيء فينبغي ان يكون في الازل بعم بين النقيضين. وأمثال هذا كثير عفلهذا فلناالكال الممكن الوجود، فماهو ممتنع في نفسه فلا حقيقة له فضلا عن ان يقال هو موجود او يقال هو كال للموجود، وأما الشرط الآخر وهو قولنا الكال الذي لا يتضمن نقصاً على التعبير بالمبارة السديدة او الكال الذي لا يتضمن نقصاً عكى انتفاؤه على عبارة من يجعل ماليس بنقص نقصاً في احتراز عما هو لبعض المخلونات كالدون العض عوهو نقص ماليس بنقص نقصاً في العادون العض عوهو نقص بالاضافة الى الخالق لاستازامه نقصاً كالاكل والشرب مثلا عذان الصحيح الذي

يشتهي الاكل والشرب من الحيوان أكمل من المريض الذي لايشتهى الاكل

والشرب لان قوامه بالاكل والشرب، فذا قدرغر قابل له كأن اقصاع القابل. لهذا الكال الكال فيره، وهومايدخل فيه من الطعام والشراب، وهو مستلزم لخروج شيء منه كالفضلات وما لابحتاج إلى دخول شيء فيه وما يتوقف كاله على إلى دخول شيء فيه وما يتوقف كاله على غيره أنقص بما لابحتاج في كاله إلى غيره، فإن الغني عن شيء أعلى من الغني به والغني بنفسه أكمل من الغني بغيره، ولهذا كان من الكالات ماهو كال للمخلوق وهو نقص بالنسبة لى الحالة وهو كل ما كان مستلزما لا مكان العدم عليه النافي لوجوبه وقيوميته أو مستلزما للحدوث المنافي لقدمه ، أومد تلزما فقره المنافي الهذاه

#### فصل

# ﴿ فِي نَسِجةً مَا تَفْدَمُ وَهُو كُونَ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ عُتِيَّالِيُّوْ هُوَ الْحُقَّ ﴾ وكون اولى الناس به سلف هذه الامة (١)

اذا تبين هذا تبين أن ما جاء به الرسول هو الحق الذي يدل عليه المقول. وأن اولى الناس بالحق أتبعهم له وأعظمهم له موافقة، وهم سلف الامة وأعتمها الذين أثبتوا مادل عليه الكتاب والسنة من الصفات ، وتراهوه عن نماثلة المحلوقات، فإن الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام صفات كال ممكنة بالضرورة ولا نقص فيها ، فإن ما اتصف بهذه قموا كمل تما لا يتصف بها ، والنقص في انتقائها لافي ثبوتها والقابل الاتصاف بها كالحيوان أكمل ممن لا يقبل الاتصاف بها كالحياد وأهل الاثبات يقولون النفاة ، لو لم يتصف بهذه الصفات متقابلة تقابل من الجهل والبكر والعمى والصعم ، فقال لهم النفاة ، هذه الصفات متقابلة تقابل من الجهل والبكر والعمى والصعم ، فقال لهم النفاة ، هذه الصفات متقابلة تقابل العدم والمدكة انما العدم والمدكة لاتقابل السلب والانجاب ، والمتقابلات تقابل العدم والمدكة انما يلزم من انتفاء أحدهما ثبوت الآخر إذا كأن المحل قابلا لهما كالحيوان الذي يلزم من انتفاء أحدهما ثبوت الآخر إذا كأن المحل قابلا لهما كالحيوان الذي يلزم من انتفاء أن يكون أعمى وإما أن يكون بصيراً لانه قابل لهما يحدلاف المحاد فانه الإيوصف لابهذا ولابهذا

<sup>(</sup>١) هذا البنوان الفصل ليس من الاصل

فيقول لهم أهل الاثبات:هذا باطل من وجوه

(أحدها) أن يقال الموجودات توعان: نوع يقبل الاتصاف بالكال كالحي مونوع لا يقبل كالجاد. ومعلوم ان القابل الانصاف بصفات الكال أكمل بما لا يقبل ذلك عوجيناند فالرب إن لم يقبل الاتصاف بصفات الكال لزم انتفاء انصافه بهاء موأن يكون القابل لها وهو الحيوان الاعمى الاصم الذي لا يقبل السمع والبصر أكمل من القابل للسمع والبصر في حال عدم ذلك أكمل بمن لا يتبل ذلك فكيف المتصف بها ? فازم من ذلك أن يكون مسلوبا لصفات الكال على قولهم فكيف المتصف بها ؟ فازم من ذلك أن يكون مسلوبا لصفات الكال على قولهم متنها عليه صفات الكال على قولهم وزعم من تشبيه بالاحياء فشهتموه بالجادات وزعم ما أنكم تنزهو فه عن النقائص فوصفتموه بما هو أعظم النقص

( الوجه الثالث ) أن يقال: نفي سلب هذه الصفات نقص وان لم يقدر هناك مضد ثبوني فنحن نعلم بالضرورة أن ما يكون حياً عليما قديراً متكلما سميما بصيراً كمل ممن لايكون كذلك، وان ذلك لايقال سميم ولا اصم كالجاد ، وإذا كان مجرد إثبات هذه الصفات من الكمال و مجرد سلمها من النقص وجب ثبوتها لله عمل لانه كمال ممكن للوجود ولا نقص فيه بحال بل النقص في عدمه ، وكذلك إذا قدر ناموصوفين بهذه الصفات أحدهما يقدر على التصرف بنفسه فيأتي و بجيء إذا قدر ناموصوفين بهذه الصفات أحدهما يقدر على التصرف بنفسه فيأتي و بجيء في الأن ويسمد و نحو ذلك من أنواع الإفعال القسائمة به و الآخر يمندم والتي تصدر عنه أكمل ممن بمتنع صدورها عنه الإفعال كان هذا القادر على الإفعال التي تصدر عنه أكمل ممن بمتنع صدورها عنه التي تصدر عنه أكمل ممن بمتنع صدورها عنه

واذا قبل قبام هذه الافعال يستلزم قبام الحوادث به كان كما اذا قبل قبام الصفات به يستلزم قبام الاعراض به ، والاعراض والحوادث فغان مجملان فان أريد بذلك ما يعقله أهل اللغة من أن الاعراض وألحوادث هي الامراض

وإن أريد بالاعراض والحوادث اصطلاح خاص فانما أحدث ذلك الاصطلاح من احدثه من أهل الكلام، وليست هذه المة العرب ولالغة أحد من الامم، لالغة القرآن ولا غيره ولا العرف العام ولا اصطلاح أكثر الحائضين في العلم ، بل مبتدعو هذا الاصطلاح هم من أهل البدع المحدثين في الامة الداخلين في ذم الذي عَيَّنِينَيْنَةً وَ وَبَكُلُ عَلَى اللهِ اللهِ الداخلين في ذم الذي عَيَّنِينَيْنَةً وَ وَبَكُلُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَ وَسَعِيةً هذه اعراضاً وحوادث لا بخرجها عن المها من الكال الذي يكون المتصف به أكل ممن لا يمكنه الاتصاف مها أو يحكنه ذلك ولا يتصف بها.

وأيضاً فاذا قدر اثنان أحدهما موصوف بصنات الكمال التي هي اعراض وحوادث على اصطلاحهم كالعلم والقدرة والفعل والبطش ، والآخر يمتنع ان يتصف يهذه الصفات التي هي اعراض وحوادث كان الإول أكل، كما ان الحي المتصف جهذه الصفات أكل من الجادات

وكذلك اذا قدر اثنان أحدهما محب نعوت الكمال وبفرح بها وبرضاها والاخر لافرق عنده بين صفات الكمال وصفات النقص فلا يحبلاهذا ولاهذا ولا فرا برضى لاهذا ولا هذا ، ولا يفرح لا بهذا ولا بهذا كان الاولى أكمل من اثاني ولا برضى لاهذا ولا هذا ، ولا يفرح لا بهذا ولا بهذا كان الاولى أكمل من اثاني ولا معلوم ان الله تبارك وتعالى بحب المحسنين والنقين والصابرين والمسطين وبرضى عن الذين أمنوا وعملوا الصالحات وهذه كلها صفات كال .

وكذلك آذا قدر اثنان أحدهما يبغض المتصف بضد الكمال كالظلم والجمل والكذب وينضب على من يفعل ذلك،والآخر لافرق عنددبين الجاهل الكاذب الظالم وبين المالم الصادق العادل لا يبغض لا هذا ولا هذا ، ولا ينضب لاعلى هــذا ولا علىهذا كان الاول أكل

وكفانك إذا قدر إثنان أحدهما يقدر ان يفعل بيديه ويقبل وجهه والآخر لايكنه ذلك إما لامتناع أن يكون له وجه ويدان ، وإما لامتناع الفعل والاقبال عليه باليدين والوجه كان الاول أكمل

فالوجه والبدان لابعدان من صفات النقص في شيء مما يوصف بذلك؛ ووجه كل شيء بحسب مايطاف البه وهو ممدوح به لامذموم كوجه النهار، ووجه الثوب ووجه القوم ووجه الخيل، ووجه الرأي، وغير ذلك، وليس الوجه المضاف الى غيره هو نفس المضاف اليه في شيء من موارد الاستعال سواء كان الاستعال حقيقة أو مجازاً.

فان قبل : من عكنه الفعل بكلامه أو بقدرته بدون يديه أكمل ممن يفعل بيديه . قبل من يمكنه الفعل بقدرته أو تكايمه اذا شاء وبيديه إذا شاء هو أكمل ممن لا يمكنه لفعل إلا بقدرته أو تكليمه ، ولا يمكنه أن يفعل باليد ، ولحذا كان الانسان أكمل من الجادات التي تفعل بقوى فيها كالمنار والماء هاذا قدر النان أحدهما لا يمكنه الفعل الا بقوة فيه، وألا خريمكنه افعل بقوة نيه وبكلامه فهذا أكمل المن الفاقدر آخر يفعل بقوة فيه، والا خريمكنه افعل بقوة أكمل أفهذا أكمل من النائم والوسنان وأما صفات النقص فمثل النوم عنان الحي اليقظان أكمل من النائم والوسنان والله لا تأخذه سنة ولا نوم ، وكذلك من يحفظ بلا اكتراث أكمل ممن يلامه من يفعل ولا يؤوده حفظهما ، وكذلك من يفعل ولا يؤوده حفظهما ، وكذلك من يفعل ولا يقوده حفظهما ، وكذلك من يفعل ولا يتعب أكمل ممن يتعب والله تعالى خلق السموات والارض وما ينهما في ستة أيام ومامسه من الموب ، ولهذا وصف الرب الماخ دون الجمل والقدرة دون العجز ، والحياة دون الموت ، والمناح والبصر والسكلام دون الحمل والقدرة والبكم ، والضحك دون الموت ، والفرح دون الحزن

وأما الغضب مع الرضاء والبغض مع الحب نهو أكمل ممن\ايكون منسه الا الرضى والحب دون البغض والغضب للامور التي تستحق أن تذم وتبغض ع ولهذا كان اتصافه بانه يعطي ويمنع وبخفض و برقع، ويعزويذل، أكمل من اتصافه بمحجرد الاعطاء والاعزاز والرقع، لان الفعل الآخر حيث تقتضي الكلمة ذلك أكمل ممن لايفعل إلا أحد النوعين وبخل بالآخر في المحل المناسب له من اعتبر عذا الباب، وجده على قانون الصواب، والله الهادي لا ولي الالباب

#### فضل

و أماقول ملاحدة المتفلسفة وغيرهم: ان انصافه مهذه الصفات ان أو جبله كالافقد المشكمل بغير مفيكون ناقصاً بذاته مو ان أو جبله نقصاً لم يجز اتصافه مه — فيقال:

الكال المدين هو الكال المكن الوجود الذي لا نقص فيه و حينتد فقول الفائل يكون قصاً بذاته إن أواد به انه يكون بدون هذه الصفات فاقصاً فهذا حق ، لكن من هذا فررنا وقدرنا انه لابد من صفات الكال وإلا كان نقصا ، وان اواد به أنه أنف صار كاملا بالصفات التي انصف بها فلا يكون كاملا بذاته المجردة عن هذه الصفات — فيقال

(أولا): هذا إنما يتوجه أن لوأمكن وجود دات مجردة عن هذه الصفات أو أمكن وجود ذات كاملة مجردة عن هذه الصفات فادل أحده في عندا امتنع كاله بدون هذه الصفات فاله بدون هذه الصفات مجاوزة عن هذه الصفات فاله بدون هذه الصفات ممتنع به فالما فعلم بالفرورة ان الذات التي لا تصبر علة بالفعل واحتاج مصبرها علة بالفعل الى سبب آخر فان كان المخرج لهامن القوة الى الفعل هو نفسه صار فيه ماهو بالقوة وهو الحرج له الى الفعل، وذلك يستلزم أن يكون قابلا أو فاعلا ، وهم يمنعون بالقوة وهو الحرج له الى الفعل، وذلك يستلزم أن يكون قابلا أو فاعلا ، وهم يمنعون بالضرورة و الاتفاق ، لان ذلك يمنعا وجوب الوجود ولانه يتضمن الدور المعي بالفرودة و الاتفاق ، لان ذلك ينافي وجوب الوجود ولانه يتضمن الدور المعي والتسلسل في المؤثرات ، وان كان هو الذي صار فاعلا المعين بعد ان أم يكن امتنع والتسلسل في المؤثرات ، وان كان هو الذي صار فاعلا المعين بعد ان أم يكن امتنع أن يكون علة تامة أن لية عفقدم شيء من العالم يستلزم كونه علة تامة في الازل وذلك وستلزم أن لا محدث عنه شيء بواسطة و بغير واسطة وهذا مخالف العشهود .

وْ يَقَالَ (ثَانَيَا ) فِي إِبْطَالُ قُولُ مِن جِملُ حدوث الحُوادث مُتَنَعًا : - هذا مبني عَلَى

تجدده في الامور، وقرق الآمدي بينهما من جهة اللفظ، فقال هيذه حوادث وهذه منجددات والفروق الآمدي بينهما من جهة اللفظ، فقال هيذه حوادث وهذه منجددات والفروق الفظهة الانؤثر في الحقائق العلمية، فقال: تجدده فده المتجدد تا إن أرجب له كالافقد عدمه قبله وهو نقص، وإن أوجب له نقصا لم يجز وصفه به ويقال (ثالثا): الكال الذي يجب انصافه به هو المكن الوجود، وأما الممتنع فليس من الكال الذي يتصف به موجود، والحوادث المتعلمة بقدرته ومشيئته عليم وجودها جميعا في الازل و فلا يكون انفاؤها في الازل نقصاً لان انتفاء الممتنع وجودها جميعا في الازل و فلا يكون انفاؤها في الازل نقصاً لان انتفاء الممتنع ليس بنقص .

ويقال(رابعا): اذا قدر ذات تفعل شيئا بعدد شيء وهي قادرة على الفعل ينفسها وذات لايمكنها أن تفدل بنفسها شيئا بل هي كالجاد الذي لايمكنه أن يتحرك كانت الاولى أكل من الثانية . فعدم هذه الافعال نقص بالضرورة . وأما وجودها بحسب الامكان فهو الكال

ويقال (خامسا): لانسام ان عدم هذه مطلقا نقص ولا كال ولا وجودها مطاقا نقص ولا كال ، بل وجودها في الوقت الذي اقتضته مشيئته وقدرته وحكمتسه هو الكال ووجودها بدون ذلك نقص ، وعدمها مع اقتضاء الحكمة كال واذن فالذي الواحد يكون وجوده تارة كالاوتارة تقصا، وكذلك عدمه فبطل انتقسيم الطلق، وهذا كالم يكون رحمة بالحاق أذا احتاجوا اليه كالمطر ويكون عذا با اذا ضرهم ، أيكون إنزاله لحاجتهم رحمة واحسانا ، والحسن الرحيم متصف بالكال ولا يكون عدم إنزاله حيث يضرهم نقصا، بل هو أيضاً رحمة واحسان فهو محسن بالوجو و يكون عدم والمدم حيث كان العدم رحمة .

#### فصل

وأما نني النافي للصفات الحبرية المعينة فلاستلزامها التركيب المستلزم للحاجة والاقتقار فقد تقدم جواب نظيره ، فانه إن أريد بالتركيب ماهو المفهوم منه في اللغة أو في المرف العام أو عرف بعض بالناس وهو ماركبه غيره أو كان مفترة فاجتمع،أو ماجمع الجواهر الفردة أو المادة والصورة، أو ما أمكن مفارقة بعضه لبعضه فلا نسلم المقدمة الاولى ولا نسلم أن التبات الوجه واليدمستاز مالتركيب بهذا الاعتبار، وإن أريد به التلازم على معنى امتياز شيء عن شي. في نفسه وان هذا ايس هذا، فهذا لازم لهم في الصفات المعنوية المعلومة بالعقل كالعلم والقسدرة والسمع والبصر، فان الواحدة من هذه الصفات ليست هي الاخرى بل كل صفة محسازة بنفسها عن الاخرى بل كل صفة محسازة بنفسها عن الاخرى بوصف مهما موصوف واحد. و نحن نعقل هذا في صفات المحلوقين كابعاض الشمس وأعراضها

وأيضاً فان أريداً الابدمن وجود ما بالحاجة والافتقار الى مبايناله فهو محنوعه وان أريد انه لابد من وجود ماهو داخل في مسمى اسمه رانه يمتنع وجود الواجب بدون تلك الإمور الداخلة في مسمى اسمه فعلام انه لإبد من نفسه فلا بد له مما يدخل في مسماها بطريق الاولى والاحرى . واذا قيل هو مفتقر الى نفسه لم يكن معناه ان نفسه تفعل نفسه . فكذلك ماهو داخل فيها و ندكن العبارة موهمة مجملة فاذا فيسر العثى زال المحذور

ويقال أيضاً: نحن لانطاق على هذا اللفظ الغير فلا يلزمه ان بكون محتاجاً الى الغير، عفهذا من جهة الاطلاق اللفظي، وأما من جهة الدليل العامي فالدليل دل على وجود موجود بنفسه لافاعل ولا علة فاعلة واله مستغن بنفسه عن كلما بباينه أما الوجود الذي لايكون له صفة ولا يدخل في مسمى اسمه معنى من المعاني الثبوتية فهذا اذا ادعى المدعي انه المهنى بوجوب الوجود وبالغني ، قبل له لكن هذا المعنى ليس هو مدلول الاداة، ولكن أنت قدرت ان هذا مسمى الاسم، وجعل اللفظ دليلا على هذا المعنى لاينفهك إن لم يثبت ان المعنى حق في نفسه ، ولادليل على ذلك بل الدليل يدل على نقيضه. فمؤلاء عدوا إلى لفظ الذي والقديم والوالجب بنفسه فصاروا يجعلونها على معاني (١) تستلزم معاني تناقض ثبوت الصفات و توسعوا في التعبير ثم ظنوا ان هذا الذي فعلوه هو موجب الادلة العقلية وغيرها. وهذا غلط منهم. فوجب الادلة العميد وموجب الادلة المعمية السمية منهم. فوجب الادلة العميد وموجب الادلة السمية

<sup>(</sup>١)كذا في الاصل والمراد أ.بم يطالمومها على مسميات مخترعة محدثة

يتلقى من عرف المتكلم بإلخطاب لامن الوضع المحدث فايس لاحدان بقول ان الالفاظ التي جاءت في القرآن موضوعة لمعاني (١) تم سربد أن يفسر من اد الله بقلك المعاني هذا من فدل أهل الالحاد المفترين فان هؤلاء عمدوا إلى المعاني وظنوها ثابتة فجعلوها هي معنى الواحد والوجوب والغنى والقدم ونفي انثل ، ثم عمدوا إلى ماجاء في القرآن والدنة من تسمية الله تعالى بانه أحد وواحد علي ونحو ذلك من نفي المثل والدكمة عنه فقالوا هذا بدل على المعاني التي سميناها بهذه الاسماء وهذا ممن أعظم الإفتراء على الله

و كذلك المتفلسفة عدرا الى لفظ الخالق والفاعل والصافع والمحدث و محود ذلك فوضعوها لمعنى ابتدعوه ، وقسموا الحدوث الى نوعين : ذا في وزماني ، وارادوا بالذا في كون المربوب مقارنا الرب أزلا وأبداً ، وان اللفظ على هذا المعنى لا يعرف في لغة احد من الاهم ، ولو جملوا هذا اصطلاحا لهم لم ننازعهم فيه ، لكن قصدوا بذلك التلبيس على الناس وان يقولوا بحن نقول محدوث العالم وأن لا خاق له ولا فاعل لله ولا صافع و نحو ذلك من المحافي التي يعلم بالاضطرار انها تقتضى تأخير المفعول لا يطلق على ما كان قديما يقدم الرب مقارنا له أزلا وأبداً وكذلك فعل من فعل بلفظ المتكلم وغير ذلك من الاسماء ولو فعل هذا بكلام سيبويه وبقراط الفسد ماذكوه من النحو والطب ولو فعل هذا بكلام آحاد العلماء كالك والشاقمي وأحد وأي حديقة الفسد العلم بذلك و لكان ملبوسا علمهم فكيف اذا فعل هذا بكلام رب العالمين ؟

وعده طريقة الملاحدة الذين ألحدوا في أساء الله وآياته ومن شاركهم في بعض ذلك مثل قول من يقول اواحد الذي لا ينقسم ، ومعنى قوله : لا ينقسم، أي لا يتنبز منه شيء عن شيء ، ويقول لا نقوم به صفة. ثم زعموا ان الأحد والواحد في القرآن يراد به هذا.

ومعلوم أن كل ما في القرآن من اسم الواحد والأحدكقوا» تعالى ( واذا كانت واحدةفلما النصف)وقوله ( قالت إحداهما يا أبت استأجره ) وقواله ( ولم

<sup>(</sup>١)كذا في الاصل والراد معاني محدثة اصطلاحية فلعله سقط الوصف

ينكن له كفواً أحدً ) وقوله ( وإن احد من المشركين استجارك ) وقوله (در في ومن خلقت وحيداً ) وأمثال ذلك يناقض ما ذكروه فان هذه الإسماء اطلقت على خاتم بنفسه مشار البهيتميزمنه شيءعنشيءهوهذا الذي يسمونهني اصطلاحهم جسها وكذلك إذا قالوا الموصوفات تتماثل والاجسام تتماثل والجواهر تتماثل، موأرادوا ان يستدلوا بقواه تعالى ( ايس كمثله شيء) على نفي مدمى هذه الأمور التي سموها بهذه الاساء في اصطلاحهم اعادث، كان هذا افتراء على القرآن، فان هذا اليس هو المثل في المة العرب ولا لغة القرآنولا غيرهما . قال تعالى ( وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم مملا بكونوا أمنالكم) فنفي ماثلة هؤلاء مع اتفاقهم في الانسانية فكيف يقال أن لغة العرب توجب أن كل ما يشار اليه مثل كل ما يشار اليه ، وقال تعالى ( ألم تركيف فعل ربك بعاد \* إرم ذات العاد \* التي لم يخلق مثاماً في البلاد ) فأخبر انه لم يخلق مثلها في البلاد وكالاهما بار فكيف يقال ان كل جسم هَمْهِو مثل لكل جميم في لغة العرب، حتى بحمال على ذلك قوله (ليس كمثله شيء ) وقد قال الشاعر : ﴿ لَيْسَ كَمْثُلُ الْفَتَّى رُهُ عِيرٌ ﴿

ماإن كمثارم فيالناس من بشر وقال :

بولم يقصد هذا أن ينني وجود جسم من الاجسام،وكذلك نفظ التشايه ليسهو النَّمَا تُلهٰي اللهُ قال تعالى (و أثوا به متشابها) وقال تعالى ( متشابها وغير متشابه )و لم يوج به شيئًا هومماثل في اللغة، وليس المراد هنا كون الجواهر متاثلة في العقل وايست حَمَاتُلةً. فإن هذا مبسوط في موضعه بل المراد أن أهل اللغة التي بها انزل القرآن للايجعلون مجردهذا موجبا لاطلاق اسم المثل ، ولا يجعلون نفي المثل نفيالهذا فحمل القرآن على ذلك كذب على القرآن

وقول!اقاتل« المناسبة» لفظ مجمل فانه قد يراد بها التولد والقرابة فيقال : هذا خسيب فلان ويناسبه. اذا كان بينهم فرابة مستندة الى الولادة والآدمية والله حبحانه وتعالى منزه عن ذلك ، ويراد بها المائلة فيقال : هذا يناسب هذا أي بماثله. والله سبحانه وتعالى أحدصمد ، لم بلد ولم يولد، ولم يكن له كفراً أحد. ويراد. ويها للوافقة في معنى من المعاني(١) وضدها المحالفة

والمناسبة بهذا الاعتبار ثابته عان أولياء الله تعالى بوافقونه فيايأمر به فيفعلونه الوقيا يحبه فيحبونه ، وفيها نهى عنه فيتركونه وفيها يعطيه فيصيبونه ، والله وتر يحب الوتر، جميل يحب الحال، علم محب العلم ، نظيف يحب النظافة ، محسن يحب العلم ، نظيف يحب النظافة ، محسن يحب العلم المحسنين ، مقسطيب المقسطين الى غير ذلك من المعالى . بل هو سبحاله يقر حبتو بة القائب أعظم من فرح الفاقد لر احلته علمها طعامه وشرابه في الارض المهلكة اذاو جدها يعد اليأس ، فالله أشد فرحاً بتو ية عده من هذا بر احلته كاتبت ذلك في الصحاح من المنبي ويقيل فاذا أريد بالمناسبة عذا وأمثاله فهذه المناسبة حق وهي من صفات الكال كالتي مقدم الاشارة اليه . فان من بحب صفات الكال كال محل من لا فرق عنده بين صفات الكال كالمقدم والمال أولا محب صفات الكال ، واذا قدر موجودان أحدها بحب العلم والصدق والعدل والأحسان و محوذلك ، والآخر لا فرق عنده بين هذه الامور والصدق والعدل والأحسان و محوذلك لا محب هذا ولا يغض هذا كان الذي . هو بين الجهل والكذب والظلم و نحوذلك لا محب هذا ولا يغض هذا كان الذي .

فدل على أن من جرد عن صفات الدكال والوجود بان لا يكون له علم كالجماد فالذي بعلم المحمود و يبغض المذموم أكمل من الا مجموعا واما أن مجموعا (٢) ومعلوم ان الذي بحب المحمود و يبغض المذموم أكمل من يحبه عالو يبغضهما و أمل من يحبه عالم و ين محبة الله و رضاء و غضبه و سخطه و بين و أصل هذه المسئلة هي الفرق بين محبة الله و رضاء و غضبه و سخطه و بين المرادته كما هو مذهب السلف والفقهاء و أكثر المثبتين القدر من أهل السنة و غيرهم مسوح و ما المنافقة من القدرية و المبتين القدر الى الله الافرق بينهما. ثم قالت القدرية و هو المبتين القدر الى الله الافرق بينهما. ثم قالت القدرية و هو المبتين القدر الى الله الما فرق بينهما. ثم قالت القدرية و المبتين القدر الى الله المورق بينهما. ثم قالت القدرية و وقالت المبتن و الفيد و قالت المبتن و المبتين القدر الى الله المورق المبتن و المبتن و المبتن و المبتن و الفيد و قالت المبتن ما شاء كان و ما لم يشأ لم يكن ، و اذن قد أراد الكفر و الفسوق.

 <sup>(</sup>١) من الشواهد على هذا تول الشريف الرخي في ابراهيم انصابي :
 القضل ناسب ببذك الرئي لم يكن شرفي بناسبه ولا ميسلادي.
 (٢) لمل أصل المكلام : فهو إما أن يغضها معا وإما أن مجيها الخ.

والعصيان، ولم يرده دينا، أو أراده من الكافر ولم يرده من المؤمن، فيولذاك يجب الكفر والفسوق والعصيان ولا محبه دينا ومحبه من الكفر والانحبه من المؤمن . وكلا القولين خطأ مخالف للمكتاب والسنة واجماع سلف الامترأ تمتها فانهم متفقون على إنه ما شاء الله كان ومالم يشأ لم يكن . وإنه لا يكون شيء الا بمشيئته وجمعون على إنه لا محب الفساد ولا يرضى لعباده المكفر وإن الكفار ببيتون مالا يوضى من القول والذين نفوا محبته بنوها على هذا الاصل الفاسد

### فصل

وأما قول الفائل: الرحمة ضعف وخور في الطبيعة و تألم على المرحوم، فهذا باظل اما أولا: فلان الضعف والحنور مسدوم من الآدميين، والرحمة ممدوحة وقد قال تعالى (وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة) وقد مهى الله عباده عن الوهن والحزن فقال تعالى (ولا تهنوا ولا تحزثوا وأنتم الاعاون إن كنم مؤمنين) و ندبهم إلى الرحمة، وقال النبي ويُلِياليَّة في الحديث الصحيح «لا تنزع الرحمة إلا من شقي وفال «من لا برحم لا برحم من وقال «الراحمون برحمهم الرحمن، الرحموا من في السماء "و محال أن يقول لا ينزع الضعف والحور الرحموا من في الامن من لا برحم كمن في السماء "و محال أن يقول لا ينزع الضعف والحور كما في رحمة النساء ونحو ذلك ظن الغالط انها كذلك مطلقاً

و أيضا فلو قدر المهافي حق المحلوقين مستارمة لذلك لم بجب أن تكون في حق الله تعالى مستلزمة لذلك كما ان العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام فينا يستلزم من النقص والحاجة مابجب تنزيه الله عنه

وكذلك الوجود وانقيام بالنفس فينا يستلزم احتياجا إلى خالق بجعلنا موجودين والله منزه في وجوده عما يحتاج اليه وجودنا ، فنحن وصفاتنا وأفعالنا مقرونون بالحاجة إلى الغير والحاجة لنا أمر ذاتي لايمكن أن نخلو عنه ، وهو سبحانه الغنى له أمر ذاتي لايمكن أن نخلو عنه ، وهود ، ولعن بانفسنا أمر ذاتي لايمكن أن يخلو عنه ، فهوم واجب الوجود ، ولعن بانفسنا محتاجون فقراء ، فاذا كانت ذاتنا وصفاتنا وأفعالنا وما اتصفنا به من الكال من

الدلم والقدرة وغير ذلك هو مقرون بالحاجة والحدوث والامكان لمرعب أن يكون الله ذات ولا صفات ولا أفعال عولا يقدر ولا يعلم الكون ذلك ملازما للحاجة فينا. الله في كذلك الرحمة وغيرها اذا قدر المها في حقنا ملازمة للحاجة والضمف لم بجب أن تكون في حق الله ملازمة الملك .

وأيضاً فنحن نعلم بالاضطرار أنا اذا فرضنا موجودين أحدهما يرحم غيره فيجلبله المنفعة ويدفع عنه المضرة ٬ والآخر قد استوى عندههذاوهذا وليس عنده مايةنضي جلب منفعة ولا دفع مضرة كأن الاول أكمل

### فصل

وأما قولالفائل: الغضب غليان دم القلب بطلبالانتقام: فليس يصحيح في حقمًا بل الغضب قد يكون لدفع المنافي قبــل وجوده فلا يكون هناك انتقام أصلا . وأيضاً فغاليان دم القلب يقارئه الغضب ليس ان جورد الغضب هو غلبان دم الغلب، كهاان الحياء بقارن حرة الوجه والوجل بقارن صفرة الوجه، لا الهدو، وهذا لان النفس أذا قام بها دفع المؤذي فان استشعرت القدرة فاص الدم إلى غارج فكان منه النضب وإن استشعرت العجز عاد الدم إلى داخل فاصفر الوجه كايصيب الحزبن وأيضاً فلو قدر ان هذا هو حقيقة غضبنا لم يلزم أن يكون غضب الله تعالى مثل غضيناء كما ان حقيقة ذات الله ليست مثل ذاتناء فليس هو مماثل لنا لالذاتناولا لارواحنا،وصفاته كذاته وتحن ذلم بالاضطرارأنا اذا قدرنا موجودين أحسدهما عنده قوة يدفع بها الفساد والآخر لافرق عنده بين الصلاح والفساد كأن الذي عنده تلك القوة أكمل. ولهذا يذم من لاغيرة له على الفواحش كالمديوث،ويذم من لاحمية له يدفع بهاالظلم عن المظلومين ، ويمدح الذي له غيرة يدفع بهاالفو احش وحمية يدفع بها الظلم. ويعلم أن هذا أكمل من ذلك. ولهـ ذاوصف النبي ﷺ الرب بالا كملية في ذلك فقال في الحديث الصحيح « لا أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش ماظهر منها وما بطن » وقال « أتمجبون من غيرة سمد ? أَمَّا أُغِيرُ مِنْهُ وَاللَّهُ أَغِيرُ مِنِي ﴾

وقول القائل: ان هذه انفعالات نفسانية . فيقال : كل ماسوى الله مخلوق منفعل وأمحن وذواتنا منفعلة وفكوتها انفعالات قينا لغيرنا تعجزعن دفعهاء لانوجب أن يكون الله منفملا لها عاجزاً عن دفعها، وكان كل انجري في الوجود نانه عشيئته وقدرته الايكون إلا مايشاء ولايشاء إلا مايكون له الملك وله الحمد

#### فصرل

وقول القائل : إن الضحك خفةروح اليس بصحبيح وإن كان ذلك قديقار له. نم قول القائل« خنة الروح» إن أراد به وصفاً مذموماً فيذا يكون لما لاينبغي أن يضحك منه، وإلا فالضحك في موضعه المناسب له صفة مدح وكال ، وأدّا قدر حيان أحدهما يضحك مما يضحك منه والآخر لايضحك قطءكان الاول أكمل من الثاني،ولهذا قال النبي مُتَنَالِقُةِ « ينظر البكم الربقنطين.فيظل بضحك ، يعلم ان فرجكم قريب » فقال له أبو رزين العقيلي بارسول الله : أويضحك الرب ؟ قال « نعم » قال أن نعدم من رب يضحك خيراً (١). فجعل الاعرابي العاقل بصحة فطرته صحكه دايلا على احسانه وانعامه ، فدل على ان هذا الوصف مقرون بالاحسان المحمودة وانه من صفات الكال، والشخص العبوس الذي لا يضحك تطهو مذموم يذلك ، وقد قبل في اليوم الشديد العذاب أنه( موماعبوسا قمطر مراً )

وقد روي ان الملائكة قالت ِلآدم : حياك الله وبياك ، أي أضحكك . والانسان حيوان ناطق ضاحك ، وما يميز الانسان عن البهيمة صفة كال، فكا ان النطق صفة كال فكذلك الضحك صفة كال ، قن يتكلم أكالممن لايتكلم،ومن يضحك أكمل ممن لايضحك ، وإذا كان الضحك فينا مستازما لشيءمن النقص فالله منزه عن ذلك ، وذلك إلا كار مختص لا عام فليس حقيقة الضحك مطلقاً مقرونة بالنقص كما أن ذواتنا وصفاتنا مقرونة بالنقص،ووجودنامقرونا بالنقص، و لا يلزم أن يكون الرب موجداً وأن لا تكون له ذات

<sup>(</sup>١) أورد البيهقي الحديث في الاسهاء والصفات بسنده وقال: وروي عن عائشة مرفوط في معني هذا

ومن هنا ضلت القرامطة الغلاة كساحب الاقليد وأمثاله فأرادوا أن ينفوا عنه كل ما يعلمه القلب وينطق اللسان من نفي واثبات، فقالوا : لانقول موجود ولا لاموجوده ولا لاموجوده ولا لاموجوده ولا لاموجوده ولا لاموجود على فالك على تعميم من التشبيه ، وهذا يستلزم أن يكون ممتنعاً وهو مقتضى التشبيه بالمعتنع والتشبيه المعتنع على الله أن يشارك المخلوقات في شيء من خصا نصما عروان يكون مماثلا لها في شيء من صفاته كالحياة والعلم والقدرة ، فانه و ان وصف بها فلا تماثل صفة الخالق صفة المخلوق كالحدوث والموت والفناء والامكان

#### فصل

وأما قوله : التعجب استعظام للمتعجب منه — فيقال: نعروقد يكون مقرونا يجهل بسبب التعجب عوقد يكون لما خرج عن نظائره عوالله تعالى بكل شيء عليم علا نخوز عليه أن لايعلم سبب التعجب منه بل يتعجب لحروجه عن نظائره تعظيما له . والله تعالى يعظهماهو عظيم المالعظمة سببه اولعظمته فانه وصف بعض الظير بانه عظيم وعظيم المالعظمة سببه اولعظمته فانه وصف بعض الشير بانه عظيم عقلما له العرش العظيم ) وقال ( ولوائهم فعلوا مالوعظون بانه عظيم ) وقال ( ولوائهم فعلوا مالوعظون به لكان خيراً هم وأشد تثبيتاً \* واداً لا تيناهم من لدنا أجراً عظها ) وقال ( ولوائهم فعلوا مالوعظون به لكان خيراً هم وأشد تثبيتاً \* واداً لا تيناهم من لدنا أجراً عظها ) وقال ( ولوائه عظيم ) وقال المعتموه قامة مايكون النا أن تتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم ) وقال الناسرك لفالم عظيم ) وطفا قال تعالى ( بل عجبت ويدخرون ) على قراءة الفهم فهنا هو عجب من كفرهم مع وضوح الادلة

وقال النبي وَيُتَطَافِقُوالذي آثر هو وامر المهضيفهما « لقد عجب الله » وفي لفظ في الصحيح « لقد ضحك الله الميادة من صنعكا البارحة » وقال « ان الرب ليمجب من عبده اذا قال رب اغفر لي فانعلا ينفر الذنوب الاأنت بقول علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب الاأنا » وقال « عجب ربك من راعي غم على وقال « عجب ربك من راعي غم على رأس شفاية (١) يؤذن و يقيم فيقول الله انفاروا الى عبدي » أو كما قال و محود لك

 <sup>(</sup>١) الشظية قطعة مرتفعة في رأس الحيل وأصلما الفلقة المكدورة من العصا أو العظم أو الصدفة وغيرها مما يتكسر ويتشظى

# 1.29

وأما قول القائل : لو كان في ملكه مالا يريده لكان نقصاً . وقول|الآخو غلو قدر وعذب لسكان ظاما ، والظلم نقص. فيقال : اما المقالة الاولى فظاهرة فاته اذا قدر أنه يكون في ملسكه مالا يريده وما لايقدر عليه وما لايخلقه ولا يحدثه لكان نقصا من وجوه :

أللنس ( أحدها ) ان انفراد شيء من الاشياء عنه بالاحداث نقص لو قدر انه في غير ملكه فكيف في ملكه ? فانا نعلم انا اذا فرضنا اثنين أحدهما يحتاج اليه كل شيء ولا محتاج الى شيء ، والآخر محتاج اليه بعض الاشياء ويستغلىءنه بعضها كان الاول أكمل، فنفس خروج شيء عن قدرته وخلقه نقص، وهذه دلائل الوحدانية، قانالاشتراك نقص بكل من المشتركين ، وليس الكال المطلق الاقي الوحدانية، فإنا فيلم إن من قدر بنفسه كان أكمل عن يحتاج الى معين عومن فعل الجميم بنفسه فهو أكمل ممن له مشارك ومعاون على فعل البعض، ومن افتقر اليه كل شيء فهو أكمل بن استعنى عنه بعض الاشياء

ومها أن يقال: كونه خالقًا لكل شيء وقادراً على كل شيء أكمل من كونه خالقا للمضروةادرا على البعض

والقدر يقلا يجملو له خالفا لكل شيء ولا فادراً على كل شيء . والمتفاحة القائلون عانه علة غائية شر منهم، فالمهم لا يجعلونه خالقاً الشيء من حوادث العالم لالحر كات ُ الافلاك ولا غيرها من المتحركات، ولا خانةاً لما يحدث بسبب ذلك ولا قادراطي تشيءمن ذلك ولاعالما يتفاصيل ذلك واللهسبحانه وتعالى يقول (اللهالذي خلق سبع مسموات ومن الارض مثلهن يتنزل الامربينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد أحاط بكل شيء علما) وهؤلاء ينظرون في العمالم ولا يعلمون ان الله على كل شيء قدير، ولا ان الله قد أخاط بكل شيء علما . ر

(ومنها) أنا أذا قدر ناماليكين أحدها تريد شيئا فلا يكونويكون مالاتريد، بوالآخر لا يويد شيئا إلا كان ولا يكون إلا ماير بده علمنا بالضر ورةان هذا أكل. وفي الجلة قول المثبتة للقدرة يتضمن انه خالق كل شيء وربه ومليكه وانه. على كل شيء قدير وانه ما شاء كان فيقتضي كال خلقه وقدرته ومشيئته ، ونفاة. القدر يسلبونه هذه الكالات .

وأما قوله أن التعذيب على المقدر ظلم منه فيهذه دعوى مجردة ليس معهم فيها إلا قياس الرب على أنفسهم، ولا يقول عاقل ان كل ما كان نقصاً من إي موجود كان لزم أن يكون نقصاً من الله ، بل ولا ينتج هذا من الانسان مطلقا ، بل اذا كان له مصلحة في تعذيب بعض الحيوان وأن يقعل به مافيه تعذيب له حسن ذلك منه كالذي يصنع القر فانه هو الذي يسعى في أن دود القرينسجه ، ثم يسعى في أن يلقى في الشمس ليحصل له المقصود من القر ، وهو هنا له سعي في حركة الدودالتي يلقى في الشمس ليحصل له المقصود من القر ، وهو هنا له سعي في حركة الدودالتي كانت سبب تعذيبه . و كذلك الذي يسعى في أن يتوالد له ماشية و تبيض له دجاج منه بذبح ذلك لينتفع به فقد تسبب في وجود ذلك الحيوان تسبأ أفضى الى عدا به لمصلحة له في ذلك المنافذة له في ذلك المسلحة له في ذلك المسلمة له في ذلك المسلمة الدي ذلك المسلمة الدي ذلك المسلمة المنافذ المسلمة الدي ذلك المسلمة الدي دلك المسلمة الدي ذلك المسلمة الدين ذلك المسلمة الدين ذلك المسلمة الدين ذلك المسلمة الدين المسلمة الدين المسلمة الدين المسلمة الدين المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة الدين المسلمة المسل

ففي الحملة : الإنسان بحسن منه إيالام الحيوان لمصلحة راجحة في ذاك م قايس جنس هدا مذموما ولا فبيحا ولا ظلما ، وان كان من ذلك ماهو ظلم . وحينئذ فالظلم من الله إما أن يقال : هو ممتنع لذاته لان الظلم تصرف المتصرف. في غير ملكه والله له كلشيء ، او الظلم مخالفة الامرالذي يجب طاعته والله تعالى يعتنع منه التصرف في ملك غيره أو مخالفة أمو من يجب عليه طاعته . فاذا كان الظلم ايس إلا هذا أوهذا امتنع الظلم منه .

وإما أن يقال : هو ممكن لكنه سبحانه لايفعله لغناه وعلمه بقبحه ولاخباره انه لايفعله ، ولكال نفسه يمتنع منه وقو عالظلم منه اذكان العدل والرحمة من لوازم ذاته فيمتنع اتصافه بنقيض صفات الكال التي هي من لوازمه . على هذا القول ، فالذي يفعله لحكمة اقتضت ذلك ، كما أن الذي يتنم منه فعلم حكمة تقتضي تنزيه عنه .

وعلى هذا فكل مافعله علمنا الله فيه حكمة و هذا يكفينا من حيث الجلة . أو إن لم (١) أوضح من هذا المثل تعذيب الطبوب المريض أو الحريح في معالجيّه اصابحته نعر ف التفصيل، وعدم علمنا بتفصيل حكمته بالزلة عدم علمنا بكيفية ذانه، وكما أن ثبوت علما الكال له معلوم انا ، وأما كنه ذاته فغيره علومة اناه فالانكذب بما علماه مالم فعلمه، وكذاك نحن نعلم أنه حكيم فيا يفعله ويأسره ، وعدم علمنا بالحكمة في بعض الجزئيات لا يقدح فيا علمناه من أصل حكمته عفلا فكذب بما علمناه من حكمته ما لم نعلمه من تفصيلها. ومحن نعلم أن من علم حلى أهل الحساب والعلب والنحو ولم يكن متصفا بصفاتهم التي استحقوا بها أن يكونها من أهل الحساب والطب والنحو لم يمكنه من يقدح فيا قالوه لعدم علمه بتوجيهه ، والعباد أبعد عن معرفة الله و حكمته أعظم جهلا من معرفة عوامهم بالحساب والطب والنحو ، فاعتراضهم في حكمته أعظم جهلا و تكافأ للقول بلاعلم من العامي المحض إدا قدح في الحساب والعلب والنحو بغير و تكافأ للقول بلاعلم من العامي المحض إدا قدح في الحساب والعلب والنحو بغير علم بشيء من ذلك .

وهذا يتبين بالاصل الذي ذكرناه في الكال وهو قولنا إن الكال الذي لانقص فيه المكن الوجود يجب اتصافه به وتنزيهه عما يناقضه، فيقال خلق بعض الحيوان. وفعله الذي يكون سببا لعدّابه هل هو نقص مطلقاً أم يختاف

وأيضا فاذا كان فيخلق ذلك حكمة عظيمة لاتحصل إلابذلك ، فأيما أكمل تحصيل ذلك بتلك الحكمة العظيمة أو تفويتها ?وأيضا فهل يمكن حصول الحكمة المطلوبة بدون حصول هذا ؟

فهذه أمور إذا تدبرها الانسان علم آله لايمكنه أن يقول خلق فعل الحيوان. الذي يكون سببا لتعذيبه نقص مطاقاً

والمثبنة للقدر قد تجيب بجواب آخر لكن ينازعهم الجمهور فيه فيقولون كونه يفعل ما يشاء وبحكم ما بريد صفة كال بخلاف الذي يكون مأدوراً منهيا الذي يؤمر بشيء ويشهى عن شيء . ويقولون الها قبسح من غيره أن يفعل ماشاء لمسا يلحقه من الضرر وهو سبحانه لا يجوز أن يلحقه ضرر

والجمهور يتبولون إذا قدرنا من يفعلمابر يدبلاحكمة محبوبة تعوداليهولارحمة وإحسان يعودالىغيره كان الذي يفعل لحكمة ورحمة أكمل ممن يفعل لالحكمة ولالرحمة . ويقولون إذا قدرنا مربداً لا يميزيين مراده ومراد غير دومريدا يميز بينهما فيريد مايصلح أن يراد وينبغي انبراد دون ماهو بالضد كان هذا الثأبي أكمل

ويقولون: المأمور المنهي الذي فوقه آمر نام هو ناقص بالنساجة الى من ليس فوقه آمر نام هو الآمر لنفسه بما ينبغيأن يفعل والمحرم ليس فوقه آمر نام بالم ينبغيأن يفعل والمحرم عليها ما لايتبغي أن يفعل موآخر يفعل مايريده بدون أمر ونهمي من نفسه . فهذا المتنزم لأمره ونهيسه الواقعين على وجه الحكمة أكمل من ذلك وقد قال تعالى (كتب ربكم على نفسه الرحمة) وقال « ياعبادي أبي حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم بجرما فلا تظالموا»

وقالوا أيضاً : إذا قيل يفعل مايشاء ويحكم ما يريد على وجه بيان قدرته، و انه لا مانع له ولا يقدر غيره أن عنعه مراده ، ولا أن يجمله حربداً ، كان هذا أكمل عن له مانع يمنعه مراده وممين لا يكون مربداً أو فاعلا لما يريد إلا به

وأما إذا قبل نيفعل مايريدباعتبار آنه لايفعل على وجه مقتضى العلم والحكمة بيل هو متوسل فيايفعله ، وآخر يفعل ما يريد لكن ارادته مقرولة بالعلم والحكمة كان هذا الثاني أكمل

وجماع الامر في ذلك: ان كال القــدرة صفة كال ، وكون الارادة المفذة الانحتاج إلى مماون ولا يعارضها مانع وصفكال

وأما كون الارادة لا تميز بين مراد ومراد بل جميع الاجناس عندها سواء فهذا ليس بوصف كال، بل الارادة المميزة بين مراد ومراد كايقتضيه العلم والحكمة هي الموصوفة بالكال ، فمن نقصه في قدرته وخلقه ومشيئته فلم يقدره قبدره . ومن نقصه من حكمته ورحمته فلم يقدره حق قدره . والكال الذي يستحقه إثبات هذا وهذا

### فصل

﴿ فِي الرد على منكري النبوات بالعقل ﴾

وأما منكرو النبوأت وقولهم : ايس الحلق أهلا أن يُرسل الله اليهم رسولاً حمل كما أن أطراف الناس ايسو أهلا أن يرسل الساطان اليهم رسولاً . فؤذا جمل واضحفي حق المحلوق والخالق ، فإن من أعظم ما تحمد به الملوك : خطابهم بأنفسهم لضعفاء الرعية فكيف بارسال رسول اليهم

و آما في حق الخالق فهو سبحانه أرحم بساده من الوائدة بولدها ، وهو قادر مع كال رحمته ، فاذا كان كامل القدرة كامل الرحمة فما المانع أن يرسل المهم رسولا رحمة منه في كافال تعالى ( وما أرسلناك الا رحمة العالمين ) وقال النبي ويَقِطَانِهُ هم انما أنا رحمة مهداة » ولان هذا من جملة إحسانه إلى الخلق بالتعليم والهداية وبيان ما ينفعهم وما يضرهم كافال تعالى ( القدمن الله على المؤمنين إذبه ث فيهم رسولا من أففسهم بتلوعلهم آياته و بركهم و يعلمهم الكتاب و الحكمة ) فبين تعالى ان هذا من مننه على عباده المؤمنين فان كان المنكر ينكر قدرته على ذلك فهذا قدح في كال قدرته ، وان كان ينكر إحسانه بذلك فهذا قدح في كال رحمته وإحسانه . فعلم أن ارسال الرسول من أعظم الدلالة على كال قدرته وإحسانه ، فعلم أن ارسال الرسول من أعظم الدلالة على كال قدرته وإحسانه ، والقدرة والاحسان من صفات الكال النقيس . وأما تعذيب الكذبين فذلك داخل في القدر الما له فيه من الحكمة

# فصل

و أما قول المشركين: ان عظمته وجلاله يقتضي أن لا يتقرب اليه إلا بو اسطة وحجاب و والتقرب بدون ذلك غض من جنابه الرفيع: فهذا باطل من وجوه: (منها) ان الذي لا يتقرب اليه إلا بوسائط وحجاب إما أن يكون قادراعلي سماع كلام جنده و قضاء حوا تجهم بدون الوسائط والحجاب و وإما أن لا يكون قادراً عفان لم يكن قادراً كان هذا نقصا والله تعالى موصوف بالكال فوجب أن يكون متصفا بأنه يسمع كلام عباده بلا وسائط و وبجيب دعاءهم ، وبحسن اليهم بدون حاجة إلى حجاب ، وان كان الملك قادرا على فعل أموره بدون الحجاب ، وترك الحجاب الحسانا ورحمة كان ذلك صفة كال

وأبضاً فقول القائل ان هذا غض منه الما يكون فيمن بمكن الحلق أن يضروه ويفتقر في نفعه اليهم ، فأما مع كال قدرته واستنفائه علهم وأمنه أن يؤذوه فليس تقربهم اليه غضاً منه، بل اذا كان اثنان أحدهما يقرب البهالضعفاء أحسانا اليهم ولا شخاف منهم . والآخر لايفعل ذلك إما خوفاواما كبراً واما غبر ذلك كان الاول أكمل من الثاني

وأيضا فان هـ ذا لا يقال اذا كان ذلك بأمر المعاغ بل اذا أذن للناس في التقرب منه و دخول داره لم يكن ذلك سوء أدب عليه ولاغضامنه ، فهذا إنكار على من تعبده بنير ما شرع ، ولهذا قال تعالى ( انا أرسلناك شاهداً و دبسراً و نذيراً و داعياً الى الله باذنه ) وقال تعالى ( أم غم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله )

# فصل

و أماقول القائل: العلوفيل لهم اعالَ كُلُّ ذات توصف بسائر أنواع الادراكات من الذوق والشم و اللمس أم ذات لا توصف بها الالقاؤا: الاول أكل عولم يصفوه بها فنقول مثبتة الصفات لهم في هذه الادراكات ثلاثة أقوال معروفة

(أحدها) اثبات هداه الادراكات لله تعالى كما يوصف بالسمع والبصر وهذا قول القاضي أبي بكرو أبي المعالي وأظنه قول الاشعري نفسه بل هو قول المعتزلة البصر بين الذين يصفونه بالادراكات وهؤلاء وغيرهم يقولون تتعلق به الادراكات المحدة أبضا كانتعلق به الادراكات وهؤلاء وغيرهم يقولون تتعلق به الادراكات الحدة أبضا الحدة أبضا كانتعلق به الويعلى في المتعد وغيره. (والقول الثاني) فول من ينفي هذه الثلاثة كما ينفي ذلك كشرمن الثبتة أبضا من الصفائية وغيرهم: وهذا قول طوائف من الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد وكثير من أصحاب الشافعي وأحمد وكثير من أصحاب الشافعي وأحمد وكثير من أصحاب الشافعي وأحمد

(والقول الثالث) إثبات أدراك اللمس دون إدراك المدوق لان الدوق اتما يكون بالمطعوم فلا يتصف به إلا من أكل والله سبحانه مغزه عن الاكل المحالف الله من أنه بمزلة الرؤية وأكثر أهل الحديث يصفونه باللمس وكذلك كثير من أصحاب مالك والشافعي و أحمد وغيرهم، ولا يصفونه بالذوق وذلك أن نفاة الصفات من المعتزلة قانوا لله ثبتة : أذا قاتم إنه يرى فقولوا أنه يتعلق به سائر أنواع الحس وإذا قاتم إنه سميع بصير قصفوه بالادراكات الحسة فقال أهل الاثمات قاطبة الحن نصفه بأنه يُرى وأنه يُسمع كلامه كما جاءت بدلك انتصوص . وكذلك نصفه بانه يسمع ويرى . وقال جمور أهل الحديث والسنة نصفه أيضاً بإدراك اللمس لان ذلك كمال لا نقص فيه ، وقد دلت عليه والسنة نصفه أيضاً بادراك الماس لان ذلك كمال لا نقص فيه ، وقد دلت عليه والسنة نصفه أيضاً بادراك اللمس لان ذلك كمال لا نقص فيه ، وقد دلت عليه

النصوص بخلاف إدراك الذوق ، فانه مستلزم اللاّ كل وذلك مســتلزم للنقص كما تقدم . وطائفة من نظار الثابتة وصفوه بالاوصاف الحمّس من الجانبين

ومنهم من قال إنه يمكن أن يتعلق به هــذـه الانواع كما تتعلق به الرؤية ، لاعتقادهم أن مصحح الرؤية الوجود ، ولم يقولوا اله متصف بها

واكثر منه بتي الرؤية لم مجملوا مجرد الوجود هو المصحح للرؤية الم المنافقة الم المنتفى أمور وجودية ، لا أن كل موجود بصحرؤيته، وبين الامرين فرق، فان الثاني يستلزم رؤية كل موجود بخلاف الاول ، واذا كان المصحح للرؤية هي أمور وجودية لا يشترط فيها أمور عدمية ، فما كان أحق بالرجود وأبعد عن العدم كان أحق بأن تجوز رؤيته ، وما يهم من نفي ما سوى السمع والبصر من الجانبين

## فصل

وأما قول القائل: الكمال والنقص من الامور النسبية \_ فقد بينا أن الذي يستحقه الرب هو الكمال الذي لانقص فيه بوجه من الوجود ، وأنه الكمال الممكن للوجود ، ومثل هذا لاينتني عن الله أصلا ، والكمال النسبي هو الستلزم للنقص فيكون كمالا من وجه دون وجه كالاكل للجائع كمال له والشبعان نقص فيه ، لانه ليس بكال محض بل هو مقرون بالنقص

والنمالي والتكبر والثناءعلى النفس وأمر الناس بعبادته ودعائه والرغبة اليه ويحوذلك ماهو من خصائص الربوبية هذا كال محود من الرب تبارك و تعالى ، وهو نقص مذمو من المحلوق، وهذا كالخبرعاه ومن خصائص الربوبية كقوله (إنني أناالله لا إله إلا أنافاء بدني) وقوله تعالى (ادعوني أستجب لسكم) وقوله (ان تبدو مافي أنفسكم أو تخفوه بحاسبكم به الله) وقوله (أم حسب الذين بعملون السيئات أن يسبقونا) وقوله (إن عبادي ليس لك عليهم سلطان) وقوله (انا لننصر رسلنا والذين أمتوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد) وقوله (ومن يتنى الله يجعل له عفر جا ويرزقه من حيث لا يحتسب \* ومن يتوكل على الله فهو حسبه) وأمثال هدذا ويرزقه من حيث لا يحتسب \* ومن يتوكل على الله فهو حسبه) وأمثال هذا السكلام الذي يذكر الرب فيه عن نفسه بعض خصائصه وهو في ذلك صادق

في اخباره عن نفسه بما هو من نعوت الكمال— هو أيضاً من كما له ، فإن بيانه العباده وتعريفهم ذلك هو أيضاً من كما له . وأما غيره فلو أخبر بمثل ذلك عن . تفسه لكان كاذباً مفترياً ، والكذب من أعظم العبوب والنقائص

وأما إذا أخبر المخلوق عن نفسه مما هو صادق فيه فهذا لا يذم مطلقاً ، بل قد يحمد منه اذا كان في ذلك مصلحة كقول النبي عَلَيْكِيْ « أنا سيدولد آدمولا فحر » وأما إذا كان فيه مفسدة راجحة أو مساوية ، فيذم لفعله ما هو مفسدة لا لكذبه ، والرب تعالى لا يفعل ما هو مذه وم عليه بل له الحد على كل حال فكل ما يفعله هو منه حسن جميل محود .

章 \*\* \*\*

وأما قول من يقول: الظلمنة ممتنع لذاته فظاهر. وأماعلي قول الجمهور من أهل. السنة والقدرية فانه أما يفعل متنفى الحكمة والعدل فاخباره كامها وأقواله وأفعاله كلها حسنة محودة ، واقعة على وجه الكمال الذي يستحق عليه الحمد وله من الامورالتي يستحق مها الكبرياء والعظمة له يستحق مها الكبرياء والعظمة المه عنزلة كونه حياً قيرماً قدعاً واجباً بنفسه وأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه العزيز الذي لاينال وأنه قهار لكل ماسواه فهذه كام اصفات كمال لايستحقها وأنه ألعزيز الذي لاينال وأنه قهار لكل ماسواه فهذه كام اصفات كمال لايستحقها كان مفتريا منازعا الربوبية في خواصها كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي كان مفتريا منازعا الربوبية في خواصها كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي على مفتريا منازعا الربوبية في خواصها كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي على مفتريا منازعا الربوبية في الكمل المختص بالربوبية لبس لنبره فيه نصيب عفيانا مقيق اتصافه بالكمال الذي لانصيب انبره فيه . ومثل هذا الكمال لايكون انبره قادعاؤه منازعة المربوبية وفرية على الله

ومعاوم أن النبوة كمال للنبي واذا ادعاه المفترون كمسيامة وأمثاله كان ذلك تقصاً منهم لا لان النبوة القص ولكن دعواها بمن ليست له هوالنقص وكذلك على العلم والقدرة والصلاح من ايس متصفاً بذلك كان مذموما بمقوتا، وهذا

يقتضي ان الرب تعالى متصف بكمال لا يصلح المخلوق وهذا لا ينافي ان ما كان. كمالا للموجود من حيث هوموجود فالحائق احق به والكن يفيد ان الكمال الذي وصف به المخلوق بما هو منه اذا وصف الحالق بما هو منه فالذي الخالق لا يماثله ماللمخلوق ولا يقاربه ، وهذا حق فارب تعالى مستحق للكمال مختص به على وجه لا يماثله فيله شيء فايس له سمي ولا كفؤه سوا، كان الكمال مما لا يثبت منه شيء للمخلوق كر بوبية المباد والغنى المطلق ونحو ذلك ، أو كان ممايشت ، نه نوع شيء للمخلوق فالذي يثبت الخالق منه نوع هو أعظم مما يثبت من فضل أعلى المخلوق عظمة هي أدناها.

وملَّخص ذلاتُ أن الحُمُلُوق يذم منه الكبريا ، والتجبر و تزكية نفسه أحيا ناو تحوذلك ، · \*\*

وأما قول السائل فان قائم نحن نقطع النظر هن متعلق الصفة وننظر فيها هل هي كمال أم نقص آ فذلك بحيل الحديم عليها باحدهما لانها قد تدكون كمالا لذات نقصاً لاخرى على ماذ كرفية الله بل نحن نقول الكمال الذي لانقص فيه المكن الوجود هو كمال مطلق لكل ماينصف به . وأيضاً فالكمال الذي هو كمال للموجود من حيث هو موجود يمتنع أن يكون نقصاً في بعض الصور ، لان ما كان نقصاً في بعض الصور ، لان ما كان نقصاً في بعض الصور تامافي بعض، هو كمال لنوع من الموجودات دون نوع فلا يكون كمالا للموجودات دون نوع فلا يكون كمالا للموجود من حيث هو موجود

ومن الطرق التي بها يعرف ذلك أن نقدر موجودين أحدها متصف بهذا والآخر بنقيضه فاله يظهر منذلك أسما أكمل، وإذا قبل هذا أكمل، نوجه وهذا أنقص من وجه لم يكن كمالا مطلقا

والله أعلم والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على سيدنا محمد وآ لهوسلم وافق الفراغ من تعليقها يوم الحميس بعد العصر ثامن عشر المحرم من سنة . وحدث ثالاثين وسيعاثة

# يقول محمدر شيدرضا

#### ضاحب المسار

ان هذه الرسالة من أنفس ما كتبه شيخ الاسلام وامتاز به على جميع علماء الملة ، و أدلها على اتقا نه لجميع العلوم العقلية ولا سيما المنطق والفلسسةة ، وهي حجة من حجج الله تعالى على حقية مذهب الساف في إثبات جميع ما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله (ص) من الصفات والافعال بدون تاويل ولا تعطيل و لا تمثيل ، وخطأ نظار المتكلمين والفلاسفة الذي انكروها أو أولوها ، و بطلان نظرياتهم التي بنواعليها مذاهبهم . وكونها اصطلاحات مجلة موهمة أساسها قياس الخالق على المخلوق ، فليقرأها المخدوعون بتاويلات كتب السكلام القائلين بان مذهب الساف اسلم ، ومذهب الخلف أعلم ، يعلموا ان من قال حذا فهو لا يعلم و لا يفهم ، فذهب السلف هو الاسلم والاعتم والاحكم ، وقد رجع اليه اكبرعاماء نظارهم، في أو اخراعمارهم ، ولكن لم يستطع منهم لامن المتقدمين ولامن المتأخرين ان يثبته بالبراهين العقلية ، على الاساليب الفلسفية ، والقوائين المنطقية ، المتأخرين ان يثبته بالبراهين العقلية ، على الاساليب الفلسفية ، والقوائين المنطقية ،



# رسالة العبادات الشرعية

# ﴿ وَالفَرْقُ بَيْنِهَا وَبَيْنَ الْبَدَّعِيَّةِ ﴾ بسم الله الرحمن الرجيم وبه انستعين

قال الشيخ الامام العالم العالم العلامة شيخ الاسلام ، بقية السلف السكرام ، العالم النوباني ، المقدوف في فلبه النور القرآ في هابو العباس احمد بن تيمية الحراني، قدس الله روحه ، ونور ضريحه ، وأسكنه فسيح الجنان :

الحجد بله نستعينه ونسته في و فيستهديه ، و نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا . من يهدم الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له ، ونشهد أن محداً عبده ورسوله ، أرسله علمدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكنى بالله شهيدا . فبلغ الرسالة ، وأدى الامانة ، ونسح الامة ، وكنى بالله شهيدا . فبلغ الرسالة ، وأدى حتى أتاه اليقين من ربه . ويجاهد في الله حق جهاده ، وعبد الله مخلصا حتى أتاه اليقين من ربه . ويجاهد أن يوم الدين

### الم نصل ك

في العبادات والفرق بين شرعيها وبدعيها فان هذا باب كمرفيه الاضطراب كاكثر في باب الحلال والحرام . فإن أفواما استحلوا بمض ماحر مه أنله وأقواما حرموا بعض مأحل الله تمانى ، وكذلك أقواما أحدثوا عبادات لم يشرعها الله بل نهى عنها . وأصل الدين إن الحلال ما أحله الله ورسوله ، والحرام ماحر مه الله ورسوله ، والدين ماشرعه الله ورسوله ، ايس لا حد أن يخرج عن الصراط المستقيم الذي بعث الله به رسوله . قال الله تمالى ( وان هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذا حكم وصاكم به لعلكم تنقون )

وفي حديث عبد الله بن مسمود رضي الله عنه عنالنبي عَيَّمَالِيَّةِ أنه خط خطا روخط خطوطا عن بمينه وشماله تم قال « هذه سببل الله وهذه سبل على كل سبيل V — رسائل ابن تيمية ق ٣ منها شيطان يدعو اليه » ثم قرأ ( وان هذا صراطي مستقياً فاتبدوه ولا تتبدوا السبل فَتَامَرُّ رقبكم عنسبيله )

وقد ذكر الله تعالى في سورة الانعام والاعراف وغيرهماماذم به المشركين حيث حرموا مالم يحرمه الله تعالى ، كالبحيرة والسائبة ، واستحاوا ماحرمه الله كفتل أولادهم ، وشهر عوا دينا لم يأذن به الله ، فقال تعالى ( أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ) ومنه أشياء هي محرمة جعلوها عبادات كالشرك والفواحش، مثل الطواف بالبيت عراة وغير ذلك

والكلام في الحلال والحرام له مواضع أخر. والمقصودهذا العبادات فنقول:
العبادات التي يتقرب بها الى الله تعالى منهاما كان محبوبا لله ورسو له مرضياً لله ورسوله، إما واجب واما مستحب، كما في الصحيح عن الذي عليه الله قال فيا يروى عن ربه تبارك وتعالى « ماتقرب الي عبدي يمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه، فاذا أحبيته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، وبده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بسمع به، وبده الذي يبطش عليه ولئن سألني لا عطينه، ولئن استعاذبي لا عيدنه، وما ترددت عن شيء أنافاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه»

ومعلوم ان الصلاة منها فرض، وهي الصاوات الخس، ومنها نافلة كقيام الليل. وكذلك الصيام فيه فرض، وهوصوم شهر رمضان، ومنه نافلة كصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وكذلك السفر الى المسجد الحرام فرض، والى المسجدين الآخرين: مسجد الذي عَيْسَائِقَةٍ وبيت المقدس \_ مستحب

وكذلك الصدقة منها ماهو فرض ومنها ماهو مستحب، وهو العفو كما قال تعالى ( ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو )

وفي الحديث الصحيح عن النبي وَيُطَالِنُهُ أَنَّهُ قَالَ «يَاابنُ آدَمُ انْكَانَ تَنْفَقَ الْفَصْلُ خير لك ، وان تمسكه شر لك ،ولا قلام على كفاف ، واليد العلميا خير من اليد السفلى ، وأبدأ بمن تعول » والفرق بين الواجب والمستحبله موضع آخر غير هذا، والمقصود هذا الفرق بين ماهو مشروع سواء كان واجباً او مستحباً ، وماليس بمشروع بالمقصود هذا الفرق بين ماهو مشروع سواء كان واجباً ومستحباً ، ومالله ، وهو البر والمطاعة والحسنات و الحير والمعروف ، وهو طريق السائد كين ، ومساج القاصدين والعابدين ، وهو الذي يسلكه كل من أراد الله وسلك طريق الزهد والعبادة ، وما يسمى بالفقر والتصوف و نحو ذلك ،

ولا رببان هذا يدخل فيه الصلوات المشروعة وأجها ومستحبها وويدخل في ذلك قيام الليل المشروع وقرأة القرآن على الوجه المشروع والاذكار والدعوات الشرعية . وما كان من ذلك موقناً وفت كطرفي الهار ، وما كان متعاقاً بسبب كتحية المسجد ، وسجود التلاوة ، وصلاة الكسوف ، وصلاة الاستخارة ، وماورد من الاذكار والادعية في ذلك . وهذا يدخل فيه أمور كثيرة ، وفي ذلك من الصفات ما يطول وصفه ، وكذلك يدخل فيه الصيام الشرعي كصيام فعيف الله و وثائمه و تشيه او عشره وهو صيام ثلاثة أيام من كل شهر، ويدخل فيه السفر الله عن كالسفر الى مكة والى المسجدين الآخرين ، ويدخل فيه المساقر المن مكة والى المسجدين الآخرين ، ويدخل فيه المفر المن أنواعه ، وأكثر الاحاديث النبوية في الصلاة والجهاد ، ويدخل فيه قراءة القرآن على الوجه المشروع

والمساوات الدينية أصوابا الصلاة والصيام والقراءة التي جاء ذكرها في الصحيحين في حديث عبدالله بن عمرو بن الماص الما أناه الذي وتعليق وقال « ألم أحد ثنانك قلت لا صومن النهار، ولا قومن الليل ولا قرأن القرآن في تلاث ؟ » قال « فلا تفعل: فانك اذا فعلت ذلك هجمت له الدين ، ونفهت له النفس (۱۱) » تم أمره بصيام ألائة أيام من كل شهر ، فقال أني أطيق أكثر من ذلك، فانتهى به الى صوم يوم وفطر يوم فقال: أني اطيق أكثر من ذلك فقال « لا أفضل من ذلك » وقال « افضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان بصوم يوما ويفطر موما ، ولا يفر اذا لا قي . وأفضل القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم يوما ، ولا يفر اذا لاقي . وأفضل القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم بوما وينام سدسه » وأمره أن يقرأ القرآن في سبع

<sup>(</sup>۱) هنجنت: أي غازت و دخات في موضعها - و أفهت: أعيت وكات

ولما كانت هذه العبادات هي المعروفة قال في حديث الخوارج الذي في الله الله على المعروفة قال في حديث الخوارج الذي في الله الله الله على الله مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم ، يقرءون القرآن لايجاوز حناجرهم ، يمرقون من الدين كما يمرق السمم من الرمية ، فذكر اجتمادهم بالصلاة والصيام والقراءة ، وأنهم يغلون في ذلك حتى تحقر الصحابة عبادتهم في جنب عبادة هؤلاء

وهؤلا، غاوا في العبادة بلا فقه فا ل الامر بهم الى البدعة فقال « بحرقون من الاسلام كا بحرق السهم من الرحية . أيما وجد بحوهم فاقتلوهم ، فان في قتلهم أجراً عند الله لمن قتلهم يو م الفيامة »فالنهم قد استحلوا دما ، المسلمين و كفر وامن خالفهم وجاءت فيهم الاحاديث الصحيحة ، قال الامام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى: صح فيهم الحديث من عشرة أوجه ، وقد اخر جها مسلم في صحيحه و أخر جاله خاري قطعة منها ثم هذه الاجناس الثلاثة مشروعة (اولكن يبق الكلام في القدر المشروع منها . وله صنف كتاب الاقتصاد في العبادة . وقال أبي بن كعب وغيره « اقتصاد في سنة ، خير من اجتهاد في بدعة .)

والكلام في سرد الصوم وصيام الدهر سوى يومي العيد وأيام التشريق وقيام جميع الليل، هل هومستحب كاذهب الى ذلك طائفة من الفقهاء والصوفية والعباد،أوهو مكروه \_ كادلت عليه السنة وان كانجائزا ؟ لكن صوم يوم وفطر يوم افضل، وقيام ثلث الليل افضل، ولبسطه موضع آخر

إذ المقصود هنا الكلامني اجناس عبادات غير مشروعة حدثت في المتأخرين كالخلوات فالمها تشبه بالاعتكاف الشرعي . والاعتدكاف الشرعي في المساجد كما كان النبي عصلة يفعله هوو أصحابه من العبادات الشرعية

وأماالخلوات فبعضهم يحتجفيها بتحنثه (٢) بغار حراء قبل الوحي وهذاخطأ،

(١) أى الملاة والعيام والفراءة (٢) النحنث النعبد وأصله النزه من الحنث وهو الأثم وزنا ومعنى كالتحرج ويقرب منهانحنف أصل معناء الميل عن القبيح الى الحسن والحنيفة ملة ابراهيم واختلف في عبادة نبينا (ض) في غار حراء قبل النبوة فقبل كانت تفكرا وقبل غير ذلك

قان مافعله ويطالي قبل النبوة إن كان قد شرعه بعد النبوة فنحن مأمورون باتباعه فيه وإلا فلا. وهو من حين نبأه الله تعالى لم يصعد بعد ذلك إلى غار حراء ولا خلفاؤه الرائدون. وقد أقام صلوات الله عليه بمكة فيل الحجرة بضع عشرة سنة ودخل مكة في عمرة القضاء وعام الفتح أقام بها قريبا من عشر بن أيلة وأتاها في حجة الوداع وأقام بها أربع ليال، وغار حراء قريب منه ولم يتصد و ذلك أن هذا كانوايا توله في الجاهلية وبقال ان عبد المطاب هوسن لهم اتيانه لا نه لم نكن لهم هذه العبادات الشرعية التي جاء بها بعد النبوة صلوات الله عليه كالصلاة والاعتكاف في المساجده فهذه تغني عن اتبان حواء بخلاف ما كانوا عليه قبل نزول الوحي، قانه لم يكن بقر أبل قال له الملك عليه السلام (اقرأ) قال صلوات الله عليه وسلامه هفتات است بقاريء ولا كانوا يعرفون هذه الصلاة، ولهذا الما صلاها النبي عَلَيْكِينَّ مهاه عنها من بهاه من ولا كانوا يعرفون هذه الصلاة، ولهذا الما صلاها النبي عَلَيْكِينَّ مهاه عنها من بهاه من المشركين كان على المدى "أوأمن بالتقوى \* أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى \* أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى \* أرأيت إن كذب وتولى \* ألم يعلم بالناه به يمن عادية \* فايدع ناديه \* بمن عبداً بالمناه \* فايدع ناديه \* بمن عبد كلا لمن لم يفته للسفين بالناهية \* فاصية كاذبة خاطئة \* فايدع ناديه \* بمندع الزبانية \* كلا لا نعام به ناه المنوا على القاصة \* فاصية كاذبة خاطئة \* فايدع ناديه \* بمندع الزبانية \* كلا لا نعام بالناهية \* فاصية كاذبة خاطئة \* فايدع ناديه \* بمندع الزبانية \* كلا لا نعام به المناه بالناهية \* فاصية كاذبة خاطئة \* فايدع ناديه \* بسندع الزبانية \* كلا لا ناه به به المناه بالناهية \* فاصية كاذبة خاطئة \* فايدع ناديه \* بسندع الزبانية \* كلا لا ناه بالماه به بالناهية \* فاصية كاذبة خاطئة \* فايدع ناديه \* بسندع الزبانية \* كلا لا ناه بالماه بالماه

وطائفة بجملون الخلوة أربعين بوما ويعظمون أمر الاربعينية ويحتجون فيها بان الله تعالى واعد موسى عليه السلام ثلاثين ابلة وأنها بعشر ، وقدروي أن وسى عليه السلام صامها وصام السبح أبضا أربدين لله تعالى وخوطب بعدها. فيقولون يحصل بعدها الخطاب والتعزل كما يقولون في غار حراء حصل بعده نزول الوجي وهذا أيضاً غلطفان هذه ايست من شريعة محمد والمستحد الموسى عليه السلام كما شرع له السبت والمسلمون لا يسبتون ، وكما حرم في شرعه أشياء لم تحرم في شرع محمد والمسلم المسلم وقد جرب أن من سلك هذه العبادات البدعية أتته الشياطين وحصل له تغزل شيطاني، وخطاب شيطاني ، وبعضهم يطير به شيطانه ، وأعرف من هؤلاء عدداً طلبوا ان يحصل لهم من جنس ماحصل للانبياء من التنزل فنزات عليه معمداً طلبوا ان يحصل لهم من جنس ماحصل للانبياء من التنزل فنزات عليه معمداً طلبوا ان يحصل لهم من جنس ماحصل للانبياء من التنزل فنزات عليه ما الشياطين لانهم خرجوا عن شريعة النبي عليه التي أمروا بها . قال تعالى ( نم

جملناك على شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع أهواءالذين لايعلمون \* انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا ، وأن الظالمين بعضهم أوليا. بعض ، والله ولي المتقين ) وكثير منهم لايحد للخلوة مكا اولا زمانا بل بأمر الانسان أن يخلو في الجلة

تم صارأ عيماب الخلوات فيهم من بتمدك بجنس العبادات نشرعية : الصلاة والصيام والقراءة والذكر . وأكثرهم بخرجون الى أجناس غير مشروعة، فمن ذلك طريقة أبي حامد ومن تبعه ، وهؤلاء بأمرون صاحب الخلوة أن لا بزيد على الفرض ، لا قراءة ولا فظراً في حديث نهوي ولا غير ذلك، بلقد بأمرونه بالذكر، نم قد يقولون ما يقوله أبو حامد : ذكر العامة : لا إله إلا الله ، وذكر الخاصة : الله الله ، وذكر الخاصة : هو هو

والذكر بالاسم للفرد مظهراً ومضمراً بدعة في الشرع وخطأ في القول و اللغة ، فان الاسم المجرد ليس هو كلاما لا إعاناً ولاكفراً

وقد ثبت في الصحيح عن النبي عَلَيْنَاتِينَّوْ أنه قال «أفضل الكلام بعد القرآن أربع وهن من القرآن: سبحان الله، والحدلله ولا إله إلا الله، والله أكبر » وفي حديث آخر «أفضل الذكر لا إله إلا الله » وقال « أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله ه م له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير » والاحاديث في فضل هذه الكلمات كثيرة صحيحة

وأما ذكر الاسم المفرد فبدعة لم يشرع و ليس هو بكلام يعقل ولا فيه إيمان، وطفدا صار بعض من يأمر به من المتأخرين يبين أنه ليس قصدنا ذكر الله تعالى، ولكن جمع القلب على شيء معين حتى تستعد النفس لما بردع ليها، فكان بأمر مويد، بأن يقول هذا الاسم مرات، فاذا اجتمع قلبه ألقي عليه حالا شيطانيا فيلبسه الشيطان ويخيل اليه أنه قد صار في الملا الاعلى: وأنه أعطي مالم يعطه محمد عليا الله المراج ولاموسى عليه السلام يوم العاور، وهذا وأشباهه وقع لبعض من كان في زماننا وأبلغ من ذلك من يقول ليس مقصودنا إلا جمع النفس بأي شيء كان، ومرة يقول لا مي وقولك يا جي وقولك ياجحش، وهذا مما قاله في شخص حتى يقول لا فرق بين قولك يا حي وقولك ياجحش، وهذا مما قاله في شخص منهم وأنكرت ذلك عليه هومقصودهم بذلك أن تجتمع النفس حتى بتنزل فيها الشيطان منهم وأنكرت ذلك عليه هومقصودهم بذلك أن تجتمع النفس حتى بتنزل فيها الشيطان

ومنهم من يقول اذاكان قصد وقاصد ومقصودناجعل الجيع واحداً فيدخله في أول|الامرفي وحدة الوجود

والما أبو حامد وأمثاله (١) بمن أمروا بهذه الطريقة فإيكونو ايظنون الها تفضي الى الكفر ، لكن ينبغي أن يعرف أن البدع بريد الكفر ، ولكن أمروا الويد أن يفرغ قلبه من كل شيء ،حتى قد يأمووه أن يقعد في مكان مظلم ويغطى رأسه ح يُقول : الله الله يا وهم يعتقدون انه إذا قرغ قلب استمد بذلك فينزل على قلبه حن المرقة ماهو المطلوب، بلقد يقولون: انه يحصل له من جنس ما محصل الذنبياء ومنهم من يزعم أنه حصل له أكبر مماحصل للانبياء ، وأبو جامد يكترمن مدح هذه الطريقة في الاحياء وغيره (٢) كما انه يبالغ في مدح الزهد ، وهذا من بقايا الفلسفة عليه . فان المتفلسفة كابن سينا وأمثاله ترحمون أن كلمايحصل في القلوب من العلم الانبياء وغيرهم فاتما هو من العقل الفعال . ولهذا يقولون النبوة مكتسبة فاذا تفرغ صفى قلبه عندهم وفاض على قلبه من جنس مافاض على الانبياء وعندهم ان موسى بن عمران عَيْنَاتِي كلم من سهاء عقله لم يسمع الكلام من خارج فلهذا يقولون إنه محصل لهم مثل ما حصل لموسى وأعظم عما حصل لموسى وأبو حامد يقولإنه سمع الخطاب كما سممه موسىعليه السلام وانالم يقصد

هو بالخطاب، وهذا كانه لنقص إيمانهم بالرسدل والمهم آمنوا ببعض ماجاءت به الرسل وكفروا ببعض ، وهذا الذي قالوهباطل من وجوه:

( أحدها ) ان هــذا الذي يسمونه العقل الفعال باطل لاحقيقة له كما قد بسط هذا في موضم آخر

( الثاني ) أن ما يجعله الله في القلوب يكون تارة بواسطة الملائكة، ان كان

<sup>(</sup>١) يعني بأءناله من سلكوا طريقة التصوف بعد النفقه فيالدينوقاما تفضي بأمثالهمالي الكفر الا اذااخنات عقولهم بالافراط في النفشف والاستسلام للنخيلات (٢) وأحكنه لم يزعم أنه حصل له أكثر نما حصل الإنبياء ولا مثله إبل هو يقضل مثل الشافعي على نفسه ويفضل الصحابة على الشافعي بل بين غرور بنض. الصوفية وطلالهم في ذلك في كتاب ذم الغرور من الاحياء

حقاً، وتارة بواسطة الشياطين اذا كان إطلا (1) والملائكة والشياطين أحياء ناطقون كا قد دلت على ذلك الدلائل الكثيرة من جم الانبياء، وكا يدعي ذلك من باشره من أهل الحقائق. وهم يزعمون أن الملائكة والشياطين صفات لنفس الانسان فقط. وهذا ضلال عظيم

(الثالث) ان الانبياء جاء بهم المالانكة من ربهم بالوحي ومنهم من كالهالله تعالى فقر به و ناداه، كما كلم موسى عليه السلام، لم يكن ماحصل لهم مجر دفيض كما يزعم، هؤلاء (الرابع) ان الانسان اذا فرغ قلبه من كل خاطر، فمن أبن يعلم ان ما يحصل فيه حق ؟ هذا إما ان يعلم بعقل أو سمع، وكلاهما لم يدل على ذلك (٢)

(الخامس) أن الذي قد علم السمع والعقل أنه اذا فرغ قلبه من كل شيء (ع) حلت فيه الشياطين مم تنزلت عليه الشياطين، كما كانت تنزل على السكوان ، فان الشيطان انما عنمه من الدخول الى قلب ابن آدم مافيه من ذكر الله الذي ارسل بعر سله ، فاذا خلا من ذلك ولاه الشيطان ، قال الله تعالى (ومن يعش عن ذكر الرحم نقيض له شيطاناً فهو له قرين \* وانهم ليصدونهم عن السبيل و محسبون الرحم نقيض له شيطاناً فهو له قرين \* وانهم ليصدونهم عن السبيل و محسبون أنهم مهندون ) وقال الشيطان فيما اخبر الله عنه (فيعز تلك لاغو ينهم اجمعين \* الله عادك منهم المحلصين ) وقال الشيطان فيما اخبر الله عنه (فيعز تلك لاغو ينهم الجمين \* الا عبادك منهم المحلصين ) وقال الشيطان المنال الا عبادك المنهم سلطان الا

<sup>(</sup>۱) وأبو حامد قال هذا بعينه في شرح عجائب الفاب واستشهد له محديث الترمذي والنسأى في الكبر في لمة الملك بابن آدم ولمة الشبطان فهو لا يقول ان الملائكة والشياطين صفات للنفس بل يقول فيها ما قاله أهل السنة الجماعة في مواضع كثيرة من الاحياء فمن المستفرب من الشبيخ انكاره عليه

<sup>(</sup>۲) فيه أنه أذا وأفق الشرع يعلم به أنه حق وإلا حكم بإنه باطل كما روى عن الشرخ عبدالفادر الجيلى الذي يعترف له شيخ الاسلام بالولاية والكر أمات أنه وأى مرة نوراً وسمع منه خطابا فيه أن ربه يقول له قد أحللت لك المحرمات ، فاجابه أخساً بالدين ، فانقلب دخاناً وقال له نجوت منى بفقهك -

<sup>(</sup>٣) تفريغ القلب من كل شيء محال وائما يجتهدون في أنهريغه من الحواطرالتي. تشغله عن ذكر الله ومراقبته كما صرح به أبو حامد

من اتبعث من الغاوين ) والمحلصون هم الذين يعبدونهوحده لايشركونيه شيئاًه، وانما يعبد الله بماأمريه على ألسنة رساله ٬ فمن لم يكن كذلك توفته الشياطين.

وهذا باب دخل فيه أمر عظهم على كثير و ن السالكين و اشتبهت عليهم الاحوال.
الرحمانية بالاحوال الشيطانية ، وحصل لهم من جنس ما يحصل للكهان و السحرة ، و ظنوا ان ذلك من كرامات أولياء الله المتقين كماقد بسطال كلام على هذا في غير هذا الموضع ( السادس ) ان هذه الطريقة لو كانت حقاً فاتما تكون في حق من لم يأته رسول . فامامن أتاه رسول و أمر بساوك طريق قمن خالفه ضل و خاتم الرسل عليه الله قد أمر أمته بعيادات شرعية من صلاة و ذكر و دعاء و قراءة ، لم يأمر هم قطبت فريخ القلب من كل خاطر و انتظار ما ينزل

فَهْذُهُ الطريقة لو قدر انها طريق لبعض الانبياء لكانت منسوخة بشرع محمد وَيُطْلِنُهُو فَكِيفُ وهي طريقة جاهلية لانوجب الوصول الى الطلوب الا بطريق الاتفاق بان يقذف الله تمالى في قلب المبدإلها ماً ينفعه وهذا قد يجصل لكل احد ليس هو من لوازم هِذهِ الطريق ؟

وأما الاقتصار على الذكر المجرد الشرعي مثل قول: لاإله إلا اللهــ فبذا قد ينتفع به الاندان أحيانا لكن ليس هذا الذكر وحده هو الطريق إلى الله تعالى.

<sup>(</sup>١) وأبو حامد ينصدكل هذا بتصوفه ونصله في أحيائه ؟ وقد أخطأ في بمض المسمائل كالمالغة في الزعدكاكثر العادمن السلف والحاف ، والقول بالجركاكثر الاشعر بأوهذا من خطأ العلماء الاجتهادي الذي ذكر شيخ الاسلام مسائل منه عن الصحابة والنابعين وغيرهم وعذرهم فيه بتأر لهم واجتهادهم

حون ماعداه عبل أفضل العبادات البدنية الصلاة نم الذكر تم الدعاء ( والفضول في وتته الذي شرع فيه أفضل من الفاضل كالتسبيح في الركوع و السجود فاله أفضل من القراءة علم قديفتح على الإنسان في العمل الفضول ما لا يفتح عليه في العمل الفاضل. وقد بيسر عليه هذا دون هذا فيكون هذا أفضل في حقه لعجزه عن الافضل كالجائع اذا وجد الخبز الفضول متيسراً عليه والفاضل بتعسراً عليه فانه ينتفع جذا الخبز الفضول متيسراً عليه والفاضل بتعسراً عليه فانه ينتفع جذا الخبز الفضول متيسراً عليه والفاضل بتعسراً عليه فانه ينتفع جذا الخبز الفضول متيسراً عليه والفاضل بتعسراً عليه فانه ينتفع جذا الخبز الفضول متيسراً عليه والفاضل بتعسراً عليه فانه ينتفع جذا الخبز الفضول متيسراً عليه فانه ينتفع جذا الخبر الفضول متيسراً عليه والفاضل بتعسراً عليه فانه ينتفع جدا الخبر الفضول متيسراً عليه والفاضل بتعسراً عليه فانه ينتفع بهذا الخبر الفضول متيند أونى به

(السابع) ان أباحامد يشبه ذلك بنقش الصير والروم على ترويق الحافطو أو لثلث عنقلوا السابع) ان أباحامد يشبه ذلك بنقش الصير والروم على ترويق الحافظو فرغ قلبه لم عنقلوا حافظو محتى بمثل ماصقاه هؤلاء (٢٠) وعدا قياس فاسد لان هذا الذي فرغ قلبه لم بكن هناك ألم آخر بمصل له به التحلم في كن هناك ألم حافظ ألم الخافط عبل هو يؤول ان العلم منقوش في النفس الفلكية و يسمى ذلك اللوح المحفوظ تبعا الابن سينا (٣)

(١)الصوفية الشرعبون كابي عامد يوافقو نه في كل هذا الاأنهم بقولون بالا كثار من الذكر وقد تكر وفي الفر آن الترغيب فيه (٣) يشبر الى انثل الذي ضربه لنطوير الغلب وهو ان حناع الروم نقشوا جانبآ من صفة بيتلاحد الملوك بأبدع النقوش وصناع الصين صقلوا الحجانب الآخر حتى صاركالمراآة فلمازال الحجاب للضروب بينها انطبع ذلك النقش كله في الحانب المصقول فكذلك القاب الذي يصقل بذكر الله تعالى ينطبع فيه بعض العلوم المكتوبة فى اللوح المحفوظ أوقلوب الملائك (٣) أنافال أبو حامد فى اللوح علقاله علماء الشرع لا الفلاسفة، وعبارته في الاحياء هكذا: فكاأن التوندس بصوراً بنية الدار في بياض تم يخرجها الحالوجو دهلي وفق تلك النسخة فكذلك فاطر السمو التو الارض كتب نسخة العالم من أرله الى آخر، في اللوح المحفوظ م أخرجه الى الوجود على و فق تلك النسخة اله فهو يغول أن كتابة مقادير الخلق هيءن افعال الفاطر الاختيارية ، والنفس الفاكية عند الفلاسفة قديمة أزاية بما فيها - وقال أبو حامد ان حفائق الاشياء المسطورة في اللوخ المحقوظ مسعَّاورة في قلوب الملائكة الغربين ، وطرب مثلاًلا ستفادة الفلب العلم متهم ومن الاوح بالرؤيا الصيادة، واستشهد لاستعداد الذلك محديث « سبق المفردون » و تفسيره عَيَّنْكُانَ لَمْم « الله اكر بن الله كشير أو الله كر ان »و هو في صحيح مسايروا إستدرك ، واستشهدفي فصل آخر محديث المحدثين أي المام بين ركون تمر (رض). يهم . ولا تتسم هذه الحاشية لبسط هذا الوضوع

وقد بينا في غيرهذا الموضع أن اللوح المحفوظ الذي ذكر دانله ورسوله ليسهو النفس الفلكية، وابن سيناو من تبعد أخذوا أسهاء جاجها الشرع فوضعوا لها مسميات خالفة لمسميات صاحب الشرع في ضاروا يتكلمون بتلك الاسهاء فيظن الجاهل المهم يقصدون بها ما قصده صاحب الشرع فأخذوا منح الفلسفة وكسوه لحاء الشريعة وهذا كلفظ الملك واللمكوت والجبروت واللوح المحفوظ والملك والشيطان و الحدوث والقدم وغير ذلك وقد ذكر ما من ذلك طرفاني الردعلي الانحادية لماذكر ما قول ابن سبعين وابن عربي وما يوجد في كلام اي حامد ونحوه من أصول هؤلا الفلاسفة الملاحدة وابن عربي وما يوجد في كلام اي حامد ونحوه من أصول هؤلا الفلاسفة الملاحدة الدين يحرفون كلام الله ورسوله عن مواضعه كما فعلت طائفة القرامة قالباطنية

والمقصود هذا الله لو كانت العلوم تانزل على القاوب من النفس الفاركيــة كما يزعم هؤلاء فلا فرق في ذلاك بين الناظر والمستدل والمفرغ قابسه ، فتمثيل ذلك ينقش أهل الصين والروم تمثيل باطل(١)

ومن أهل هــذه الخلوات من لهم أذكار معينة وقوت معين ولهم تنزلات معروفة . وقد بسط الكلام عليها أبن عربي الطائي ومن سلك سبيله كالتلماني موهي تنزلات شيطانية قدعرفتها وخبرت ذلك من وجوه متعددة، لكن ليس هذا مهوضع بسطها ، وانما المقصود التنبيه على هذا الجنس

ونما يأمرون به الجوعوالسهر والصمت مع الخاوة بالاحدود شرعية ، بلسهر مطلق، وجرع مطلق، وصمت مطلق، مع الخلوة، كاذ كرذلك ابن عربي وغير ، وهي تولد طيأحو الاشيطانية . و ابوطا لبقد ذكر بعض ذلك، لكن ابوطالب أكثر أعتصاما

(١) ابس فى هذا الموضوع شيء من التحقيق الذي نعهده فى كلام شيه الاسلام والمظلوم فيه أبو حامد فانه ايس عن قرنه بهم من الفلاسفة وانحدادية الصوفيدة ولم يقسل بعزول العاوم من النفس الفلكية وقد فرق بين الناظر والمستدل وبين المفرغ قلبه بذكر الله من الخواطر الشيطانية باوضح بيان ومنها حذا التمثيل وكأن الشيخ لم يراجع كلامه حين كتب هذا ولم يكن نما عنى بحفظه كا بحفظ كنب الحديث والفاظما ولا بمانيه كما عنى عذاهب الفقه وغيرها كلانه كما بحن يراه بستحق هذه العناية وسبحان من أحاط بكل شيء علما وقال في وصف كنابه ( ولو كان من عند غير الله لو جدوا فيد اختلافا كرثيرا )

بالكتاب والسنة من هؤلاء. ولكن بذكر أحاديث كثيرة ضعيفة بل موضوعة ، من جنس أحاديث المسبعات التي رواها عن الخضر عن النبي عَيِّنِيِّةٌ وهو كذب محض وإن كان ليس فيه إلا قراءة قرآن و بذكر أحيا ناعبادات بدعية من جنس ما بالغ في معراج الجوع هو وأبو حامد وغيرهما وذكروا اله يزن الخبز بخشب رطب ، كلا جف نقص الأسكل (17

وذكروا صلوات الايام والليالي، وكاما كنسبموضوعة، ولهذا قد بذكرون. مع ذلك شيئاً من الخيالات الفاسدة وليس هذا موضع بسطةلك

وانما الغرض التنبيه بهذا على جنس من العبادات البدعية . وهي الخلوات البدعية وهي الخلوات البدعية مواء قدرت بزمان أو لمنقدر لما فيهامن العبادات البدعية . إما التي جنسها مشروع ولكن غير مقدرة . وإما ماكان جنسه غيير مشروع، فأما الخلوة والعزلة والانفراد المشروع فهو ماكان مأموراً به أمر إيجاب او استحباب (٢)

فالاول كاعترال الامور المحرمة ومجانبها أيا قال تعالى (وأذا رأيت الذين يخوضون في آراتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره ) ومنه قوله تعالى عن الحابل ( فلما اعترائهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب عوكلا جعلنا نبياً ) و قوله عن إهل التهف ( واذ اعترائهوه وما يعبدون الا الله فاموا اللي الدكيف ) فإن او لئلت لم يكونوا في مكان فيه جمعة ولا جماعة ، ولا من فاموا اللي الدكيف وقد قال موسى (وان لم تؤمنوا لي فاعترلون) بأمر بشهر عني فلهذا أووا الى الكيف وقد قال موسى (وان لم تؤمنوا لي فاعترلون) وأما اعترال الناس في فضول المباحات وما لا ينفع، وذلك بالزهد فيه فهو مستحب وقد قال طاوس : فعم صومعه الرجل بينه يكف فيه بصره وسمعه وإذا أراد الانسان نحتيق علم أو عمل فتخلي في بعض الاماكن مع محافظته وإذا أراد الانسان نحتيق علم أو عمل فتخلي في بعض الاماكن مع محافظته وإلهاعة ، فهذا حق كا في الصحيحين أن النبي عقيالية سئل: اي الناس على الخامة والجاعة ، فهذا حق كا في الصحيحين أن النبي عقيالية سئل: اي الناس

<sup>(</sup>١) ان بعض هذه الرياضات لم يكونوا يعدونها عبادة مطلوبة شرطابل تجارب نافعة كنقابل الطعام بالندوج الذي يؤمن به ضرر تغيير العادة

<sup>(</sup>٢) ومندما بتوم الدليل على شرعة جنسه وإن لم يرد نصفي الامر به بعينه ؟ وقد بسط أبو حامد في كتاب الدرلة من الاحياء فوائد الدزلة وغوائالها لمعرفة الراجح من المرجوح منها

بالكتاب والسنة من هؤلاء. ولكن بذكر أحاديث كثيرة ضعيفة بل موضوعة ، من جنس أحاديث المسبعات التي رواها عن الخضر عن النبي عَيِّنِيِّةٌ وهو كذب محض وإن كان ليس فيه إلا قراءة قرآن و بذكر أحيا ناعبادات بدعية من جنس ما بالغ في معراج الجوع هو وأبو حامد وغيرهما وذكروا اله يزن الخبز بخشب رطب ، كلا جف نقص الأسكل (17

وذكروا صلوات الايام والليالي، وكاما كنسبموضوعة، ولهذا قد بذكرون. مع ذلك شيئاً من الخيالات الفاسدة وليس هذا موضع بسطةلك

وانما الغرض التنبيه بهذا على جنس من العبادات البدعية . وهي الخلوات البدعية وهي الخلوات البدعية مواء قدرت بزمان أو لمنقدر لما فيهامن العبادات البدعية . إما التي جنسها مشروع ولكن غير مقدرة . وإما ماكان جنسه غيير مشروع، فأما الخلوة والعزلة والانفراد المشروع فهو ماكان مأموراً به أمر إيجاب او استحباب (٢)

فالاول كاعترال الامور المحرمة ومجانبها أيا قال تعالى (وأذا رأيت الذين يخوضون في آراتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره ) ومنه قوله تعالى عن الحابل ( فلما اعترائهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب عوكلا جعلنا نبياً ) و قوله عن إهل التهف ( واذ اعترائهوه وما يعبدون الا الله فاموا اللي الدكيف ) فإن او لئلت لم يكونوا في مكان فيه جمعة ولا جماعة ، ولا من فاموا اللي الدكيف وقد قال موسى (وان لم تؤمنوا لي فاعترلون) بأمر بشهر عني فلهذا أووا الى الكيف وقد قال موسى (وان لم تؤمنوا لي فاعترلون) وأما اعترال الناس في فضول المباحات وما لا ينفع، وذلك بالزهد فيه فهو مستحب وقد قال طاوس : فعم صومعه الرجل بينه يكف فيه بصره وسمعه وإذا أراد الانسان نحتيق علم أو عمل فتخلي في بعض الاماكن مع محافظته وإذا أراد الانسان نحتيق علم أو عمل فتخلي في بعض الاماكن مع محافظته وإلهاعة ، فهذا حق كا في الصحيحين أن النبي عقيالية سئل: اي الناس على الخامة والجاعة ، فهذا حق كا في الصحيحين أن النبي عقيالية سئل: اي الناس

<sup>(</sup>١) ان بعض هذه الرياضات لم يكونوا يعدونها عبادة مطلوبة شرطابل تجارب نافعة كنقابل الطعام بالندوج الذي يؤمن به ضرر تغيير العادة

<sup>(</sup>٢) ومندما بتوم الدليل على شرعة جنسه وإن لم يرد نصفي الامر به بعينه ؟ وقد بسط أبو حامد في كتاب الدرلة من الاحياء فوائد الدزلة وغوائالها لمعرفة الراجح من المرجوح منها

الانبياء يأنون في اليقظة في صورهم، وتم شيو خلم زهدو علم دين يصدقون بمثل هذا ومن هؤلاء من يظن انه حين يأبي الي قبر نبي ان اننبي يخرج من قبره في عورته فيكلمه . ومن هؤلاء من رأى في دائر الدكمية صورة شيخ قال انهار اهيم الحليل ، ومنهم من يظن ان النبي عَيْنَائِيْ خرج من الحجرة وكله . وجعلوا هذا من كراماته ، ومشهم من يعتقد انه إذا سأل المقبور أجابه ،

وبعضهم كان يحكي ان ابن منده كان اذا أشكل عليه حديث جاء إلى الحجرة النبوية ودخل فسأل الذي وتطلق عن ذلك وأجابه و آخر من أهل الغرب حصل له مثل ذلك ، وجعل ذلك من كراماته حتى ذل ابن عبدالبر لمن ظن ذلك و يحك أترى هذا أفضل من السابقين الأولين من المهاجرين والافصار ? فيل في هؤلاء من سأل النبي عليات بعد الموت وأجابه ? وقد تنازع الصحابة في أشياء ، فهلا سألوا النبي وتعليلية فأجابهم ، وعدما بنته فاطمة تنازع في معراته في السابة فأجابهم ، وعدما بنته فاطمة تنازع في معراته في السابة فأجابها الألكانية وتعليلية في أشياء المنابقة فأجابهم ، وعدما بنته فاطمة تنازع في معراته في السابة فأجابها الألكانية وتعليلية في المنابقة فأجابهم ، وعدما بنته فاطمة تنازع في معراته في السابة فأجابها الألكانية وتعليلية في أشياء المنابقة في المنابقة في المنابقة في النبي وتعليلية في أشياء المنابقة في النبي وتعليلية في المنابقة ف

## فصال

والانبياء صلوات الله عليهم وسلامه أجمين قد أمرنا أن نؤمن بما أوتوه. وأن نقتدي بهم وبهداهم. قال الله تعالى ( قولوا آمنا بالله وما أنزلالينا وماأنزل. إلى ابراهيم واسهاعيل واسحاق ويعقوبوالاسباط وماأوتي وسي وعيسي وماأوتي.

(١) في هذا انه ان صع ما ذكروه لا يفتغي ان يكون من يرى ذاك أفضل من المهاجرين والانصار ولا من كل من لا برى ما رآه اذ يوجه في الفضول مالا يوجه في الفاضل ولا الافضل كاينه المؤلف في رسالة المعجزات والكرامات وأما المسألة في نفسها فلا شك ان أكثر ما يروي في رؤية الارواح تخيلات تعرض المستعدين لها من المرقاضين ولا سيا أهجاب لا مزجة العصبية ولذلك نرى كل واحد منهم بنقل عنها ما يوافق اعتفاده ومعارفه من حق أوباطل وبعض الصوفية وغيرهم بذكرون فو قابين المرق بفالحيالية التي تشبعال ولا المناسبة و بين برقية الارواح الحقيقية وهذه المسألة قد شغات فريقاً من على ولا يتجربة واضحة لا بلبس فيها وقائع غريبة ، ولما تثبت المجاهير ببرهان علمي ولا يتجربة واضحة لا بلبس فيها

التبهيون من ربهم لانفرق بين أحد منهم وأمحن له مسلمون )وقال تعالى ( أو لئاك الذين هدى الله فهداهم اقتده ) ومحمد عَيْنَالِيُّهُ خَالْمُ اللَّهِ بِمِده ، وقد نسخ بشرعه مائسخه من شرع غيره، فلم بهق طريق إلى الله الاانباع محمد عَيَّالِيَّةِ هَا أَمْرُ به من المبادات أمر إبجاب واستحباب لهو مشروع ومارغب فيهوذكر ثوابه وفضاه ولا يجوزأن يقال ان هذامستحب اومشروع الا بدليل شرعي ءولا بجوز أن يثبت شريعة بحديث ضميف ، الكن اذا تبتان الممل مستحب بدليل شرعي ، وروي له فضائل بأسانيد ضعيفة جاز أن تروىاذا لم يعلم انها كذب، وذلك ان مقادير الثواب غيرمملومة وفاذا روي فيمقدارا ثواب حذيث لايعرف آنه كذب لم بجز أن يكذب به، وهذا هو الذي كان للأمام احمد بن حنبل وغيره يرخصون قيه وفي روايات أحاديث الفضائل . وأما ان يثبنوا إن هذا عمل مستحب مشروع بحديث ضميف فحاشي للمفكا أمهم اذا عرقوا ان الحديث كذب فالهم لم يكونون يستحلون, وابنه الاأن يثبتوا أنه كذب لقول النبي ﷺ في الحديث. الصحيح « من روى عني حديثاً يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين »

وما فعله النبي ﷺ على وجه التعبد فهو عبادة بشرع التأسي به فيه . فاذا تخصص زمان او مكان بعبادة كان تخصيصه بنلك العبادة سنة كشخصيصه مقام الراهيم بالصلاةفيه فالتأسى به أن يفعل مثل مافعل على الوجه الذي فعل لانه فعل وذلك أنما يكون بان يقصدمنالما قصد غفاذا سافر لحج أو عمرة أو جهاد وسافرة الذلك كنا متبعين له، وكذلك اذا ضرب لانامة حد، بخلاف من شاركه في السفر وكان قصده غير قصده أوشاركه في الضرب وكان قصده غير قصده، فهذا ليس بمتابعة، ولوفعل فعلا بحكم الانفاق مثل نزوله في السفر بمكان، او أن يصب في اداوله ما، فصبه في أصل شجرة ، أو أن تمشي راحلته في احد جانبي الطريق ونحو ذلك ، فهل يستحب قصدمتا بهته في ذلك كان ابن عمر بحب أن يفعل مثل ذلك. وأما الخالفاء الراشدون وجمهور الصحابة فلم يستحبوا فلك لان هذا ليس عتابعة له عَإِذَ المَتَابِعة لا بد فيها ، ن القصد، فاذًا لم يَقصد هو ذلك الفالله ل

-بل حصلاه بحكم الانفاق(١)كان في قصده غير منابع له وابن عمر رحمه الله يقول: وان لم يقصده(٢)لكن نفس فعله حسن على اي وجه كان فاحب ان أفعل مثله، إما -لان ذلك زيادة في محبته واما لتركه مشابهته

ومن هذا البابإخراج الممر في صدقة الفطر ان ليس ذلك قو له واحمد قدو افق ابن عمر على مثل ذلك وبرخص في مثل ما فعله ابن عمر وكذلك رخص احمد في الممسح بمقعده من المنهر اتباعا لابن عمر وعن احمد في الممسح بالمنهر رو ايتان المهر هما المهمكر وه كقول الجمهور واسامالك وغيره من العلماء فيكر هون هذه الامور وان فعلما ابن عمر فان اكبر الصحابة كابني بكر وعمر وعمان وغيرهم لم يفعلما فقد ثبت بالاسناد الصحيح عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه انه كان في السفر فراهم ينتابون مكافايصلون فيه فقال ماهذا الأيان مكان صلى فيه رسول الله علم المنافق فقال الريدون المن تتخذوا آثار البيات كمساجد إنماهاك من كان قبلكم بهذا فقال الريدون المن تتخذوا آثار البيات كمساجد إنماهاك من كان قبلكم بهذا فعلمت من ادر كتهفيه الصلاة فليصل فيه وإلا فلمض. وهكذا للناس قولان فها فعلمت المناهب المدوغيره كا قد بسط ذلك في موضعه عولم يكن ابن عمر ولا غيره من الصحابة وضعدون الاماكن التي كان ينزل فيها وبيت فيها مثل بيوت از واجهو مثل مواضع نزو له يقصد وي مقازيه ، وانما كان الكلام في مشابهته في صورة الفعل فقطوان كان هو لم يقصد في مقازيه ، وانما كان الكلام في مشابهته في صورة الفعل فقطوان كان هو لم يقصد التعبد به فاما الامكنة نفسها فالصحابة متفقون على انه لا بعظم منها الاماعظمه الشارع التعبد به فاما الامكنة نفسها فالصحابة متفقون على انه لا بعظم منها الاماعظمه الشارع التعبد به فاما الامكنة نفسها فالصحابة متفقون على انه لا بعظم منها الاماعظمه الشارع

# فصيل

وأما قصد الصلاة والدعاء والعبادة أفي مكان لم يقصد الانبياء فيه الصلاة والعبادة بل روي النهم مروا به ونزلوا فيه أوسكنوه فهذا كما تقدم لم يكن ابن

(١) وقد نبه عَيْنِكِيْرُ لمثل هذا لللا يقصد فقال في السكه في حجة الوداع « وقفت هنا وعرفة كلها موقف ، ومنى كلها منحر » واذا لم يرد أن يتبع في مثل هذه الامور الاتفاقية في النسك نفير النسك أولى ، ومخالفة ابن عمر لجهور الصحابة في هذا بعدر نبها مجسن نبته ولا يتبع (٣) أي لم يقصد النبي وَيَنْكِيْرُهُ هذا الفعل

عمر ولاغبره يفعله فانه ليس فيه منابعتهم لافي عمل عملوه ولا قصدقصدوه ومعلوم ان الامكنة التي كان النبي على التي الله في حجه وغزواته ومنازله في اسفاره ، ومثل بيوته التي كان بسكم اوالديوت التي كان يأتي اليها أحيانا (١٠) فلا تتخذوا القبور مساجد فاني أنهاكم عن فلك »

فهدا، نصوصه الصريحة أوجب تحريم أتخاذ قبورهم مساجد مع أنههم مدفونون فيها، وهمأحيا، في قبورهم، ويستحب أنيان قبورهم للسلام عليهم، ومع هذا يحرم إنيائها للصلاة عندها والخاذها مساجد

ومعلوم أن هذا انما نهى عنه لانه ذريعة إلى الشرك ، وأراد أن تكون المساجد خالصة لله تعالى تبنى لاجل عبادته فقط ، لا يشركه في ذلك مخلوق ، فاذا بني المسجد لاجل ميتكان حراما، فكذلك اذا كان لا أثر آخر، فان الشرك في الموضعين حاصل ، ولهذا كانت النصارى يبنون الكنائس على قبر الذي والرجل الصالح وعلى أثره وباسمه ، وهذا الذي خاف عمر رضي الله عنه أن يقع فيه المسلمون . وهو الذي قصد الذي يتنافق منع أمته منه ، قال الله تعالى ( وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً ) وقال تعالى ( قل أمر ربي بالفسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين )وقال تعالى ( ما كان المشركين أن يعمروا عمل حالدون \*انما يعمر مساجد الله من المن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة والى خالدون \*انما يعمر مساجد الله فسى اولئك أن يكونوامن المهتدين )

وتوكَّان هــذامستحبًا لكان يستحب للصحابة والتابعين أن يصلوا فيجميع حجر أزواجه وفي كل مكان نزل فيه في غزواته او أسفاره . ولكان يستحب أن يعنوا هناك مساجد، ولم يفعل السلف شيئا من ذلك

<sup>(</sup>۱) سقط من هناورقة من الاصل. والظاهر من سباق الكلام انه تذكام فيه على ما المخذه الناس من القبور والاماك يحال عبادة . وان ذلك غير مشروع . واحتج على ذلك عباحديث منها حديث هان من كان قبلكم كانو ايتخذون قبوراً نبياتهم مساجد فلا تتخذوا القبور مساجد الحريم نقصل هذا من كتاب التوسل والوسيلة له وهو مطبوع مشهور القبور مساجد الحريم تقصل هذا من كتاب التوسل والوسيلة له وهو مطبوع مشهور القبور مساجد الحريم تقصل هذا من كتاب التوسل والوسيلة له وهو مطبوع مشهور

ولم يشرع الله تعالى للمسلمين مكانا يقصد للصلاة إلا المسجد . ولا مكان يقصد للمبادة الا الشاعر. فشاعر الحج كرفةومزدنفةو-ني تقصد بالذكر والدعاء والتكبير لا الصلاة ، بخلاف الساجد؛ فأنها هي التي تنصد للصلاة ، وما ثم مكان. يقصد بهينه الا الساجد والشاعر . وفيها الصلاة والندئ ، قال تعالى ( قل ان صلاّتي ونسكيومحياي ومماني لله رب العالمين بيلا شريك له وبذلك أمرت )ومة صنوى ذلك من البقاع فاله لا يستحب قصد بقعة بعينها للصلاة ولاالدعاء ولا الذكر اذ لم يأت في شرع الله ورسوله قصدها الذلك وان كان مسكنا النبي أومنز لا أو ممرآ فان الدين أصله متابعةالنبي وللطالبي وموافقته بفعل ما امرنا به وشرعه لنا وسته لمناء ونقندي به في أفعاله التي شرع لنا الاقتداء به فيها بخلاف ما كان من خصا نصه فأما الفعل الذي لم يشرعه هو لنا ولا أمرنا به ولا فعله فعلا من النا أن نتأسى به فيه، فهذا ايس من العبادات والقرب، فاتخاذ هذا قرية مخالفة له ﷺ وما فعله من المباحات على غير وجه انتعبد بجوز ننا أن تفعله مباحاً كما فعله مناح ولكن هل يشرع لنا أن مجاله عبادة وقربة ؟ فيــه قولان كما تقدم ، وأكثر السلف والعلماء على أنا لا نجمله عبادة وقربة بل نتبعه فيه فان فعله مباحا فعلمناه مباحاً و أن فعله قربة فعلناه قربة . ومن جعله عبادة رأى أز ذلك من عمام التأسيُّر. بهوالتشبه به ورأى ان في ذلك بركة لكو نه مختصاً به نوع اختصاص (١)

# فصل

وأهل العبادات البدعية يزين لهم الشيعة العبادات ويمغض البهم السبل الشرعية ، حتى يبغضهم في العلم والقرآن والحديث ، فلا يحبون سماع القرآن و الحديث ولاذكره . وقد يبغض البهم جنس المكتاب فلا يحبون كتابا ولا من معه كتاب ولو كان مصحفا أو حديثاء كه حكى النصر اباذي الهم كانوا يقولون : يدع علم الخرق ،

<sup>(</sup>١) أي هذا مدرك اجتهاء مخالفي جهور السائف وا عة الامصار في المسألة ومدرك الجهور أتوى فإن النعبد عالم بجمله الشارع عبادة شرع لم يأذن به الله وقطو في الدبن وكلاهامن عظام ألو بقات المذمومة في الفرآن وقصد التبرك لابيح مخالفته في أمل التشريع بركون وبذا ومطا لا غلو فيه

ويأخذ علم الورق ، قال ولست أستر ألواحي منهم ، فلما كبرت احتاجوا إلى علمي ، وكذلك حكى السري السقطي ان واحداً منهم دخل عليه فلما وأى عنده عبرة وقلما خرج ولم يقعد عنده ، ولهذا قال سهل بن عبد الله انتستري : يامعشر الصوفية لاتفارقوا السواد على البياض فما فارق أحد السواد على البياض الاترندق وقال الجنيد : علمنا هذا مبني على الكتاب والسنة فمن لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لايقتدى به في هذا الشأن . وكثير من هؤلاء ينفر بمن بذكر الشرع أو القرآن أو يكون معه كتاب أو يكتب، وذلك انهم استشعروا أن هذا الجنس فيه ما يخالف طريقهم فصارت شياطينهم تهربهم من هذا ، كما مهرب اليهودي والنصراني ابنه أن يسمع كلام المسلمين حتى لايتغير اعتقاده في دينه ، وكما كان قوم نوح يجعلون أصابعهم في آذانهم ويستغشون ثيامهم المثلا يسمعوا كالرمه ولا يوه نوح يجعلون أصابعهم في آذانهم ويستغشون ثيامهم المثلا يسمعوا كالرمه ولا يوه وقال الله تعلى عن المثلا يسمعوا لهذا القرآن والنوا فيه لعلكم تغلبون) وقال تعالى ( فها لهم عن التذكرة معرضين \* كأنهم والمغازف . ومن أزهدهم في السماع البدعي سماع المعازف . ومن أزهدهم في السماع البدعي سماع المعاؤن الله تعالى

وكان تما زين لهم طريقهم أن وجدواً كثيراً من المشتغلين بالعلم والمكتب معرضين عن عبادة الله تعالى وسلوك سبيله الها اشتغالا بالدنيا وإما بالمعاصي وإما جمالا و تكذيباً بما يحصل لاهل التأله والعبادة فصار وجود هؤلاء مما ينفرهم وصار بين الفريقين نوع تباغض يشبه من بعض الوجوه مابين أهل الماتين: هؤلاء يقولون ايس هؤلاء على شيء ، وهؤلاء يقولون ايس هؤلاء على شيء ، وقد يظانون ألمهم يحصل لهم بطريقهم أعظم مما في الكتب

فنهم من يظن الهيلقن القرآن بلا تلقين ويحكون ان شخصاً حصل لهذاك. وهذا كذب . نعم قديكون سمع آيات الله فلماصفي نفسه بذكر ها فتلاها . فإن الرياضة تصقل النفس فيذكر أشياء كان قد نسمها ، ويقول بعضهم أو يحكى ان بعضهم قال : أخذوا علمهم ميتاً عن ميت ، وأخذنا علمناعن الحي الذي لا بموت. وهذا يقع ، لكن منهم من يفان ماياتي اليعمن خطاب أو خاطر هو من الله تعالى بلا و اسطة ، وقد يكون من

الشيطان. وليسعندهم فرقان يفرق بين الرحماني والشيطاني فان الفرق الذي لا يخطيء هو القرآن والسنة فما وافق الكتاب والسنة فموحق وما خالف ذلك فهو خطأ وقد قال تعالى ( ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قربن به والمهم ايصدونهم عن السبيل و يحسبون الهم مهندون حتى إذا جاء أ قال باليت يبني وبينك بعد الشرقين فبنس القربن )

وذكر الرحمن هو ماانزله على رسوله قال تمالى ( وهذا ذكر مبارك انزاناه ) و قال تعالى ( وما هو الا ذكر للعالمين )وقال تعالى ( قاماياً تينكم مني هدى فن اتبع عداي فلا بضل ولا بشقي ومن أعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا و نحشره يوم القيامة أعمى ﴿ قال رب للحشر ثني اعمى و قد كنت بصيراً \* قال كذلك اتنك آياتنا فنسبتها وكذلك اليوم تنسي )وقال تمالي (ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يمامون الصالحات أن لهم اجراً كبيراً عنو إن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهرعدابا اليما) وقال تعالى ( وكذلك اوحينااأيك روحاً من أمرنا ماكنت تدريماااكنابولا الإبمانولكن جعلناه نورآ نهديبه منشاء منعبادناوالك النهدي إلى صراط مستقم، صراط الله الله عافي السموات ومافي الارض الا الى الله تصبر الامور ) وقال تعمالي (كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور باذن ربهم ألى صراط المزيز الحميــد ) وقال تعالى ( فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه اوائكهم الفلحون ﴾ تم ان هؤلاء لما ظنوا أنهذا يحصل لهم منالله بلاو اسطة صارواعند انفسهم أعظهمن اتباع الرسول. يقول احدهم فلان عطيته على يد محمد وانا عطيتي من الله بلا واسطة . وبقول أيضا:قلان ياخدعن الكتاب وهذا الشيخ باخذعن اللهومثل هذا وقول القائل باخذ عن الله وأعطاني الله لفظ مجمل، فإن اراد به الاعطاء والاخذ المام وهو الكوتي الخلقي اي بمشيئة الله وقدرته حصل لي هذا ، فهو حق، و لكن جميع الناس يشاركونه في هذا ، وذلك الذي الحذ عن الكناب هو أيضاً عن الله الخذ بهذا الاعتبار. والكفار من المشركين وأهل الكتاب أيضاهم كذلك ، وان اراد ان هذا الذي حصل لي هو مما يحبه الله و بر ضاه ويقرب اليه

وهذا الخطاب الذي يلتي الي هو كلام الله تعالى: فهنا طريقان

احدهما ان يقال له من ابن لك ان هذا اغا هو من الله لامن الشها والقائه ووسوسته وقان الشياطين بو حون الى اوليا تهم وينزلون عليهم كااخبر الله تعالى مذاك في القر آن، وهذا موجود كثير افي عباد الشركين وأهل الكتاب وفي الكان والسحرة ونحوهم موفي اهل البدع بحسب بدعتهم. فان هذه الاحوال قد تكون شيطانية وقد تكون وعوا الفرقان الماهو وحانية مفالا بدمن الفرقان بين الولياء الرحمن وأولياء الشيطان، والفرقان الماهو الفرقان الله به محداً والمنظن فه و (الذي مزل الفرقان على عبده ليكون للمالمين مذيراً) وهو الذي فرق الله به بين الحق والباطل وبين الهدى و الضلال وبين المدى و المضلال وبين المدى و المنافرة والمنافرة والمناف

و القصود هنا انه يقال لهم: اذا كان جنس هذه الأحوال مشتركاً بين أهل الحق وأهل الباطل فالا بد من دليل يبين أن ماحصل لكم هو الحق

(الطريق الذي ) أن يقال: بل هذا من الشيطان لانه مخالف لما بعث الله بعداً على المنطقة و ذاك اله بنظر فيما حصل له وإلى سببه وإلى غاينه فان كان السبب عبارة غير شرعية مثل أن يقال له اسجد لهذا الصنم حتى يحصل لك المراد ، أو ادع هذا المخاوق استشفع بصاحب هذه الصورة حتى يحصل لك المطلوب ، أو ادع هذا المخاوق واستغت به مثل أن يدعو الحواكب كها يذكرونه في كنب دعوة الكواكب، أو ان يدعو خلوقا كما يدعى الخلاق سواء كان المخلوق ملكا او نبيا اوشيخا، فاذا دعاه كها يدعى الخلاق مبحانه إما دعاء عبادة وإما دعاء مسئلة صارمشر كابه، فبنئذ ما حصل له بهذا السبب حصل بالشرك كما كان يحصل المشركين، وكانت الشياطين ما حصل له بهذا الدبب حصل بالشرك كما كان يحصل المشركين، وكانت الشياطين يقصون لهم بعض الحواثج، فكانوا يبذلون لهم هذا النفع القابل بما اشتروه منهم من احد حتى يقولا الله يحن ف نمة فلا تمكنر، فيتعلمون منها ما يفرقون به بين من أحد حتى يقولا الله يحن ف نمة فلا تمكنر، فيتعلمون منها ما يفرقون به بين المرء و زوجه وماهم بضارين به من أحد إلا باذن الله ، ويتعلمون ما يضرهم ولا

ينفعهم ، ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق \* وابئس ماشروا به أنفسهم لو كانوا ينامون)

وكذاك قد يكون سبمه سماع المعازف وهذا كما يذكر عن عمان بن عفان رضي الله عنه آنه قال انقوا الحمر فلمها أم الخبائث وانرجلا سأل امرأ فقالت لا أفعل حتى تسجد لهذا الوثن ، فقال لا أشرك بالله ، فقالت أو تقتل هذا الصي \* فقال لا أفتل النفس انتي حرم الله ، فقالت أو تشرب هذا القدح ؟ فقال هذا أهون ، فاما شرب الحمر قتل الصبي وسجد الوثن وزنا بالمرأة »

والمعازف هي خمر النفوس، تفعل بالنفوس أعظم ممما نفعل حميا الكؤوس، فاذا سكروا بالاصوات حل فيهم الشرك ومالوا إلى الفواحش والى الظلم فيشركون و يقتلون النفس التي حرم الله ويزنون

وهذه الشرئة موجودة كثيراً في أهل ماع المعازف: ساع المكاء والتصدية ، أما الشرك فقالب عليهم بان يحبو الشيخهم أو غيره مثل ما يحبون الله ، وبتو اجدون على حبه و أما الذواحش فالغناء رقية الزنا وهو من أعظم الاسباب لوقوع الفواحش ويكون الرجل والصبي والرأة في غاية العفة والحرية حتى يخضره فتنحل نفسه وتسهل عليه الفاحشة و عبل فدا فاعلا أو مفعولا به أو كلاهما كما بحصل بين شارى الخروا كثر

وأما الفتل فن فتل بعضهم بعضاً في السماع كثير يقولون فتله بماله و يسدون ذلك من قوته ، وذلك ان معهم شياطين محضرهم فأيهم كانت شياطين أقوى فتسل الآخر ، كانذين يشر بون الحر ومعهم أعوان لهم فاذا شربوا عربدوا فأبهم كانت أعوانه أقوى قتل الآخر، وقد جرى مثل هذا لكثير منهم، ومنهم من يفتل إما شخصاً وإما فرسا أو غير ذلك بحاله تم يقوم صاحب الثار ويستغيث بشيخه فيقتل ذلك الشخص وجماعة معه إما عشرة وإما أقل او أكثر كا جرى مثل هذا لغير واحد، وكان الجمال بحسبون هذا من باب الكرامات

فلما تبين لهم ان هذه أحوال شيطانية وان هؤلاء معهم شياطين تعينهم على الاثم والعدوان عرف ذلك من بصر هالله تعالى وانكشف التلبيس والغش الذي كان لهؤلاء. وكنت في أوائل عمري حضرت مع جماعة من أهل الزهد والعبادة والارادة فكانوا من خيار أهل هذه الطبقة فبتنا بمكان وأرادوا ان يقيموا سماعا وأن أحضر معهم فامتنعت من ذلك فجعلوا لي مكاناً منفرداً قعدت فيه فلما سمعوا وحصل الوجد والحل صار الشيخ الكبير مهتف بي في حال وجده ويقول يافلان فد جاءك نصيب عظم تعال خذ نصيبك ، فقلت في نفسي ثم أظهرته هم لما الجتمعنا: أنم في حل من هذا النصيب في كل نصيب لا أي على طريق محمد بن عبدالله علمهم الشياطين وكان فيهم من هو مكران بالحر،

والذي قلته معناهان هذاالنصيب وهذه العطية والموهبة والحال سببهاغير شوعي اليس هو طاعة لله ورسوله ولا شرعها الرسول فهو مثل من يقول تعالىاشرب معنا الحروفين نعطيك هذا المال ، أو عظم هذا الصام وتحن نوليك هذه الولاية و تحوذلك وقد يكون سببه نذر النبر اللهسبحانهو تعالى مثل أن ينذر لصنم أو كنيسة أو قبر أو أعجم أوشيخ وتحو ذلائمن النذورالتي فيهاشرك فاذاأ شرك بالمذر فقد يعطيه الشيطان جعض حوائميه كا تقدم في السحر، وهذا بخلاف النذر لله تعالى فاله ثبت في الصحيحين عن ابن عمر عنالنيع عليه أنه أنه أنه أنه عن النذر وفال «الهلايا أي بخير والحايسة خرج به من البخيل» وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي ﷺ محود، وفي رو اية « فان النَّذُو يلقي أبن آرم إلى القدر» فهذا للنهي عنه هوالندر الذي بجب الوفاء به منهي عن عقده ، ولكن أذا كان قد عقده فعليه الوفاء به كما في صحيح البخاري عن النبي عَيْنَاتِينُ أَنَّهُ قَالَ « من نذر أن يطبع الله فليطمه ، ومن نذر أن بعصي الله فلا بعصه ٣ وانما سهى عنه عَيْنِكُيْرُو لانه لافائدة فيه إلا المزام ما المزمه وقد لا يرضى به غيبتي أنما . واذا فعل تلك العبادات بلا نذركان خيراً له والناس يقصدون بالنذر تحصيل مطالبهم، فبين الذي عَيِّلِيَّةُ أَن النذو لا يأني بخير، فليس النذو سبباً في حصول مطلوبهم ، وذلك انالناذراذا قال: لله على إن حفظني الله القرآن انأصوم مثلا عَلاثَةَ أَيَامُ أَوْ أَنْ عَانَانِي اللَّهُ مِن هَذَا المرضُ أَوْ إِنْ دَفْعُ اللَّهُ هَذَا العَدُو أَوْ أَنْ قَضَى عني هذا الدبن فعلت كذا فقد جعل العبادة التي النزمها عوضاً عنذلك الطاوب والله سبحانه لايقضي تلك الحاجة بمحرد تلك العبادة المنذورة بل ينعم على عبده بذلك الطلوب ليبتاء أيشكر أم يكفر ؟ وشكره يكون بضعل ماأمره به وترك مامهاه عنه

وأما تلك العبادة المنذورة فلا تقوم بشكر تلك النعمة ولا بنعم الله ، قلك النعمة ليعبده العبد قلك العبادة المنذورة التي كانت مستحبة قصارت واجبة الانه سبحانه لم يوجب تلك العبادة ابتداء بل هو برضى من العبد بان يؤدي الفرائص. ويجتنب المحارم، لكن هذا الناذر يكون قدضيع كثيراً من حقوق الله نم بذل ذلك الندر و جل تلك النعمة ، و تلك النعمة اجل من أن ينعم الله بها لمجرد ذالت المنذور المحتقر، وإن كان المبذول كثيراً والعبد مطبع لله فهو اكرم على الله من أن يعم الله من أن يعم الله من أن المبذول المكتبر عليس النذر سببا لحصول مطلوبه كالدعاء فإن المعاد من أعظم الاسباب ، وكذاك الصدقة وغيرها من العبادات جعلها الله تعالى اسبابا لحصول الحير ودفع الشر اذا فعلها العبد ابتداء ، وأما ما يفعله على تعالى اسبابا لحصول الحير ودفع الشر اذا فعلها العبد ابتداء ، وأما ما يفعله على تعالى اسبابا لحصول الحير ودفع الشر اذا فعلها فيما على النذر ما من يخيلا الله تعالى يستخرج بالدير من البخيل فيعطى على النذر ما لم يكن يعطيه فدونه والله أعلم

تمت والحد لله وحده . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسالم تسليما. وذلك نهار الثلاثاء آخر شهر صغر من سنة تسع وأربعين وسبعائة وحسبنا الله وتعم الوكيل



# ب اندار حمی ارجم

## ﴿ فَتِهَا شَيِخِ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيةً رَحْمُهُ اللَّهُ ﴾

( مسئلة في النبية ) هل تجوز على أناس معينين أو يدين شخص بعينه ؟ وماحكم ذلك؟ افتونا بجواب بسيط ليعلم ذلك الا مروز بالمعروف والناهون عن المذكر، ويستمد كل واحد بحسب قوته بالعلم والمذكم

﴿ الجواب ﴾ الحمد الله وبالعالمين، أصل الكلام في هذا ان يعلم ان النبية هي كا. فسر ها النبي عَلَيْنَائِيْنُ في الحديث الصحيح المسئل عن الغيبة فقال « هي ذكر الله أخال بما يكره » قيل: يا رسول الله أرأيت ان كان في أخي ما أقول ؟ قال « إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته ، وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهته »

بين عليه بهتاله كافال سبحانه ( لولا إذ سمعتموه قلم مايكون انا أن نتكام بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم ) وقال تمالي ( ولا يأتين بهتان يفترين بين أيديهن وأرجلهن ) وفي الحديث الصحيح دان اليهودقوم بهت »

فالكذب على الشخص حرام كاه ، سواء كان ارجل مسلماً أو كافراً، براً أو فاجراً ، لكن الافتراء على المؤمن أشد بل الكذب كله حرام،

ولدكن يباح عند الحاجة الشرعية \_ المعاريض \_ وقد تسمى كذبا لان الكلام يعني به المنكلم معى ، وذلك العنى يريد أن يقيمه المخاطب ، فاذا لم يكن على ما يعنيه ولكن ايس على ما يفهمه المخاطب فهذه المعاريض ، وهي كذب باعتبار الافهام ، وان لم تكن كذبا باعتبار الغاية السائغة ، ومنه قول الذي عينية لا لم يكذب ابراهيم إلا ثلاث كذبات الغاية السائغة ، ومنه قول الذي عينية لا لم يكذب ابراهيم إلا ثلاث كذبات كلمن في ذات الله: قوله لسارة أحتى ، وقوله ( بل فعله كبرهم هذا ) وقوله ( الي سقيم ) » وهذه ائلاثة معاريض ، وبها احتج العلما، على جوار التعريض للعظاوم ، وهو أن يعني بكلامه ما يحتمله الله غليتها أما هومن هذا كافي حديث أم كاثوم . والعلما، إن ما رخص فيه رسول الله عن الما هومن هذا كافي حديث أم كاثوم .

بنت عقبة عن النبي عَيِّنَاتِيْقُ الله قال « ليس بالكاذب الذي يصلح بين الناس فيقول خيراً أو ينمي خبراً » ولم يرخص فيها يقول الناس انه كذب إلا في ثلاث في الاصلاح بين الناس وفي الحرب وفي الرجل يحدث امرأته

قال فهذا كاه من المهاريض خاصة ولهذا نفى عنه النبي عَلَيْتِ الله الكذب باعتبار القصدوالغاية كاشت عنه اله قال «الحرب خدعة» وانه كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها ومن هذا الباب قول الصديق في سفر الهجرة عن النبي عَلَيْتِ هذا الرجل مهديني السبيل» وقول النبي عَلَيْتِ الله الله في غزوة بدر «محن من ماء» وقوله الرجل السبيل» وقول النبي عَلَيْتِ الكفار السائل له في غزوة بدر «محن من ماء» وقوله الرجل الذي حاف على النبي عَلَيْتِ الله الكفار أسره «انه أخي» وعنى اخوة الدين، وفهموا منه اخوة الذي حاف على النبي عَلَيْتِ « إن كنت الأبر همو أصد قهم المدلم أخو المسلم » اخوة الذي عنه النبي عَلَيْتِ « إن كنت الأبر همو أصد قهم المدلم أخو المسلم »

والمقصود هذا أنّ النبي عَيْمَالِيَّةٍ فرق بين الاغتياب وبين البيتان، وأخير أن الحجر المنال ا

ومن جنس الفيبة الهمز واللمز ، فإن كالاهما فيه عيب الناس والطعن عليهم كأفي الغيبة ، لكن الهمز هو العامن بشدة وعنف ، بخلاف اللمز فإنه قد يخلو من الشدة والعنف ، كما قال تعالى ( ومنهم من يلمزك في الصدقات ) أي يعيبك و يطعن عليك . وقال تعالى ( ولا تلمزوا أنفسكم ) اي لايلمز بعضكم بعضا. وقال ( هماز مشاء بنميم ) وقال ( ويل لكل همزة لمزة )

إذا تُبين هذا فنقول : ذكر الناس بما يكرهون هو في الاصل على وجهين. ( أحدهما) ذكر النوع ( والتَّاني ) ذكر الشخصالمعين الحي أو الميت

أما الاول فكل صنف ذمه الله ورسوله يجب ذمه وأبيس ذلك من الغيبة كما أن كل صنف مدحه الله ورسوله بجب مدحه ، وما لعنه اللهورسوله لعن كما أن كل صنف مدحه الله ورسوله بجب مدحه ، وما لعنه اللهورسوله لعن كما أن من صلى الله عليه ومالالكنه يصلى عليه ، فالله تعالى ذم الكافر والفاجر والفاسق والفالم والغاوي والضال والحاسد والبخيل والساحر وآكل الرباوموكله

والسارق والزافي والمحتال والفخور والمتكبر الجبار وأمثال هؤلاء، كما حمد المؤمن التي وانصادق والبار والعادل والمهتدي والراشد والكريم والمتصدق والرحيم وأمثال هؤلاء ، وامن رسول الله علي المحتلقي آكل الربا وموكله وشاهديه وكانبه ، والمحدّل له ، وامن من عمل عمل قوم لوط ، وامن من حدثا او آوى محدثا ، ولمن الحر وعاصرها وممتصرها وحاملها والمحمولة الله وبائعها ومشة بها وساقيها وشاربها وآكل تمنها ، ولمن البهود والنصاري حيث حرمت عليهم الشعوم فيملوها فباعوها وأكل تمنها ، ولمن اللهود والنصاري حيث حرمت عليهم الشعوم فيملوها فباعوها وأكل تمنها ، ولمن الله والمن يكتمون ما أنزل عليهم الشعوم فيملوها فباعوها وأكلوا أتكانها، وامن الله الذين يكتمون ما أنزل عليهم الشعوم فيملوها فباعوها فيان الناس وذكر لمنة الظالمين ،

والله هو وملائك: يصلون على النبيء يصلون على الذين آمنو ا. والصابر المسترجع عليه صلاة من ربه ورحمة ، والله وملائكته يصلون علىمعا الناس الخيرو يستغفر له كلشيء حتى الحبتان والطبر ، وأس الله نبيه أن يستغفر لذنبه والمؤمنين والمؤمنات فاذا كان القصود الامر بالخير والترغيب فيه والنهى عن الشر والتحذير منه فلابد من ذكر ذلك ولهذا كان النبي عَيْنَاتُهُ إذا بلنه ان احداً فعل ماينهي عنه يقول « ما بال رجال يشعرطون شروطا ايست في كتاب الله ؟ من اشترط شرطا ايسفي كتاب الله فهو إطال وان كان مائة شرط » « مابال رجال يتنزهون عن اشياء أنرخص فيها? والله أني لا تقالم لله وأعلمكم بحــدوده ٥ « مابال رجال يتول أحدثم: أما انا فأصوم ولا افطر ؟ ويقول الآخر أما أنا فأقوم ولاانام ? ويقول الآخر : لا أمزوج النساء . ويقول ألآخر : لا آكلاللحم ؛ لكني|صوم و أفطرو أقومو أنا مو أنزوج النساء و آكل اللحم؟ ثمن رغب عن سنتي قايس مني » وليس لاحد أن يعلق الحسد والذم والحب والبغض ونلوالاة والعاداة والصلاة واللمن بغير الاسهاء التي علق الله بها ذلك مثل اسهاء القبائل والمدائن والمذاهب والطرانق المضافة الى الائمة والشايخ ونحو ذلك مما يراد بهالتعريف كما قال تمالى ( ياايها الناس انا خلفناكم من ذكر وأنثى وجعلنا كم شعوبا وقبائل لتعارفوا ، إن أكر مكم عند الله انتهاكم )و قال نعالى( ألا إن أو ليا الله لاخوف عليهم ولا هم مجزنون ۾ الذينآ منوا وکانو اينقون)وقال( تلك لجنة التي نورث من عبادناً

من كان تقيا ) وقد قال ﷺ « أن آل ابي فلان ايسوا لي باونياء أنما وابي الله وصالح المؤمنين » وقال « الا إن أوليا في المتقون حيث كانوا ومن كانوا » وقال ٥ ان الله أذهب: نكم عبية (١)الجاهليةو فخرهابالآباء. الناسرجلان: مؤمن تقى،وفاجرشتى، الناس من آدم وآدم من تراب » وقال « أنه لافضل لعربي على عجمي ولا لمجمي على عربي ولالا بيض على اسود ولا لاسود على أبيض الابانتقوي » فذكرٌ الازمان والعدل بإسماء الإيثار والولاء والبلد وألانتساب إلى عالم أو شيخ آعًا يقصد بها التعريف به ليتمعز عنغيره ، قاما الحمد والذم والحب والبغض. والموالاة والعاداة فانما تكون بالاشياء التي الزلالله بها سلطانه ، وسلطانه كتابه، قمن كان مؤمنا وجبت موالاته من اي صنف كان ، ومرخ كان كافر ا وجيت معاداته من أي صنف كان:قال تمالي ( انها وليكم الله ورسوله والذبن آمنوالذس يقيمون الصلاة ويؤتون الزَّكاة وهم رأكون ﴿ وَمَن يَتُولَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّاسُ. آمنوا فان حزب الله هم الغالمبون ) وقال تعالى ( ياأيها الذين آمنوا لاتتخذوا البهود والنصاري أولياء بمضهم أو ايماءبمض ) وقال تعالى ( والمؤمنون والمؤمنات. يعضهم أولياء بعض ) وقال تعالى ( لانتخذوا عدوي وعدوكم أوليـاء ) وقال تعالى ( افتتخذونه وذريته او لياء من دونيوهم لكم عدو ؟ بئس للظالمين بدلا ) وقال تعالى ( لاتجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون منحاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم او ابناءهم أو اخوانهم او عشيرتهم ، أولئك كتب في قلوبهم الاءان وايدهم روح منه)

ومن كان فيه المان وفيه فجور اعطى من الموالاة بحسب إلمانه ومن البغض بحسب فجوره ولا بخرج من الايمان بالكلية بمجرد الذنوب والمعاصي كما يقوله الحوارج والمعارفة، ولا مجمل الانبياء والصديقون والشهداء والصالحون بمزلة الفساق في الانمان والحب والبغض والموالاة والمعاداة، قال الله تعالى (وان طائفتان من المؤمنين افتلوا فاصلحوا بسهما، فان بغت احداهما على الاكرى فقاتلوا التي تبني حتى تني، إلى أمر الله فان فات فاصلحوا بينهما بالعدل وافسطوا إن الله تبني حتى تني، إلى أمر الله فان فات فاصلحوا بينهما بالعدل وافسطوا إن الله

<sup>( )</sup> يعنى الكبر والمصابية بنيرحق

يهب المقسطين – إلى قوله – إنما المؤمنون الخوة ) فجعلهم الخوة مع وجود الاقتتال والبغي ، وقال تعسانى ( افتجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض أم تجمل المنقين كالفجار؟ ) وقد قال تعالى ( ولا تأخذكم بهما رأفة في حين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ) فهذا الكلام في الانواع

وأما الشخص المعبن فيدذكر مافيه من الشرقي مواضع (منها )المظاوم له ان يذكر ظالمه عافيه الما على وجه دفع ظافه واستيفاء حقه كا قالت هند: يارسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح وانه لبس يعطيني من النفقة مايكفيني وولدي . فقال فالنبي عَلَيْكِنَّةُ «خذي مايكفيك وولدك بالمروف» كا قال عَلَيْكِنَّةُ «ليُّ (١) الواجد مثل عرضه وعقوبته » وقال وكيع : عرضه شكاته وعقوبته حبسه ، وقال تعالى مثل عرضه وعقوبته عبسه ، وقال تعالى (الايحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم ) وقد روى : انها برات في رجل بزل بقوم فلم يقروه . فاذا كان هذا فيمن ظلم بعرك قراه الذي تناز عالناس في وجوبه وان كان الصحيح أنه واجب، فكيف عن ظلم عنع حقه الذي انفق المسلمون على استحقاقه إياد؟ او مذكر ظالمه على وجه القصاص من غير عدوان والا دخول في كذب والا ظلم الغير و برك ذلك أفضل

(ومنها) أن يكون على وجه النصيحة للمسلمين في ديمهم ردني هم من الحديث الصحيح عن فاطمة بنت قيس لما استشارت النبي عَيَظِيَّةٍ من تنكح ، و قالت : النه خطبني معاوية وابوجهم فقال «أما معاوية فصعلوك لامال له، و أما بوجهم فرجل ضراب للنساء » وروي « لا يضع عصاه عن عامقه » فبين لها أن هذا فقير قديم جزعن حقل و هذا يؤذيك بالضرب. وكان هذا نصحاً لها وان تضمن ذكر عيب الخاطب

وفي مه في هذا نصبح الرجل فيمن يعاملد. من يوكله ويوصي اليه ومن يستشهده، بل ومن يتحا كماليه. وامثال ذاك اداك اداكان هذا في مصلحة خاصة فكيف بالنصيح فيا يتعلق به حقوق عموم المسلمين من الامراء والحكام والشمود والعال أهل الديوان وغير ها الافلاريب أن النصح في ذلك أعظم كاقال النبي في الدين النصيحة الدين النصيحة » قانو المن بارسول الله قال «الله و لكتابه ولرسوله والأثمة المسلمين و علمتهم

<sup>(</sup>١) تماطلته بالحق الذي عليه

وقد قالوا لممر بن الخطاب : في أهل الشورى أمرٌ فلاناو فلانا، فجمل يذكر في حق كل واحد من السنة \_ وهم أفضل الامة \_ أمراً جعله مانعاً له من تعبينه واذاكان النصح واجبا فيالمصالح الدينية الخاصة والعامة مثل نقلة الحديث الذين يتلطون أو يكذبون كما قال يحيي بن معيد: سأات مالكا والثوري والليث من سعد أظنه والاوزاعي عن الرجل يشهم في الحديث أو لا يحفظ؟ فقالوا: بين أمه، وقال بمضهم لاحمد بن حنبل: انه يثقل على إن أقول فلان كذا وقلان كذا ، فقال: اذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم مـ ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المحالفة للكنتاب والسنة او العبادات المحالفة للكتاب والسنة فان بيان حالهم وتحذير الامة منهم واجب باتفاق المسلمين حتى قيل لاحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب اليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: 'ذا قام وصلى واعتكف فاتنا هو لنفسه ، واذاتكلم في أهلاالبدع قائمًا هو المسلمين، هذا أفضل. فبين ان نفع هذا عام المسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سببل الله، إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بني هؤلاء وعدوام...م على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسادين ، ولولا من يقيمه الله الدفع ضرر هؤلاء الفسد ألدس وكان فساده أعظم من فساد استيلاء المدو من أهل الحرب، فإن هؤلاء أذا استولوا لم يفسدوا القلوب ومافيها من الدين إلا تبعاً وأما أولئك فهم يفسدون الفاوب ابتداء

وقد قال النبي عَيِّالِيَّةِ «إن الله لا ينظر الى صور كم أمو الكم و إنما ينظر الى قلوبكم. وأعمالكم » وذلك ان الله يقول في كنامه ( لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والمعزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. ومنافع للناس، وليم الله من ينصره ورسله بالغيب) فأخبر اله أنزل الكتاب. والمعزان ليقوم الناسبالقسط، وأنه أنزل الكتاب. المحاب ليقوم الناسبالقسط، وأنه أنزل الحديد كما ذكر. فقو ام الدين بالكتاب الهادي، والسيف الناصر ( وكفى برباك هاذيا ونصيراً )

 وأعداء الدين نوعان : الكفار والنافقون وقد أمر الله نبيه بجهاد الطائفتين. في قوله(جاهد النكفار والمنافقين والمخلط عليهم ) في آيتين من القرآن

فاذا كان أقوام منافقون يبتدعون بدعا تخالف الكتاب ويلبسونها على الناس ولم تبين للناس فسد أمر الكتاب وبدل الدين، كما فسد دين أهل الكتاب قبلنا يما وقع فيه من انتبديل الذي لم ينكر على أهله

واذا كان أقوام ايسوا منافقين لكنهم ساعون الهنافقين قد التدس عليهم أمرهم حتى ظنوا قولم حتاً وهو مخالف الكتاب وصاروا دعا. إلى بدع المنافقين. كما قال تعالى ( لو خرجوا فبكم مازادوكم إلا خبالا ولا وضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم ساعون لهم ) فلا بد أيضاً من بيان حل هؤلاء بل الفتنة بحال هؤلاء أعظم قان فيهم إيماناً بوجب موالاتهم

وقد دخلوا في بدعمن بدع المنافة بن التي تفسد الدين فلابد من انتحذير من اللك البدع وان اقتضى ذلك ذكرهم و تعبينهم بل ولولم يكن قد المقوا الله عنه عنه منافق . لكن قالوها طانين اسهاهدي و المهاخير و اسهادين ولم يكن كذلك لوجب بيان حالها،

ولهذا وجب بيان حال من يغلط في الحديث والرواية ومن يغلط في الرأي والفتيا ومن يغلط في الرهد والمبادة ، وان كان الشعلى المجهد مغفوراً له خطؤه ، وهو ماجور على اجبهاده ، فبيان القول والعمل الذي دل عليه الكتاب و تسنة واجب وان كان في ذلك مخالفة لقوله وعمله. ومن علم منه الاجبهاد السائغ فلا يجوز ان يذكر على وجه الذم وانتأتيم له ، فان الله غفر له خطاه بل مجب لما فيه من يذكر على وجه الذم وانتأتيم له ، فان الله غفر له خطاه بل مجب لما فيه من الاعمان را التقوى مو لانه و عبته وانقيام عا أوجب الله من حقوقه من ثناء ودعاء وغير ذلك وان دلم منه النفاق كا عرف نفاق جماعة على عهد رسول الله مين مناء وأمثاله مثل عبد الله من اليو ذويه، وكا علم المحاج و عد من سميد الصلوب فهذا مذكر عالما الله مثل عبد القدوس من المحاج و عد من سميد الصلوب فهذا مذكر عا يعلم والنفاق ، وأن اعل بالبدعة ولم يعلم هل كان منافقا أو مؤمنا مخطئا ذكر عا يعلم منه، فلا محل الرجل ان يقفر ماابس اده علم مولا محل له ان يتكلم في هذا الباب منه، فلا محل الله قاصداً بذلك وجه الله تمالي موان تكون كلة الله هي العايا، وان يكون الدين المداه وان يكون الدين المعاه وان يكون الدين المناه وان يكون الدين المناه وان يكون الدين الموان الدين المناه وان يكون الدين المه وان يكون الدين الدين الموان يكون الدين الموان يكون الدين الموان الدين الموان يكون الدين الدين الدين الموان يكون الدين الدين الدين الدين الدين الدين الموان يكون الدين الموان يكون الدين الدين

كله لله، فمن تكلم في ذلك بغير علم او بما يعلم خلافه كان آثمًا وكذلك القاضي والشاهد والمفتي كما قال النبي عَلِيْكُيْرُ « القضاءُ ثلاثة :قاضيان في النار وقاض في الجُمة : برجل علم الحان وقضي به فهو في الجنة ، ورجل قضي ثلناس على جهل فهو جِني النار ، ورجل علم الحق فقضى مخلاف ذلك فيو في النار » وقد قال تعالى ﴿ يَالَمُهَا الذِّينَ آمَنُوا كُونُوا قُوامِينَ بِالقَسْطُ شَهْدَا. للهُولُو عَلَى انفَسَكُمُ أَوْ الوالدُّين والاقربين أن يكن غنيا أو فقيراً فالله أولى مهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وان تاووا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيراً ) واللي هو الكذب والاعراض كتمان الحقو مثلهما في الصحيحين عن النبي عَيْمَالِيَّةِ المقال « السِمان بالخيار مالم يتفرقا فان صدقا وبينابورك لها في بيمهماوان كذباوكما محقت ركة بيمهما ﴾ ثم القائل في ذلك بملم لابد له من حسن النية فلو تكلم بحق القصد العلو في الارض او الفساد كان بمنزلة الذي يقاتل حمية ورياء. وأن تكلم لاجل الله تمالى مخلصاً له الدين كان من المجاهدين في سمبيل الله من ورثة الانبياء خلقاء الرسل، وليس هذا الباب مخالفالقوله « الغيبة ذكرك اخاك بما يكره » فان الاخ . هو المؤمن وأخا المؤمن إن كان صادقا في إيمانه لم يكره ماقلته من هذا الحتى الذي محبه الله ورسوله وان كان فيه شهادة عليه وعلى ذويه، بل عليه أن يقوم بالقسط و المون شاهداً لله ولو على نفسه او والديه او اقربيه، ومتى كره هذا الحق كان ناقصاً في اعانه، ينقص من اخراته بقدر مانقص من اعانه، فلم يعتمر كراعته من الجهةالتي نقص منها اعانه اذكراهنه لما يحبه الله ورسوله نوجب تقديم محبة الله ورسوله كما قال تعالى ( والله ورسوله احق ان يرضوه )

ثم قد يقال: هذا لم يدخل في حديث الغيبة لفظاً ومعنى وقد يقال دخل في ذلك الذين خص منه كما بخص العموم الملفظي والعموم المعنوي وسواء زال الحبكم لزوال سببه أو لوجود مانعه فالحبكم واحد والنزاع في ذلك يؤول الى اللفظ إذ العلمة قد يعني بها النامة وقد يعني بها المقتضية والله أعلم وأحكم وصلم الشعل المتناعد وآله وصحبه وسلم



الاستان المامية

وما حققه في مِواضع من كتبه ومؤلَّها ته

من مطبوعات صاحب الحيلالة السمودية ، ويحني السنة المجمد 11عـ111 م 19 إسميل المراكزة المراكزة المجمد

المعاقبالجرالية

بمبلك النجيست الأوغويث وتبلمتايت

أشرف على تصحيحه وعلق عليه بعض الحوالَّهُيَّامُ النِّهُ ثُنِّ الْمُعَلِّمُ الْمُؤْمِنِيِّ الْمُؤْمِنِّ الْمُؤْمِنِّ الْمُؤْمِنِيِّ الْمُؤْمِنِّ الْمُؤْمِنِيِّ النِّهُ تُنْفِيْنِ الْمُؤْمِنِيِّ الْمُؤْمِنِيِّ الْمُؤْمِنِيِّ الْمُؤْمِنِيِّ الْمُؤْمِنِيِّ الْمُؤْمِنِيِّ ا

الطبعة الاولى في سنة ١٣٤٩ هـ

مطنعت فالمنت اربيضيت

## ب الدارم الرحم

## ويه نستمين

سؤال وردعلى الشيخ تقي الدين بن تيمية رضي الله عنه من الديار المصرية في شوال سنة أربع عشرة وسبعائة ، في حسن إرادة الله تعالى لحلق الحلق وإنشاء الانام ، وهل يخلق لعلة أولغير علة ؟ فأن قبل لا لعلة فهو عبث تعالى الله عنه ، وأن قبل لمالة الله عنه ، وأن قبل لمالة الله على ال

﴿ الجوابِ الحد لله رب العالمين . هذه المسئلة من اجل المسائل الكبار التي تكلم فيها الناس وأعظمها شعباً وفروعا ، وأكثرها شبها ومحارات. فإن لها تعلقا بصفات الله تعالى و بأسهائه وأفعاله وأحكامه من الاس والنهي والوعدو الوعيد ، وهي داخلة في خلقه وأسهو، فكل مافي الوجود متعلق بهذه المسئلة ، فإن المحلوقات جميعها متعلقة بها وهي متعلقة بالخالق سبحانه ، وكذلك الشرائع كلها: الاسر والنهي وانوعد والوعيد متعلقة بها وهي متعلقة بحسائل القدر والاسر ، ومسائل الصفات والافعال ، وهذه جوامع علوم الناس، فعلم الفته هو الاسر والنهي

وقد تكلم الناسفي تعليل الاحكام الشرعية والامر والنهي كالامر بالتوحيد والصدق والعدل والصلاة والزكاة والصيام والحج ، والنهيءن الشرك والكذب والغلم والفلم والفواحش، هل أمر بذلك لحكة ومصلحة وعلة اقتضت ذلك الأمذلك لمحض المشيئة وصرف الارادة ؟ وهل على الشرع بمنى الله عن التوحيد والصدق والعدل عوالعلامة ؟ وهل يسوغ في الحكة أن ينهى الله عن التوحيد والصدق والعدل عوباً مر بالشرك والكذب والظلم ام لا ؟

و تكلم الناس في تعزيه الله تدالى عن الغالم هل هو معزه عنه مع قدرته عليه أم الظلم ممتنع لنفسه لا يمكن و فوعه ،

و تكلموا في محبة الله ورضاد وغضبه وسخطه على هو بمعنى إرادته وهوااثواب والمقاب المحلوق ، ام هذه صفات أخصر من الارادة

وتنازعوا فيا وتع في الارض من الكفر والفسوق والعصيان ، هل يربدو يحبه ويرضاه كما يريد وبحب سائر ما يحدث ؟ أم هو واقع بدون قدرته ومشيئته ، ولا يقدر أن يهدي ضالا ولا يضل مهتديا؟ إم هو واقع بقدرته ومشيئته ؟ ولا يكون في ملكه ما لا يريد وله في جميع خلقه حكمة بالفة، وهو يبغضه ويكرهه ويحقت فاعلمولا بحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر ولا يريده الارادة الدينية المتضمنة لمحبته ورضاه ما وإن أراده الارادة الكونية المتضمنة لمحبته ورضاه ما وإن أراده الارادة الكونية المتضمنة لمحبته ورضاه ما وإن أراده الارادة الكونية التي تتناول ماقدره وقضاد عو قروع هذه المسئلة كشبرة

ولاجل تجاذب الاصل ووقوع الاشتباه فيه صار الناس فيه إلى انتقديرات الثلاثة المذكورة في سؤال السائل وكل تقدير قال به طوائف من بني آدم من المسلمين وغير المسلمين

هو فالتقدير الاول ﴾ هو قول من يقول خلق المحلوقات وأمر بالمأمورات لالعلة ولا لداع ولا باعث ، بل فعل ذلك لمحض المشيئة وصرف الارادة ، وهذا قول كثير عن يتبت القدر، وينتسب إلى السنة من اهل الكلام والفقه وغيرهم . وقد قال بهذا طوائف من اصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، وهو قول الاشمري وأصحابه ، وقول كثير من نفاة القياش الظاهرية كان حزم وأمثاله .

ومن حجة هؤلا. انه لو خلق الخلق لعلة لكان ناقصا بدونها مستكملابها ، فانه إما أن يكون وجود تلك العلة وعدمها بالنسبة اليه سوا. او يكون وجودها اولى به . فان كان الاول امتنع أن يفعل لاجلها ، وأن كان الثاني ثبت أن وجودها اولى به ، فكون مستكملا بها ، فيكون فبلها ناقصا ومن حجتهم ماذكره السائل من انالعلة إن كانت قديمة وجبقدم المعلول فلان العلة الغائية وانكانت متقدمة على المعلول في العلم والقصد كايقال : اول الفكرة آخر العمل، وأول البغية آخر الدرك. ويقال ان العلة الغائية بها صار الفاعل فاعلا فلا ريب أنها متأخرة في الوجود عن العمل، فمن فعل فعلا لمطلوب يطلبه بذلك الفعل كان حصول المطلوب بعدالفعل، فاذا قدر ان ذلك المطلوب الذي هو العلمة قديما كان حصول المطلوب بعدالفعل، فاذا قدر ان ذلك المطلوب الذي هو العلمة قديما كان الفعل قديما بطريق الإولى.

فلو قبل آنه يفعل لعلة قديمة لزم أن لا يحدث شيء من الحوادث وهو خلاف المشاهدة ، وان قبل انه فعل لعلة حادثنا لزم محذوران (احدهما) ان يكون محالاللحوادث فان العلة أذا كانت مفصلة عنه فان لم يعد اليه منها حكم امتنع أن يكون وجودها اولى بعمن عدمها مواذا قدر أنه عاد أليه منها حكم كان ذلك حادثا فتقوم به الحوادث (والمحذور أك بي) أن ذلك يستلزم المنسلسل من وجهين (احدهما) أن تلك العلة الحادثة المطلوبة بالفعل هي أيضا بما يحدثه الله تعالى بقدرته ومشيئته ، فأن كانت لغير علة لزم العبث كا تقدم عوان كانت لعلة عاد التقسيم فيها ، فأذا كان كل ما احدثه احدثه لعلة والعلة بما احدثه لولة والعلة بما احدثه لزم تسلسل الحوادث (الثاني) أن تلك ما احدثه احدثه لعلة والعلة بما احدثه لزم تسلسل الحوادث (الثاني) أن تلك حدوثها لان ما أداده الله تعالى لذاته وهو قادر عليه لا يؤخر إحداثه عوان كانت مرادة لغيرها فالقول في ذلك الغير كالقول فيها ويلزم التسلسل. وهذا ونحوه من يغنى تعليل أفعال إلله تعالى وأحكامه

الفائية قديمة كا مجمل العالمية قول من مجمل العلة الغائية قديمة كا مجمل العلة الفاعلية قديمة كا مجمل العلة الفاعلية قديمة كا يقول ذلك من يقوله من قديمة كا يقول ذلك من يقوله من المسلمين كاسيأتي بيانه ، كايقول ذلك من يقوله من المتعلم فقا القائلين بقدم العالم . وهؤلاء اصل قولهم أن للمبدع للعالم علة تامة تستلزم معلولها لا يجوز أن يتأخر عنه العلولها . وأعظم حججهم قولهم أن جهيم الامور المعتبرة معلولها لا يجوز أن يتأخر عنه العلولها . وأعظم حججهم قولهم ان جهيم الامور المعتبرة

في كونه فاعلا ان كانت موجودة في الازل لزم وجودالمفعول في الازل لان العالة التامة لا يتأخر عنها معلوظاء فإنه لو تأخر لم تكن جميع شروط الفعل وجدت في الازل فانا لا نعني بالعلة التامة إلاما يستلزم المعلول، فاذا قدر انه تخلف عنها المعلول لم تمكن تامة ، وان لم تمكن العلة التامة التي هي جميع الامور المعتبرة في الفعل وهي المقتضى التأم لوجود الفعل وهي جميع شروط الفعل التي يلزم من وجودها وجود الفعل وان لم يكن جميعها في الازل فلابد إذا وجد المفعول بعد ذلك من تجدد سبب وإلا نزم ترجيح أحد طرفي الممكن بلا مرجح ، وإذا كان هناك سبب حادث فالقول في حدوثه كالقول في الحادث الاول وبلزم التساسل. قالوا فالقول بانتفاء العلمة التامة المستلزمة للمفعول يوجب إما التسلسل وإما العرجيح بلا مرجح

أم أكثر هؤلاء يتبتون علة غائبة الفعل وهي بعينها الفاعلة و لكنهم متناقضون فانهم يثبتون العالمة الغائبة ويشبتون الفعلم العلقالغائبة عويقولون مع هذا اليس له ارادة بل هوموجب بالذات الافاعل بالاختيار. وقولهم باطل من وجوه كثيرة : منها ان يقال هذا القول يستلزم أن لا يحدث شيء ، وان كل ما حدث حدث بغير إحداث محدث . ومعلوم أن بطلان هذا أبين من بطلان التسلسل و بطلان الترجيح بالا مرجح ، وذلك أن العلة التامة المستازمة المعلولها يقترن بها معلولها ولا مجوز أن يتأخر عها شيء من معلولها، فكل ماحدث من الحوادث لا يجوز أن يعدث عن هذه العلمة التامة واليس هناك ما يصدر عنه الممكنات سوى الواجب بنفسه الذي سماه هؤلاء علة تامة، فاذا امتنع صدور الحوادث عنه وايس هناك ما يحدثها غيره لزم أن يحدث بلا محدث بلا محدث بلا محدث بلا محدث

وأيضا فلوقدر أنغيره احدثها فانكان واجبا بنفسه كان القول فيه كالقول في الواجب الاول وأصل قولهم ان الواجب بنفسه علة تامة تستلزم مقار تقمملوله له فلا مجوز أن يصدر على قولهم عن العلة النامة عادث، لابو اسطة ولا بغير واسطة ، لان تلك

الواسطة ان كانت من لوازم وجوده كانت قديمة معه ، فامتنع صدور الحوادث عنهاوان كانت عادثة كان القول فيها كالقول في غيرها

وان قدر ان المحدث المحوادث غير واجب بنفسه كان ممكنا مفتفراً الى موجب بوجب به. ثم انقيل انه محدث كان من الحوادث، وان قبل انه قديم كان له علة تامة مستلزمة له ، وامتنع حينان حدوث الحوادث عنه ، فان الممكن لا بوجد هو ولاشيء من صفائه وأفعاله الا عن الواجب بنقسه. فاذا قدر حدوث الحوادث عن محاول لعلة قديمة قبل هل حدث فيه سبب يقتضي الحدوث أم لا أفان قبل عن عن ممكن قديم معاول لعلة قديمة قبل هل حدث سبب يقتضي الحدوث أم لا أفقدم لم يحدث سبب نزم التسلسل كما تقدم

( الوجه الثاني ) الذي يبين بطلان قولهم أن يقال: مضمون الحجة أنه إذا لم يكن ثم علة قديمة لزم النسلسل او النرجيج بلامرجح والنسلسل عندكم جائز. فان أصل قولهم ان هذه الحوادث متسلسلة شيئا بعد شيءوان حركات الفلك توجب أستعداد القوابل لان تفيض علمها الصور الحادثة من العابة القديمة سواء قاتم هي العقل الفعال أو هي الواجب الذي يصدر عنــه بتوسط العقول او غير ذلك من الوسائط ، واذاً كان انتسلسل جائزاً عندكم لم يمتنع حدوث الحوادث من غير علة موجبة للمعلول وان لزم التسلسل ، بل هذا خير في الشرع والعقل من قو لكم ، اتفق عليه الملل: المسامون واليمودوالنصاري. فإن قيل بانه خلقها بسبب حادث قبل خلك كان خيراً من قولهم المها قدعة أز لية ممه في الشرع ، وكان أولى فيالعقل لان العقل ليس فيه مايدل على قدم هذه الافلاك حتى يعارض الشرع، وهذه الحجة العقلية إنما تقتضي انه لايحدث شيء إلا بسبب عادث فاذاقيل انالسموات والارض خلقها الله تعالى بما حدث قبل ذلك لم يكن في حجة كم العقاية ما يبطل هذا ( الوجه الثالث ) أن يقال حدوث حادث بعد حادث بلا نهاية إما أن يكون

حمكنا في العقل او ممتنعا ، فإن كان ممتنعا في العقل لزم ان الحوادث جميعها لها اول كمَّا يقول ذلك من يقولهمن أهل الكلام، وبطل قولهم بقدم حركات الاقلاك، وإن كان محدثًا أمكن أن يكون حدوث ماأحدثه الله تعالى كالسموات والارض موقوقًا على حوادث قبل ذلك كا تقولون أثم فيا محدث في هذا العالم من الحيوان والنبات والمعادن والمطر والسحاب وغير ذلك فيلزم فساد حجتكم على التقديرس ثم يقال: اما أن تثبتوا لمبدعالعالم حكمة وغاية مطلوبة واما أن لاتثبتوا ، فان لم تثبتو! بطل قولكم بائبات العلة الغائية وبطل ماتذكرونه من حكمة الباريتعالى في خلق الحيوان وغير ذلك من المحلوقات ، وأبضا فالوجود يبطل هذا القول ، غان الحكمة الموجودة في الوجود أمر يفوق العدوالاحصاء كالحداثه سبحاله لما يحدثه من نعمتة ورحمته وقت حاجة الخلق اليه، كاحداث المطر وقت الشتاء بقدر الحاجة واحداثه الانسان الآلات التي يحتاج البهابقدر حاجتهوأمة لذلك مماليس حذا موضع بسطه، وإن أثبتُم له حكة مطاوية \_وهي باصطلاحكم العلة الغائبة\_ لزمكم أن تثبتوا له المشيئة والارادة بالغيرورة، فإن القول بإن الفاعل فعل كذا لحكمة كذا بدون كونه مريداً لتلك الحكمة المطلوبة جمع بين النقيضين، وهؤلاء المنفلسفة حن أكثر الناس تناقضا ولهذا بجعلون العلم هو العالم والعلم هو الارادة والارادة هي القدرة وأمثال ذلك

(وأما التقدير النالث)وهو انه فعل المفعولات وأمر بالمأمورات لحكمة محمودة فهذا قول أكثر الناس من المسلمين وغير المسلمين، وقول طوائف من أصحاب أي حنيفة والشافعي ومالك واحمد وغيرهم، وقول طوائف من أهل الكلام من المعتزلة والكرامية والمرجنة وغيرهم، وقول أكثر أهل الحديث والتصوف وأهل النفسير وأكثر فدماء الفلاسفة وكثير من متأخريهم كابي البركات وأمثاله، لكن هؤلاء على أقوال: منهم من قال أن الحكمة المطلوبة مخلوقة منفصلة عنه أيضا كما

يقول ذلك من يقوله من المنزلة والشيعة ومن وافقهم ، وفالوا الحكمة في ذلك احسانه إلى الخلق، والحكمة في الامر تعريض الكالهين للثواب، وقالوا أن فعل. الاحسان ألى الغير حسن محمود في العقل. فحلق الخلق لهذه الحكمة من غير أن يعود اليه من ذلك حكم ولا قام به فعل ولا نعت ، فقال لهم الناس أنتَّم متناقضون. في هذا القول لان الاحسان إلى الغير محتود لكونة مود منه على فاعله حكم يحمد لاجله ، اما لتكميل نفسه بذلك واما لقصده الحمد والتواب بذلك، واما ترقة والم مجده في نفسه يدفع بذلك الاحسان لالم ،واماللتذاذ،وسروره وفرحه بالاحسان، فان النفس الكرعة تفرح وتسر وتلتلبا للير الذي يحصل منها اليغيرها ، فالاحسان الي الغير محود لكون المحسن يعود اليه من فعاه هذه الامور حكم يحمد لاجله ، اما إذا قدر أن وجود الاحسان وعدمه بالنسبة الى الفاعل سواء لم يعلم أن مثل هذا الفعل يحسن منه بل مثل هذا يمد عبثا في عقول العقلاء، وكل من فعل فعلا ليس فيه لنفسه لذة ولا مصلحة ولا منفعة بوجه من الوجوه لاعاجلة ولا آجلة كانعبثاولم يكن محموداً " على هذا ، وأنَّم علاتم أفساله فراراً من العبث فوقعتم في العبث، فإن العبث هو الفعل الذي ليس فيه مصلحة ولا منفعة ولا فائدة تعود على الفاعل، ولهذا لم يأمر الله تعالى ولا رسوله عَيِّنَاكُو ولا أحد من العقلاء أحداً بالاحسان الى. غيره ونفعه ونحو ذلك الا لما له في ذلك من المنفعة والمصلحة ، والا فأمر الفاعل بفعل لايمود اليه منه لذة ولا سرور ولا منفعة ولا فرح بوجه من الوجوم لا في العاجل ولا في الآجل لايستحسن من الآمر

و تشأمن هذا الكلام نزاع بين المعتزلة وغيرهم ومن وافقهم في مسئلة التحسين.
والنقيبين العقلي، فاثت ذلك المعبزلة وغيرهم ومن وافقهم من أسحاب ابي حنيفة وما لك
والشافعي واحمدو اهل الحديث وغيرهم وحكو اذلك عن ابي حنيفة نفسه ، و نقى ذلك
الاشعرية ومن وافقهم من اصحاب مالك والشافعي واحمد وغيرهم، واتفق الفرية ان

على إلى الحسن والقبيح أذا فسرا بكون الفعل نافعا للفاعل ملائعاً له وكونه ضارا الفاعل منافراً له انه يمكن معرفته بالعقل كما يعرف بالشرع ، وظن من ظن من هؤلاء أن الحسن والقبح المعلوم بالشرع خارج عن هذا، وهذا ليس كذلك ، بل. جميع الافعال التي وجبها الله تعالى وندب البهاهي نائمة لفاعليها ومصلحة لهم ، وجميع الافعال التي نهى الله عنها هي ضارة لفاعليها ومفسدة في حقهم ، والثواب المنرتب على طاعة الشارع نافع للغاعل ومصلحة لهاء واللذم والعقاب المترتب على معصيته ضار للفاعل ومفحدة له ، والمتزلة اثبتت الحسن في افعال الله تعالى لا بمعنى حكم يعود اليه من افعاله . ومنازعوهم لما اعتقدوا أن لا حسن ولا قبح الا ماعاد الى الفاعل منه حكم نذوا ذلك وقالوا القبيح فيحق الله تعالىءو المتنعلذاته، وكل ما يقدر ممكننا من الافعال فهو حسن، اذا لا فرق بالنسبة اليه عندهم بين. منعول ومفعول ، وارانك اثبتوا حسنا وقبحا لا يعود إلى الفاعل منه حكم يقوم بذاته، اذ عندهم لا يقوم بذاته وصف ولا غير ذلك وان كالو اقديتنا قضون شم الحذوا يتيسون ذلك على ما يحسن من العبد ويثبح ، فجمداوا يوجبون. على الله سبحانه ما يوجبون على العبد، ويحر ون عليه من جنس ما يحر مون على المبده ويسمون ذلك العدل والحكمة مع قصور عقابهم عن معرفة حكمته ، فالايثبتون له مشيئة عامة ، ولا قدرة نامة ، فلا بجملونه ( على كل شيء قدير ) ولا يقولون « ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن » ولا يقرون بانه خالق كل شيء . ويثبتون له من الظلم ما نزه نفسه عنه سبحانه ، فانه قال ( ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظاما ولا هضا ) اي لا بخاف ان يظلم فيحمل عليه من سيئات غيره ولا يهضم من حسنــاته ـ وقال ثمالي ( ما يبدل القول لدي وما انا يظلام . للمبيد ) وقال ﷺ في حديث البطاقة الذي رواه النومذي وغيره «بجاءبرجل،من احتى يوم القيامة فتنشر له تسعة وتسعون سجلاكل سجل مداابصر، فيقال له: عل

"تذكر من هذا شيئا ؟ فيقول: لا يارب ، فيقال له لاظلم عليك اليوم ، ويؤتى ببطاقة خيها شهادة ان لا الله الا الله فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة فطاشت السجلات وتُقلت البطاقة »فقد أخير النبي فيتناشخ أنه لا يظلم بل يئاب على ما أتى به من التوحيد ، كاقال تعالى (فن يعمل مثقال ذرة خيرا يره \* ومن يعمل مثقال قرة شرا يره )

وجهنور هؤلاء الذين يسمون انفسهم عدلية يقولون من فعل كبيرة واحدة الحبطت جميع حسنانه وخلد في نار جهنم ، فهذا الذي سياه الله ورسوله ظلما يصفون الله به مع دعواهم تغزيه عن الظلم ، ويسمون تخصيصه من يشاء برحمته وفضله وخلقه ما خلقه لما له فيه من الحكمة البالغة ظلماً . والكلام في هذه الامور مبسوط في غير هذا الموضع (واغا) نها على مجامع اصول الناس في هذا الموضع واغا ) نها على مجامع اصول الناس في هذا الموضع واغا ) نها على مجامع اصول الناس في هذا المقام

وهؤلاء المتزلة رمن والقهم من الشيعة يوجبون على الله سبحالة أن ينعلى أبكل عبد ما هو الاصلح له في ديشه ، وتنازعوا في وجوب الاصلح في دنياه ، ومذهبهم الله لايقدران يفعل مع مخاوق من الصلحة الدينية غير مافعل ولا يقدران بهدي خالا ولا يضل مهتديا

واما سائر الطوائف الذين يقولون بالتعليل من الفقها الوالمديث والصوفية واهل الكلام وغيرهم والمتفاسفة أيضا فلا يوافقونهم على هذا بل يقولون المهيفة ما يفعل سبحانه لحكمة يعلمها سبحانه ، وهو يعلم العباد أو بعض العباد من حكمته ما يطلعهم عليه وقد لا يعلمون ذلك . والامور العامة التي يغملها تكون لحكمة عامة ورحمة عامة ، كارسال محمد ويتطابق فانه كما قال تعالى ( وما ارسناك الارحمة للعالمين ) فان ارساله كان من اعظم النعمة على الخلق وقيه اعظم حكمة للخالق ورحمة منه لعباده كما قال تعالى ( لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آباته و يزكهم ويعلمهم الكناب والحكمة ) وقال تعالى ( وكذلك فتنا

وحضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله باعلم الشاكرين) حوقال تعالى ( ألم تر الى الذين بدلوا نعمة الله كفرا ) قالوا هو محمد مَيْنَالِيْقُ

فاذا قال قائل فقد تُضرر برسالته طائفة من الناس كالدّبن كذّبوه من المشركين وأهل الكتاب كان عن هذا جوابان

(أحدهما) انه نقعهم بحسب الامكان فانه اضعف شرهم الذي كانوا يفعلونه قولا الرسالة باظهار الحجج والآيات التي زلزلت ما في قلومهم، وبالجهاد والجزية الني أخافتهم واذائهم حتى قل شرهم، ومن قتله منهم مات قبل ان يطول عمره في الكفر فيعظم كفره، وكان ذلك تقليلا لشره، والرسل صلوات الله علمهم هنوا لتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل الفاصد وتقليلها بحسب الامكان

( والجواب الثاني ) ان ما حصل من الفرر امر مذمور في جنب ما حصل من النفع، كالمطر الذي عم نفعه اذا خرب به بعض البيوت او احتبس به بعض المسافرين والمستحدة عامة كان المسافرين والمستحدة عامة كان خيرا مقصوداً ورحمة محبوبة وان تضرر به بعض الناس. وهذا الجواب اجاب به طوائف من المسلمين واهل الكلام والفقه وغيرهم من الحنفية والحنباية وغيرهم يومن الكرامية والصوفية ، وهو جواب كثير من المتفلسفة

وقال هؤلا ، جميع ما يحد ته في الوجود من الضررة ( بد فيه من حكمة قال تعالى الصنع الله الذي اتقن كل شيء خلفه ) والضرر الذي يحصل به حكمة مطلوبة لا يكون شرا مطلقا، وان كان شرا بالنسبة الى من تضرر به وطفا لا مجيء في كلام الله تعالى وكلام رسوله عَنْظِينَةُ اضافة الشر وحده الى الله على بللايذكر الشر الاعلى احدوجوه ثلاثة ، إما أن يدخل في عوم المحلوقات فانه اذا عدخل في المموم أفاد عموم القدرة والمشيئة والحاق وتضمن ما اشتمل عليه من حكمة تعملق بالمموم ، وإما أن يضاف الى السبب الفاعل ، وإما أن يحذف فاعله

قالاول كقوله تعالى ( الله خالق كل شيء ) و نحو ذلك ، ومن هذا الباهبه أساء الله المقترنة كالمعطي المانع ، والبشار النافع ، المعز والمذل ، الحافض الرافع ، فلا يفرد الاسم المانع عن قرينه ولا الضارعن قرينه لان اقترانها يدل على العموم، وكل مافي الوجود من رحمة ونفع ومصلحة فهو من فضله تعالى، وما في الوجود من غير ذلك فن عدله ، فكل نعمة منه فضل ، وكل القمة منه عدل ، كا في الصحيحين عن النبي عَلِيْتِيْلِيْقُ إنه قال « يمين الله ملاً ى لا يفيضها المفقة ، سحاء الليل والنهار ، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والارض ؟ فانه لم يغض مافي يمينه ، والقسط بيده الأخرى يخفض و برقع » فأخبر أن يده الممني فيها الاحسان الى والقسط بيده الأخرى يخفض و برقع ، فخفضه و رفعه ، فغفضه و رفعه من عدله ، واحسانه الى خلفه من فضله .

وأما حدّف الفاعل فمثل قول الجن ( وإنا لاندرى أشر أريد بمن في الارض. أم أراد بهم ربهم رشدا ) وقوله تعالى (صراط الذين أنعمت عليهم غير المفضوب عليهم ولا الضالين) ونحو ذلك

وإضافته الى السبب كقوله ( من شرما خلق ) وقوله ( فأردت أن أعيبها) معقوله (فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما ) وقوله تعالى (ماأصابك من حسنة قمن الله وما أصابك من سيئة فمن تفسك ) وقوله ( ربنا ظلمنا أنفسنا) وقوله تعالى ( أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلنم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم ) وأمثال ذلك .

وطذا بيس في أسماء الله الحسنى اسم بتضمن الشر وانما يذكرالشر في مفعولاته كقوله ( نبيء عبادي أني أنا الففور الرحيم \* وأن عذا بي هوالمذاب الاليم ) وقوله. ( ان ربك لسريع العقاب واله لغفور رحيم ) وقوله ( اعلموا ان الله شديدالعقاب ) الآية ، وقوله ( إن بطش ربك لشديد \* انه هو يبدي، و يعيد \* وهو الغفور الودود) غيين سيحاله ان بطشه شديد، والهموالغفورالودود .

واسم المنتفع ليس من أسماء الله الحسنى الثابتة عن النبي ﷺ وانما جاء في القرآن مقيداً كقوله تعالى ( إنا من الحبرمين منتقمون ) وقوله ( ان الله عزيز خو انتقام) والحديث الذي في عدد الاسهاء الحسنى الذي يذكر فيه المنتقم وذكر عنى سياقه «البر التواب المنتقم العقو الرؤوف »اليسهوعند أهل المعرفة بالحديث من كلام النبي عَمَالِلَةِ بل هذا ذكره الوليد بن مسلم عن بعض شيوخه ولهذا لم وروه أحد من أهلالكتب المشهوزة إلا الترمذي، رواءمنطريق الوليدين مسلم وسياق،ورواه غيره باختلاف في الاسماء وفي ترتيبها يبين اله ايس من كالامالنبي عَيْنِيْنَةٍ . وسائر من روى هذا الحديث عن أبي هريرة تم عن الاعرج تم عن أبي الزناد لم يذكروا أعيان الاساء ، بل ذكروا قوله ﷺ « ان لله تسمة وتسمين اميا مائة إلا واحدًا من أحصاها دخل الجنسة » وهكذا أخرجه أهل الصحيح مسكالبخاري ومسلم وغميرهما ، ولمكن روي عدد الاسماء من طريق أخرى من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة ورواه ابن ماجه واستاده ضميف يعلمأهل الحديث أنه لبس من كلام النبي عَيِّنَالِينَ ، وليس في عدد الاسهاء عن النبي عَيِّنَالِيْنَ إلا هذان الحديثان كلاهما مروي منطريقأبيهر برةوهذامبسوطفيموضعه(١)

والمقصود هنا الثنبيه على أصول تنفع في معرفة هذه المسئلة فان نفوس بني آدم الإيزال يجول فيها من هذه المسئلة أمر عظيم

واذا علم العبسد من حيث الجملة ان لله فيا خلقه وما أمر به حكمة عظيمــة كفاه هذا ، ثم كلما ازداد علما وايمانا ظهر له من حكمة الله ورحمتــه مايهو عقله ويتبين له تصديق ماأخبر الله به في كتابه حيث قال ( سنربهم آياتنا في الآقاق

 <sup>(</sup>١) ماخس كلامه أن الانتقام من أفعاله التي لم يثبت له منها أسم . ونقول
 انه في أنانة ألتى ورد بهاالقرآن عمني الحجزاء والقصاص لا يعمم عنى الظلم كما يستعمله الناس

ثم هؤلاء الجهور من المسلمين وغيرهم كأيَّة المذاهب الاربعة وغيرهم من. السلف والعلماء الذمن يثبتون حكمة فلا ينفونها(١)كما نفاها الاشعرية ونحوهم الذمن. يثبتون ارادة بلاحكمةومشيئة بلارحةولامحبة ولارضىء وجملواجيع المحلوقات. بالنسبةاليه سواء لا يفرقون بين الارادة والمحبة والرضي بل ماوقع من الكفروالفسوق. والعصيان قالوا اله يحبدو برصاه كابريده ، واذا قالوا لابحبه ولابرضاه دينا قالوا انه لا يريده دينا، وما لم يقع من الاعان والتقوى فانهلا يحبه ولا يرضاه عندهم كالا ويده. وقد قال تعالى( إذ ببيتون ءالا يرضى منالقول) فأخبر الهلايرضاء،مم اله قدره وقضاه، ولا يوافقون المعنزلة على انكارقدر الله تمالى وعموم خلقه ومشيئته وقدرته، ولا " يشهونه بخلفه فيابوجب ويحرم كافعل هؤلاء، ولايسلبونه ماوصف به نفسه من صفأته وأفعاله بل أثبتوا له ماأتيته لنفسه من الصفات والافعال والزهوه عما نزهعنه نفسه من إ الصنات والافدال، وقالو الزالله خاق كل شيء ومليكه وماشاء كان ومالم يشألم يكن وهور على كل شيء قدمر وهو يحب المحسنين والمتقين ، ويرضى عن السابقين الاولين من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان ولا يرضى لعباده الكفر ، ولا "

<sup>(</sup>١)كذا في الاصل وظاهره ان كلمة ة الذين »صفة لما فيلهو حينئذ ببق مبتدأً الكلام بنير خبر ، فاذا حذفت كانت جملة الايشتون »خبرالمبتدأ ، واذا بقيت وجيم حذف الفاء من قوله اله فلا بنفونها » لتكون الجلة بعدها هي الحبر ، وربما كان في الأصل محريف غير هذا

برضى بالقول المخالف لامر الله ورسوله ، وقالوا مع انه خالق كل شيء وربه ومليكه فقد فرق بين الخيلوقات اعيانها وأفعالها كا قال تعالى ( أفنجمل المسلمين كالمجرمين ) وكا قبل ( أم حسب الذين اجترحوا المسيئات أن تجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماهم هساء مايحكمون ) وقال تعالى ( أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمنسدين في الارض أمجمل المتقين كالمفجار). وقال ( وما يستوي الاعمى والبصير ولا الظامات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الاحياء ولا الاموات ) وامثال ذلك مما يبين الفرق بين المخلوقات. وانقسام الحلق الى شقى وسعيد كما قال تعالى ( هو الذي خلقكم فنكم كافر ومنكم وأنقسام الحلق الى شقى وسعيد كما قال تعالى ( هو الذي خلقكم فنكم كافر ومنكم مؤمن ) وقال تعالى ( فريقا هدى و فريقا حق عليهم الضلالة ) وقال تعالى ( ويوم تقوم الساعة من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذايا ألها ) وقال تعالى ( ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون \* فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة بحمرون \* ونظائر هذا في العذاب محضرون ) ونظائر هذا في القرآن كثمر ، و كذبوا بآياتنا ولقاء الا خرة فاوائك في العذاب محضرون).

وينبغي أن يعلم أن هذا المقام زل فيه طوائف من اهل الكلام والنصوف وصاروا فيه الى الهما من فولاء يعظمون وصاروا فيه الى اهوشر من قول المعتزلة وتحوهم من القدرية ، فان هؤلاء يعظمون الامر والنحي والوعد والوعيد وطاعة الله ورسوله عوياً مرون بالمعروف وينمون عن المنكر على كن ضلوا في القدر واعتقدوا الهم اذا أثبتو المشيئة عامة وقدرة شاملة وخلقا متناولا لكل شيء ازم من ذلك القدح في عدل الربوحكمته و غلطوا في ذلك ،

فقا بل هؤلا ، فوم من العلما ، والعبادو أهل الكلام والتصوف ، فأثبتو القدر وآمنوا بأن الله رب كل شي ، و مليكه ، و انه ماشاء كان و مالم يشأ لم يكن ؛ وانه خالق كل شي ، ، و هذا حسن و صواب . لمكنم مقصر و افي الأمر و الذهبي و الوعد و الوعيد ، و أفر طوا حتى غلا بهم الى الالحاد فصار و امن جنس المشر كين الذبن قالو ا (او شاء الله ما أشركنا و لا آباؤنا ولا حرمنا من شيء ) فأوائك القدرية وإن كانوا يشبهون المجوس من حيث الهم أثبتوا فاعلا لما اعتقدوه شرآ غير الله سبحانه ، فمؤلاء شابهوا المشركين الذين الله الله الله ماأشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء ) فالمشركون شر من المجوس بقرون (١) بالجزية باتفاق المسلمين، وذهب بعض الماء الله حل فسائهم وطعامهم ، وأما المشركون فاتفقت الأمة على تحريم نكاح نسائهم ، ومذهب الشافعي وأحد في المشركون فاتفقت الأمة على تحريم نكاح نسائهم ، ومذهب الشافعي وأحد في المشركون عنه وغيرهما انهم لايقرون بالجزية ، وجهور العلماء على ان مشركي العرب لا يقرون بالجزية وإن أقرت الحجوس، فان الذي علينية للعلماء على ان مشركي العرب لا يقرون بالجزية وإن أقرت الحجوس، فان الذي علينية أن لا إله إلا الله واني رسمول الله ، فاذا قالوها عصموا مني دمائهم وأمو الهم إلا بمقما وحسامهم على الله عز وجل »

والمقصود هذا ان من أثبت القدر واحتج به على ابطال الامر والنهي فهو شر ممن أثبت الامر والنهي ولم يثبت القدر، وهذا متفق عليه بين المسلمين وغيرهم من أهل المالل بل من جميع الحلق، فن من احتج بالقدر وشهود الربوبية العامة لجيع المحلوقات ولم يفرق بين المأمور والمحظور، والمؤمن والكافر، وأهل الطاعة وأهل المعصية، لم يؤمن بأحد من الرسل ولا بشيء من الكتب، وكان عنده آدم والميس سواء، ونوح وقومه سواء، وموسى وفرعون سواء، والسابقون الأولون والكافرون سواء، وهذا الضلال قد كثر في كثير من أهل التصوف الأولون والكافرون سواء. وهذا الضلال قد كثر في كثير من أهل التصوف والزهد والعبادة، لاسيا اذا قرنوا به توحيد أهل الكلام المثبتين للقدر والمشيئة من غير أثبات المحبة والبغض والرضى والسخط الذين يقولون التوحيد هو توحيد الربوبية، والآلمية عندهم هي القدرة على الاختراع ولايعر فون توحيد الآلمية، ولا يملون ان ألاله هو المألوه المعبود، وان مجرد ألاقرار بأن الله ربكل شيء ولا يملون ان ألاله هو المألوه المعبود، وان مجرد ألاقرار بأن الله ربكل شيء

تلايكون توحيداً حتى تشهد أن لاإله إلا الله كما قال تعالى ( وما يؤمن أ كابرهم الله إلا وهم مشركون ). قال عكرمة : تسألهم من خلق السموات والارض و فيقولون الله، وهم يعبد دون غيره ، وهؤلاء يدعون التوحيد والفناء في التوحيد ويقولون أن هذا نهاية المعرفة ، وأن العارف أذا صار في هذا المقام لا يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة لشهوده الربوبية العامة والقيومية الشاملة . وهذا الموضع حوقع فيه من الشيوخ الكبار من شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله

وهؤلاءغاية توحيدهم هو توحيد المشركين الذبن كانوا يعبدون الاصنام اللذين قال الله عنهم (قل لن الارض و من فيها ان كنتم تمامون الله عنهم (قل لناله قل أفلا تَذَكُرُونَ \*قل من رب السمو اتالسبع ورب العرش العظيم \*سيقونون لله ، قل أفلا تتقون، قلمن بيده ملكوت كلشي، و هو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تمامون، سيقولون ظله ، قل فأنى تسحرون ) وقال تعالى (ولئن سألتهم،نخلق السعوات والارض وسنخر الشمس والقمر ليقولن الله قل فأنى تؤفكون ) وقال ( و لئن سألتهم من خلق السموات والارضاليقولنالله قل الحمدلله بل أكثرهم لايعلمون ) وقال تعالى ﴿ قَلَ مَن يُرِزَقَدُمُ مِن السَّاءُ وَالْارْضُ أَمْ مَن يُمَلُّكُ السَّمَعُ وَالْابْصَارُ وَمَن يُخرج الحي منالميت وبخرج المبت منالحي ومن يدبر الأمر؟ فسيتمولونالله . فقل أفلا تمتقون \* فذا كم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال فاتي تصرفون 🚁 كذلك حقت كلة ربك على الذين فسقوا انهم لايؤمنون \* قل هل من شركائكم حمن يبدأ الخلق ثم يعيده ? قل الله يبدأ الحالمين ثم يعيده؛ فأنى تؤفكون \* قل عل من شركائكم من يهدي إلى الحقوقل الله يهدي الحق أفن يهدي إلى الحق أحق أن يقبع امن لايهدي الا أن يهدى؟ فما لكم كيف تحكمون ) وقال تعالى ( أمَّ ن خلقالسمواتوالارضوأنزل الكممنالسهاء ماء فأنبتنابه حداثقذات بهجةماكان

الله مع الله المارة وجمل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزاً ؟ أإله مع الله على أكبرهم لايه لمون \* أمن بجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وبجعلكم على أكبرهم لايه لمون \* أمن بجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وبجعلكم خلفا. الارض؟ أإله مع الله ؟ قليلا مائذ كرون \* أمن بهديكم في ظفات البر والبحر ومن برسل الرياح بشراً بين يدي رحمته \* أله معالله \* تعالى الله عايشركون \* أمن يبدأ الخلق ثم يعيده و من برزقكم من السماء والارض أأله معالله \* قله هاتوا يرهانكم أن كنم صادقين ) فان هؤلاء المشركين كانوا مقرين بان الله خالق يرهانكم أن كنم صادقين ) فان هؤلاء المشركين كانوا مقرين بان الله خالق المسموات والارض وخالفهم وبيده ملكوت كل شيء ، وكانوا مقرين بان الله خالق المسموات والارض وخالفهم وبيده ملكوت كل شيء ، وكانوا مقرين با فقد وضع مقراً من اليهرد والنصارى، فن كان غاية بوحيده وتحقيقه هو هذا التوحيد كان غاية توحيده وتحقيقه هو هذا التوحيد كان. عاية توحيده توحيده المشركين فاية توحيده وتحقيقه هو هذا التوحيد كان.

وهذا القام مقام وأي مقام ، زات فيه اقدام ، وضات فيه افهام ، وبدل فيه دين المسلمين ، والتبس فيه اهل التوحيد بعباد الإصنام على كثير ممن يدعون نهاية التوحيد والتحقيق والمرفة والكلام ، ومعلوم عند كل من يؤمن بالله ورسوله أن المعتزلة والشيمة القدرية المتبتن للاسر والنهي والوعد والوعيد خير ممن يسوي بين المؤمن والكافر ، والبر والفاجر ، والنبي الصادق ، والمتنبي الكافر ، واو لياء الله واعدائه الذين ذمهم السلف ، بل هم أحق بالذم من العمزلة ، كافل الحلال في كتاب (السنة والرد على القدرية) وقوطم أن الله أجبر العباد على المماصي : وذكر الروذي قال قلت لا يوعبدالله : رجل يقول أن الله أجبر العباد ، فقال نقد الا يعبد الله و أنكر ذلك ، وقال الله ويهدي من يشاء ) وذكر عن الروذي أن رجلا قل الله في العباد على العباد على العاصي، فرد عليه آخر فقال أن الله جبر العباد ، أراد بذلك

ائبات القدر ، فسألوا عن ذلك احمد بن حنبل فا سكرعليهما جميعا حتى قال ــ او امو أن يقال ــ ( يضل الله من يشاء ومهدي من يشاء )

= وذكر عن عبد الرحمن بن مهدي قال أنكر سفيان اشوري «جبر» وقال ان الله جبل العباد. قال الروذي اراد قول النبي وتتلكيم والأشج عبدالقيس» وقال ان الله جبل العباد. قال الروذي اراد قول النبي وتتلكيم والأشج عبدالقيس عبني قوله « ان فيك لحلتين محبهما الله: الحلم والإناءة » فقال: الحديث الدي أم خلقين جبلت عليهما \* فقال « بل خلقين جبلت عليهما » فقال: الحديث الذي جبلني على خلقين يحبهما .

= وذكر عن أبي إسحاق الفراري قال قالاو زاعي: أنا في رجلان فسالا في عن القدر فأحببت أن آتيك بهما تسمع كالامهما وتجببهما فالترحمك الله أنت أولى بالجواب، قال: فأنا في الاو زاعي ومعه الرجلان نقال عنكما ه فقالا : قدم علينا فاسمن أهل القدر فنازعونا في القدر و نازع اهم فيه حتى بلغ بنا وجهم الى ان قلنا أن الله جبر نا على مأمها ناعثه و حلييننا و بين مأمر نابه ورز قناما حرم علينا ه فقلت : ياهؤلاء فن الذين أبوكم به قد ابندعوا بدعة وأحدثوا حدثًا ، وأبي أراكم قد خرجم من البدعة الى مثل ماخر جوا اليه ، فقال: أصبت و أحسنت باأبا إسحاق .

= وذكر عن بقية بن الوليد قال ؟ سألت الزبيدي والاوزاعي عن الجبر فقال الزبيديأمر الله أعظم وقدرته أعظم من أن يجبر او يمضل، ولكن يقضي ويقدر ويخلق وبجبل عبده على ما أحب (١٠) وقال الاوزاعي : ما أعرف الجبر

(١) كلة الحبل هذا موهمة للجبر حتى كأن الحلاف يشهما لفظي . والحق ان الحجل بمعنى الحلق والفطرة ، وقد خلق الله جميع البشر مستعدين المحق والباطل وفعل الحمير والمشر وخلق لهمارا دة تكذنهم من المترجيع بين ما يتعارض من عذه الاضداد التي تعرض لهم ما عند كل من المرجعات ، وجعل الدين مرشدا الفطرة فيا تخطي، قيم بالجهالة وانباع المهوى . وما يتفاظون به من الاسلاق الفطرية بسنة الله في الورائة او غيرها يكون من اسباب الترجيع ولسكنه لا يدخل في معنى الحبر وساميه الورائة او غيرها يكون من اسباب الترجيع ولسكنه لا يدخل في معنى الحبر وساميه الاختيار . فندير

أصلا من القرآن والسنة فأهاب أن أفول ذلك ولكن القضاء والقدر والخلق والجبل<sup>10</sup> فهذا يعرففيالقرآن والحديث

وقال مطرف بن الشخير : لم نوكل الى القدر واليه قصير . وقال ضمرة بن بربيعة لم نؤمر أن نتوكل على القدر واليه نصير

وقد ثبت في الصحيحين عن النبي عَيِّنَاكِيَّةِ قال ﴿ مَامِنَكُمْ مِن أَحِدَ إِلَا وَقَدَّعَلَمُ مُقَعَدُه مِن الْجَنِّةِ وَمُقَعَدُه مِن النّارِ »قالواليارسولالله ، أفلاندع العمل و تتكلّ على الكتاب ؛ فقال ﴿ لا ، اعملوا فيكل ميسر لما خلق له » وهذا باب واسع

والمقصود هذا أن الخلال وغيره أدخلوا القائلين بالجبر في مسمى القدرية ، وان كانوا لايحتجون بالقدر على المعاصي ، فكيف بمن يحتج به على المعاصي ، ومعلوم أنه يدخل في ذم من ذم الله من القدرية من يحتج به على اسقاط الامر والنهي أعظم بمايدخل فيه المنكر له، فان ضلال هذا أعظم. ولهذا قر نت القدرية بالمرجئة في كلام غير واحد من السلف ، وروي في ذلك حديث مرفوع لان كلامن ها تين البدعتين تفسد الامر والنهي والوعد والوعيد. فالارجاء يضعف الايمان بالوعيد وبهون أمر الفرائض والمحارم، والقدري أن احتج به كان عوقا المرجيء ، وأن وجهون أمر الفرائض والمحارم، والقدري أن احتج به كان عوقا المرجيء ، وأن كذب به كان هو و المرجيء قد تقابلا ، هذا يبالغ في التشديد حتى لا يجمل العبد يستعين بالله على فعل ما أمر به و ترك مانهي عنه ، وهذا يبالغ في الناحية الاخرى يستعين بالله على فعل ما أمر به و ترك مانهي عنه ، وهذا يبالغ في الناحية الاخرى

ومن المعلوم أن الله تعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب لتصدق الرسل فيها الحبرت، وتطاع فيها المرت، كما قل تعالى ( وما ارسلنا من رسول الاليطاع باذن الله) وقال تعالى ( من يطع الرسول فقد اطاع الله ) وألا عان بالقدر من نمام ذلك خن أثبت القدر وجعل ذلك معارضا للامن فقد إذهب الاصل.

<sup>(</sup>١) راجع عاشية ص ١٣١

ومعلوم ان من اسقط الاسروالهي الذي بعث الله بهرسايفهو كافر باتفاق المسلمين والمهود والنصارى، بل هؤلاء قولهم متناقض لا يمكن أحداً منهم أن يميش به ولا تقوم به مصلحة احد من الخلق ولا يتعاشر عليه اثنان، فان القدر ان كان حجة فهو حجة لكل احد ، والا فليس حجة لاحد ، فاذا قدر ان الرجل ظامه ظالم او شتمه شائم أو أخذ ماله أو أفسد اها له أو غير ذلك فتى لامه أو ذمه أو طابعة وبت ابطل الاحتجاج بالقدر ، ومن أدى أن العارف أذا شهد الارادة سقط عنه الاس كان هذا الكلام من الكفر الذي لا برضاه اليهود ولا النصارى، بل ذلك ممتنع في المقل محال في الشرع ، فإن الجائع يفرق بين أنظمن والتراب والعطشان يفرق بين المعلى وأن كان من كان لا بدوان بفرق بين ما ينفعه وينعمه ويسره ، وبين فالحي وأن كان من كان لا بدوان بفرق بين ما ينفعه وينعمه ويسره ، وبين ما ينفعه ويشعبه ويؤله . هذه حقيقة الأمر فإن الله تمالى أمر العباد بما ينفعهم ما يضره عا يضره عا يضره عا ينفعهم عا يضره عا يضره عا ينسه على فان الله تمالى أمر العباد بما ينفعهم عا يضره عا يضره عا يضره عا ينفعهم عا يضره عا ينفعهم عا يضره عا يصره عا يضره عا يضره عا يصره عا يضره ع

## ﴿ تَمْسِيمِ النَّاسِ فِي الشرعِ والقدر إلى أوبِمة أَصِنافٍ ﴾

والناس في الشرع والقدر على اربعة انواع ، فشر الخلق من بحتج بالقدر لنفسه ولا يراه حجة لغيره ، يستند اليه في الذنوب والعايب، ولا يطمئن اليه في المائب، كما قال بعض العلماء : انت عند الطاعة قدري وعند العصية جبري اي مذهب وافق هواك تعذهبت به . وبازاء هؤلاء خير الحلق الذين يصعرون على المصائب ويستغفرون من المعايب، كما قال تعالى ( فاصعر ان وعد الله حق واستغفر اذنبك ) وقال ( ما اصاب من مصيبة في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان تعرأها ان ذلك على الله يسير عالكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور ) وقال تعالى ( ما اصاب من مصيبة الا باذن الله والله لا يحب كل مختال فخور ) وقال تعالى ( ما اصاب من مصيبة الا باذن الله

ومن يؤمن بالله يهد قلبه ) قال بدض السان هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم انها من عند الله فيرضى ويسلم. قال تعالى ( والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفرااذنوب الا الله اله يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون).

وقد ذكر الله تمالي عن آدم عليه الدلام أنه لما فعمل ما فعمل قال ( ربئا ظلمنها انفسينا وال لم تغفر أنها وتوحمنها لنكونن من الخماسرين } وعن ابليس أنه قال ( فيا أغو بتني لأ زبنن لهم في الارض ولاغوينهم اجمعين ) فن تاب أشبه أباء آدم ، ومن اصرواحتج بالقدر أشبه ابليس . والحديث الذي في الصحيحين في احتج<sup>ا</sup>ج آدم وموسى عليهما السلام لما قال له موسى «انت **آدم** ابو البشر خلفك الله بيده، ونفخ فيك من روحه ،وعلمك اسهاء كل شيء ، لماذا اخرجتنا ونفسك من الجنة ؟فقال له آدم: انت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكالامه،وخط لك النوراة بيده،فبكم وجدتمكتوبا على قبلان أخلق (وعصى آدم ربه فغوى)?قال بكذا وكذا سنة، قال فحج آدمموسي» وهذا الحديث في الصحيحين من حديث الي هريرة وقد روي باسناد جيد عن عمر رضي الله عنه فآدم انما حجموسيلان موسي المعالى ما فعل لاجل ما حصل لهم من المصيبة يسبب أكنه من الشجرة، لم يكن لومه لاجل حق الله في الذنب. فان آدم قد تاب من الذنب كما قال تعالى ( فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه ) وقال تعالى ( تم اجتباه ربه فناب علیه وهدی ) ومن هو دون موسی علیه السلام یعملم آنه بعد النوبة والمنفرة لا يبقى ملام على الذنب، وآدم اعلم بالله من أن يحتج بالندرعلي الذنب وموسى عليه السلام اعلم بالله تعالى من أن يقبل هذه الحجة ، فأن هذه لو كانت حجة على الذنب لكانت حجة لا بليس عدو آدم، وحجة لفرعون عدو موسى ، وحجة لكل كافر ، وبطل امر الله ونهيه ، بل!ما كانالقدر حجةلاً دم

وقد قال تعالى ( ما اصاب من مصيبة الا باذن الله ومن يؤمن بالله يهد عقبه ) وقال انس: خدمت الذي قَلِيَّا عشر سنين فما قال لى اف قط ، ولا قال عشيه فعلته . وقال انس: خدمت الذي قَلِيَّا عشر سنين فما قال لى اف قط ، ولا قال عبني بيشيء فعلته . وكان بعض اهداذا عتبني على شيء يقول « دعوه فلو قضي شيء لكان» وفي الصحيحين عن عائشة وضي الله عنها قالت « ماضر ب رسول الله عَلَيْتِ ببده خادما ولا اسرأة ولا دابة ولا شيئا قط الا ان يجاهد في سبيل الله، ولا نيل منه قط شيء فانتقم لنفسه الا ان تنتهك محارم الله عفاذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه بشيء حتى ينتقم لله » وقد قال عَلَيْتِ لَنْ الله عنه عناده الله وشهيه يسارع الى الطاعة ويقيم الحدود على من تعدى حدود الله ولا تأخذه في الله لومة لائم، واذا أذاه مؤذ اوقصر مقصر في حته عنا عنه ولم يؤاخذه نفي الله لومة لائم، واذا أذاه مؤذ اوقصر مقصر في حته عنا عنه ولم يؤاخذه نفارا الى القدر (١)

فهذا سبيل الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا . وهذا واجب فيا قدر من المصائب بغير قبل آدمي كالمصائب السماوية عاو بفعل لاسبيل فيه الى العقوبة كفعل آدم عليه السلام قاته لا سبيل الى لومه شرعا الاجل التوبة ، ولا قدرا الاجل القضاء والقدر . واما اذا ظلم رجل رجلافله ان يستوفي مظلمته على وجه العدل وان عفدا عنه كان افضل فله كا قال تعالى ( والجروح قصاص فن تصدق به فرو كفارة له ) أ

واما الصنف الثالث فهم الذين لا ينظرون الى اتقدر لا في المدايب ولا في المصائب التي هي من افعال العبداد ، يل يضيفون ذلك الى العبد ، وإذا إساؤا المسائد ( ) الظاهرانه ( ص ) كان يتمل ذاك اينار نامفو لا نه افضل وافربالنقوي لا لاجل القدر

المتغفروا ، وهذا أحسن لكن اذا اصابهم مصيبة بغمل العبد لم ينظروا الى القدو الذي مضى بهما عليهم ، ولا يقولون لمن قصرفي حقيم دعوه فلو قضي شيء لحكان ، لا سيا وقد تكون تلك المصيبة بسبب ذنوبهم فلا ينظرون البها وقد قال نفالي ( أولما اصابتكم مصيبةقد أصبتم مثليها قائم أنى هذا ؟ قل هو من عند أنفسكم ) وقال تعالى ( وما اصابكم من مصيبة فيا كسبت أيديكم ) وقال تعالى ( وان تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الانسان كفور )

ومن هذا قوله تمالى أينا تكونو ايدرككم الوت ولو كنم في بروج مشيدة:
وان تصبيم حسنة يقولو اهذه من عندالله و ان تصبيم سيئة يقولو اهذه من عندك، قلكل.
من عندالله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقيون حديثا هما أصابك من حسنة فهن الله وما أصابك من سيئة فهن نفسك ) فان هذه الآية تنازع فيها كثير من مثبتي القدر ونقاته : هؤلاء يقولون الافعد ال كلهامن الله لقو اهتمالي ( قل كل من عند الله ) وهؤلاء يقولون الحسنة من الله والسيئة من نفسك القواه ( ما أصابك من حسنة فمن وهؤلاء يقولون الحسنة من نفسك )

وقد يجيبهم الاولون بقراءة مكذوبة (فن نفسك؟) بالفتح على معنى الاستفهام وربما قدر بعضهم القول في قوله تعالى. وربما قدر بعضهم القول في قوله تعالى. (ماأصابك) فيفولون تقدير الآية (فا لحؤلاء القوم لايكادون يفقهون حديثاً) يقولون فيحر فون الفظالقرآن ومعناه ، ويجعلون ماهومن قول الله—قول الصدق—من قول المنافقين الذين أنكر الله قولهم ، ويضمرون في القرآن ما لا دليل على غيوته بل مياق الكلام بنفيه . فكل من هاتين الطائفتين جاهاة بمهى القرآن ومحقيقة المذهب الذي ينصره

وأما القرآن فالمراد (منه) هنابالحسنات والسيئات النعم والمصائب ليسالمراد الطاعات والعاصي ، وهذا كفوله تعالى ( إن تمسسكم حسنة تسؤهم وان تصبكم سيئة بفرحوا بها عوان تصبرواوتنقوا لايضركم كيدهم ثيثاً)وكقوله ( إن تصبك حسنة تسؤهم وان تصبك مصيبة يقولواقد الخذنا امرنا من قبل ويتولواوهم فرحون "قل لن يصينا الا ماكتب الله لنا هو مولانا ) الآية .ومنه قوله تمالى ( وبلوناهم بألحسنات والسيئات لعلهم يرجعون ) كما قال تعالى ( ونبلوكم بانشر والخير فتنة والينا ترجون) اي بالنعم والمصالب

وهذا بخلاف قوله ( من جاء بالحسنة فله عشر امثالها ومن جاء بالمسيئة فلا يجزى الا مثلها ) وأمثال ذلك فان المراد بها الطاعة والمعسية ، وفي كل موضع مايين المراد باللفظ ، فليس في القرآن العزيز بحمد الله تعالى إشكال بل هو مين. وفلك انه أذا قال ( ماأصابك ) ومامسك ونحوذلك كان من فعل غيرك بك كان فل فل أما الصابك من حسنة فن الله ، وما إصابك من سيئة فن نفسك ) وكا قال. قال ( ما اصابك من حسنة تسؤهم ) وقال تعالى ( وان تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم) وتعالى ( ان تصباك حسنة تسؤهم ) وقال تعالى ( وان تصبهم سيئة بما قبدا يكون واذا قال ( من جاء بالحسنة ) كانت من فعله لانه هو الجائي بها فهذا يكون فيا فعله العبد لا فيا فعل به . وسياق الآيتين يبين ذلك قاله ذكر هذا في سياق الحض على الجهاد وذم المتخافين عنه فقال تعالى ( يأيها الذين آمنوا خذوا حذر كم قانفروا ثبات او انفروا جميعا \* وان منكم لمن ليبطئن قان أصابتكم مصيبة قال قد افعم الله على أذ تم أكن معهم شهيداً "و لئن اصابكم فضل من النه ايقولن كأن لم تكن يبنكم و بينه مودة : باليتني كنت معهم فأفوز فوزاً عظيا )

فأمر سبحانه بالجهاد وذم الشطين وذكر ما يصيب المؤمنين تارة من المصيبة فيه وتارة من فضل الله فيه، كما اصابهم يوم احد فقال ( اولما اصابتكم مصيبة قد اصبتم مثلبها قلتم أنى هذا ؟ قل هو من عند انفسكم ) وأصابهم يوم بدر فضل من الله بنصره لهم وتأييده كما قال تعالى ( ولقد فصر كم الله يبدر وأنتم اذلة ) ثم انه سبحانه قال ( فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة) الآية.

وقد ذكر نظير ذلك في قصة موسي و قرعون قال نمالي ( واقد المحدنا آ ل فرعون بالسنين و نقص من الخرات العلهم يا كرون الا فاذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وان تصبيم سيئة يطير وابموسي ومن معه ) ونظيره قوله تمالي في سورة يس حده وان تصبيم سيئة يطير وابموسي ومن معه ) ونظيره قوله تمالي في سورة يس ( قالوا ربنا يعلم إنا البكم لمرسلون هوما علينا الا الملاغ المبين القالوا الا تطير نا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم ) فأخبر الله تمالي ان الكفار كانوا يتطيرون بالمؤمنين فاذا اصابهم بلاء جعلوه بسبب اهل الا عان عوما أصابهم من الخير جعلوه من الله عز وجل ، فقال تمالي ( فيا لحؤلاء القوم لا يكادون يفقهون بطمروف و نهاهم عن المدكر ، امر بالخير و فهي عن الشر ، فليس قيابه ثن الله أمره الكون سبباللشر ، بل الشر حصل بذنوب العباد ، فقال تمالي ( ما اصابات من نصر ورزق وعافية قمن الله نعمة انم بها عليك فمن الله ) اي ما اصابات من نصر ورزق وعافية قمن الله نعمة انم بها عليك ومن عليك بالايمان وزينه في قابات و كرءاليك الكفر والقسوق والعصيان ومن عليك بالايمان وزينه في قابات وكرءاليك الكفر والقسوق والعصيان

وفي آخر الحديث الصحيح الالهي حديث ابي ذرعن النبي عَلَيْنَاتُمُو فيها يروي عن ربه تبارك وتعالى «باعبادي أنماهي أعمالكم!حصيها لكرثم اوفيكم اياها فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجدغير ذلك فلا يلومن الانفسه » وفي الصحيح « سيد الاستغفار : اللهم انتربي لاإلك الاانت خلقتني وأنا عبدك وأناعي عهدك ووعدك ها الستطعت، اعوذ بك من شرما صنعت ابوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، فاغفر لي انه لا يغفر الذنوب الا انت . من قالها اذا أصبح موقنا بها فات من يومه دخل الجنة ، ومن قالها اذا امسى موقنا بها فات من يومه دخل الجنة ، ومن قالها اذا امسى موقنا بها فات من يلته دخل الجنة »

ثم قال تعالى ( وما أصابك من سيئة) من ذل وخوف وهزيمة كما أصابهم يوح أحد ( فمن نفسك ) أي بذنو بك و خطاياك ، و ان كان ذلك مكتوبا مقدراً عليك فان انقدر ليس حجة لاحد على للله ولا على خلقه ، ولو جاز لا حد أن يحتج بالقدر على ما يفعله من السيئات لم يعاقب ظالم ولم يقتل مشرك ولم يقم حد ولم يكف أحد عن ظلم أحد ، وهذا من الفساد في الدين والدنيا العلوم ضرورة فساده بصر مح المعقول، المطابق لما جاء به الرسول

فالقسدر يؤمن به ولا يحتج به ، فمن لم يؤمن بالقدرضارع المجوس ،ومن الحتج به ضارع المبركين ، ومن أفر بالامم وانقدر وطمن في عدل الله وجكمته كان شبيهاً بابليس، فان الله ذكر عنه انه طمن في حكمته وعارضه برأيه وهواه ،وائه عقال ( فيما أغويتني لأزيان لهم في الارض )

وقد ذكر طائنة من أهل الكتاب وبعض المصنفين في المفالات كالشهرستانيه الله ناظر الملائكة في ذلك معارضاً لله تعالى في خلفه وأمره عدلكن هذه المناظرة بين الملائكة التي ذكرها الشهرستاني في أول المفالات وتقلها عن بعض أهل الدكتاب ايس لها اسناد يعتمد عليه عولو وجدناها في كتب أهل المكتاب لم يجز أن قصدقها لمجرد ذلك، فإن النبي والمنائق ثبت عنه في الصحيح أنه قال الما حدثكم أهل المكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وفاما أن بحدثوكم بحق فتكذبونه واما أن بحدثوكم يعاطل فتصدقواه و وبشبه والله أعلم أن تكون تلك الناظرة من وضع بعض المكتبين عباطل فتصدقواه و وبشبه والله أعلم أن تكون تلك الناظرة من وضع بعض المكتبين

بالقدر إما من أهل الكتاب وإما من المسلمين . والشهرستاني نقلها من كتميه. اللقالات؛ والمصنفون في المقالات ينقلون كثيراً من المقالات من كتب المعتزلة كما فقل الاشمري وغيره مانقله في المقالات من كتب الممتزلة، فانهم من أكثر الطوائف رأولها تصنيفا في هذا الباب، ولهذا توجد المقالات منقولة بعباراتهم قوضعوا هذه المناظرة على المان ابليس، كمار أينا كثيراً منهم يضع كتابا أو قصيدة على لسان بمض البهود أو غيرهم، ومقصودهم بذلات الردعلي المثبتين للقدر، يقولون النحجة الله على خلقه لا تنم إلا بالمتكذب بالقدر، كاوضه وا في مثالب ابن كحكالاً ب ا نه كان نصر انياً لانه أثبت الصفات وعندهم من أثبت الصفات فقد أشبه النصارى، وتتلقى أمثال هذه الحكايات بالقبول من المنتسبين الىالسنة ممن لم يعرف حقيقة أمرهه والمقصودهناانالاً يقالكر عنصحةعلى هؤلاء وهؤلاء : حجةعلى من يحتج بالقدر قان الله تعمالي أخبر اله عذمهم بذنومهم ، فلو كانت حجتهم مقبولة لم يعدّمهم " وحجة على من كذب بالقدر، فانه سبحانه أخير أن الحسنة من الله وأن السيئة من نغس العبد، والقذرية منفة ون على إن العبد هو المحدث للمصية كما هو المحدث للطاعة ٢ والله عندهم ماأحدث هذا ولاهذا، بل أس بهذا و نهى عن هذا ، وليس عندهم. قُه نعمة أنعمها على عبداده المؤمنين في الدين إلا وقد أنعم بمثلها على الكفار ، خعندهم أن على بن أبي طا اب رضيالله عنه وأبا لهب مستويان في ندمة الله الدينية، إذ كل منهما أرسل اليه الرسول وأجبر على اللعل وأزيجت علته ، لكن هذا فعل. الإعان بنفسه من غير أن يخصه بنعمة آمن بهاء وهذا قمل الكفر بنفسه من غير حبب الاعان انى الكفار كأبي لهب وأمثاله كاحببه الى المؤمنين كعلي رضيالله عنهوأمثاله موزينه في قلوب الطائفتين موكرهانكفر والفسوق والعصيان الىالطائفتين

حبواء ، لكن هؤلاء كرهوا ماكرهه الله اليهم بغير نعمة خصهم بمها، وهؤلاء لم يكوهواماكرهه اللهاليهم

ومن ترهم منهم أو من نقل عنهم إن الطاعة من الله و المصية من العبد فهو جاهل على هما منهم أن مقل أحد من علماء القدرية ولا يمكن أن يقوله عان أصل قوله الن فل العبد المضاعة كنعله المعصية اكلتاه أعلى وقد وتحصل له من غير أن يخصه الوادة خلقها فيه تختص بأحدها عاذا احتجوا بده الآية على مدّ همهم كانوا جاهلين بمدههم وكانت الآية حجة غليهم لالمه الآية على مدّ همهم كانوا جاهلين بمدههم وكانت الآية حجة غليهم لالمه من عدد الله ) وعندهم ليس الحسنات المفعولة ولا السيئات المفعولة من عدد الله بل كلاهما من العبد ، وقوله تعالى ( ما أصابك من حسنة المفعولة من عددهم الحسنة فمن نفسك ) مخالف المولم ، فان عددهم الحسنة فمن نفسك ) مخالف المولم ، فان عددهم الحسنة فمن نفسك ) مخالف المولم ، فان عددهم الحسنة فمن نفسك ) مناه مهجاله

وكذلك من احتج من مثبتة القدر بالآية على اثباته أذا احتج بقوله تعالى الرقل كل من عند ألله ) كان مخطئا فأن الله ذكر هذه الآية رداً على من يقول الحسنة من الله والسيئة من العبد ، ولم يقل أحد من الناس أن الحسنة المفعولة من الله موالسيئة المفعولة من العبد

وأيضاً قان نفس فعل العبد وإن قال أهل الاثبات ان الله خلفه وهو مخاوق الله ومفعول له فالهم لاينكرون ان العبد هو المتحرك الافعال، وبه قامت، ومنه القشأت، وإن كان الله خلفها .

و أيضاً فانقوله بعد هذا (ماأصابك من حسنة في الله وما أصابك من سيئة قفن نفسك) بمتنع أن بفسر بالطاعة والمصية، فإن أهل ألا ثبات لايقولون ان الله خالق إحداها دون الانخرى، بل يقولون بأن الله خالق لجمع الافعال وكل الحوادثة ونما ينبني ان يعلم أن مذهب سلف الامة مع قولهم :الله خالق كل شي، وربه ومليكه ، وانه ماشاء كان ومالم يشأ لم يكن، وانه على كل شي، قدير، وانه هوالذي على العبد هلوعاء اذ مسه الشر جزوء اء و نذا مسه الحدير منوعا ، و نحو ذلك أن العبد قاعل حقيقة وله مشيئة وقدرة، قال ثعالى ( لمن شاء منكم أن يستقيم «وما تشاء ون الا أن يشاء الله رب العالمين) وقال تعالى ( ان هذه تذكرة فمن شاء التخذ الى ربه صبيلا » وما تشا، ون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى واهل المغفرة)

وهذا الموضع اضطرب فيه الخائضون في القدر ، فقالت الممتزلة ونحوهم من النفاة : الكفر والفسوق والعصبان أفعال فبيحة والله منزه عن فعل القبيح باتفاق. المسلمين فلا يكون فعلا له

وقال من رد عليهم من الما آاين الى الجر (١) بل هي فعله و ايست أفعالا العباد بل هي كدب العبد : وقالوا : أن تدرة العبد لا تأثير لها في حدوث مقد و رها و الفعل خلقا من من صفاتها و و الله أجرى العادة بخلق مقد و رها مقار نا لها الفعل خلقا من الله و ابداعا و احداثا و كدبا من العبد الوقوعه مقار نا لقدرته و قالوا : أن العبد ايس محدثا لا فعاله و لا موجداً لها ، و مع عذا فقد يقولون النا لا نقول بالجبر الحض ه بل شبت العبد قدرة .

وأخذوا بفرقون بين الكسب الذي أثبتودو بين الحلق، فقانو الالكسب عبارة عن اقتران القدور بالقدور بالقدورة القدورة عليه الكسب هوالفعل الخارج عن محل القدرة عليه فقال في الناس عدا الايوجب فرقا بين كونه فعل وأوجد وأحدث وصنع وعمل وشحو ذاك، فإن فعاد واحداثه وعماد وصنعه

<sup>(</sup>١) ثم الاشترية

هو أيضا مقدور بالقدرة الحادثة وهو قائم في محل القدرة الحادثة. وأيضافهذا فرق. لاحقيقة له فان كون القدور في محل القدرة أو خارجًا عن محلها لا يعود الى تأثير القدرة فيه نوهو مبني على أصلين: ان الله لا يقدر على فسل يقوم بنفسه موان خلقه للعالم هو نفس العالم، وأكثر العقلاء من المسلمين وغيرهم على خلاف ذلك

والثاني ان قدرة العبد لايكون مقدورها خارجا عن محلها . و في ذلك نزاع: طويل ايس ايس هذا موضعه

وأيضًا فاذا فسر التأثير بمجرد الاقتران فلا فرق بين أن يكون الفارق في المحل او خارجًا عن المحل

وأيضا قال لهم المنازعون: من المستقر في فطر الناس ان من فعل العدل. فهو عادل، ومن فعل الغائم فهو فلم المورة فهو عادل، ومن فعل الفائم فهو فلم المؤلفة فهو عادل، ومن فعل الفائم فهو فلك ومن فعل المتحف الكذب فاعلا لكذبه وظاهه وعدله بل الله فاعل ذلك لزم أن يكون هو المتصف الكذب والفلم، قالوا وهذا كافائم أنم وسائر الصفائية: من المستقر في فطر الناس أن من قام به العملم فهو عالم، ومن قامت به الحركة فهو قدر، ومن قامت به الحركة فهو متحلم، ومن قامت به الحركة فهو مريد، وقائم فهومتحرك ومن قام به التحكم فهومتكام، ومن قامت به الارادة فيو مريد، وقائم أذا كان الكلام مخلوقا كان كلاما المحل الذي خلقه فيه كدار الصفات، فيذه المقامدة المطردة فيمن قامت به الافعال

وقانوا أيضًا: الفرآن مملوء بذكر اضافة هذه الإفعال الى العباد كفوله تعالى ( جزاء بما كنتم تعملون )وقوله ( اعملوا ماشئتم )وقوله ( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ) وقوله ( ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) وأمثال ذلك

وقالوا أيضا والشرعوالعقل منفقان على الناديد يحمد ويذم على فعلدويكون حسنة له ، فلولم يكن إلافعل غيره لكان ذلك الهيره والمحمود المذموم عليها. وفي المسئلة كلام نيس هذا موضع بسطه لمكن ننبه على نكت نافعا في هذا الموضع الشكل فنقول قول القائل هذا فعل هذا وفعل هذا لفظ فيه إجمال ، فانه تارة براد بالفعل تفس الفعل وتارة براد به مسمى المصدر . فيقول قعلت هذا أفعله فعلا وعملت هذا أعمله علا ، فاذا أريد بالعمل نفس الفعل الذي هو مسمى المصدر كصلاة الانسان وصياء ، ونحو ذلك فالعمل هذا المعمول ، قال تعالى ( يعملون له مايشاء من محاريب و تماثيل و جفان كالجواب وقدور راسيات ) فجعل هذه المصدوعات معمولة المجن ، ومن هذا الباب قوله تعالى ( والله خلقكم وما تعملون ) فائه في أصحالة ولين (ما) بمنى الذي ، و ألمرأد به ماتنجتو نهمن الاصنام (١) كاقال تعملون ) أي والله خلقكم و خاق الإصنام ( أتعبدون ماتنجتون والله خلقكم و ما تعملون ) أي والله خلقكم و خاق الإصنام التي تنحتونها . ومنه حديث حذيفة عن النبي في الله خلق أفعال العباد من وجه آخر ، وصنعته » لكن قد يستدل بالآية على ان الله خلق أفعال العباد من وجه آخر ، فيقال: إذا كان خالقا لما يعملونه من المنحوقات ثرم أن يكون هو الجالق للتأليف فيال الذي أحدثوه فيها فانها الاما عمارت أو ثانا بذلك التأليف وإلا فهي بدون ذلك البحث معمولة لح ، واذا كان خالقا لاأليف كان خالقا لا فعالم المستمعولة لح ، واذا كان خالقا لا أيف كان خالقا لا فعالم

والمقصود الالفظ الفعل والعملوالصنعأنواع، وذلك كالفظ البناء والخياطة والنجارة تقع علىنفس مسمىالمصدر وعلىالمةمول وكذلك لفظ التلاوةوالقراءة

<sup>(</sup>١) النظير هذا لا محل له فان هذا عين الاول وأعاجاء بأول الآية لانبات أن ماموصولة لا مصدرية ، والآية من محاجة ابراهيم على الموسولة لقومه ( قال العبدون ما تتحتون ) وهي الاصنام ( والله خلفكم وما تعملون ) اي والحال ان الله خلفكم وخلق الذي تعملون المعلونة منها فهي مخلوقة له واذاً بكون هو الحقيق بالعبادة وحده ، وأو كانت (ما) مسدرية لحكان المعنى كف تعبدون ما تنحتون والله خلق كم وخلف عملكم، وعملهم يشعل الاصنام ويشمل عبادمًا فاذا كان خلقه العملهم يقتضي انه لاعمل طم يصبر الدكلام متناقضا و يبطل معنى الانكار عليهم ، أذ يصبر المعنى كيف تعبدونها والمم لا تعدونها العمل المعنى كيف تعبدونها والمم يصبر الدكلام متناقضا و يبطل معنى الانكار عليهم ، أذ يصبر المعنى كيف تعبدونها والمم لا تعدونها العمل المعنى حلق هذه العبادة الصورية المحكم ؟

والكلام والقول يقع على نفس مسمى المصدر وعلى ما يحصل بذلك من نفس القول والكلام، فيراد بالتلاوة والقراءة المقروء والمتلو ، كما يراد بها مسمى المصدر

والمقصود هذا أن الفائل أذا قال هـ فده النصر فات فعل الله أو فعل العبد فان أراد بذلك أنها فعل الله بمنى المصدر فهذا باطل باتفاق السلمين وبصر بح العقل ، ولكن من قال هي فعل الله أراد به المهامفعولة تقلوقة لله كما أر المحلوقات ثم من هؤلاء من قال أنه أيس لله فعل يقوم به قال فرق عنده بين فعسله

ومفعوله وخلقه ومخلوقه.

وأما الجهور الذين يفرقون بين هذا وهذا فيقولون هذه مخلوقة لله مقعولة للمست هي نفس فعله، وأما العبد قهي فعله القائم به، وهي أيضا مفعولة لله أذا أريد بالفعل المفعول ، فمن لم يفرق في حق الرب تعالى بين الفعل والمفعول عقال انها فعل الله تعالى وايس لمسمى فعل الله عنده معنيان وحيناذ فلا تكون فعلا العبد ولا مفعولة له بطريق الاولى، وبعض هؤلاء قال هي فعل الرب والعبد فأثبت مفعولا بن فأعلين

وأكثر المعتزلة يوافقون هؤلاء علىان فعل الرب تعالى لا يكون إلا يمعتى مفعوله مع انهم يفرقون في العهد بين الضل والمفعول ، فلهذا عظم النزاع وأشكلت المسئلة على الطائفتين وحاروا فيها .

وأمامن قال خلق الرب تعالى لمحلوقاته ليس هو نفس مخلوقاته قال ان أفعال العباد مخلوقة كدائر المخلوقات ومفعولة للرب كسائر المفعولات ولم يقل انها نفس فعل الرب وخلقه عبل قال انها نفس قعل العبد، وعلى هذا تزول الشبهة، فانه يقال الكذب والظلم و تحو ذلك أمن القبائح يتصف بها من كانت فعلا له كما يفعلها العبد و تقوم به ولا يتصف بها من كانت مخلوقة له اذا كان قد جعلها صفة لغيره، كما انه سبحانه

لايتصف بما خلقه في غيره من الطعوم والالوان والروائح والاشكال والقسادين والحركات وغير ذلك ، فاذا كان قد خلق لون الانسان لم يكن هو المتلون به مه وإذا خلق رائحة منتنبة أو طعا مها أو صورة قبيحة وتحو ذلك ممنا هو مكروه مذموم مستقبح لم يكن هو متصفا بهنده المخلوقات القبيحة المذمومة المكروهة والافعال القبيحة. ومعنى قبحها كومها ضارة لفاعلها ، وسببا لذمه وعقائه ، وحانبة لائمه وعذابه . وهذا أمر يعود على الفاعل الذي قامت به لا على الخالق الذي خلقها فعلا لغيره .

ثم على قول الجهور الذين يقولون له حكمة فيما خلقه في العالم محاهو مستقبح وضار ومؤذ يقولون: له فيما خلقه من هذه الافعال القبيحة الضارة لفاعلها حكمة عظيمة كما له حكمةعظيمة فيما خلقه من الامراض والغموم ، ومن يقول لاتعال أفعاله لايعلل لاهذا ولاهذا . يوضح ذلك ان الله تعالى إذا خاق في الانسان عي ومرضا وجوعا وعطشا ووصبا ونصبا ونحو ذلك كان العبيد هو المريض الجائع العطشان المثالم ، فضر رهذه المحلوقات وما قيما من الاذي والكراهة عاد اليه ولا يعود الى الله تعالى شيء من ذلك ، فكذلك ماخلق فيه من كذب وظلم وكفو ومحوذلك هي أمور ضارة مكروهة مؤذية . وهذا معنى كونها سيئات وقبائح، أي انها نسوء صاحبها وتضره ، وقد نسوء أيضا غيره . وتضره كما ان مرضه وتن ربحه ونحوذلك قد يسوء غيره ويضره

يبين ذلك انالقدرية سلموا أن الله قد يخلق في العبد كفراً وفسوقا على سبيل الجزاء كمافي قوله تعالى ( ونقلب أفئدنهم وأبصارهم كاللم يؤمنوا به أول مرة ) وقوله ( في قلوبهم مرض فزادهم الله موضاً ) وقوله ( فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم) ثم انه من المعلوم أن هذه المخلوفات تكون فعلا العبدو كسبا له يجزى عليها ويستحق الذم عليها والعقاب وهي مخلوقة الله تعالى ه فالقول عند أهل الاثبات فيا يخلقه

من أعمال العباد ابتداء كالقول فيما يخلقه جزاء من هذا الوجه وإن افترقا من وجه آخر عوهم لايمكنهم أن يفرقوا بينهما بقرق يعود إلى كون هذا فعلا لله دون هذا ، وهذا فعلا للعبد دون هذا ، لكن يقولون هذا بحسن من الله تعالى لكونه جزاء للعبد عودلك لا يحسن منه لكونه ابتدأ العبد عايضر ، عوهم يقولون لا يحسن منه أن يضر الحيوان إلا يجرم سابق، او عوض لاحق

وأما اهل الاثبات القدر فمن لم يعلل منهم لايفرق بين مخلوق ومخلوق. وأما الفائلون بالحكمة وهم الجمهور فيقولون لله تعالى فيما يخلقه من الحيوان حكم عظيمة كما له حكم في غبر عذا ، وتحن لا تحصر حكمته في الثواب والعوض فان هذا قياس فله تعالى على الواحد من الناس وعدله ،

والمعتزلة مشبهة في الافعال معطلة في الصفات، ومن أصولهم الفاسدة الهم يصفون الله بما يخلقه في العالم عاذ اليس عنده صفة الله قائمة به ولا فعل قائم به يسمونه به، ويصفونه بما يخلقه في العالم : مثل قولهم هو متكلم بكلام بخلقه في غيره ومريد بارادة يحدثها لا في محل، وقولهم ان رضاء وضفيه وحبه وبغضه هو نفس المحلوق الذي يخلقه من الثواب والعقاب، وقولهم أنه لو كان خالقا لظلم العبد وكذبه فكان هو الظلم الكاذب، وأمثال ذلك من الإقوال التي اذا تدرها العمافل علم فسادها بالضرورة. ولهذا المستد نكير السلف والأعمة عليهم، لاسها لما أظهروا القول بأن القرآن مخلوق، وعلم الساف ان هذا في الحقيقة هو انكار لكلام الله تعالى، وأنه لوكان كلامه هو ما يخلقه الزم أن يكون كل كلام مخلوق كلاما له، فيكون انطاقه الجلود يوم القيامة وانطاقه الجبال والحصى بالقسبيح وشهادة فيكون انطاقه الجلود يوم القيامة وانطاقه الحبال والحصى بالقسبيح وشهادة طلايدي والا رجل و نحو ذلك كلاما له، وإذا كان خالقا الكل شيء كان كل كلام موجود كلامه وهذا قول الجواد يوم القيامة كساحب الفصوص وأمثاله ولهذا يقولون:

وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينما نثره ونظامه

وقد علم بصر بح المعقول ان الله تعالى اذا خلق صفة في محل كانت صفة لذلك الحل عناذا خلق حركة في محل كان ذلك المحل هو المتحرك بها ع وأذا خلى لونا أو ريجا في جسم كان هو المتلون المنروح بذلك ع واذا خلق علما أو قدرة أو حياة في محل كان ذلك المحل هو العالم القادر الحي، فكذلك اذا خلق ارادة وحباً وبغضاً في محل كان هو المريد المحب المبغض عفاذا خلق فملا لعبد كان العبد هو الفاعل عفاذا خلق له كذبا وظلما وكفوا كان العبده و الكاذب الظالم الكافر عوان خلق له صلاة وصوما وحجا كان العبد هوالمصلي الصائم الحاج

والله تعالى لا يوصف بشيء من مخلوقاته ، بل صفاته قائمة بذاته ، وهذا مطرد على أصول السلف وجهور السلمين من أهل السنة وغيرهم ، ويقولون أن خلق الله للسموات والارض يل الحلق غير المحلوق الاسما مذهب السلف والأثمة وأهل السنة الذين وافقوهم على أثبات صفات الله وأفعاله. مذهب السلف والأثمة وأهل السنة الذين وافقوهم على أثبات صفات الله وأفعاله. فإن المعتزلة ومن وافقهم من الجيمية القدرية نقضوا هذا الاصل على من لم يقل ان الحلق غير المحلوق كالاشعري ومن وافقه، فقالوا : اذا فلم أن الصفة أذا قاست بمحل عاد حكمها على ذلك المحل دون غيره ، كا ذكرتم في الحركة والعلم والقدرة وسائر الاعراض \_ انتقض ذلك عليم بالعدل والاحسان وغيرهما من أفعال الله تعالى ، ذاته يسمى عاد لا بعدل خلقه في غيره محسنا باحسان خلقه في غيره ، فكذا يسمى متكالا بكلام خلقه في غيره

و الجهور من أهل السنة وغيرهم يجيبون بالتزام هــذا الأصل ويقولون انحا كان عادلا بالعدل الذي قام بنفسه و محسنا بالاحسان الذي قام بنفسه . وأما المتحلوق الذي حصل للعبد فهو أثر ذلك ، كا انه رحمن رحيم بالرحمة التي هي صفته ، وأما ما يخلفه من الرحمة فهو أثر تلك الرحمة ، واسم الصفة يقع تارة على الصفة التي هي المصدر ويقع تارة على متعلقها الذي هو مسمى المفعول ، كافظ الحاتي يقع تارة على الفعل وعلى المخلوق أخرى ، والرحمة تقع على هذا وهذا ، وكذلك الأمر يقع على أمره الذي هو مصدر أمر يا مر أمرا ، ويقع على المفعول تارة كفرله تعالى (وكان أمر الله قدراً مقدوراً ) وكذلك الفظ العلم يقع على المعلوم والقدرة تقم على المقدور ونظائر هذا متعددة .

وقد استدل أحمد وغيره من أعمة السنة في جملة ما استدلوا على ان كلام الله غير مخلوق بقوله عليه السلام « أعوذ بكلمات الله التامات » ونحو ذلك ،وقالوا الاستعاذة لا تحصل بالمحلوق ، ونظير هذا قول النبي والتحلي هذا ألهم اني أعوذ برضاك من سخطك و بما فاتك من عقوبتك و بك منك »

ومن تدبر هــذا الباب وجد أهل البدع والضلال لايستطيلون على فريق المنتسبين الى السنة والهدى إلا بما دخلوا فيه من نوع بدعة أخرى وضلال آخر لاسما أذا وأفقوهم على ذلك فيحتجونعاهم بما وافتوهم عليه من ذلك ويطلبون نوازمه حتى بخرجوهم من ألدين إن استطاعوا خروج الشمرة من المجين كافعلت القرامطة الباطنية والفلاسفة وأمثالهم بفريق فريقءن طوائف المسامينء والمعتزلة استطالوا على الاشعرية وكحوهم من المثبتين للصفات والقدر بما وافقوهمعليه من نتي الإفعال القائمة بالله تدالى فنقضوا بذلك أصامِم الذي استدلوا به عليهم من أن كلام الله غير مخلوق ، وأن الكلام وغييره من الأمور أذا خلق بمحل عاد حكمه على ذلك المحل. واستطالوا علمهم بذلك في مسئلة القدر، وأضطروهم الى أن جعلوا نفس مايفعله العبد من القبيج فعلا لله رب العالمين دون ألعبده نم أثبتوا كسبالاحقيقة له فانه لايمقل من حيث تعلق القدرة بالمقدور فرق بين الكسب والفعل، ولهذا صار الناس يسخرون بمن قال هذا ويقولون: ثلاثة أشياء لاحقيقة لها : طفرة النظام، وأحوال أبي هاشم، وكسب الاشمري، اغطروهم الى أن فسروا تأثير القدرة في المقدور بمجرد الاقتران العادي، والاقدتران العادي يقم بين كل ملزوم ولازمه ، ويقم بين المقدور وانقدرة، فليس جمل هذا مؤثرا في هذا الباب بأولى من المكس. ويقع بين المحلول وعلته المنفصلة عنه مع ان قدرة العباد عنده لايتجاوز بمحلما . ولهذا فر القاضي أبو بكر الى قول وأبو إسحاق الاسفرائيني الى قول وأبو المعافي الجويني الى قول نئا رأوا في هذا القول من ائتناقض . والكلام على هذا مبسوط في موضعه والقصود هنا التنبيه .

ومن الذكت في هدف الباب ان افظ النا ثبر ولفظ المرد ولفظ الرزق وتحو ذلك الفاظ محلة وفاذا قال القائل هل قدرة المبد مؤثرة في مقدورها أم لا ث قبل له أولا لفظ القدرة يذاول نوعين: (أحدهما) القدرة الشرعية المصححة للفعل المتي هي مناط الامر والنهي (والثاني ) القدرة القدرية الموجبة للفعل التي هي مقارنة للمقدور لا يتأخر عنها . فالاولى هي الذكورة في قوله تعالى (ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا) فإن هذه الاستطاعة لو كانت هي المقارنة المفعل لم يحب حج البيت إلا على من حج ، فلا يكون من لم محجج عاصيا بترك الحج عسواء كان له زاد وراحلة وهو قادر على الحج او لم يكن وكذلك قول النبي وتعليق للمعران بن حصين « صل قائما فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى حنب » وكذا قوله تعالى ( فاتقوا الله ما استطع م) وقولة عقيقية « اذا أمر تكم بأمر فالتوا منه ما مناهمل لكان قد قال فافعلوا منه ما مناهملون ، فلا يكون من لم يغمل شيئا عاصيا له . وهذه الاستطاعة المذكورة في منه ما المناهة ولمان الهموم

والناس متنازعون في مسمى الاستطاعة والقدرة ، فمنهم من لا يثبت استطاعة إلا ماقارن الفعل . ونجد كثيراً من الفقهاء يتناقضون فاذا خاضوا مع من يقو ل من المتكلمين المثبتين للقدر إن الاستطاعة لا تكون الا مع الفعل وافقوهم على ذلك، وأذا خاضوا في الفقه أثبتوا الاستطاعة التقدمة التي هي مناط الامر والنهي وعلى هذا تنفرع مسألة تكليف مالا يطاق ، فان الطاقة هي الاستطاعة وهي الفظ مجسل فالاستطاعة الشرعية التي هي مناط الامر والنهي لم يكلف الله أحداً شيئا بدونها فلا يكلف الله يهذا التفسير، وأما الطاقة التي لاتكون الامقارنة للفعل فجميع الامر والنهي تكليف مالا يطاق بهذا الاعتبار ، فان هذه ليست مشروطة في شيء من الامر والنهي باتفاق المسلمين .

وكذا تنازعهم في العبد هل هو قادر على خلاف المعلوم ، قاذا أريد بالقدرة القدرة الشرعية التي هي مناط الامر والنهي كالاستطاعة المذكورة في قوله تعالى ( فاتقوا الله ما استطعتم ) فكل من أمره الله ونهاه فهو مستطيع بهددا الاعتبار وان علم انه لايطبعه . وان أريد بالقدرة القدره القدرية التي لاتكون الا مقارنة للمفهول فمن علم أنه لايفعل الفعل لم تكن هذه القدرة ثابتة له

ومن هذا الباب تنازع الناس في الامر والارادة هل يأمر بما لا يريداً و لا يأمر الا با بريد. فإن الارادة لفظ فيه اجمال ، براد بالارادة الارادة الدونية الشاملة لجميع الحوادث كقول المسلمين : ماشاء الله كان وما لم يشأ لم يكن . وكفو له تعالى في الحين برد الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد أن يضله يجمل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء ) وقول نوح عليه السلام ( ولا ينفعكم نصحي ان أردت أن أنصح للكم ان كان الله يريد أن يغويكم ) ولا ريب ان الله يأمر الما الماد بهذا التفسير عوالمعنى كا قال تعالى ( ولو شئنا لا تينا كل نفس المعاد على ان من حلف بالله يقوت كل نفس هداها معانه أمر كل نفس بهداها ، وكا أنفق عداها ) قدل على ان من حلف بالله ايقضين دين غريه غداً أن شاء الله او ليردن وديمته او ليصاين الظهر او المصر ان شاء الله ، او ايصومن ومضان إن شاء الله وصور ذلك نما أمره الله به . فانه اذا لم يفمل الحلوف عليه لا يحتشم أن الله أمره به لقوله ، ان شاء الله أمره به لقوله ، ان شاء الله أن الله أن الله أن الله أن ها مع أمره به

وأما الارادة الدينية فهي يمعنى المحبة والرضى ، وهي ملازمة الامر كقوله تعالى ( يريد ألله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم ) ومنه قول المسلمين : هذا يفعل شيئا لايريده الله، أذا كان يفعل بعض الفواحش، أي انه لا يحبه ولا يرضاه ، بل ينهى عنه ويكرهه .

و كذلك الفظ الجبر فيه اجمال يراديه اكراه الفاعل على الفعل بدون رضاه . كا يقال : ان الاب يجبر المرأة على الذكاح هو الله تعالى أجل و أعظم من أن بكون مجبراً بهذا النفسير فانه تخلق للعبد الرضاء والاختيار بما يقعله ، وليس ذلك جبراً بهذا الاعتقاد ، ويراد بالجبر خاق ما في النقوس من الاعتقادات والارادات كقول محدين كعب القرضي: لجبار الذي جبر العباد على ما أراد كافي الدعاء المأنور عن على رضي الله عنه « جبار القلوب على فطراتها : شقيها و سعيدها » و الجبر ثابت بهذا التفسير فلما كان لفظ الحبر مجلا نهى الأعمة عن اطلاق اثباته او نفيه

وكذلك لفظ الرزق فيه اجمال ، فقد براد بلفظ الرزق ما أباحه او ملكه فلا يدخل الحرام في مسمى هذا الرزق كما في قوله تعالى ( وبما رزفناهم بنفقون ) وقوله نعالي ( أنفقوا ممارزقنا كم من قبل أن يأتي أحدكم الموت ) وقوله (أومن وزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سراً وجهرا ) وأمثال ذلك . وقد أير اد بالرزق ما ينتفع به الحيوان وان لم يكن هناك اباحة ولا تمليك ، فيدخل فيه الحرام كما في قوله تعالى ( وما من دابة في الارض إلا على الله رزقها ) وقوله عليه السلام في الصحيح « فيكتب رزقه وعمله وأجله وشقي او سعيد » ولما كان الفظ الجمر والرزق ونحوها فيه اجمال منع الأعمة من اطلاق ذلاك نفيا وإثبانا كانتقدم عن الاوزاعي وأي اسحاق الفزاري وغيرهما.

وكدفا الفظ التأثير فيه اجمال فان القدرة مع المقدور كالسبب مع المسبب ، هالعلة مع المعلول، والشرط مع المشر وط، فان أريد بالقدرة القدرة الشرعية المصحيحة للفعل المتقدمة عليه فتلك شرط إفعل وسبب من أسبابه ، وعلة ناقصة له ، وان أريد بالقددرة القدرة المقارنة للنعل المستلزمة له فتلك علة للفعل وسبب تام ، ومعلوم انه ليس في المحلوقات شيء هو وحده علة تامة وسبب تام المحوادث بمعنى ان وجوده مستلزم لوجود الحوادث، بل ليس هذا الا مشيئة الله تعالى خاصة فيا: شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن

وأما الاسباب المحلوقة كالنار في الاحراق، والشمس في الاشراق، والطعام. والشمس في الاشراع والطعام. والشمر اب في الاشراع والارواء، فجمره هذه الامور سبب لا يكون الحادث به وحده، بللابد أن ينضم اليه سبب آخر درمع هذا فلها موانع تمنعها عن الاثر، فكل سبب فهو موقوف على وجود الشروط وانتفاء الموانع. وليس في المحلوقات و احد يصدر عنه وحده شيء

وهذا يبين لك خطأ التفلسفة الذين قانوا : الواحد لا يصدر عنه إلا واحد ه. واعتبروا ذلك بالا أدر الطبيعية كالمسخن والمبرد وتحو ذلك ، فان هذا غلط ، فان التسخين لا يكون الا بشيئين (أحده ها) فاعل كالنار (وانثاني) قابل كالجسم القابل للسخونة والاحتراق، والا فالنار إذا وقعت على السعندل والباقوت. لم تحرقه ، وكذلك الشمس فان شماعها مشروط بالجسم القابل للشمس الذي ينعكس عليه الشعاع ، وله موانع من السحاب والسفوف وغيرذاك فهذا الواحدالذي. قدروه في أنفسهم لا وجود له في الخارج ، وقد بسط هذا في موضع آخر

فان الواحد العقلي الذي يثبته الفلاسفة كالوجود المجرد عن الصفات وكالعقول. المجردة وكالكليات التي يدعون تركب الانواع منها وكالمادة والصورة العقارين. وأدال ذلك الاوجرد لها في الخارج بل أعا توجد في الاذهان الافيالاعيان ، وهي أشد بعداً عن الوجود من الجوهر الفرد الذي يثبته من يثبته من العلام. عان هذا الواحد لاحقيقة له في الخارج وكذلك الواحد (١) كا قد بسط في موضعه والمقصود هنا أن التأثير إذا فسر بوجود شرط الحادث أو بسبب يتوقف حدوث الحادث به على سبب آخر وانتفاء موانع وكل ذلك بخلق الله تعالى فهذا حقى ء و تأثير قدرة المبد في مقدورها ثابت بهذا الاعتبار وان فسر التأثير بأن المؤثر مستقل بالاثر من غير مشارك ماون ولا معاوق مانع فليس شيء من للحلوقات مؤثراً عبل الله وحده خالق كل شيء فلا شربك له ولا ند له ، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ( مايفتح الله لاناس من رحمة فلا شربك له وما يمسك فلا سرسل له من بعدد ( فل ادعوا الذبن زعم من دول الله لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الارض وما له فيها من شرك وما اله منهم من ظهير خولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ) (قل أر أينم ما تدعوز من دون الله كان رحمة على هن كاشفات ضره ? أو أداد في برحمة هل هن ممسكات رحمته ؟ قل حسي الله عليه يتوكل المتوكلون) و فظائر هذا في القرآن كثيرة

فاذا عرف ما في لفظ النا ثير من الاجمال والاشتراك ارتفعت الشبهة وعرف العدل المتوسط بين الطائفتين . فمن قال: ان المؤمن والكافر سواء فيا أنم الله عليها من الاسباب المقتضية اللاعان ، وان المؤمن لم يخصه الله بقدرة ولا إرادة آمن بها، وان العبد إذا فعل لم تحدث فهمونة من الله وإرادة لم تكن قبل الفعل خقواه معلوم الفساد عوقيل لحق لاه: فعل العبد من جملة الحوادث والمكنات، فكل مابه يعلم ان الله تعالى أحدث غيره يعلم به أن الله احدثه ، فكون العبد فاعلا بعد أن لله احدثه ، فكون العبد فاعلا بعد أن لم يكن أمراً ممكن عادث فن أمكن صدور هذا الممكن الحادث بدون عمد واجب بحدثه ويرجح وجوده على عدمه أمكن ذلك في غيره ، فانتقض دليل عمد واجب بحدثه ويرجح وجوده على عدمه أمكن ذلك في غيره ، فانتقض دليل

<sup>(</sup>۱) في الاصل(وكذاك الواحد) وفيه تبكرار والشبيه الشيء بنفسه وما صحيحناه عبدهو مقبضي ما قبله

إثبات الصافع ، ولا ربب أن كثيراً من متكامة الاثبات القائلين بالقدر سلموا المعتزلة أن القادر المحتار بمكنه ترجيح أحد مقدورية على الآخر بلا مرجح ، وقالوا في مسئلة إحداث العالم ان القادر المختار أو الارادة القديمة التي نسبتها الى جميع الحوادث والازمنة نسبة و احدة رجحت أنواعا من المكنات في الوقت بالذي رجحته ولا حدوث سبب اقتضى الرجحان، وادعوا أن اقادر المختار بمكنه فالترجيح بلا مرجح آخر ، فاعترض عليهم هناك من نازعهم من أهل المال والفلاسفة القائلين بأن الله لم يحدث الحوادث والقائلين بقدم العالم قالوا : هذا الذي قائموه معلوم الفساد بالضرورة ، وتجويز والقائلين بقدم العالم قالوا : هذا الذي قائموه معلوم الفساد بالضرورة ، وتجويز حداث بعد بعد بعد مرجح ، بعد مرجح ، بعد بعد بعد مرجح ، وذلك يسد باب إثبات الصافح

ثم ان هؤلاء المباين للقدر احتجوا بهذ. الحجة على نفاة القدر، وقالوا: حدوث فعل العبد بعد أن لم يكن لابد له من محدث مرجح تام غير العبد، فان ما كان من العبد فهو محدث، وعند وجود ذلك المحدث الرجح التام يجب وجود فعل طلعبد، وهذا الذي قالوه حقوه هو حجة قاطعة على القدرية الكنهم نقضوه وتناقضوا فيه في فعل الرب تبارك وتعالى، وادعوا هناك ان البديهة فرقت بين فعل القادر و بين الموجب بالذات، فان كان هدا الغرق صحيحا بطلت حجتهم على المعزلة ولم تبطل قول القدرية ، وإن كان باطلا بطل قولم في إحداث الله وفعله للمالم ، وهذا هو الباطل في نفس الامر عفان القول بأن الممكن لا يترجح وجوده على عدمه وهذا هو الباطل في نفس الامر عفان القول بأن الممكن لا يترجح وجوده على عدمه في عامله في المنافقة العالم معلوم بالفطرة الضرورية لا يمكن القدح فيه وهو عام التخصيص فيه فالمؤمن المذكور باطل، وذلك يبطل قولم بأن خلق العالم هو العالم، وانه حدث بعد أن لم يكن بغير سبب حادث

ومن قال ان قدرة العبد وغيرها من الاسباب التي خاق الله تعالى بها المحلوة ال ليست أسبابا ، أو ان وجودها كعدمها ، وايس هناك إلا مجود اقتران عادي كاقتران الاثيل بالمدلول ، فقد جحد ما في خلق الله وشرعه من الاسباب والحمكم ، ولم يجمل في العين قوة عتاز بها عن الحجل في العين قوة عتاز بها عن الحجل يعقل بها ، ولا في القلب قوة عتاز بها عن الرجل يعقل بها ، ولا في النار قوة عتاز بها عن الرجل الاجسام المطبوعة من الطبائم والفرائز

قال بعض الفضال: : تكام قوم من الساس في ابطال الاسباب والقوى والطبائع. فأضحكو اللعقال: على عقولهم .

تم ان هؤلاء يقولون لاينبغي الانسان أن يقول انه شبع بالخبز وروي. بالمـاء، بل يقول شبعت عنده ورويت عنده فان الله يخلق الشبع والري. ونحو ذلك من الحوادث عند هذه المقترنات بها عادة لا بها . وهذا خلاف الكتاب والسنة فان الله تعمالي يقول ( وهو الذي ترسل الرياح بشراً بين. يدي رحمته حتى اذا أقلت سحابا ثقالا سقفاه لبسلا ميت فأنزلنا به المساء فاخرجنا به من كل النمرات ) إلاّ ية ، وقال تعالى ( وما أنزل الله من السياء من. ماء فأحياً به الارض بصد موتها ) وقال تعالى ﴿ قَاتِلُوهُمْ يَعَلَمُهُمُ اللَّهُ يَأْيُدُيكُمْ ﴾ وقال ( وَنَحَنَ نَتَرَبُصَ بِكُمْ أَنْ يُصِيبِكُمُ اللَّهُ بِعَدَابِ مِنْ عَشَدُهُ أَوْ بِأَيْدُونَا ) وقال ( وتز لنا من السماء ماء فأ نبتنا به جنات وحب الحصيد ) وقال (وهو الذي أنزل. من السياء ماءفا خرجنا به نبات كل شيء ) وقال (هو الذي أنزل من السياء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيعون≈ ينبت لكم به الزرع والزينونوالنخيل والاعتاب ومن كل النمرات ) وقال تعالى ( ان الله لايستحي أن يضرب مثلا ـ الى قوله ـ يضل به كثيراً ويهدي به كثيراً وقال ( قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين؛ يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ) ومثل هذا فيالقرآن كثير. وكذلك في الحديث عن النبي وَتَطَافِئُونَ كُمُولُه « لايمونن أحد منكم إلا آذنشوني حتى أصلى عليه فان الله جاعل بصلاني عليه بركة ورحمة» وقال وَتَطَافِئُونَ هُلُهُ حَالَى عليه فان الله جاعل بصلاني عليه فان الله جاعل بصلاني عليهم نورا » « ان هذا كثير .

ونظير هؤلاء الذين أبطلوا الاسباب المقدرة في خلق اللهمن ابطل الاسباب المقدرة في خلق اللهمن ابطل الاسباب المشروعة في أمر الله كالذين يظنون ان ما يحصل بالدعاء والاعمال الصالحة وغير خلك من الحيرات ان كان مقدراً حصل بدون ذلك عوان لم يكن مقدراً لم يحصل بذلك من الحيرات ان كان مقدراً حصل بدون ذلك عوان لم يكن مقدراً لم يحصل بذلك من الحيرات ان كان مقدراً حصل بدون ذلك عوان لم يكن مقدراً لم يحتصل بذلك . وهؤلاء كالذبن قالوا للنبي عَلَيْنَا الله العمل و نتكل على الكتاب على الكتاب عقال « اعملوا فكل ميسر لما خلق له »

وفي السنن انه قيل: يارسول الله، أرأيت أدوية ننداوى بها، ورقى نسترقي بها، ورقماة ننقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؛ فقال « هي من قدر الله» ولهذا قال من عن العلماء : الالمنات الى الاسباب شرك في التوحيد ، ومحو الاسباب ان تكون أسبا با تغيير في وجوه العقل، والاعراض عن الاسباب بالكلية قدح في الشرع والله سبحانه خلق الاسباب والمسببات، وجمل هذا سببا لهذا، فاذا قال القائل ان كان هذا مقدوراً حصل بدون السبب والالم يحصل، جوابه انه مقدور السبب وليس مقدوراً حصل بدون السبب والالم يحصل، جوابه انه مقدور ألما السبب وليس مقدوراً بدون السبب، كا قال النبي عَلَيْكِيْنَةُ « ان الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق النار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق النار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق النار أهلا خلق له » إما من كان من أهل الشقاوة من أهل السعادة فسيسر لهمل أهل السعادة . وأما من كان من أهل الشقاوة فسيسر لهمل أهل الشقاوة

وفي الصحيحين عن ابن مسمود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله عَيْمَالِيَّةُ وهو الصادق المصدوق « إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين بوما نطفة، ثم يكون

علقة مثل ذلك، شم يكون مضعة مثل ذلك، ثم يرسل أليه اللك فيؤمر باربع كلمات فيكتنب رزقه وعمله وأجلهوشتى او سعيدة ثمرينفخ فميه الروح ،فوالذي نقسي بيده ان أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى مايكون بينه وبيتما إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها ، وان أحدكم ليعمل بعمل أهل النارحتي. مايكون يينه وبينها الإذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلماته فبين ﷺ أن هذا يدخل الجنة بالعمل الذي يعمله وبختم له به ، و هــذا يدخل النار بالعمل الذي يعمله ويختم له به عكما قال ﷺ « انماالاعمال بالحواتيم» وذلك لان جميع الحسنات تحبط بالردة ،وجميع السيئات تغفر بالتوية، ونظير ذلك مر\_ صام نم أفطر قبل الغروب او صلى وأحدث عمداً قبل كال الصلاة ثم(١) أبطل عمله وبالجانة فالذي عليمه سلف الامة وأتمتها مابعث الله به رسله وأنزل كتبه فيؤمنون بخلق الله وأمره بقدره وشرعه بحكمه البكرني وحكمه الديني وارادته الكونية والدينية ، كما قال في الأية ( فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدوه. للاسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقًا حرجًا كأنمًا يصعد في السياء). وقال نوح عليه السلام ( ولا ينفعكم نصحي ان أردت أن أنصح لكم إن كان. الله يريد أن يغويكم ) وقال تعالى في الارادة الدينية ( يريد الله بكم اليسمر ولا يريدُبكم العمر ) وقال ( يريد الله أن يبين أمكم ويهديكم سنن الذين من. قبلكم ويتوبعليكم واللهعليم حكيم ) وقال ( مايريد الله ليجعل عليكم من حرج: و لـ لأن يريد ليطهر كم و ليتم نعمته عليكم ) وهم مع اقرارهم بان الله خالق كل شيء وربه ومليك ، وانهخلق الاشياءبقدرتهومشيئته يقرون بانه لاإلهالاهو، الايستحق

<sup>(</sup>۱) حرف ثم لا ظهر له هنا معنى ، وكما ان هذا يقل ان يقع ثما جمل مثلاً له يقل ان يقع ، وانعاذكر في الحديث مثلاً لاطراد نظام القدر ، واما الغالب قهو . ان المرد يدوت على ما عاش عايد ، وكذلك يبعث على مامات عليه

المبادة غيره، ويطيعونه ويطيعون رسله، ويحبونه ويرجونه ويخشونه، ويتكلون عليه وينيبون اليه عويوالون أولياءه عويعادون أعداءهءويةرون، يحميته لما أمر يعولمهاده. المؤمنين أيضا ورضاه بذلك،وبغضه لما نهي عنسه، وللكافرين وسلخطه الدلك-ومقته له، ويقرون بما استفاض،عنالنبي عَلَيْنَاتُةُ من« أن الله أشد فرحا بتوبةعبده التائب من رجل أضل راحلته بارض دوية مهاكة عليها طعامهوشرابه فطلبها فلم يجدها عفقال تحت شجرة،فلما استيقظاذا بدابتهعلىهاطمامهرشرابه،فاللهأشد فرحا بتوية عبده من هذا براحلته، فهو آلهمهالذي يعبدونه وربهم الذي يسألونه كما قال تعالى ( الحمد لله ربالعالمين ـ الى قوله ـ إيك نعبد وإياك تستعين ) فهو المعبود الستعان.والعبادة تجمع كال الحب مع كال الذل.فهم بحبونه أعظم مما يحب كل محب لحبوبه كما قال تعالى ( ومن الناس من يتخذمن دون الله أنداداً يحبو نهم كحسيم الله والذبن آمنوا أشد حبا لله ) وكل مايجبونه سواه فاتما تحبونه لاجسله كما في الصحيحين عن النبي عُرَيْظِيُّهُو أنه قال « ثلاثمن كن فيه وجد الحلاوة الايمان:من كان الله ورسوله أحب اليه مما سواهما ، ومن كان يحب المرءلا يحبه الالله: ومن كان يكره أن يرجع في الكفر إمد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقي في النار » وفي المرحذي وغيره ﴿ أُوثَقُ عَرَى الْإَيْمَانَ الْحَبِّ فِي اللَّهِ وَالْمِغْضُ فِي اللَّهُ إِنَّهُ ومن أحب لله وابغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل|لايمان»وهوسيحاثه محب عباده المؤمنين ، و كال الحب هو الحلة التي جعلها الله لا بر اهيم و محمد صلى الله عابيهما وسلم. فإن الله أنحذ أبر أهم خليلاً . واستفاضءن الذي وَلِيْكُونُو في الصحيح من غير وجه أنه قال « إن الله أتخذي خليلا كما أنخذ ابراهيم خليلا، وقال «لوكنت متخذاً خليلا من أهل الارض لاتخذت أبابكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله» يعنى نفسه ولهذا إتفق سلف الامة وأئمتها وسائر أهل السنة وأهل المعرفة ان الله نفسه محب ومحب

وانكرت الجهميةومن تبعهم محبته. وأول من انكر ذلك الجعد بن درهم شييخ الحِهم بن صفوان، فضحى به خالد بن عبد الله القسري بواسط وقال: ياايها الناس ضحوا تقبل اللهضحاباكم فأفي مضبح بالجعد بن درهم ،إنه زعم أن الله لم يتخذا براهيم خليلاً ، ولم يكلم موسى تكانيا، تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيراً. ثم نزل فذبحه وهذا اصل مسئلة ابراهيم الذيجعله الله اماماً للناس قال:تعالى(واذا ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال أبي جاعلك للناس أماماً ) وقال (ومن احسن دينا عن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة ابراهيم حنيفاوانخذ الله ابرأهيمخليلا ) ومن قال ان المراد بمحبة الله محبة التقرباليه فقوله متناقض فان محبة التقرب اليه تبع لمحبيته . فمن احب الله الهسه احب التقرب اليه ومن كان لا يحبه الهسه المتنع أن يحب التقربالية . واما من كانلا يطيعه ولا يُمثل أمره الا لا جل غرض آخر فهو في الحقيقة انما يحب ذلك النبرض الذي عمل لاجدو قدجعل طاعة الله وسيلة اليه عوقد ثبت في الصحيح عن النبي عَلَيْكَ أنه قال « اذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد : يا أهل الجنة أن لكم عندالله موعداً بريد أن ينجزكوه ، فيقولون ما هو ? الم يبيض وجوهنا ؟ ويثقل موازيننا ؟ ويدخانا الجنة ؟ ويجرنا من النار ؟ فيكشف الحجاب فينظرون اليه : فما اعطاهم شيئًا أحب اليهم من النظر اليه ، وهو الزيادة » فاخير أن النظر اليه احب اليهم من كلُّ ما يتنعمون فيه ، ومحمة النظر اليه تبع لمحبته ، فأتما أحبوا النظر اليه لمحبيهم أياه ، وما من مؤمن إلا وبجد في قلبه محبة الله وطمأ نينة بذكره وتنما بمعرفته ولذةوسروراً يذكرهومناجاته . وذلك يقوى ويضعف ويزيد وينقص بحسب ايمان الخلق. فكل من كأن إيمانه أكل كان تشمه بهذا أكل.ولهذا قبل عِيْمَالِيُّو في الحديث الذي رواء أحمد وغيره « حبب الي من دنياكم النساء والطبب وجملت قرة عيني في الصلاة » عَ كَانَ ﷺ يَقُولُ «أرحنا بالصالة يا بلال »وهذا مبسوط في غير هذا الموضع

والمقصوده ناأن عباد التؤمنين بحبو نه وهو بحبهم سبحانه ، وحبهم له بحسب فعلهم ما بحبه كافي صحيح المخاري عن ابي هر برة عن الذي عَلَيْتَكِينَّةُ قال «يقول الله تعالى من عادى في وليا فقد بارزني بالمحاربة ، وما تقرب الى عبدي بمثل اداء ما افترضت عليه ، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنو افل حتى أحبه ، فاذ أحبته كنت سمعه الذي يسمع به ، و بصره الذي يبصر به ، و يده التي يبطش ، ا و رجله التي يمشي بها ، في يسمع ، و بي يبطش ، و بي يبطش ، و بي يشمى و انن ما أني لا عطيفه و أن استعادتي لا عيد نه و ما ترددت عن شيء انا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي التؤمن ، وكره الموت و اكره مساءته ولا بدله منه »

فقد بين أن العبد أذا تقرب الى الله بما يحبه من النوافل بعد الفرائض أحبه الله ، فحب الله من عبادته الله ، فحب الله من عبادته وطاعته فهو تبع لحب نفسه ، وحب ذلك هو سبب حب عباده المؤمنين، فكان حبه للمؤمنين تبعاً لحب نفسه ،

فالمؤمنون وان كانوا بحمدون ربهم ويثنون عليه فهم لا بحصون ثناء عليه بل هو كما اثنى على نفسه كما في الصحيح عنه عليات أنه كان يقول اللهم « اني اعود بر ضاك من سخطات و بتعافاتك من عقو بتك و بك منك المحيناء عليات انت كما اثنيت على نفسه و فال له الاسحيج أنه قال «لا احد أحب اليه المدحمن الله من اجل ذلك مدح نفسه » و فال له الاسود بن سريع : اني حمد ربي ، فقال « ان ربك بحب الحمد » فهو محب حد العباد له و حمد النفسة اعظم من ثنا بهم عليه . و كذلك حبه لنفسه و تعظيمه لنفسه فهو عليه و نفسه اعظم من ثنا بهم عليه . و كذلك حبه لنفسه و تعظيمه لنفسه فهو سبحانه اعلم بنفسه من كل أحدوه و الموصوف بصفات الكمال التي لا تباغها سبحانه اعلم بنفسه من كل أحدوه و الموصوف بصفات الكمال التي لا تباغها عقول الخلائق ، فالعظمة ازاره والكبرياء رداؤه . و في الصحيحين عن النبي عقبيات

انه قرأ (وما قدروا الله حق قدره والارض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه) قال « يقبض الله الارض ويطوي السموات بيمينه ثم يهرهن ، ثم يقول : أنا اللك ، انا القدوس ، إنا السلام ، أنا المؤمن ، أنا الملك ، إنا القدوس ، إنا السلام ، أنا المؤمن ، أنا المؤمن انا المؤمن انا الذي بدأت الدنيا ولم تلك شيئاً ، إنا الذي اعيدها »وفي رواية « يحمد الرب نفسه » (١) فهو محمد نفسه ويثني عليها و يمجد نفسه سبحانه وهو الغني بنفسه لا محتاج الى احد غيره ، بلكل ما سواه فقير اليه (يسأله من في السموات والارض كل يوم هوفي شان) وهو الاحدالصد، الذي لم يلا ولم يولد، ولم يكن له كفو! أحد كل يوم هوفي شان) وهو الاحدالصد، الذي لم يلا ولم يولد، ولم يكن له كفو! أحد خاذا فرح بتوبة التائب وأحب من تقرب اليه بالنوافل ورضي عن السابة بن الاواين لم يجز أن يقال: هو مفتقر في ذلك الى غيره ولا مستكمل بسواه ، فانه هو الذي خلق هؤلاء وهداهم وأعانهم حتى فعلوا ما يحبه و برضاه ويفرح به.

فهذه المحبوبات لم تحصل الابقدرته ومشيئته وخلقه فله الملكلا شريك له، وله الحمد في الاولى والآخرة عوله الحكم واليه ترجعون

فهذا ونحوه يحتج به الجمهور الذين يثبتون لافعا له حكمة تتعلق به يحبها و يرضاها ويقعل لاجلها . قالوا : وقول القائل إن هذا يقتضي أنه مستكمل بغيره فيكون ناقصا قبل ذلك فعنه اجوبة

( احدها ) ان هذا منقوض بنفس ما يفعله من المفعولات فماكان جوايا في المفعولات كان جواباً عن هذا، وتحن لا نعقل في الشاهد فاعلاالا مستكملا بفعله (الثاني) انهم قالوا: كما لعأن يكون لا يزال قادرا على الفعل بحكمة ، فلو قدر كونه غير قادر على ذلك احكان ناقضا

( الثالث ) قول القائل إنه مستكمل يغيره باطل، فان ذلك انماحصل بقدرته ومشيئته لا شريك له في ذلك فلم بكن في ذلك محتاجا الى غيره، وإذا قبل

<sup>(</sup>١) روجع الصحيحان في النوحيد والنفسير فوجد فيهما جهد الطاقة الحديث يتبر هذه الالفاظ

كل بفعله الذي لا عدّاج فيه الى غيره كان كما لو قبل كل بصفاته او بذاته ( الرابع ) قول القائل كان قبل ذلك ناقصاً إن أراد بمعدم ما تجدد فلا نسلم ان عدمه قبل ذلك الوقت الذي اقتضت الحكمة وجوده فيه يكون نقصًا » وإنَّ أراد بكونه ناقصا معنى غيردُلك فهو ممنوع،بل يقال عدم الشيء في الوقت الذيلم تقتض الحكمة وجوده فيه من الكمل، كما ان وجوده في وقت اقتضاء الحكمة وجوده كال . فليسعدمكل شيء نقصا ، بل عدم مايصلح وجودههو النقص، كما اقتضت الحكمة عدمها هو النقصلا أن عدمها هو النقص . ولهذا كان الوب تعالى موصوفا بالصفات الثبوتية المتضمنة ككاله وموصوفا بالصفات السلبية المستلزمة الكماله أيضاً . فكان عدم ماينفيعنه هو من الكمال كما ان وجود مايستحق ثبوته من الكمال . واذا عقل مثل هذا في الصفات فكذلك في الافعال ونحوها ،و ليس كل زيادة يقدرها الذهن من الكمال، بلكثير من الزيادات تكون نقصا في كمال المزيدة كما يعقل مثل ذلك في كثير من الموجودات . والانسان قد يكون وجود أشهاء في وقت نقصاً وعيبا في حقه وفيوقت آخر كالا ومدحا فيحقه ، كما يكون في وقت مضرة له وفي وقت منفعة له

(الحامس) إنه اذا قدرنا من يقدر على إحداث الحوادث لحمكة ومن لايقدر على ذلك كان معلوما ببدسمة العقل أن القادر على ذلك أكل، مع أن الحوادث لايمكن وجودها إلا حوادث لايمكن وجودها إلا حوادث لايمكون قدعة ، وإذا كانت القدرة على ذلك أكل وهــذا المقدور لايكون إلا حادثا كان وجوده هو المكال وعدمه قبل ذلك من تمام المكال، إذا عدم الممتنع الذي هو شرط في وجود المكال

ثمم الجمهور القائلون بهذا الإصل هنا ثلاث فرق (فرقة) تقول ارادته وحبه ورضاه ونحو هذا قديم ءولم يزل راضياً عمنعلم انه عوت مؤمنا، ولم يزل ساخطا على من علم انه يموتكافراً ، كما يقول ذلك من يقوله من الكلابية وأهل الحديث

والفقهاء والصوفية، فهؤلاء لا يازمهم النسلسل لاجل حلول الحوادث، لكن يعارضهم الاكترون الذين ينازعونهم في الحكمة المحبوبة كما ينازعونهم في الارادة، فالمهم قالوا :اذا كانتالارادة قدَّعة لم ترل ونسبتها الى جميع الازمنة والحوادث سواء فاختصاص زمان دون زمان بالحدوث ومفعول دون مفعول تخصيص بلا مخصص. قال أولئك : الارادة من شأنها أن تخصص ، قال لهم المعارضون : من شأنها جنس التخصيص . وأما تخصيص هـ ذا المعين على هذا المعين فليس من نوازم الارادة بل لابد من سبب يوجب اختصاص أحــدهما بالارادة دون الآخر . هذا إلا لسبب اقتضى التخصيص، وإلا فلو تساوى مايكن إرادته من جميع الوجوه المتنع تخصيصالارادة لواحد من ذلك دون أمثاله، فانهذا ترجيح بلا مرجح . ومتى جوز هذا انسد باب اثبات الصائع ، قانوا : ومن تدبر هذا وأممن النظر فيه علمه حقيقة ، وأنما ينازع فيه من يقلد قولاً قاله غيره من غير اعتبار لحقيقته . وهكذا يقول الجمهوراذا كانالله تعالىراضيا فيأزله ومحباوفرحا بما يحدثه قبل أن يحدثه فاذا أحدثه هل حصل باحداثه حكمة يحمها و وضاها ويفرح بها أو لم يحصل إلا ما كان في الازل ? ذان قلتم لم يحصل إلا ما كان في الازل . قبل ذاك كان حاصلا بدون ماأحدثهمن المفهولات ، قامتنع أن تكوين المفهولات فعلت لكي يحصل ذاك ، فقو لكم كما تضمن أن المفعولات تحدث بلا سبب يحدثه الله تتضمن أنه يفعلها بلاحكمة بحبهاو يرضاها، قالوا: فقو لكم يتضمن نفي ارادته المقارنة ومحبته وحكمته التي لابحصل الفعل إلاجها

(والفرقة الثانية) قالوا ان الحكمة المتعلقة به تحصل بمشيئته وقدرته كما يحصل الفعل بمشيئته وقدرته كما يحصل الفعل بمشيئته وقدرته على يقول ذلك من يقوله من الكلابية وأهل الحمديث والصوفية ، قالوا وإن قام ذلك بذاته فهو كقيام سائرما أخير بهمن صفاته وأفعاله

بذاته. والمعتزلة تنني فيام الصفات والافعال به وتسمى الصفات اعراضاً والافعال حوادث ، ويقولون لاتقوم به الاعراض ولا الحوادث، فيتوهم من لم يعرف حقيقة قولهم انهم ينزهون الله تعالى عن النقائص والعيوب والآفات. ولا ريب ان الله يحب تنزيهه عن كل عيب ونقص و آفة، فانه القدوس السلام الصمد السيدالكامل في كل نعت من نعوت الكال كالا يدرك الحلق حقيقته ، منزه عن كل نقص تنزيها في كل نعت من نعوت الكال كالا يدرك الحلق حقيقته ، منزه عن كل نقص تنزيها لايدرك الخلق كاله . وكل كال ثبت لموجود من غير استلزام نقص فالحالق تعالى أحق به وأكل فيه منه ، وكل نقص تنزه عنه مخلوق فالحالق أحق بتنزيهه عنه وأولى بيراءته منه .

روينا من طريق غير واحد كهان بن سعيد الداري وأبي جعفر الطبري والبهبقي وغيرهم في تفسير علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى (الصمد) قال: السيد الذي قد كل في سؤد ده عوالشريف الذي قد كل في عظمته عوالحظم الذي قد كل في عظمته عوالحكم الذي قد كل في علمه عوالغلم الذي قد كل في علمه والجبار الذي قد كل في علمه والحلم الذي قد كمل في علمه والخلم الذي قد كمل في حلمه عوه و الذي قد كمل في حلمه عوه و الذي قد كمل في الواحد القهار . كمل في حلمه عوه الله عن على بن أبي طلحة الوالدي القهار . هذه صفته لا تنبغي إلا له ليس له كفؤ ولا كمثله شيء عسبحانه الواحد القهار . لكن يقال انه لم يسمع التنسير من ابن عباس ولكن مثل هذا الكلام ثابت عن عبد الله بن عباس ولكن مثل هذا الكلام ثابت عن وأبي طلحة الوالبي، وتبت عن أبي وائل شقيق بن سامة إنه قال: الصمد الكامل في صفاته وأفعاله . وهده الاقوال وما أشبها لا تنافي ماقاله كتير من الساف كسعيد بن المسيب وابن جمير و مجاهد والحسن والسدي والضحاك وغيرهم من أن الصمد هو الذي وابن جمير و مجاهد والحسن والسدي والضحاك وغيرهم من أن الصمد هو الذي وابن جمير و مجاهد والحسن والسدي والضحاك وغيرهم من أن الصمد هو الذي لاجوف له ، وهدا منقول عن أبن مسعود وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه لاجوف له ، وهذا منقول عن أبن مسعود وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه لاجوف له ، وهذا منقول عن أبن مسعود وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه لاجوف له ، وهذا منقول عن أبن مسعود وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه لاجوف له ، وهذا منقول عن أبن مسعود وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه

موقوقًا أو مرفوعًا ، فإن كالرالقولين حق كما يسط الكلام عليه .

ولفظ الاعراض في اللغة قد يفهم منه ما يعرض للانسان من الاعراض وتحوها، وكذلك لفظ الحوادث والمحدثات قد يفهم ما يحدثه الانسان من الافعال المذمومة والبدع التي ابست مشروعة ، أو ما يحدث للانسان من الاعراض وتحو ذلك. والله تعالى مجب تازيهه عاهو فوق ذلك مما فيه نوع نقص فكيف تنزيهه عن هذه الامور ؟ ولكن لم يكن مقصود المعتزلة بقولهم هو منزه عن الاعراض والحوادث الانفي صفاته وافعاله، فعندهم لا يقوم به علم ولا قدرة ولا مشيئة ولارحة ولاحب ولارضي ولا فرحولا خلق ولا احسان ولا عدل ولا انبان ولا محى، ولا نزول ولا استواء ولا غير ذلك من صفاته وافعاله

وجماهير السلمين يخالفونهم في ذلك، ومن الطوائف من بنازعهم في الصفات دون الافعال ومنهم من ينازعهم في بعض الصفات دون بعض ، ومن الناس من ينازعهم في العلم القديم ويقول إن فعلم قديم وان كان المفعول محدثا ، كما يقول في نظير من يقوله في الارادة. وبسط هذه الاقوال وذكر قائليها وادانهم مذكورة في غير هذا الموضع

والمقصودهنا التنبيه على مجامع اجوبة الناسءن السؤال المذكؤر

وهذا القريق الثاني اذا قال لهم الناس اذا اثبتم حكمة حدثت بعدان لم تمكن لزمكم القسلسل، قالوا: القول في حدوث الحمكمة كالقول في سائر ما احدثه من المفعولات، و محن من يسلم لنا انه اذا أحدث المحدثات بعد أن لم تكن، فاذا قلنا إنه احدثها بحكمة حادثة لم يكن له أن يقول هذا يستلزم القسلسل، بل نقول له : القول في حدوث المفعول الذي ترتبت عليه الحكمة فا كان جوابك عن هذا كان جوابناءن هذا

فلما خصم الفريق الثاني الفريق الاول قال لهم الفريق الثالث من ائمًــة

الحديث والفقهاء والصوفية واهل الكلام: هذه حجة جداية الزامية ولم تشغوا الغليل بهذأ الجواب، وليس محكم من الادلة الشرعية ولا العقلية ما ينفي مثلهذا الشيلسل، بهذأ الجواب، وليس محكم من الادلة الشرعية ولا العقلية ما ينفي مثلهذا الشيلسل، بل التسلسل في العال والدلولات فهذا ممنع وفاقا. وانثاني التسلسل في الشروط والآثار فهذا في جوازه قولان ممروفان للمسلمين وغيرهم. وطوائف من أهل الكلام وألحديث والفلسسفة مجوزون عذا ومن هؤلاء السلف والأغة الذين يقولون لم يزل الله متكلما اذا شاء، وأنه لم يزل يقوم به ما يتعلق عشيئته وقدرته من الافعال وغيرها.

وبين هؤلاءان ما استدل به منازعوهم على نفي التسلسل في الآثار وامتناع وجود مالا يتناهى في الماضي ادلة ضعيفة عكد ليل المطابقة بين الحملتين مع زيادة احدها، وكزيادة الشفع والوتر وتحو ذلك من الادلة التي بين هؤلاء فسادها وتقضوها عابهم بالحوادث في المستقبل وبمقود الاعداد وبمعلومات ألله مع مقدوراته وغير ذلك مما قد بسط في موضعه

والدور نوعان: فالدور القبلي السبقي ممتنع، وأما الدورالمي الاقتراني وهو أن لا يكون هذا الا مع هذا فهذا الدور في الشروط وما أشبهها من المتضايفات والتلازمات، ومثل هذا جائز

فهذه مجامع اجوبة الناس عن هذا المسؤال. وهي عدة أقوال (الاول) قول من على لا يعلل لاأفعاله ولا احكامه ( والثاني ) قول من على ذلك بامورمباينة له منفصلة عنه من جملة مفعولاتها ( والثالث ) قول من يعلى ذلك بامور قائمة به منعلقة بقدر ته ومشيئته لكن يقول جنسها حادث (والخامس)(١) قول من يعلل ذلك بامور متعلقة يمشيئته وقدرته . فإن كان الفعل الفضي للحكمة حادث النوع كانت الحكمة كذلك، وان قدر أنه قام به كلام أو فعل متعلق بمشيئته وانه لم يزل كذلك كانت الحكمة كذلك، كذلك، فيكون النوع قديما وان كانت الحكمة الحادث الله عادثة

(١) تَذَا فِي الاصل ولم يذكر الرابع فاما سقط واماغلطالناسخ فجبل الرابع خامسا

ويمكن الجواب عن الســؤال بتقسيم خاصر ، بان يقال: لا ريب أن الله عز وجل يحدث مه ولات لم تمكن ، فاما أن تكون الافعال المحدثة مجب أن يكون لها ابتداء ويجوز أن تكون غير متناهية في الابتداء كما هيغير متناهية في الانتياء ، فان وجبأن يكون لها ابتداء امكن حدوث الحوادث بدون تسلسلها ، فاذا قال القائل لو فعل لعلة محدثة لكان القول في حدوث تلك العلة كالقول في حدوث معلولها ويلزم التسلسل.كان جوابه على هذا التقدير أن الحوادث بجب أن يكون لها ابتداء، وإذا فعل الذمل لحكمة محدثة كان الفعل وحكمته محدثين يم ولا مجبأن يكون للعلة المحدثة علة محدثة الا اذا جاز أن لا يكون للحو ادث ابتداء ، فاما اذا جاز أن يكون لها ابتداء بطل هذا السؤال، فكيف اذا وجب أن يكون لها ابتداء وان قيل مجوز أن تكون الحوادث غير متناهية في الابتداء كما انها غير متناهية في الانتهاء عند السلمين وسائر أهل الحق ء ولم ينازع في ذلك الا بعض أهل البدع الذين يقولون بفناء الجئة والناركا يقوله الجهم بن صفوان ، او بفناء حركات أهل الجنة ، كما يقوله ابو الهذيل، فإن هذين اوجبا أن يكون لجنس الحوادث. انتهاءكما يجوز أن يكون لها عندهم ابتداروآكثر الذبن وافتوهم على وجوب الابتداء خالفوهم في الانتهاء وقالوا لها ابتداء وليس لها انتهاء. والاقوال الثلاثة معروفة فيطوائف السلين

والمقصود هذا أن الجواب محصل على التقدير بن ، فمن جوز أن يكون لها نهاية في الابتداء جوز تسلسل الحوادث وقال هذا تسلسل في الآثار والشروط لا تسلسل في المتناع الملوالمؤثر ات والمعتنع الماهوالثاني دون الاول ، وقال انه لا يقوم دايل على استناع الثاني كايقول ذلك طوائف من متقد عي أهل الكلام ومتأخر بهم ، ومن أوجب أن يكون لها ابتداء قال في حدوث العلم ما يقال في حدوث المعتمد والله على المتنى ومن الاجوبة الحاصرة أن يقال خلق الله أن يجوز تعليله أولا ، فان المجوبة الحاصرة أن يقال خلق الله أن يجوز تعليله أولا ، فان المجوبة الحاصرة أن يقال خلق الله أن يجوز تعليله أولا ، فان المجوبة الحاصرة أن يقال خلق الله أن يجوز تعليله أولا ، فان المجوبة الحاصرة أن يقال ، خلق الله إما أن يجوز تعليله أولا ، فان المجوبة الحاصرة أن يقال ، خلق الله إما أن يجوز تعليله أولا ، فان المحبوبة الحاصرة أن يقال ، خلق الله إما أن يجوز تعليله أولا ، فان المحبوبة المحبوبة الحاصرة أن يقال ، خلق الله إما أن يجوز تعليله أولا ، فان المحبوبة المحبوبة الحاصرة أن يقال ، خلق الله إما أن يجوز تعليله أولا ، فان المحبوبة الحاصرة أن يقال ، خلق الله إما أن يجوز تعليله أولا ، فان يقال ، خلق الله إما أن يحبون المحبوبة الحاصرة أن يقال ، خلق الله إما أن يجوز تعليله أولا ، فان المحبوبة المحبوب

تعليله كان هذا هو التقرير ألاول. وعلى هذا التقرير فلا يسمى هذا عبثا ، وإذًا مهاه المسمى عبثًا لم تكن تسميته عبثًا قدحًا فيها تحقق،فاذا نتكلم على تقدير المتناع. التعليل ، وإذا كان التعليل ممتنعاً وجبالقول به ، ولوسماه المسمى بأي شيء سماه ، وإن حاز تعليله فلا يخلو إما أن يجوز تعليـــله بعلة حادثة وإما أن لايجوز ، فان. قيل لايجوز ذلك لزم كون العلة قدعة وامتنع على هذا التقدير قدم المعلول فانا نتكلم على تقدير جواز تعليل المفعول الحادث بعلة قدعة ، وإن قبيل بجوز تعليلد. بعلة حادثة أمكن القول بذلك

تم إما أن يقال: يجوز تعايل الحوادث بعلة متناهية للفاعل ائلا يلزم أن يقوم به شيء حادث بجب أن يقوم به لحكمة ، وإن كانت.مقدورة مرادة له،فان قبل بالاول لزم. كون العلة الحادثة منفصلة عناولزم على هذا كونالفاعل يحدث الحوادث بمد أن لم تكن لعلة حادثة بغيره من غير حدوث سبب يوجب أول الحوادث ولاقيام حادث. بالمحدث وان قبل بل لايجوز أن يحدث الحوادث لغير مهني يعود اليه بل يجب أن يقوم بعماهو السبب والحكمة في حدوث الحوادث فانه يجب القول بذلك

ثم إما أن يقال هذا يستلزم القساسل أو لا يستلزمه ، قان قبل لايستلزمه لم يكن التسلسل على هذا التقدير محذوراً لان انتقدير انه يجوز تعليل أفعاله بعلة: حادثة وان ذلك يستلزم التسلسل

ومن الماوم أن الامرالجائز لايستازم ممتنماً ، فانه لواستلزم ممتنعاً لكان ممتنعا يغيره وإن كان جائزاً بنفسه ، والتقدير انه جائز جوازاً مطلقاً لاامتناع فيه.وما، كان جائزاً جوازاً مطلقا لاامتناع فيــه لم يلزمه مايمتنع ثبوته فيكون التسلسل على هذأ التقدير نحير ممتنع

فهذا جوابءنالسؤال مزغير النزام قول بعينه ، بل نبينانه ايس في نفس الأمر محذور، وأكن السؤال مبنى علىست مقدمات: لزوم العبث، واله منتفء ولزوخ قدم المفعول واثه فينتك ولزوجالتساسل واله مئتف فصاحب القول الاول يقول: لاأسلم انه بلزم العبث ، وصاحب القول الثاني يقول: لاأسلم انه بلزم قدم المفعول ، وصاحب القول الثالث يقول : لاأسلم انه بلزم قدم المفعول ، وصاحب القول الثالث يقول : لاأسلم انه بلزم المسلسل ، في الآثار ممتنع . فهذه أربع مما أمات لابد منها و متناء أن تكون كلها فاسدة بل لابد من صحة واحد منها وأيها صح اندفع السؤال به وهو القصود . وذلك لان القسمة العقلية تحصر من الاقسام فيا ذكر فين توجه عنده أحد الاقسام قال به ، وضن قد بسطنا الكلام على أصول هذه المسئلة ولوازمها وأقوال الناس فيها في غير هذا الموضع .

والمقصود هنا الذب عن مجموع المسلمين، فإن هذا السؤال بما أورده على الناس القائلون بقدم العالم ، وقد ذكرنا عنه أجوية متعددة فياكتبناه في جواب شبهة القائلين بقدم العالم .

ومن جملة أجوبتهم أن يقال ؛ هذا السؤال ليس مختصاً بحدوث العالم بل هو وارد في كل مابحدث في الوجود من الحوادث ، والحدوث مشهود محسوس متفق عليه بين العقلاء . فكل مابورده المورد على حدوث خلق السموات والارض يورد عليه نظيره في الحوادث المشهودة

وقد نبهنا على جنس ماتحتج به كل طائفة من الطوائف في هـذا المقام لكن استقصاء الكلام في ذلك لاتسعه هذه الاوراق ، ومن فهم ما كنب انفتح له الكلام في هـذا الباب وأمكنه أن بحصل تمام الكلام في جنس هذه المسائل ، فإن الكلام في هـذا الباب وأمكنه أن بحصل تمام الكلام في جنس هذه المسائل ، فإن الكلام فيها بالندريج مقاما بعـد مقام هو الذي يحصـل به المقصود ، وإلا فإذا هجم على القلب الجزم بمقالات لم يحكم أدلتها وطرقها، والجواب عما يمارضها كان الى دفعها والتكذيب بها أقرب منه الى التصديق بها ، فلهذا بجب أن يكون الخطاب في المسائل الشكلة بطريق دكر كل قول وممارضة الآخر له حتى يتبين الحق بطريقه لمن بريد الله هدايته ، ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور ، بوالله يقول الحق وهو مهدي السبيل ، والله سبحانه أغلم .

MERAN 13 Se Cu na gin

المدفوع

﴿ كَانِهِ اللَّهِ وَلَمْ يَكُنَ شَيءَ قَبِدٍ ﴾

-12.2500

من الاستره

منقولة من الجزء الحادي والثلاثين من كتا بالكوا كبالدراري الموجود بالمكتبة الظاهرية بدمشق المحروسة

## ب الدارم الرحم

الحمد لله نستمينه ونستغفره و نعوذ بالله من شرور أنفسناومن ميثات أعمالنا. من جهده الله فلا مضلله ، ومن يضلل فلا هاديله، ونشهد أن لا إله الاالله و حدم لاشريك له ونشهد أن محمداً عبده ورسوله عَيْمَالِيْشُ نسلما

## فصل

في صحيح البخاري وغيره من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي عَلَيْتِهِ قال « يابني تمهم ، اقبلوا البشرى » قالوا : قد بشرتنا فاعطنا ، فاقبل على أهل الهمن فقال « ياأهل الهمن اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم » فقالوا تقد قبانا يارسول الله . قالوا جثناك لنتفقه في الدين ، ولنسأ لك عن أول هدف الامر ، فقال « كان الله ولم يكن شيء قبله » وفي لفظ « معه » وفي لفظ «غيره» « و كان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء و خلق السموات والارض ه وفي لفظ « تم خلق السموات والارض ه وفي لفظ « تم خلق السموات والارض» تم جاء في رجل فقال: إدرك نافتك، قذهبت. وفي لفظ « تم خلق السموات والارض » فوالله لو ددت الى تركتها ولم أقم

وله «كتب في الذكر » يعني اللوح المحفوظ كا قال ( واقدد كتبنا في. الزبور من بعد الذكر ) أي من بعد اللوح المحفوظ السمى ما يكتب في الذكر ) أي من بعد اللوح المحفوظ السمى ما يكتب فيه كتابا كقوله عز وجل ( الله نقر آن كريم في كتاب مكنون ) والناس في هذا الحديث على قولين : منهم من قال ان مقصود الحديث اخباره بان الله كان موجوداً وحده ، نم انه ابتدأ إحداث جميع الحوادث واخباره بات الحوادث لها ابتداء بجنه وأعيانها مسبوقة بالعدم اوان جنس الزمان حادث لافي الحوادث لها ابتداء المحديث والمناب عادث لافي زمان الله صار فاعلا بعد ان لم يكن زمان القال الحداث الم المن عادث الله عاد الله

ويفعل شيئا من الازل الى حين ابتدأ الفعل ولا كان الفعل ممكننا

تم هؤلاء على قو لين : منهم من يقول : وكذلك صار متكلما بعد ان لم يكن يتكلم بشيء ، بل ولا كان الكلام ممكناله. ومنهم من يقول : الكلام أمر يوصف به بانه يقدرعليه ، لاأنه يتكلم بمشيئته وقدرته ،بل هو أمر لازم لذاته بدون قدرته ومشيئته . ثم هؤلاء منهم من يقول:هو المعنى دون اللفظ المقروء عبر عنه يكل من التوراة والانجيل والزبور والفرقان. ومنهم من يقول بل هوحروف وأصوات الازمة لذاته لم تزل ولا تزال ، وكل ألفاظ الكتب التي أنزلها وغير ذلك

والقول الثاني في معنى الحديث : أنه ليس مراد لرسول هذا ،بل إن الحديث يناقض هذا ، ولكن مراده اخباره عن خلق هذا العالم المشهود الذي خلقه الله : في سنة أيام ثم إستوى على المرش ، كما أخبر القرآن العظيم بذلك في تمير موضع ، فتمال تعالى ( وهو الذي خلق السموات والارض في سنة أيام وكان عرشه على الماء ) وقد ثبت في صحيح مسلم عن عبدالله بن عمرو عن النبي ﷺ أنه قال « قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والارض بخمسين الف سنة وكان عرشه على الماء » فأخبر عِيَنِيْنَةِ إن تقدير خلق هذا العالم المُخلوق في سنة آيام وكان حينتذ عرشه على الماء عكما أخبر بذلك القرآن والحديث المتقدم الذي رواه البخاري في صحيحه عن عمران رضي الله عنه . ومن هذا الحديث الذي رواه · أبو داود واللرمذي وغيرهما عن عبادة بن الصامت عن النبي عَبَاللَّهُ إنه قال «أول . ماخلق الله القــلم ، فقال له اكتب . قال وما أكتب ثم قال ما هو كائن الى يوم القيامة » فهذا القلمخلقة لما أمره بالتقدير المكتوب قبل خلق السموات والارض بخمسين الف سنة ، وكان مخلوةًا قبل خلق السمو أتر الارض، وهو أول ماخلق من هذا العالم ، ، وخلقه بعد العرش كما دلت عليه النصوص ، وهو قول جمهور السلف ، كما قد ذكرت أقوال السلف فيغير هذا الموضع . والمقصود هنا بيان

مادلت عليه نصوص الكناب والسنة

والدايل على هـ فيا القول الثاني وجوه (أحدها) أن قول أهل المين « جئناك لنسأ لك عن اول هذا الامر » اما أن يكون الامر المشارالية هذا المالم الوجنس الخسلوة ات ، فان كان المراد هو الاول كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أجابهم لانه أخبرهم عن أول خلق هذا العالم، وأن كان المراد الثاني لم يكن قد أجابهم لانه لم يذكر أول الحلق مطالما بل قال « كان الله ولا شيء قبله ، وكان عرشه على لماء ، وكتب في الذكر كل شيء ءنم خلق السموات والارض» فلم ذكر خلق السموات والارض» فلم ذكر خلق المرش ، مع أن العرش مخاوق أيضاً ، فامه يقول « وهو رب العرش العظم» وهو خالق كل شيء العرش وغيره ورب كل شيء العرش وغيره ، وفي حديث أي رزين قد أخبر النبي علينيات والارض، العرش العظم المرش ، وأما في حديث عوان فلم يخبر بخلفه بالمؤس المناه المرش وأما في حديث عوان فلم يخبر بخلفه بالمؤس بخلق السموات والارض، فلم انه أخبر بأول خلق هذا العالم لا بأول اغلق مطلما

وإذا كان اتما أجابهم بهذا علم أنها سألوه عن هذا لم يسألوه عن أول الخلق مطلقا ، فانه لا يجوز أن يكون أجابهم عمالميسألوه عنه ولم يجبهم عما سألو اعنه بل هو عنظينة منزه عن ذلك مع أن لفظه الما يدل على هذا لا يدل على ذكره أول الحلق ، وإخباره بخلق السموات والارض بعد أن كان عرشه على المه يقصد به الخلق ، وإخباره بخلق السموات والارض بعد أن كان عرشه على المه يقصد به الاخبار عن ترتيب بعض الحلوقات على بعض ، فانهم لم بسألوه عن مجرد الترتيب وانما سألوه عن أول هذا الامراء علم انهم سألوه عن مبدأ خلق هذا العالم فأخبرهم بذلك كانطق في أولم هذا الامراء على اللهم خلق الله السموات والارض . و بعضهم يشرحه في البدء أو في الابتداء خلق الله السموات والارض . و بعضهم يشرحه في البدء أو في الابتداء خلق الله السموات والارض

والقصود الله فيها الاخبار بابتداء خلق السموات والارض واله كان. الماء غامراً ثلارض ، وكانت الربح تهب على الماء ، فأخبر أنه حينئذ كان هذا ماء وهوا، وترابا، وأخبر في القرآن العظيم الشخلق السموات والارض في ستة أيام. وكان عرشه على الماء، وفي الآية الاخرى (ثم استوى إلى السها، وهي دخاز فقال ر لها والارض: اعتبا طوعاً أوكرها ،قالتا أتينا طائع بين ) وقد جاءت الآثار عن السلف بأن السها، خلفت من بخار الماء وهو الدخان

والمقصود هنا أن النبي عَلَيْكِلَيْهِ أجابهم عما سألوه عنه ولم يذكر إلا ابتـــداء .. خلق السموات والارض ،فدل على أن قولهم «جثنا النسئلك عن أول هذا الامر» -كان مرادهم خلق هذا العالم .والله أعلم

(الوجه الثاني) انقولهم «هذا الامر» إشارة الى عاضر موجود ، والامزر براد به المصدر وبراد به المفمول به وهو المأمور الذي كونه الله بأمره ، وهذا مرادهم فان الذي هو قوله (1) ليس مشهوداً مشاراً اليه بل المشهود المشار اليه هذا المأمور به قال تعالى (ألى أمر الله) و نظائره المأمور به قال تعالى (ألى أمر الله) و نظائره متعددة. ولو سألوه عن أول الحلق مطلقا لم يشهروا اليه بهذا فان ذلك لم يشهدوه فلا يشهرون اليه بهذا ، بل لم يعلموه أيضا فان ذلك الا يعلم الا بخير الانبياء، والرسول فلا يشيرون اليه بهذا ، بل لم يعلموه أيضا فان ذلك الا يعلم الا بخير الانبياء، والرسول في المنابع المنابع بهذا المالم المشهود أول عاز قد أخبرهم به لما ساً لوه عنه ، فعلم ان سؤالهم كان عن أول هذا العالم المشهود

( الوجه الثالث ) اله قال « كان الله ولم يكن شيء قبله » وقد روي ه معه » وروي « غيره » والالفاظ الثلاثة في البخاري ، والمجلس كان واحدداً ، وسؤالهم وجوابه كان في ذلك المجلس ، وعمر ان الذي روى الحديث لم يتم منه حين انقضى المجلس، بل قام لما أخبر بذهاب راحلته قبل فراغ المجلس، وهو المخبر بلفظ الرسول قدل على انه انها قال أحد الالفاظ ، والا خران رويا بله في . وحين فن ثبت عنه لفظ « القبل » قانه قد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هر برة عن النبي المهدين النبي عن النبي ا

<sup>(</sup>١) كذا في الاصل و لعل صوا به فان الامر الذي هو قوله الثني. (كن ُ فيكر ن

الله كان يقول في دعائم هانت الاول فليس قبلك شيء؛ وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء؛ وأنت الباطن فليس دو نكششيء » وهذا مموافق ومفسر لقوله تعالى ( هو الاول والآخر والظاهر والباطن )

وإذا ثبت في هذا الحديث لفظ [انقبل] فقد ثبت أن الرسول وَيَتَلِيَّةُ قَالُهُ وَاللَّهُ فَانَ الرَّالَ اللَّهُ وَاللَّهُ فَانَ اللَّهُ وَاللَّهُ فَانَ اللَّهُ وَاللَّهُ فَانَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا شَيء قبله ﴾ مثل الحميدي والبقوى وابن الآثير وغيرهم. وإذا كان اتفاقال ه كان الله ولم يكن شيء قبله » لم يكن في هذا اللَّهُ فَا تَعْرَضُ لا بقداء الحوادث ولا لأول مخلوق

(الوجه الرابع) انه قال فيه «كان الله ولم يكن شيء قبله الومعهاوغيره وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء » فأخبر عن هذه الثلاثة بلفظ الواو الم يذكر في شيء منها ثم والماجاء ثم في قوله «خلق السموات والارض » وبعض الرواة ذكر فيه خلق السموات والارض بثم وبمضهم ذكرها بالواو . ومعلوم ان يأما الجل الثلاث للتقدمة فالرواة متفقون على انه ذكرها باعظ الواو ، ومعلوم ان لفظ الولو لا يفيد العرتيب على الصحيح الذي عليه الجمهور ، فلا يفيد الاخبار بتقديم بعض ذلك على بعض، وإن قدر أن الترتبب مقصود الما من ترتيب الذكر لكونه قدم بعض ذلك على بعض، وإن قدر أن الترتبب مقصود الما من ترتيب الذكر كونه على كون العرش على الماء على كتابته في الذكر كن شيء ، وتقديم كون العرش على الماء على كتابته في الذكر وليس في هذا ذكر أول المخلوقات مطلقاً ، بل ولا فيه الاخبار بخلق السموات والارض، وليس في هذا ذكر أول المخلوقات مطلقاً ، بل ولا فيه الاخبار بخلق المرش والمناء ولن كان ذلك كله مخلوقاً كما أخبر به في مواضع أخر ، لكن في جواب أهل المين انها وان كان ذلك كله مخلوقاً كما أخبر به في مواضع أخر ، لكن في جواب أهل المين انها وان كان ذلك كله مخلوقاً كما أخبر به في مواضع أخر ، لكن في جواب أهل المين انها وان كان ذلك كله مخلوقاً كما أخبر به في مواضع أخر ، لكن في جواب أهل المين انها وان كان ذلك كله مخلوقاً كما أخبر به في مواضع أخر ، لكن في جواب أهل المين انها

<sup>(</sup>١) امل اصله «لايثبت» لنا كيده بكامة ابداً التي بعني المستقبل (٣) لعل اصله خ من حمل الواو لترتب الج

كان مقصود إخبار داياهم عن بدء خلق السموات والارض وماييام. ا وهي الحلوقات اللتي خلقت في سنة أيام لا بابتدا. ما خلقه الله قبل ذلك

( الوجه الخامس ) أنه ذكر تلك ألاشياء بما يدل على كونهاووجودها مولم يتعرض لابتداء خلقهاءوذكر السموات والارض بما يدلءلي خلقها، وسواءكان قوله « وخلق السموات والارض » أو « ثم خلق السموات والارض » فعملي التقدير من أخير بخلق ذلك ، وكل مخلوق محدث كائن بعد ان لم يكن ، وان كان قد خلق من مادة، كما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي وتتبالله انه قال « خلق الله الملائكة من نور ، وخلق الجان من مارج من نار ، وخلق آدم عما وصف لكم » فان كان لفظ الرسول عَلَيْكُيْرُ « ثُم خاق » فقد دل على ان خلق السموات والارض بعد ماتقدم ذكره من كون عرشه على الماء ومن كتابته في المذكر ، وهذا اللفظ أولى بلفظ رسول الله عَيْنَالِيْجُ لما فيه من تمام البيان وحصول المقصود بلفظة المرتبب، وان كأن لفظه الواو فقد دل سياق الكلام على أرب مقصوده أنه خلق السموات والارض بعد ذلك ءوكما ذلاعلى ذلك سائر النصوص خانه قد علم اله لم يكن مقصوده الاخبار بخلق العرش ولا الماء فضلا عن ان يقصد الن خلق ذلك كان مقارًّا لخلق السموات والارض ، وأذا لم يكن في اللفظ مايدل على خلق ذلك ألا مقارئة خلقه لخلق السموات والارض وقد أخبر عن خلق السموات مع كون ذلك علم أن مقصوده أنه خلق السموات والأرض حين كان العرش على الماءكما أخبر بذلك في القرآن ، وحينئذ بجب أن يكون العرش كان على الماء قبل خلق السموات والارض كما أخير بذلك في الحديث الصحيح حيث خَالَ « قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والارض بخمسين الف سنة وكان عرشه على الماء » فأخبر أنهذا التقديرااسابقالخلقالسمواتوالارض بخمسين الف سنة حين كأن عرشه على الماء

( الوجه السادس ) ان النبي عَيَّالِيَّةِ اما ان يكون قد قال «كان ولم يكن قبله شيء » وإما أن يكون قدقال « ولا شيء معه » « او غيره » فان كان انما قال اللفظ الاول لم يكن فيه تعرض لوجوده تعالى قبل جميع الحوادث. وأن كان قد قال الثاني او الثالث فقوله « ولم يكن شيء معه وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر » اما إن يكون مراده الله حين كان لاشيء معه كان عرشه على الماء أو كان يعد ذلك كان عرشه على الماء ، قان أراد الاول كان معناه لم يكن معه شيء من هذا الامن المسؤول عنه وهو هــذا العالم . ويكون للراد انه كان الله قبل هذا العالم المشهود وكان عرشه على المـاء . وأما القسم الثالث وهو ان يكون المراد به كان لاشيء معه وبعد ذلك كان عرشه على الماء وكتب في الذكر ثم خلق السموات والارض، قليس في هذا اخبار باول ماخلقه الله مطلقا ، بلولا فيه اخباره بخلق العرش والماء ، بل انما فيه اخباره بخلق السموات والارض ، ولاصر حقيه بات كون عرشه على الماء كان بعدذلك ، بلذ كره بحرف الواو ، والواو للجمع المطلق. والتشريك بين المطوف والمطوف عليه . وأذا كان لم يبين الحديث اول المخلوقات ولا ذكر ما كان خلق المرش الذي أخبر الله كان على الماء مقرونا بقوله «كان الله ولا شيء معه »،دل ذلك على أن النبي عَيْنَاكُيْرُ لم يقصد الاخبار بوجودالله وحده قبل كل شيء وبابتداء المحلوقات بعد ذلك اذ لم يكن لفظه دالا على ذلك وانما قصد الاخبار بابتداء خلق السموات والارض

(الوجه السابع) أن يقال لا يجوز أن يجزم بالمعنى الذي أراده الرسول ويتالينه الا بدليل يدل على مراده ، فلو قدر أن لفظه يحتمل هذا المعنى و هذا المعنى لم مجز الجزم باحدها الا بدليل بدليل ، فيكون أذا كان الراجح هو أحدهما لمن جزم بان الرسول ويتالينه ان أراد ذاك المعنى الآخر فهو مخطى ، (١)

<sup>(</sup>١)كذا في الاصلوليحرر

( الوجه انثامن ) أن يقال هذا المطلوب نو كان حقا لكان اجل من أن يحتج عليه بلفظ محتمل في خبر لم يروه الا واحد ، واكنان ذكر هذا في القرآن والسنة من أهم الامور لحاجة الناس الى معرفة ذلك لما وقع فيه من الاشتباء والنزاع واختلاف الناس، فلما لم يكن في السنة ما يدل على هذا المطلوب لم يجز اثباته بما يظن أنه معنى الحديث بسياقه و انما سمعوا أن النبي ﷺ قال « كان ولا شيء معه » فظنوه لفظا ثابتا مع مجرده عن سائر الكلام الصادر عن النبي عَلَيْنَاتُهُ وَظَانُوا مَمِنَاهُ الاخْبَارِ بِتَقَدِّمُهُ تَمَالَى عَلَى كُلُّ شَيءً ، و بنوا على هذين الظُّنين نسبة ذلك الى النبي عَيْمُ اللَّهِ ، وأيس عندهم بواحدة من القدمتين علم بل ولا ظن يستند الى امارة ، وهب انهم لم يجزموا بازمراده المني الآخرفايس عندهم مايوجبالجزم بهذا المعنىوجاء بينهم الشائنوهم ينسبون الى الرسول مالاعلم عندهم يانه قاله . وقد قال تمالي ( ولا تقف ا ليس لك به علم ) وقال تمالي ( قل اتما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغيرالحق وان تشركوا بالله مالم يتمزل به سلطانًا وأن تقولواعلى الله مالا تعلمون ). وهذا كله لا يجوز ( الوجه العاشر ) أنه قد زاد فيه بعض الناس « وهو الآن علىما عليه كان » وهمـذه الزيادة انما زادها بعض الناس من عنده ، وايست في شيء من الروايات . ثم إن منهم من يتأولها على أنه ليس معه الآن موجود بل وجوده عين وجود المخلوقات كما يقوله أهل وحدة الوجود الذبن يقولون عين وجود الخالق، وعين وجودا محلوق، كا يقوله ابن عربي و ابن سبمين والقونوي والتلساني وأبن الفارض ونحوهم . وهذا القول ثما يدلم بالاضطرار شرعا وعقلا أنه باطل ( الوجه الحادي عشر ) ان كثيراً من الناس بمجملون هذا عمدتهم من جهة السمع: أن الحوادث لها ابتداء وان جنس الحوادث مسبوق بالعدم اذا (١) لم يجدو ا (١) لم يظهر لنا معنى هذا الظرف هذا

في الكتاب والسنة ما ينطق به مع أنهم يحكون هدذا عن المسلمين واليهود والنصارى، كما يوجد مثل هذا في كتب اكثر أهل الكلام المبتدع في الاسلام الذي ذمه السلف وخالفوا به الشرع والعقل. وبعضهم يحكيه اجماعا العسلمين ، وليس معهم بذلك نقل لا عن أحد من الصحابة والتابعين لهم باحسان ولا عن الكتاب والدنة ، فضلا عن أن يكون هو قول جميع المامين .

وبمضهم يظن ان من خالف ذلك فقد قال بقدم العالم ووافق الفلاسفة الدهوية ، لانه نظر في كثير من كتب الكلام فلم يجد فيها لا قواين : قول الفلاسفة القائلين بقدم العالم إما صورته وإما مادته ، سواء قيل هو موجود بنفسه أو معلول لغيره . وقول من رد على هؤلاء من أهل الكلام الجهمية والمعتزلة والكرامية الذين يقولون : إن الرب لم يزل لا يفعل شيئاً ولا يتكلم بشيء : ثم أحدث الكلام والفيل بلا شيب اصلا .

وطائفة أخرى كالكلابية ومن وافتهم يقولون: بل الكلام قديم العين إما معنى واحد، واما أحرف واصوات قديمة ازلية قديمة الاعيان، ويقول هؤلاء ان الربلم يزل لا يفعل شيئاً ولا يتكلم بمشيئته وقدرته تم حدث ما بحدث يقدرته ومشيئته، إما قأمًا بذاته أو منفصلا عنه عند من نجوز ذلك، وإما منفصلا عنه عند من لم مجوز قيام ذلك بذاته.

ومالوم أن هذا القول أشبه بما اخبرت به الرسل من أن الله خالق كلشيء وأن الله خلق السموات والارض في سنة أيام، فن ظن أنه ليس للناس الا هذان القولان وكان مؤمناً بأن الرسل لا يقولون إلا حقا يظن أن هذا قول الرسل ومن اتبعهم. ثم أذا طولب بنقل هذا القول عن الرسل لم يمكنه ذلك ولم يمكن لا حد أن يأتي بآية ولا حديث يدل على ذلك، لا نصاً ولا ظاهرا، بلولا بمكنه أن ينقل ذلك عن أحد من أسحاب النبي عِنْ الناس الله باحسان .

وقد جعلوا ذلك معنى حدوث العالم الذي هو أول مسائل أصول الدين عندهم .
فيعنى أصل الدين الذي هودين الرسل عندهم ايس عندهم مايسمون به ان الرسول قاله ولا في العقل ما يدل عليه الله والمسلم يدل على خلافه . ومن كان أصل دينه الذي هوعنده دين الله ورسوله لا يعلم ان الرسول جاء به كان من أصل الناس في دينه .
( الوجه الثاني عشر ) انهم لما اعتقدوا ان هذا هو دين الاسلام أخذوا محتجون عليه بالحجج المقلية المعروفة لهم ، وعمدتهم التي هي أعظم الحجج ، مبناها على عليه بالحجج المقلية المعروفة لهم ، وعمدتهم التي هي أعظم الحجج ، مبناها على امتناغ حوادث لا أول لها ، ومها أثبنوا حدوث كل موصوف بصفة وسموا ذلك اثبانا لحدوث الاجسام، فلزمهم على ذلك نفي صفات الرب عز وجل ، وانه ليس اثبانا لحدوث الاجسام، فلزمهم على ذلك نفي صفات الرب عز وجل ، وانه ليس له علم ولا قدرة ولا تعدرة ولا كلام يقوم به ، بل كلامه مخلوق منفصل عنه ، و كذلك رضاه وغضبه ، و الغزموا على ذلك لن الله لا يرى في الا خرة ، وانه ليس فوق المرش، وغضبه ، و الغزموا على ذلك لن الله لا يرى في الا خرة ، وانه ليس فوق المرش، الى غير ذلك من اللوازم التي نفوا بها ماأليته الله ورسوله ، و كان حقيقة قولهم تكذيباً لما جاء به از سول عيالي في وتسلط أهل العقول على تلك الحجج التي لهم فينوا قدادها

وكان ذلك عما سلط الدهرية القاتاين بقدم العالم لما علموا حقيقة قولهم وأدائهم و نسوا فساده . ثم لما ظنوا ان هذا قول الرسول عليات واعتقدوا انه باطل قالوا لن الرسول لم يبين الحقائق سواء علمها أو لم يعلمها ، وأتما خاطب الجمهور بما بخيل لهم ما ينتفعون به . نصار أو للك المتكلمون النفاة مخطئين في السمعيات والعقليات ، وصار خطؤهم من أكبر أسباب تسلط الفلاسفة ، اا ظن أو لئك المتكلمين وقولم . وقد رأوا أن قول أو لئمك باطل فجه لوا ذلك حجة في تصحيح قولم ، مع أنه ليس للفلاسفة الدهرية الدهرية على قولهم بقدم الافلاك حجة عقلية أصلا وكان مع أنه ليس للفلاسفة الدهرية على قولهم بقدم الافلاك حجة عقلية أصلا وكان من أعظم أسباب هذا أنهم لم يحتقوا معرفة ما يعد رسوله عقلية أصلا وكان من أعظم أسباب هذا أنهم لم يحتقوا معرفة ما يعث الله به رسوله عقلية أصلا وكان

(الوحة الثالث،عشر) إن الغلط في مغنى هــذا الحديث هو من عدم المعرفة بنصوصال كمناب والسنة ابل المقول الصريح افانه أوقع كثيراً من النظار وانباعهم في الحيرة والضلال ، فانهم لم يعرفوا إلا قولين قول الدهرية القاتلين بالقدم. وقول الجهمية الفاثلين بأنه لم مزل معطلاعن أن يفعل أو يتكلم بقدرته ومشيئته عورأوا لوازم كلَّ قول:قنضي فساده وتناقضه ، فبقوا حائر بن مرتابين جاهاين ، وهذه حال من لاشحصي منهم، ومنهم من صرح بذلك عن نفسه كما صرح بدالرازي وغيره ـ ومن أعظم أسباب ذلك المهم نظروا في حقيقة قول الفلاسفة قرجدوا الله لم يزل الفعول المدين مقارنا للفاعل أزلا وأبدا ، وصريح أالعقل يقتضي بأنه لابد أن يتقدم الفاعلعلي فعله ، وأن تقدير مفعول الفاعل مع تقدير اله لم يزل مقارنا له لِمَرْيَتَقَدُمُ الفَاعَلُ عَلَيْهِ بَلَ هُو مَعَهُ أَزَلًا وَأَبِدًا أَمْرَ يَنَاقَضَ صَرَبِحُ العقل. وقد استقر في الفطر أن كون الشيء المفعول مخلوقا يقتضي اله كان بعد أن لم يكن . ولهذا كان ماأخبر الله به في كتابه من انه خلق السمو التو الارض بما يفهم (١)جميع الخلائق انهما حدثتا بعد أن لم يكونا ، وأما نقد بركونهما لم يزالا معه مع كونهما مخلوقين له فهذا تنكرهالفطر،ولم يقلدإلاشر دُمة قليلة من الدهرية كان سيناو أمثاله . وأما جهور الفلاسفة الدهرية كارسطو وأنباعه فلايقولون ان الافارك معلولة لعلة فاعلة كما يقوله هؤلاء ،بل قولهم وإن كانأشد فساداً من قول متأخريهم فلم يخالفوا صريح المعقول في هذا المقام الذي خالفه هؤلاء. وأن كانوا خالفوه منجهات أخرى نظروا في حقيقة قول أهلالكلام الجهمية والقدرية ومن إنبعهم فوجدوا ان الفاعل صار فاعلا بعد أن لم يكنفاعلا من غيرحدوث شيء أوجب كومه فاعلاء ورأوا صريح المقل يقضي بأنه اذا صار فاعلا بعسد أن لم يكن فاعلاً ، فلا بدمن حدوث ثبي. (٢) و أنه يمتنع في العقل أن يصير ممكنا بعد أن كان (١) قوله بما يفهم الح خبركان لا متعلق بقوله أخبر (٢) أي أو جب كو نه فا دلا على أصولهم

ممينعاً بلا حدوث عوانه لا سبب يوجب حصول وقت حدث وقت الحدوث وأن حدوث عنس الوقت ممينع فصاروا يظنون اذا جمعوا بين هؤلاء انه يلزم الجمع بين النقيضين وهو أن يكون الفاعل قبل الفعل وانه يمتنع أن يصير خاعلا بعد ان لم يكن فيكون الفعل معه فيكون الفعل مقارنا غير مقارن بأن كان بعد ان لم يكن حادثا مسبوقا بالعدم ، فامتنع على هذا التقدير أن يكون فعل الفاعل مسبوقا بالعدم ، ووجب على التقدير الأول أن يكون فعل الفاعل مسبوقا بالعدم ، ووجب على التقدير الأول أن يكون فعل الفاعل مسبوقا بالعدم ، ووجدوا عقوهم تقصر بما يوجب هذا الاثبات وما يوجب هذا النفي ، والجم بين المقيض ممتنع فأوقعهم ذلك في الحيرة والشك

ومرن أسباب ذلك انهم لم يعرفوا حقيقة السمع والعقل فلم يعرقوا ما دل عليه السكتاب والسنة ولم يمزوا في المعقولات بين المشتبهات ، وذلك أن العقل يفرق بين كون المتكلم متكلما بشيء بعد شيء دائماً ، وكون الفاعل يفعل شبيئاً هِمد شيء دائمًا ،وبين آحاد الفعل والكلام،فيقول كل واحد من أفعاله لا بد أن يكون مسبوقا بالفاعل وأن يكون مسبوقا بالعدم ، ويمتنع كون الفعل المعين مع الفاعل أزلا وأبداً ، وأماكون الفاعل لم يزل يفعل فعلا بعد فعل فهذا من كمال الفاعل، فاذا كانالفاعل حيًّا وقيل ان الحياة مستلزمة الفعل والحركة كماقال ذلك أئمة أهل الحديث كالبخاري والدارمي وغيرهما،وانه لم يزل متكلماً إذا شاء وبما شاء ونحو ذلك، كما قاله ابن المبارك وأحمد وغيرهما من أعمة اهل الحديث والسنة ــ كان كونه متكلها او فاعلا من لوازم حياته، وحياته لازمة له ، فلم بزل متكلمافعالا مع العلم بأن الحي يتكلم ويفعل بمشيئته وقدرته ، وان ذلك بوجبوجود كلام بعد كالام وفعل بعد فعل، فالفاعل يتقدم على كل فعل من أفعاله وذلك بوجب أن كل ما سواه محدث مخلوق،ولا نقول انه كان في وقت من الاوقات ولا قدرة حتى خلق (١) والذي ليس له قدرة هو عاجز ، و لـكن نقول لم يزل الله عالمـــا غادرا مالكاءلاشهاه ولاكيف

<sup>(</sup>١) أصل العبارة ولا قدرة له حتى خلق لنفسه قدرة فقدر

فليس مع الله شيء (٣) من مفعولاته قدىم معه . لا بل هو خالق كل شيء وكل ماسواه مخلوق له وكل على فل معه عدان لم يكن وان قدرانه لم يزل خالقا فعالا . واذا فيل ان الحاق صفة كال لقوله تعالى ( الهن مخلق كمن لا يخلق ) افلا المكن أن تكون خالقيته دا يُمة وكل مخلوق له محدث مسبوق بالعدم وليس مع الله شيء قديم . وهمذا ابلغ في الكال من أن يكون معطلا غير قادر على الفعل نم يصبر قادراً والفعل ممكنا له بلا سبب . و اما جمل للفعول المعين مقارنا لمه از لا وأبداً قهذا في الحقول لما لله الله وقعله ، فإن كون الفاعل مقارنا لمفعوله أز لا وأبداً محالف لصريح المعقول

فهؤلاء الفلاسفة الدهرية وإن ادعوا المهم يثبتون دوام الفاعلية فهم في الحقيقة معطلون للفاعلية ، وهي الصفة التي هي اظهر صفات الرب تعالى . ولهذا

<sup>(</sup>۱) الظاهر ان هذه الجُملة مدرجة في شرح الحديث نقاءًا صاحب السكواكب أو غيره من الموضع الآخر وقد جعلناها بين علامتين هكذا [ ].

<sup>(</sup>٢) بياض فيالاصل

<sup>(</sup>٣) هذا الكلام منصل بما قبل الجملة المدرجة

وقع الاخبار بها في أول ما نزل على الرسول على أن أوله ( اقرأ باسم ربك الذي خلق \* خلق الانسان من على الرسول على الانسان، واطلق الذي علم بانتلم \* علم الانسان، واطلق التعليم تم خص التعليم بالقسلم ، والحلق يتضمن فعله والتعليم يتضمن قوله، فانه يعلم بتكليمه ، وتكليمه بالانجاء وبالتكلم من وراء حجاب وبارسال رسول بوحي باذنه ما يشاء ، قال تعالى بالانجاء وبالتكلم تكن ما وقال تعالى ( فن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم ) وقال تعالى ( فن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم ) وقال تعالى ( وعلمك ما يداء ، قال العلم ) وقال تعالى ( الرحن \* علم القرآن من قبل أن يقضى البك وحيه وقل ربي زدنيم علما ) وقال تعالى ( الرحن \* علم القرآن \* خلق الانسان \* علمه البيان \* الشمس والقمر بخسبان )

وهؤلاء الفلاسفة يتضمن قولهم في الحقيقة أنه لم يخلق ولم يدلم ، فإن مايثبتونه من الحلق والتعليم انما يتضمن التعطيل ، فإنه على قولهم لم يزل الفلك مقارنا له أزلا وأبداً ، فامتنع حيفند أن يكون مفعولا له ، فإن الفاعل لا بد أن يتقدم على فعله ، وعندهم أنه لا يعلم شيئاً من جزئيات العلم والتعليم فرعالعلم ، فن لم يعلم الجزئيات يمتنع أن يعلمها غيره ، وكل موجود فهو جزئي لا كلي، كذا الكليات الماوجود ها في الاذهات لا في الاعيان ، فإذا لم يعلم شيئاً من الجزئيات لم يعلم شيئا من الجوئيات المهيئة ، الموجودات المهيئة ،

ومن قال منهم لايعلم لاكليا ولا جزئيا فقو له اقبح ، ومن قال يغدلم الكليات الثابتة دون المتغيرة، فهو عندهم لا يعلم شيئاً من الحوادث ولا يعلمها لاحد من خلقه ، كا يقتضي قولهم أنه لم بخلقها ، فعلى قولهم لا خلق ولا علم ، وهذا حقيقة قول مقدمهم أرسطو ، فانه لم يثبت أن الرب مبدع للعالم ولا جمله علة فاعلة ، بل الذي اثبته أنه علة غائية يتحرك الغلاك لتشبئه به كتحريك العشوق للعاشق ، وصرح بانه لا يعلم الاشياء . فعنده لاخلق ولا علم وأول ما الزل

( الوجه الرابع عشر ) ان الله تمالي أرسل الرسل وأنزل الكتب الدعوة الخلق إلى عبادته وحده لاشر يك، وذلك يتضمن معرفته لما أبدعه من مخلوقاته وهي المحلوقات المشهودة الموجودة ، منالسموات والارضوما بينهما ، فالحرالكتاب الذي لم يأت من عنده كتاب!هدىمنه بانه خاق أصول.هذهالحاوقات الموجودة المشهودة في سنة أيام ثم استوى على العرش . وشرع أهل الايمان(١)أن يجتمعواكل أسبوع يوما يعبدون الله فيه ويحتفلون بذلك ويكون ذلك آية على الاسبوع الاول الذي خلق الله فيه السموات والارض . ولما لم يعرف الاسبوع إلابخير الانبياء · وقد جاء في المنهم علمهم السلام أسهاء أيام الاسبوع فان النفس يتبع النصوص (٢) فالاسم يعبرعمانصوره، فلما كان تصور اليوموالشهر والحول معروفا بالعقل تصورت ·ذلك الاسم وعبرتءن ذلك ، واماالاسبوع فلمالم يكن في مجرد العقل ما يوجب معرفته فاتما عرف بالسمع صارت معرفته عنمد أهل السمع المتلقين عن الانبياء -دون غيرهم ، وحينتذ فاخبروا الناس بخلق هــذا العالم الموجود المشهود وابتداء خلفه وانه خلفه في سنة أيام ، واما ماخلقه قبل ذلك شيئا بعــد شيء فهذا بمنزلة ماسيخلقه بعسد قيام القيامة ودخول!هل الجنة واهل ألنار منازلها . وهسذا مما لاسبيل للعباد الى معرفته تفصيلاً . ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه . « قام فينا رسول الله مُتَعَلِّلُةُ مَعَاماً فأخبر ناعن بدء الخلق-تى دخل اهل الجنة منازلهم وأعلالنار منازلهم » رواه البخاري . فالنبي عَيَّلِاللهِ أخْتَرَهُم ببدء الخلقالىدخول أهل الجنة والنار منازلها

 <sup>(</sup>١) لعله : لاهل الا عان (٢) كذا في الاصل وهو غير ظاهر و اتفاللعني الذي يبدل عليه المقام ان التسمية تتبع التصور قالاسم يعبر عما تصوره و اضعه

وقوله «بدأ الخلق»مثل قوله في الحديث الآخر « قدر اللهمقادىرالخلائق مَقَبَلُ أَنْ يُخْلَقُ السمواتُ والارضُ بِخْمَسِينَالَفَ سنةً » فإن الخَلَائقُ هنا المراد مها اللهُخلوقات هو النقدير خلق هذا العالم ، كما في حديث القلم : ان الله لما خلقه قال ﴿ كَنْبِ، قَالَ: وَمَاذَا أَ كُتُبِ ؟ قَالَ: اكْتَبْمَاهُو كَائْنَ الْيَهُومِ القيامَةِ . وَكَذَالَتُ فِي الحديث الصحيح « أن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والارض يخمسين الف سنة وكان عرشه على الماء» وقوله في الحديث الآخر الصحيـ ح ه كان الله ولا شيء قبله ، وكان عرشه على الماء ، وكتب في الذكركلشي. ، ثم خلق السموات والارض » يراد به أنه كتبكل ما أراد خلقه من ذلك فان . الفظ كل شيء يعم في كل موضع بحسب ما سيقت له ، كما في قوله ( بكل شيء عليم — وعلى كل شيء قدير) وقوله (الله خالق كل شيء — وتدمر كل شيء \_ حوأوتيت من كل شيء — وفتحنا عليهم ابواب كل شي. — ومن كل شيء خلتنا زوجين اثنين ) واخبرت الرسل بتقدم أسمائه وصفانه كما في قوله ( وكان الله عزيزاً حكما . سميماً بصيراً . غفوراً رحما ) وامثال ذلك

قال ابن عباس « كان ولا يزال » ولم يقيد كونه بوقت دون وقت، وبهتنع أن يحدث له غيره صفة، بل يتنبع ترقف شيء من لوازمه على غيره سبحانه ، فهو المستحق لغاية الكال ، وذاته هي المستوجبة لذلك . فلا يتوقف شيء من كاله ولوازم كاله على غيره ، بل نفسه المقدسة ، وهو المحمود على ذلك ازلا وأبدا ، وهو الذي يحمد نفسه وبشي عليها بما يستحقه . وأما غيره فلا بحصي ثناء عليه وهو نفسه كا شيء علي نفسه ، كا قال سيد ولد آدم في الحديث الصحيح « اللهم اني على هو نبط من سخطك ، و بمعافاتك من عتو بنك ، وأعوذ بك منك ، لا احصي شناء عليه أعوذ برضاك من سخطك ، و بمعافاتك من عتو بنك ، وأعوذ بك منك ، لا احصي شناء عليه أعوذ برضاك من سخطك » و بمعافاتك من عتو بنك ، وأعوذ بك منك ، لا احصي شناء عليك النبت على نفشك»

واذا قبل لم يكن متكلا تم تسكلم، وقبل كان السكلام ممتنعا تم صار ممكنا له كان هذا السمع وصفه له بالنقص في الازل رائه تجدد الهالسكال ومع تشبيه الهالحلوق الذي ينتقل من النقص الى الكمال مسبب والعدم المحضلات وقبه (١) فامتنع ان يكن المتنع فيه يصير ممكنا بالاسبب والعدم المحضلات إذا قبيل كلامه كله معنى واحد لازم اذاته ليس له فيه قدرة ولا مشيئة كان هذا في الحقيقة تعطيلا للكلام وجعا بين المتناقضين إذ هو أثبات لموجود لا حقيقة له ، بل يمتنع أن يكون موجوداً مع أنه لا مدح فيه ولا كال يحوكذلك أذا قبل كلامه كله قديم العين وهو حروف وأصوات قديمة لازمة اذا تم ليس فيه قدرة ولا مشيئة كان هذا مع ما يظهر من تناقضه و فساده في المقول لا كال يسلس فيه قدرة ولا مشيئة ولا قدرته ولا اذا شاءه

أما قول من يقول ايس كالامه الا مايخلقه في غيره فهذا تعطيل الكلام من كل وجه وحقيقته إنه لايتكلم كما قال ذلك قدما، الجهمية ، وهو سلب الصفات ال فيه من التنقض والفساد حيث أثبتوا الكلام المعروف و نفوا لوازمه مايظهر به انه من افسد اقوال العالمين ، بانهم اثبتوا انه يأمر وينهى ويخبر ويبشر وينذر وينادي من غير أن بقوم بهشي من ذلك، كاقالوا انه يريدو يحب ويبغض ويغضب من غير أن يقوم به شيء من ذلك وفي هذا من مخالفة صريح المعقول وصحيح من غير أن يقوم به شيء من ذلك وفي هذا من مخالفة صريح المعقول وصحيح المنقول ماهو مذكور في غير هذا الموضع

وأما القائلون بقدم هذا العالم فهم أجعد عن المعقول والمنقول من جميع الطوائف. ولهذا أنكروا الكلام القائم بذاته والذي يخلقه في غيره ، ولم يكن كلامه عندهم الا ما يحدث في النفوس من المعقولات والمتخيلات، وهذا (معنى) تكايمه لموسى عليه السلام وعندهم، فعاد التكليم الى مجود علم المكلم . ثم إذا قالوا مع ذلك إنه لا يعلم

<sup>(</sup>١) كَذَا فِي الْأَصِلُ وَالْمِنِي المَرَادُ أَنَّهُ لِيسَ فَيْهُ شَيَّءٌ مِنْ مَعْنِي السَّبِيَّةِ

تَجْزِنْياتَ عَلَا عَلَم ولا اعلام وهذا غاية التعطيل والنقص ، وهم ليس لهم دليل قط على قدم شيء من العالم ، يل حججهم الما تدل على قدم نوع الفعل وانه لم يزل الفاعل فاعلا او لم يزل افعله مدة او انه لم يزل للسادة مادة ، وليس في شيء من الفاعل فاعلا او لم يزل افعله مدة او انه لم يزل للسادة مادة ، وليس في شيء من حو كانه ولا قدم الزمان الذي هو مقدار حركة الفلك . والرسل أخبرت بخلق الاقلاك (١) وخلق الزمان الذي هو مقدار حركتما ، مع اخبارها بانها خلقت من مادة قبل ذلك ، وفي زمان قبل هذا والزمان فانه سمحانه أخبر أنه خلق السموات والارض في سنة أيام ، وسواء قيل عن تلك الايام بقدار هذه الايام القدرة بطلاع الشمس وغروبها أو قيسل انها أكبر منها كما قال بعضهم : ان كل يوم قدره الف سنة، فلا ريب ان تلك الايام ألتي خلفت فها السموات والارض غيرهذه الايام وغير الزمان الذي هو التي خلفت فها السموات والارض غيرهذه الايام وغير الزمان الذي هو خلق السموات والارض غيرهذه الايام مقدرة بحركة أحسام موجودة قبل خلق السموات والارض (٢)

<sup>(</sup>١) الفلك في الاصل مدار الكوكب وبجراء في منازله ،وفي اصطلاح هؤلاء الفلاحة الذين برد الشبخ عليهم الناافلك جسم صلب شفاف كروي والنالافلاك تسمة . سبمة منها للدواري السبعة المعروفة على اصطلاحهم والثامن لجميع النجوم الثوابت والتاسع خالدن الكواكب والنجوم وبسمونه الاطلس . وقد نقض علم المحيئة الجديد هذا الاصطلاح وأثبت بطلانه ، وكلام الشيخ ليس لحاً في اثبائه وانها يقول الن الفلك بمناء الاعم وكفها كان فهو مخلوق

<sup>(</sup>٢) اليوم في اللغة الوقت الذي يحده ما يقع فيه كأيام العرب في حروبها وغيرها بومنه قوله تعالى (وذكرهم بأيام الله) ومنه يوم الحساب للزمن الذي يقم فيه . فأيام خلق السموات والارض هي الازمنة التي خلق الله كل طور أو مقدار منها في زمن كخلفه لمادة الارض في يومين وتقدير أفواتها النبائية والحيوانية في يومين تتمة أربعة أيام . كما في سورة فصلت. ولا يعلم تقدير كل يومينها بأيامنا إلا خالفها عزوجل.

تَجْزِنْياتَ عَلَا عَلَم ولا اعلام وهذا غاية التعطيل والنقص ، وهم ليس لهم دليل قط على قدم شيء من العالم ، يل حججهم الما تدل على قدم نوع الفعل وانه لم يزل الفاعل فاعلا او لم يزل افعله مدة او انه لم يزل للسادة مادة ، وليس في شيء من الفاعل فاعلا او لم يزل افعله مدة او انه لم يزل للسادة مادة ، وليس في شيء من حو كانه ولا قدم الزمان الذي هو مقدار حركة الفلك . والرسل أخبرت بخلق الاقلاك (١) وخلق الزمان الذي هو مقدار حركتما ، مع اخبارها بانها خلقت من مادة قبل ذلك ، وفي زمان قبل هذا والزمان فانه سمحانه أخبر أنه خلق السموات والارض في سنة أيام ، وسواء قيل عن تلك الايام بقدار هذه الايام القدرة بطلاع الشمس وغروبها أو قيسل انها أكبر منها كما قال بعضهم : ان كل يوم قدره الف سنة، فلا ريب ان تلك الايام ألتي خلفت فها السموات والارض غيرهذه الايام وغير الزمان الذي هو التي خلفت فها السموات والارض غيرهذه الايام وغير الزمان الذي هو خلق السموات والارض غيرهذه الايام مقدرة بحركة أحسام موجودة قبل خلق السموات والارض (٢)

<sup>(</sup>١) الفلك في الاصل مدار الكوكب وبجراء في منازله ،وفي اصطلاح هؤلاء الفلاحة الذين برد الشبخ عليهم الناافلك جسم صلب شفاف كروي والنالافلاك تسمة . سبمة منها للدواري السبعة المعروفة على اصطلاحهم والثامن لجميع النجوم الثوابت والتاسع خالدن الكواكب والنجوم وبسمونه الاطلس . وقد نقض علم المحيئة الجديد هذا الاصطلاح وأثبت بطلانه ، وكلام الشيخ ليس لحاً في اثبائه وانها يقول الن الفلك بمناء الاعم وكفها كان فهو مخلوق

<sup>(</sup>٢) اليوم في اللغة الوقت الذي يحده ما يقع فيه كأيام العرب في حروبها وغيرها بومنه قوله تعالى (وذكرهم بأيام الله) ومنه يوم الحساب للزمن الذي يقم فيه . فأيام خلق السموات والارض هي الازمنة التي خلق الله كل طور أو مقدار منها في زمن كخلفه لمادة الارض في يومين وتقدير أفواتها النبائية والحيوانية في يومين تتمة أربعة أيام . كما في سورة فصلت. ولا يعلم تقدير كل يومينها بأيامنا إلا خالفها عزوجل.

لم يكن قادراً نم صار قادراً على الكلام أو الفال مع انه وصف له فانه يقتضي انه كان ناقصاً عن صفة القدرة التي هي من لوازم ذاته والتي هي من أظهر صفات الكال ، فهو ممتنع في العقل بالبرهان البقيني ، فانه اذا لم يكن قادراً ثم صار قادراً فلا بد من أمر جعله قادراً بعد أن لم يكن ، فاذا لم يكن هناك إلا العدم المحض المتنع أن يصير قادراً بعد أن لم يكن ، وكذلك يمتنع أن يصير علما بعد أن لم يكن وكذلك يمتنع أن يصير علما بعد أن لم يكن وكذلك القدر ثم جعله غيره علما قادراً قبل هذا ، بخلاف الانسان فانه كأن غير عالم ولا قادر ثم جعله غيره علما قادراً وكذلك اذا قالوا كان غير متكلم ثم صار متكلماً.

وهذا مما أوردهالامام أحمد على الجهوية إذ جعلوه كان غير متكلم ثم صار متكلها . قال : كالإنسان، قال:فقدجهم بين تشبيه وكفر . وقد حكيت ألفاظه . في غير هذا الموضع(١)

و أذا قال القائل: كان في الازل قادراً على أن يخلق في الابزال، كان هذا كلاما متناقضاً لانه في الازل عندهم لم يكن يمكنه أن يضل ، ومن لم يمكنه الفسل في

(١) قال الامام أحمد في كتاب الرد على الزنادةة والحبهية الذي نقله الحلال واعتمد عليه القالمي أبو يعلى وغيره: فلما ظهرت عليه الحجة قال ان الله قد يتكلم ولكن كلامه مخلوق، قلنا وكذلك بنو آدم كلامهم فقد شبهتم الله بخلقه حتى وكمتم ان كلامه محلوق ففي مذهبكم في وقت من الاوقات لا يتكلم حتى خلق التكلم وكذلك بنو آدم كانوا ولا يتكلمون حتى خلق لهم كلاما. فقد جمتم مين كفر و بين تشبيهه أمالى الله عن هذه الصفة ، بل نقول ان الله لم زل متكلما أزلا ولا نقول انه كان لا يشكم حتى خلق علما فعلم، ولا نقول انه كان لا يشكم حتى خلق كلاما فتكم، ولا نقول انه كان لا يملم حتى خلق علما فعلم، والذي لا يملم حتى خلق علما فعلم، والذي لا يعلم هو جاهل ، ولا غول أنه من الاوقات ولا علم له حتى خلق المفسه قدرة ، ولا نقول قد كان في وقت من الاوقات ولا علم له حتى خلق المفسه قدرة ، ولا نقول أنه قدرة و اكن نقول لم يزل الله علم الم قدرة له حتى خلق قدرة ، والا كف

إلازل امتنع أن يكون قادراً في الازل، فإن الجمع بين كونه قادراً وبين كون المقدور ممتنعاً جمع بين الضدين،فانه في حال امتناع الفعل لم يكن قادرا وأيضاً يكون الفعل بنتقل من كونه ممتذماً الى كونه ممكنا بغير سبب موجب

مجدد ذلك وعدم متنع

وأيضاً فما من حال بقدرها العقل إلاو الفعل فيها ممكن وهو قادر. وإذا قدر قبل ذلك شيئا شاءه الله فالأمر كذلك فلم بزل قادراً والفعل ممكن وايس لقدرته وتمكينه من الفعل أول، فلم بزل قادراً عكنه أن يفعل فلم بكن الفعل ممتنعاً عليه قط وأيضاً فنهم بزعمون الله بمنع في الإزل والازل ليس شيئا محدوداً يقف عنده طعل بل ما من غابة ينتهي اليها تقدير الفعل إلا والازل قبل ذلك بلا غاية محدودة ، حق لو قرض وجود مدائن اضعاف مدائن الارض في كل مدينة من الخردل ما يملؤها وقدر اله كما مضت ألف ألف سنة فنيت خردلة في الخردل كله والأزل فم ينته، ولو قدر أضعاف ذلك اضعافا لاينتهي . فما من وقت يقدر إلا والأزل فم ينته، ولو قدر أضعاف ذلك اضعافا لاينتهي . فما من وقت يقدر الإ والأزل قبل ذلك . وما من وقت صدر فيه الفعل إلا وقد كان قبل ذلك عكنا . واذا كان عكنا فما الموجب لتخصيص حال الفعل بالحلق دون ماقبسل خلك فها لايتناهي . ؟

وأيضا فالازل معناه عدم الاولية ؛ نيس الازل شيئا محدوداً ، فقولنا لم يزل قادراً بمنزلة قولنا هو قادر داغا، وكونه قادراً وصف دائم لا ابتداء له ، فكذلك اذا قيل لم يزل متكلما اذا شاء ولم يزل يفعل ماشاء ويقتضي دوام كونه متكلما وفاعلا بمشيئته وقدرته ، و اذا ظن الظان ان هذا يقتضي قدم شيء معه كان من فساد تصوره ، فانه اذا كان خالق كل شيء فكل ماسواه مخلوق مسبوق بالعدم ، فليس معه شي. قديم بقدمه ، واذا قيل لم يزل بخلق كان معناه لم يزل بخلق مخلوقا بعد مغلوق ٤٠٠ النفية من الحوادث مخلوق ٤٠٠ النفية من الحوادث

و الحركات شيئاً بعد شيء . و ايس في ذلك إلا وصفه بدوام الفعل لابان معـــه مفعولا من المفعولات بعينه .

وان قدر ان نوعها لم بزل معه قهذه العين لم ينفها شرع ولا عقل ، بل هي من كاله ، قال تمالى ( أفن يخلق كن لا يخلق أفلا تذكرون) والحلق لا يزالون معه عواليس في كونهم لا يزالون معه في المستقبل ماينافي كاله وبين الازل في المستقبل مع انه في الماضي حدث بعد ان لم يكن إذ كان كل مخلوق فله ابتداء ، ولا نجزم أن يكون له انتهاء . وهذا فرق في أعيان المخلوقات ، وهو فرق صحيح لكن يشتبه على كثير من الناس النوع بالعين ، كما اشتبه ذلك على كثير من الناس في الكلام غلم بفرقوا بين كون كلامه قديما بمن اله لم يزل متكايا اذاشاء وبين كون الكلام المعين قديما كالفلك محدث مخلوق مسبوق بالحدم ، وكذلك كل ماسواه . وهذا الذي كالفلك محدث مخلوق مسبوق بالحدم ، وكذلك كل ماسواه . وهذا الذي حل عليه المحقولات الصريحة حل عليه المحقولات الصريحة الخالصة من الشبه كما قد بسطنا الكلام عليها في غير هذا الموضم ، وبينا مطابقة العقل العربح النقل الصحيح

وان من غلط اهل الفاسفة والكلام او غيبرهم فانما هو الخلط قيهما او في احدهما، وإلا فالقول الصدق المعلم بعقل او سمع يصدق بعضه بعضالا يكذب بعضه جغضا قال تعالى ( والذي جاء بالصدق وصدق به أو لئك هم المتقون ) بعد قو له: ( ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء ) وانما مدح من جاء بالصدق وصدق بالحق الذي جاءه . وهذه حال من لم يقبل إلا الصدق ولم يردما يجيئه به غيره من الصدق ، بل قبله ولم يعارض بينهما ولم يدفع أحدها

<sup>(</sup>١) بياض في الاصل وامله (قديمًا والشيء المبين)

بالآخر ، وحال من كذب على الله ونسب اليه بالـ مع أو العقل مالا يصح نسبته اليه أو كذب بالحق لما جاء ، فكذب من جاء بحق معلوم من سمع أو عقل ، وقال تعالى عن أهل النار ( لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السهبر ) فأخبر انه لو حصل لهم سمع أو عقل ما دخلوا النار، وقال تعالى ( أولم يسبروا في الارض. فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها قائها الاقمى الابصار ولكن أعمى القلوب التي في الصدور ) وقال تعالى (سفر بهم آياتنا في الآدق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ) أي ان القرآن حتى ، فأخبر أنه سيري عباده الآيات المشهودة المحلوقة حتى يتبين ان الآيات المتلوة المسموعة حق

ونما يعرف به منشأ غلط هاتين الطائفتين غلطهم في الحركة و الحدوث ومستى ذلك ، فطائفة كارسطو و أنهاعه قالت : لا يمقل أن يكون جنس الحركة و الزمان والحوادث حادثا وأن يكون مبدأ كل حركة و حادث صار فاعلا لذلك بعد أن لم يكن، و أن يكون الزمان حادثا بعد إن لم يكن حادثا ، مع أن قبل و بعد لا يكون. يكن، و أن يكون الزمان حادثا بعد إن لم يكن حادثا ، مع أن قبل و بعد لا يكون. إلا في زمان ، وهذه القضايا كاما أنما تصدق كاية لانصدق ممينة ، ثم ظنوا أن الحركة المعينة وهي حركة الفلك هي القديمة الازلية و زمانها قديم، فضلوا ضلالا الحركة المعينة وهي حركة الفلك هي القديمة الازلية و زمانها قديم، فضلوا ضلالا مبينا مخالفا الصحيح المنقول المتواتر عن الانبياء صلى الله عليهم وسلم مع مخالفته الضريم المعقول الذي عليه جهور العقلاء من الاولين والا خرين .

وطائفة ظنوا انه لا مكن أن يكون جنس الحركة والحوادث والفعل إلا بعد أن لم يكن شيء من ذلك، أو انه يجب أن يكون فاعل الجميع لم زل معطالا ثم حدثت. الحوادث بلا سبب أصلا وانتقل الفعل من الامتناع الى الامكان بلا سبب، وصار فادراً بعد أن لم يكن بلا سبب، وكان الشيء بعد مالم يكن في غير زمان ، وأمثال ذلك مما يخالف صر يح العقل، وهم يظنون مع ذلك أن هدا قول أهل الملل من السلين واليهود والنصارى ، وايس هذا القول منقولا عن موسى ولا عيسى ولا المسلين واليهود والنصارى ، وايس هذا القول منقولا عن موسى ولا عيسى ولا

محد صلوات الله عليهم وسلامه ولا عن أحد من أصحابهم ، اتما هو مما أحدثه بمض أهل البدع وانتشر عند الجهال بحقيقة أقوال الرسل وأصحابهم ، فظنوا ان هـذا قول الرسل صلي الله عابهم وسلم ، وصار نسبة هـذا القول الى الرسل واتباعهم يوجب انتدح فيهم إما بعدم العرفة بالحق في هـذه المعالب العالمية ، وإما بعدم بيان الحقى ، وكل منهما يوجب عند هؤلاء أن يعزلوا الكتاب والسنة وآثار السلف عن الاهتداء

وانما ضاوا لمدم علمهم بما كان عام الرسول وَيَتَالِينَ وأصحابه رضيالله عنهم والنابعون لهم باحسان. فأن الله تمالي أرسل رسوله وَيَتَالِينَ بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ، وكني بالله شهيدا

﴿ انتهى ﴾



## 5 AS 3

# جمع كلمة المسلمين

ووجوب اعتصامهم بحبل الله المتين ، وحظر تفرقهم ، وأفظمه تكفير أحد من أهل القباة ، وترك صلاة الجماعة مع أهل المدعة وهي قاعدة أهل السنة والجماعة

(حررها)

من المستره

منقولة من الجزء ألحادي والثلاثين من كتاب الكواكب الدراري الموجود بالمكتبة العمومية الظاهرية بدمشق الشام

# فاعدة أهل السنة والجاعة

﴿ فِي رَحْمَةُ أَهُلَا الدِرْعِ وَالْمَاصِي وَمُشَارِكُتُهُمْ فِي صَلَاةً خَاءَةً ﴾ قال شبخ الامالام تقي الدين أحمد ابن تيمية رحمه الله:

بسم الآ الرحمن الرحيم

قال الله تعالى وتقدس ( يا أيها الذين آمنوا القوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وأنتم مسلمون « واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ، واذكروا تعمة الله عليكم اذكنتم أعداء فألف بين قاويكم فأصحتم بنمته اخوانا ، وكنتم على شفا حفرة من النارفأ نقذكم منها ، كذلك بيين الله لكم آياته الملسكم بهندون » ولتدكن منكم ألمة يدعون الى الخير وياسرون بالمروف وينهون عن المنكر وأو ائلك هم منكم ألمة يدعون الى الخير وياسرون بالمروف وينهون عن المنكر وأو ائلك هم المفلحون «ولا تمكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعدما جاءهم البينات وأو اثلث لهم عذاب عظيم » يوم تبيض وجوه وتسود وجوه) قال ابن عباس وغيره : تبيض وجوه اهل السنة، والحاحة وتسود وجوه إهل البدعة والفرقة ( فأما الذين السودت وجوه اهل السنة، والحاحة وتسود وجوه إهل البدعة والفرقة ( فأما الذين السودت وجوههم أ كفرتم بعداينا نكم فيها خالدون)

وفي الترمذي عن ابي امامة الباهلي عن النبي وَلِيَّالِيَّةِ في الخوارج « انهسم كلاب إهل النار » وقرأ عذه الآية ( يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ) قال الامام احمد : صبح الحديث في الحوارج من عشرة أوجه . وقد خرجها مسلم في صيحه عرض البخاري طائفة منها. قال النبي عَلِيَّالِيَّةِ « يحتم احدكم صلاته مع صلاتهم ، وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم ، يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يرقون من الاسلام كما يحرق السهم من الرمية — وفي رواية — يقتلون اهل الاوثان »

والخوارج هم اول من كفر المسلمين بالذُّبوب. ويكفرون من خالفهم في بدعتهم ويستحلون دمه وماله . وهذه حال أهل البدع يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم في بدعتهم . وأهل السنة والجاعة يتبعون الكتاب والسنة ويطيعون الله ورسوله : فيتبعون الحق ، ويرجون الخلق

" وأول بدعة حدثت في الاسلام بدعة الخوارج والشيعة ؟ حدثنا في اثنا الخوام العبر المؤمنين علي بن ابي طالب، في اقب الطائفتين . أما الحوارج فقاتلوه فقتلهم، وأما الشيعة فحرق غاليتهم بالنار وطلب فنل عبد الله بن سبأ فهرب منه، وأمر بجلد من يفضله على أبي بكر "وعمر . وروي عنه من وجوه كثيرة انه قال : خير هذه الامة بعد نبيها أبو بكر هم عمر . ورواه عنه البخاري في صحيحه

#### فصل

ومن أصول أهل السنة والجاعة انهم يصلون الجمع والاعياد والجاعات الا يدعون الجمة والجاعة كما فعل اهل البدع من الرافضة وغيرهم، فان كان الامام مستوراً لم يظهر منه بدعة ولا فجور صلي خلفه الجمة والجاعة باتفاق الائمة الاربعة وغيرهم من أغة المسلمين، ولم يقل أحدمن الأغة انه لا تجوز الصلاة الا خلف من علم باطن أمره ، بل مازال المسلمون من بعد نييهم يصلون خلف المسلم المستور، ولكن اذا ظهر من المصلي بدعة أو فجور وأمكن الصلاة خلف من يعلم انه أمبتدع أو فاسق مع إمكان الصلاة خلف غيره، فأ كثر أهل العلم يصححون صلاة الماموم ، وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة ، وهو أحد القولين في مذهب مالك وأحد أو فاستر وابس هناك جمة اخرى فهذه تصلى خلف المبتدع والفاجر والمامها مبتدع او الفاجر وابس هناك جمة اخرى فهذه تصلى خلف المبتدع والفاجر عاجمة التي عند عامة اهل السنة والجاعة وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنيل وغيرهم من أغة أهل السنة بالا خلاف عندهم

وكان بعض الناس اذاكترت الاهواء يحب انلايصليالا خلف من يعرفه على سبيل الاستحباب، كانقل ذلك عن احمد انه ذكر ذلك لمن سأله . و لم يقل احد الله لاتصح الا خلف من عرف حاله

ولما قدم أبوعمرو غثان بن مرزوق إلى ديار مصر وكان ملوكها في ذلك الزمان مظهرين التشيع، وكانوا باطنية ملاحدة، وكان بسبب ذلك قد كترت البدع وخلهرت بالديار المصرية أمر أصحابه ان لايصلوا الاخلف من يعرفونه لاجل ذلك (١) ثم بعد موته فنحها ملوك السنة قبل صلاح الدين وظهرت فيها كاة السنة المخالفة المرافضة ، عم صار العلم السنة يكثر بها ويظهر

فالصلاة خلف المستور جائزة بانفاق علماء المسلمين ، ومن قال ان الصلاة عورمة او باطلة خلف من لا بعرف حاله فقد خالف إجماع أهل السنة و الجماعة. و قد كان الصحابة وضو ان الله عليهم يصلون خلف من يعرفون فجوره ، كاصلى عبد الله بن مسمود وغيره من الصحابة خلف الوايد بن عقبة بن أبي معيط وقد كان يشرب الحمر وصلى مرة الصبح اربعا وجاده عثمان بن عفان على ذلك . وكان عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة يصلون خلف الحجاج بن يوسف و كان الصحابة و التابعون يصلون خلف ابن ابي عبيد و كان متما بالالحاد و داعيا إلى الضلال

#### فصل

ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعلد ولا يخطأ اخطأ فيه كالمسائل التي تنازع فيها اهل القبلة ، فان الله تعالى قال (آمن الرسول بما الزل اليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائدكته وكتبه ورسله، لانفرق بين احد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا واليك المصير) وقد ثبت في الصحيح ان الله تعالى اجاب هذا الدعاء وغفر للمؤمنين خطأهم

<sup>(</sup>١) أي لا جل كون ملوكهم الفاط يين و دعاتهم ملاحدة لا شيعة مبتدعة فقطم

والخوارج المارقون الذين امرالنبي عَلِيَّكُلِيَّةُ المّنالهم أمير الوّماين عني ابن أبي طالب أحد الحُلفاء الراشدين. وانفق على قنالهم أمّة الدين من الصحابة والتابيين ومن بعدهم ولم يكفرهم على بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وغيرهما من الصحابة، بل جعارهم مسامين مع قنالهم ولم يقاتلهم على حتى سفكوا الدم الحرام و أغاروا على أموال المسلمين وقتاتلهم الدفع ظلمهم و بنيهم الا لانهم كفار ولهذا لم يسب حريمهم ولم يغتم اموالهم

واذاً كان هؤلاء الذين ثبت ضلالهم بالنص والاجماع لم يكفروا مع أمر الله ورسوله عَلَيْكُنْ بقتالهم ، فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبه عليهم الحق في مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم ؟ فلا بحل لاحدى هذه الطوائف أن تكفر الاخرى ولا تستحل دمها ومالها ، وإن كانت فيها بدعة محققة ، فكيف إذا كانت المكفرة لها مبتدعة ايضاً ؟ وقد تكون بدعة هؤلاء أغاظ . والنائب الهم جميعاً جهال بحقائق ما يختلفون فيه

والاصل آن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم محرمة من بعضهم على بعض الانحل إلا باذن الله ورسوله . قال النبي على النبي على المنهم في حجة الوداع « ان دماء كم واموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهر كم هذا موقال على المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه » وقال على المسلم هذا من صلى صلاتنا واستقبل قباتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم لهذمة الله ورسوله » وقال « من صلى صلاتنا واستقبل قباتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم لهذمة الله ورسوله » وقال « اذا التهى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار » قبل يا رسول الله هذا القاتل، فما بالله المناز جعوا بعدي هذا القاتل، فما بالله المناز جعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض » وقال « اذا قال المسلم لا نحيه يا كافر فقد عنه الما المدها » وهذه الأحاديث كاما في الضبحاح .

واذا كان المسلمة أولا في القتال او الشكافير لم يكفر بذلك كا قال عمر بن

الخطاب لحاطب (١) بن البيانعة «يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا المنافق ٣٠ فقال النبي عَيِّنَالِيَّةِ ه أنه قد شهد بدراً ، وما يدراك الله الله اطلع على اهل بدر فقال النبي عَيِّنَالِيَّةِ ه أنه قد شهد بدراً ، وما يدراك الله الله اطلع على اهل بدر فقال اعلوا ماشئم فقد غفرت لكم أ » وهذا في الصحيحين . وفيهما ايضا : من حديث الافك : أن أسيد بن الحضير قال لسعد بن عبادة : الله منافق تجادل عن المنافقين ، واختصم الفريقان فأصلح النبي عَيِّنَالِيَّةُ بينهم . فهؤلاء البدريون فيهم من قال لا خر منهم انك منافق ، ولم يكفر النبي عَيِّنَالِيَّةُ لا هذا ولا هذا ولا هذا ولا هذا ولا شهد للجميع بالجنة

وكذلك ثبت في الصحيحين عن أسامة بن زيد انه قابل رجالا بعد ما قال الإله إلا الله وعظم الذي عَلَيْظِيْمُ ذلك لما أخبره وقال « با أسا ة أقابلته بعد ما فال الإله إلا الله ؟ ٥ وكر ذلك عليه حتى قال أسامة الممنيت أي لم أكن أسامت إلا يومئذ. ومع هذا لم يوجب عليه قوداً ولا دية ولا كفارة ، لائه كان متأولا ظن جو از قتل ذلك القائل لظنه انه قالها تعوذاً

فيكذا السلف فاتل بعضهم بعضا من أهل الجل وصفين وتحوهم وكالهم مسلمون مؤمنون كاقال تعالى ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينها فان بغت إحداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغى حتى تفيء إلى أمر الله فان فاعت فأصلحوا بينها بالمدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين ) فقد بين الله تعالى المهم عاقتنالهم و بغي بعضه على بعض إحوة مؤمنون وأمر بالاصلاح بينهم بالعدل. وطذا كان السلف مع الاقتتال بوالي بعضهم بعضا موالاة الدين لا يعادون كمادأة الكفار ك فيقبل بعضهم شهادة بعض عربا خذ بعضهم العلم من بعض عربتوار ثون ويثنا كحون فيقبل بعضهم عما كان بينهم من انقتال والتلاعن وغير ذائت و يتعاملون بمعاهلة السلمين بعضهم مع بعض عما كان بينهم من انقتال والتلاعن وغير ذائت و في الصحيح ان الذي يتنبي أن لا بماك أمنه بسنة عامة وقد ثبت في الصحيح ان الذي يتنبي أن لا بماك أمنه بسنة عامة وقد ثبت في الصحيح ان الذي عضهم عدوا من غيرهم فأعطاه ذلك ، و سأله أن لا بسلط عثبهم عدوا من غيرهم فأعطاه ذلك ، و سأله أن لا بسلط عثبهم عدوا من غيرهم فأعطاه ذلك ، و سأله أن لا بسلط عثبهم عدوا من غيرهم فأعطاه ذلك ، و سأله أن لا بسلط عثبهم عدوا من غيرهم فأعطاه ذلك ، و سأله أن لا بسلط عثبهم عدوا من غيرهم فأعطاه ذلك ، و سأله أن لا بسلط عثبهم عدوا من غيرهم فأعطاه ذلك ، و سأله أن الا بسلط عثبهم عدوا من غيرهم فأعطاه ذلك ، و سأله أن الا بسلط عثبهم عدوا من غيرهم فأعطاه ذلك ، و سأله أن الا بسلط عثبه مع عدوا من غيره هافي في العدي في بعدوا من غيره هافي في المراب المنابع به بعدوا من غيره هافي في المنابع بعدوا من غيره هافي في المواد كالك ، و سأله أن لا بسلط عشوا من غيره هافي في المي من القيالة في المي من القيالة في المي من القيالة في المي المي المي المي المينه المينانية المينانية في المينانية المينانية

<sup>(</sup>١)أي في شأن حاطب

الإيجال بأسهم بينهم فلم يعط ذلك» وأخبرأن الله لايسلط عليهم عدواً من غيرهم ويغلبهم كالهم حتى يكون بعضهم يقتل بعضا و بعضهم يسبي بعضا

و ثبت في الصحيحين لما نزل قوله ( فل هو القادر على أن يبعث عليكم عذايا - من فوقكم ) قال « أعوذ بوجهك » ( 'و من تحت أرجلكم ،قال «أعوذ بوجهك» - ( او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض ) قال « هاتان أهون »

هذا مع ان الله أمر بالجاعة والالتلاف، ونهى عن البدعة والاختلاف، وقال الذي وَلَيْكُنْ وَ اللهُ الذي وَلَيْكُنْ و ﴿ إن الذين قرقوا دينهم وكانوا شيعا نست منهم في شيء ﴾ وقال الذي وَلِيْكُنْ وَ عليكم بالجاعة الذي دالله على الجاعة » وقال « الشيطان مع الواحد وهومن الاثنين أبعد » وقال « الشيطان ذئب الانسان كذئب الغنم والذئب انما يأخذ القاصية عوالنائية من الغنم »

فلواجب على المسلم اذا صار في مدينة عن مدانن المسلمين أن يصلي معهم الجمعة والجماعة ويوالي المؤمنين ولا يعاديهم ، وان رأى يعضهم ضالا او غاويا وأمكن أن يهديه ويرشده فعل ذلك، والا فلا يكلف الله نفسا الا وسعما . واذا كان قادراً على أن يولي في المامة المسلمين الافضل ولاء، وان قدر أن يمنع من يظهر البدع والفجور منعه . وان لم يقدر على ذلك فاصلاة خلف الاعلم يكتاب الله موسنة نبيه الاسبق الى طاعة الله ورسوله أفضل كا قال الذي عَيْنَالِيْقُ في الصحبيح عيوم القوم أقرأهم لكتاب الله . فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالمسنة . فان كانوا في المراءة سواء فاعلمهم بالمسنة . فان كانوا في المحجرة سواء فاعلمهم بالمسنة . فان كانوا في المحجرة سواء فاعلمهم بالمسنة . فان كانوا في المحجرة عجره ، كما هجوالذي يَوْنَانِيْ كان في هجره المظهر البدعة والفجور مصلحة راجحة هجره ، كما هجوالذي وقيس في الثلاثة الذين خلفوا حتى تاب الله عليهم . واما أذا ولي غيره بنير اذنه وليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية كان تفويت هذه الجمة والجاعة جهلاوضلالاء خلفه مصلحة شرعية كان تفويت هذه الجمة والجاعة جهلاوضلالاء

حتى ان الأصلي الجمعة خلف الفاجر اختلف الناس في اعادته الصلاة وكرهما أَ كَثَرَهُم ﴾ حتى قال احمد بن حنبل في رواية عبدوس : من أعادها فهو مبتدع . , وهذا أظهر القولين ، لان الصحابة لم يكونوا يعيدونانصلاة أذا صلوا خلفأهل القجور والبدع، ولم يأمر الله تعالى قط أحداً اذا صلى كما أمر بحسب استطاعته أن يميد السلاة . ولهذا كان أصح قولي العلماء ان من صلى بحسب استطاعته ان لا يعيد، حتى الشيم لخشية العرد ، ومن عدم الماء والتراب إذا صلى بحسب حاله ، والمحبوس وذوو الاعدار الثادرة والمتادة والمتصاةوالمنقطعة لامجبعلي أحدمنهم أن يعيد الصلاة اذا صلى الاولى بحسب استطاعته

وقد ثبت في الصحيح ان الصحابة صلوا بغير ماء ولا تبيم لما فقدت عائشة عقدها ولم يأمرهم النبي ﷺ بالاعادة ، بل أبلغ من ذلك أن من كان يترك الصلاة جهلا بوجوبها لم يأمرها لقضاء ، فعمرو وعمار لما أجنيا وعمرو لم يصل وعمار تحرغ كاتشرغ الدابة لم يأ مرهما بالفضاء ، وابوذر لما كان يجنبولا يصلي لم يا مره والقضاء ، والمستحاضة لما استحاضت حيضة شديدة منكرة منعتها الصلاة والصوم لم يأمرها بالقضاء، والذين أكاوا في رمضان حتى يتبين٤ حدهم الحبل الابيض حن الحبل الاسود لم يا مرهم بالقضاء ، و كانوا قد غلطوا في مسى الآية فظنوا ان ·قوله تعالى ( حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ) هو الحبل فقال النبي عَيِّلِيَّةٍ « أنما هوسو ادالايل وبياض النهار » ولمُيا منهم بالقضاء ، . والمسيء في صلاته لم يا مره باعادة ماتقدم من الصلوات ، والذين صلوا الى بيت المقدس بمكة والحبشة وغيرهما بعدان نسخت بالامربالصلاة الى الكعبة وصلوا الى الصخرة حتى بلغهم النسخ لم يأ سرهم باعادة ماصلوا ، وان كان هؤلاء أعذر سن غيرهم لنسكمم بشرع منسوخ

وقد اختلف العلماء في خطاب الله ورسوله هل يثبت حكمه في حتى العبيد

قبل البلاغ ? على ألاثه أقو ل، في مذهب أحمد وغيره . قبل يثبت وقيل لايثبت، وقيل يُثبت المبتدأ دون الناسخ . والصحيح مادل عليه القرآن في قوله تعالى (وما كنها معذبين حتى نبعث رسولا ) وقوله ( لئالا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل)؛ وفي الصحيمين « ما أحد أحب اليه العــ ذر من الله من أجل ذلك أرسل الرسل مبشران ومنذران ا

فالمتأول والجاهل العذور ليس حكمه حكم المعاند والفاجر بل قد جعل الله لكل شيء قدرا .

### فصل

أجمع المسلمون على شيادة أن لاإله إلا الله وأن محمداً وسول الله، وإن ذلك. حق بجزم به المسلمون ويقطعون به ولا يرتابون، وكل ماعلم، المملم وجزم به فهو يقطع به وإن كانالله قادراً على تغييره، قالسلم يقطع بمايراه ويسمعه، ويقطع بأنالله على تغبيره ، بل من قال ان الله لايقدر على مثل إمانة الحناق واحيائهم من قبورهم. وعلى تسيير الجبال وتبديل الارض غيرالارض فانه يستتاب فان تاب وإلا قتل والذين يكرهون لفظ القطع من أصحاب أبي عمرو بن مرزوق هم قوم أحدثو ا ذلك من عندهم ولم يكن هذا الشيخ ينكر هذا ، ولكن أصل هــذا انهم كانوا يستنُّنون في الأيمان كما نقل ذلك عن السلف فيقول أحدهم : أنا مؤمن ازشاءالله، ويستثنون في أعمال المر ، فيقول أحدهم : صايت ان شاء الله . ومراد السلف. من ذلك الاستثناء كونه لايقطع بأنه فعل الواجب كما أمر الله ورسوله ، فيشك في قبول الله لذلك فاستأنى ذلك ، أو للشك في الداقبة ، أو يستثنى لان الأمور جميعها انما كون بمشيئة الله كقوله تعالى (التدخان المسجد الحرام إن شاء الله ﴾

مع إن الله علم بأنهم يدخلون لاشك في ذلك ، أو المالا بركي أحدهم نفسه وكان أو لفك يمتنعون عن القطع في مثل هذه اللا مور ، ثم جاء بعدهم قوم جهال فكرهوا لفظ الفطالقطع في كل شيء ، ورووا في ذلك أحاديث مكذوبة ، وكل من روى عن النبي وتقطيق أو عن أصحابه أو واحد من علماء المسلمين الله كره لفظ القطع في الأمور المجزوم بها فقد كذب عليه . وصار الواحد من هؤلاء يظن أنه اذا أقر بهذه الكلمة فقد أقر با مو عظيم في الدين ، وهذا جهل وضلال من هؤلاء الجهال لم يسبقهم الى هدذا أحد من طوائف المسلمين ، ولا كان شيخهم أبو عمرو بن موزوق ولا أصحابه في حياته ولا خيار أصحابه بعد موته متنعون عن هذا اللغظ مطلقا ، بل انعا فعل هذا طائفة من جهالهم

كا ان طائفة أخرى رعوا ان من سب الصحابة لا يقبل الله توبته وإن تاب عرووه اعرائني عَيَّالِيَّة أنه قال « سب أصحابي ذنب لا يغفر » وهذا الحديث كذب على رسول الله تعلق لم بروه أحد من اهر العلم ولا هو في شيء من كتبهم المعتمدة وهو خالف القرآن لان الله تعالى قال (ان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن بشاء) هذا في حق من لم يتب. وقال في حق التائبين (قل ياعبادي الذين أسر فواعلى أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله لا يغفر الذنوب جيما انه هو العقور الرحيم ) فثبت بكتاب الله وسنة رسوله ويُلِيِّنِي أن كل من تاب تاب الله عليه ومعلوم أن من سب الرسول من الكفار المحاربين وقال : هو ساحر أو شاعر ومعلوم أن من سب الرسول من الكفار المحاربين وقال : هو ساحر أو شاعر ويليني من أهل الحرب ثم الملموا وحسن إسلامهم وقبل الذي ويتالي منهم : منهم أبو سنيان بن الحارث بن عبد المطاب بن عم الذي ويتالي ويتول أنا كنت أعلم مسرح عوكان قد إرتد و كان يكذب على الذي ويتالي ويتول أنا كنت أعلم مسرح عوكان قد إرتد و كان يكذب على الذي ويتالي ويتول أنا كنت أعلم مسرح عوكان قد إرتد و كان يكذب على الذي ويتول أنا كنت أعلم الموري موالي والميه الذي ويتول أنا كنت أعلم الموران عم الذي ويتول أنا كنت أعلم الموران على الذي على ذلك

واذا قيل: سب الصحابة حق لآ دمي. قيل:المستحل اسبهم كالرافضي يعتقام ذلك دينا ، كا يعتقد الكافرسبالنبي ﷺ دينا ، فإذا تابوصار يحبهم ويثني. عليهم ويدعو لهم محا الله سيئاته بالحسنات. ومن ظلم انسانا فقذفه او اغتابه او شتمه ثم تأب قبل الله توبته . لكن ان عرف المظلوم مكنه من أخذ حقه ، وان.. قذفه او اغتابه ولم يبلغه ففيه قولان للعلماء، هما روايتان عن احمد: اصححا انه لابعامه أبي اغتبتك وقد قيل بل يحسن اليه في غيبته كما أساءاليه في غيبته . كما قال الحسن البصري : كنارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته . فاذا كان الرجل قد سب الصحابة اوغير الصحابة وتاب فانه يحسن اليهم بالدعاء لهم والثناء عليهم بقدر ماأساء انيهم. والحسنات بذهبن السيئات . كما إن الكافر الذي كان يسب النبي ويقول انه كذاب اذا تاب وشهد أن محمداً رسول الله الصادق المصدوق وصار يحبه ويثني عليه ويصلي عليه كانت حسناتهماحية لسيئاته والله تعالى( يقبل النوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم الفعاون) وقد قال تعالى (حمَّ ، تغزيل. الكِتاب من الله العزيز العليم \*غافر الذنبوقابل التوبشديدالعقاب ذي الطول. لا إله ألا هو اليه الصير )

آخر كالام شيخ الاسلام ابن تيمية ، قدس الله روحه الزكية ، وأسكننا وإياه بمنه الغرف العلية . وصلى الله على محمد وصحبه وسلم



الملاهب الصحيح الواضح

فيما جاءً من النصوص فى وضع الجوائح

فى المبايعات والضمانات والمؤجرات

من محقيقات

شيخ الاسلام ابن تيمية

قدس ألله سره

منقول من الجزء الحادي والثلاثين من كتاب الكواكب الدراري الموجود بالمكتبة الظاهرية بدمشق الحروسة



قال شيخناشيخ الاسلام قي الدين ابوالعباس احمد بن عبد الحليم بن عبدالسلام أبن تيمية الحراني رحمه الله تعالى ورضي عنه :

الحمد الله وب العالمين ، وأشهد أن لاإله إلا الله وحدد لاشريك له وأشهد أن محداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليها

#### فصل

في وضع الجوائح في المبايعات والضائات والمؤاجرات مما تمس الحاجة اليه ، وذلك داخل في قاعدة تلف المقصود المعقود عليه قبل التمكن من قبضه

قال الله في كتابه ( ياأسها الذين آمنوا لانا كلوا أمواكم بينكم بالباطل الن تكون تجارة عن تراض منكم) وقال تعالى ( ولا تأكوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكاملة كلوا فريقا من أموال الناس بالانحوالة تعلمون) وقال تعالى، فيا ذم به بني إسرائيل ( فيا نقضهم ميشقهم ـ الى قوله ـ وأخذه الزيا وقد نهوا عنه وأكام أموال الناس بالباطل ومن أكل أموال الناس بالماطل أخذ أحد العوضين بدون تسليم العوض الآخر، لان القصود بالعهود والعقود المالية عو التفايض، فكل من العاقدين يطلب من الآخر تسليم ماعقد عليه ولهذا قال تعالى ( وانقوا الله الذي تساعلون به ) أي تتعاهدون وتتعاقدون، وهذا هو موجب العقود ومقتضاها ، لان كلا من المتعاقدين أوجب على نفسه بالعقد ماطلبه الآخر وسا له منسه ، فالعقود موجبة القبوض، والقبوض هي المسؤولة المقصودة المطلوبة، ولهذا تم العقود بالتقابض من الطرفين، حتى لو أسلم الكافران بعد المطلوبة، ولهذا تم العقود بالتقابض من الطرفين، حتى لو أسلم الكافران بعد

الله المقود بموجباتها ، ولهذا نهى عن بيح الكالي، بالكالي، الائه عقد وابجاب على المقود بموجباتها ، ولهذا نهى عن بيح الكالي، بالكالي، الائه عقد وابجاب على النفوس بالا حصول مقد رد لاحد الطرفين ولا لها . ولهذا حرم الله الميسر الذي منه بيح الغرر ، ومن الغرر ما مكنه قبضه وعدم قبضه كالدواب الشاردة ، لان مقصود العقد وهو القبض غير مقدور عليه

ولهذا تنازع العاماء في بيع الدينعلىالغير ، وفيه عن احمدروايتان ، وان كأن الملشهور عند أصحابه منعه : وبهذا وقع التعايل في بيع الثمار قبل بدو صلاحها ، كما في الصحيحين عن أنس بن مالك « أن رسول الله عَيْنِيني نهي عن بيع الثمار حتى تزهى» قبل : وما تزهى?قال حتى « تحمر » قال رسول الله عِيْطَالِيُّهُ « أرأيت اذا منع الله النمرة ، بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟ » وفي لفظ انه « نهى عن بيع إلىمْر ة حتى يبدو صلاحهاو عن النخل حتى بزهو ؟ قيل : وما بزهو قال بحمارٌ ويصفار» وفي الفظ الف الذي عَيِّالِيَّةِ « نهى عن بيسع النمر حتى ترهو » فقلت لانس : مازهوها ? قال : تمحمر وتصفر ، أرأيت الزمنع الله الممر، بم تستحل مال أخيات ؟ وهذه ألفاظ البخاري . وعند مسلم « نهى عن بيع نمر النخل حتى بزنتو » وعنده إن الذي وَتَعَالِلْتُهُ قَالَ « إن لم يشهرها الله فيم يستحل أُحدَكُم مثل أُخيه ١ » قال البو مسعود الدمشقي: جمل مالك والدراوردي قول أنس: أراً يت ان منع الله الحرق حن حديث النبي عَلِيْكُ . ادرجاه فيه ، وبرون انه غلظ . وفيا قاله ابومسمو دنظر وهذا الاصلمتفق عليه بين السامين ليس فيه نزاع ، وهو من الاحكام التي يجب اتفاق الامم والملل فيها في الجملة، فان مبنى ذلك على العدل والقسط الذي تقوم به السهاء والارض،وبه أنزل الله الكتبوأرسل الرسل، كما قال تعالى ( لقد أرسلنا رسانا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ) ٧٧ – رسائل ابن تيمية

وذلك إن المعاوضة كالمبايعة والمؤاجرة مبناها على المسادلة والمساواة من الجانبين علم يبدل أحدهما مابذله ،الالحصل له ماطلبه . فيكل منهما آخذ معط طالب مطاوب . فاذا تلف المقصود بالعقد المعقود عليه قبل النمكن من قبضه \_ مثل تلف الدين المؤجرة قبل النمكن من قبضها وتلف مابيع بكيل او وزن قبـــلى عيمزه بذلكواة إضهونحو ذلك. لم مجب على المؤجر أو المشتري أدا الاجر ذأو الثمن ثمر أن كان الناف على وجه لا يمكن ضائه وهو التنف بامن ساوي بطل المقــد ووجب ود الثمن الى المشتري ان كان قبض منه، وبريء منه ان لم يكن. قبض ، وأن كان على وجه يمكن فيه الضان وهو ان يتلفه آدمي بمكن تضمينه فللمشعري الفسخ لاجل تلفه قبل التمكن من قبضه وله الامضاء لامكان مطالبة المتلفء فان فسيخ كانت مطالبة المتلف للبائع وكان للمشتري مطالبة البائع بالثمن ان كان قبضه ، وان لم يفسخ كان عليه اشمن وله مطالبة المتلف، لكن المتلف لا يطالب الا بالبدل الواجب بالاتلاف، والمشتري لا يطالب الا بالمسمى الواجب بالعقد ، ولهذا قال الفقراء من أصحابنا وغيرهم: ان التلف اما أن يكون هو البائم او المشتري او ثالثا او يكون باس سياوي، فان كان هو المشترية اللافه كقبضه يستقر به العوض ، وان كان بامر سياوي أنفسخ العقد ، وأن كان ثالثة فالمشتري بالخيار ، وأن كأن الناف هوالبائع فأشهر الوجهين انه كاتلاف الاجنى، والثاني إنه كالتلف السمائي ،

وهذا الاصل مستقر في جميع المعاوضات اذا تلف المعقود عليه قبل التمكن من القبض تلفا لاضمان فيه انفسخ العقد ، وأن كان فيه الضمان كان في العقد الخيار . وكذلك سائر الوجوه التي يتعذر فيما حصول المقصود ذاءقد من غير اياس، مثل ان يفصب المبيع او المستأجر غاصب، او يفلس البائم بالثمن، او يتعذر فيها ما تستحقه الزوج من المتعة والمقسم ، او ما يستحقه الزوج من المتعة

ونحوها ، ولا ينتقض هذا يموت أحد الزوجين ، لان ذلك تمام المقد ونهايته، ولا بالطلاق قبل الدخول لاننفس حصول الصلة بين الزوجين أحد مقصودي العقد ولهذا ثبتت به حرمة المصاهرة في غير الربيبة

#### فصل

والاصل في أن تلف المبيع والمستأجر قبل التمكن من فبضه ينفسخ به العقد من السنة مارواء مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال رسول الله عليه الله عليه والمستأجو به العقد ه لو بعث من أخيك نمراً فاصابتة جائحة فلا بحل لك أن تأخذ منه شيئا ، بم تأخذ مال أخيك بغير حق ٤ وفي رواية أخرى « أن رسول الله عليه الله عليه أمر بوضع الجوائح »

وقد بين النبي عَيَّالِيْهِ في هـذا الحديث الصحيح انه اذا باع ثمراً فأصابته على الله أن يأخذ منه ثبتاء ثم بين سبب ذلك وعلمته فقال هجم تأخذ ما أخيث بنير حق؟» وهذا دلالة على ماذكر والله في كتابه من تحريم أكل المال بالباطل وانه اذا تاف المبيع قبل التمكن من قبضه كان أخذ شيء من اشمن أخذ ماله بنير حق بل بالباطل ، وقد حرم الله أكل المال بالباطل لائه من الظلم المحالف فقسط الذي تقوم به السماء والارض. وهذا الحديث أصل في هذا الباب

والعلماء وان تنازعوا في حكم هذا الحديث كما سنذكره واتفقوا على أن تلف المبيع قبل التمكن من القبض يبطل العقد وبحرم أخذ انشمن فلست أعلم عن النبي على النبي حديثا صحيحا صريحا في هذه القاعدة وهي ( أن تاف المبيع قبل التمكن من القبض يبطل العقد ) غير هذا الحديث

وهذا له نظائر متعددة قد ينص النهي عَلَيْكُ في نصابوجب فاعدة ويخنى النص على بعض العلماء حتى يو افتوا غيرهم على بعض أحكام تلك القاعدة و يتنازعوا فيالم يبلغهم فيه النص. مثل اتفاقهم على المضاربة ومنازعتهم في المساقاة والمزارعة وهما ثابتان بالنص، والمضاربة أيس فيها نص، وأنما فيها عمل الصحابة رضي الله عنهم ولهذا كان فقها، الحديث يؤصلون أصلا بالنص ويفرعون عليه لاينازعون في الاصل النصوص ويوافقون فيالا نص فيه ، ويتولد من ذلك ظهور الحكم المجمع عليه لهية الاتفاق في القلوب وانه ليس لاحد خلافه

وتوقف بعض الناس في الحكم المنصوص . وقد يكون حكه أقوى من المنفق عليه . وان خني مدركه على بعض العلماء فليس ذلك يخانع من قوته في نفس الامر حتى يقطع به من ظهر له مدركه

ووضع الجوائح من هذا الباب،فانها ثابتة بالنص،وبالعمل القديم الذيئم علم فيه مخالف من الصحابة والتابدين، وبالفياس الجلي والقواعد المقررة ،بلءندالتاً مل الصحيح ايس في العلماء من بخالف هذا الحديث على التحقيق

وذلك أن القول به هو مذهب أهل المدينة قديما وحديثا، وعلىه العمل عندهم من لدن رسول الله عَيَّمَا إلَيْهِ الى زمن مالك وغيره ، وهو مشهور عن علما أيهم كالقاسم أبن محمد و يحيى بن سعيد القاضي ومالك واصحابه ، وهو مذهب فقهاء الحديث كالامام احمد وأصحابه وأبي عبيد والشافعي في قوله القديم . وأما في القول الجديد فأنه على القول به على ثبوته لانه لم يعلم صحته ، فقال رضي الله عنه : لم يثبت عندي أن رسول الله عَيَّالِيَّةُ أمر بوضع الجوائح ، وثو ثبت لم أعده ، وثو كنت قائلا بوضعها للوضعها في القليل والكثير

فقد أخبر انه انما لم يجزم به لانه لم يعلم سحته . وعلق القول به على ثبوته ، فقد أخبر انه انما لم يجزم به لانه لم يعلم عند أهل الحديث لم يقدح فيه احد هن علماء الحديث بل صححوه ورووه في الصحاح والمدنن رواه مسلم وابو داود وابن ماجه والامام احمد. فظهر وجوب القول به على اصل الشافعي اصلا

واما ابو حنيفة فانه لايتصور الحالاف معه في هذا الاصل على الحقيقة لان من أصله: أنه لايفرق بين ماقبل بدو الصلاح وبعده ، ومطلق العقد عنده وجوب القطع في الحال ولو شرط التبقية بعد بدو الصلاح لم يصح عنده بداء على مارآه من أن المقد موجب التقابض في الحال؛فلا مجوزةأخير،لانه شرطك؛ لف مقتضى العقدء فاذا تلف التمر عنددبعد البيع والتخلية فقد تلف بعدوجوب قطعة كالوتلف عند غيره بعد كال اصلاحه، وطرد أصله فيالاجارة فعنده لايماك المنافع فيها إلا بالقبض شيئا فشيئا لأعلك بمجرد المقد وقبض العينولهذا يفسخها بالموت وغيره ومعلوم أن الاحنديث عن النبي عَلَيْنَاتُهُ متراثرة في النفريق بين مابعد بدو الصلاح وقب ل بدوها كما عليه حماهير العاماء حيث نهى النبي عَلَيْكُ عن بيع النَّهار حتى يبدو صلاحها ، وذلك ثابت في الصحاح من حديث ابن عمر وابن عباس وحابر وأنس وأبي هربرة فلوكان ابو حنيفة عمن يقول ببيع البار بمديدو صلاحهاميقاةالي كال الضلاح ظهر النزاع سه

والذين ينازعون في وضع الحوائج لاينازعون في أن المبيع اذا تلف قبــــل التمكن من القبض يكون من ضان البائع ، بل الشافعي أشد الناس في ذلك قولا قانه يقول: إذا تلف قبـ ل القبض كان من ظان البائع في كل مبيع ويطرد ذلك فيغير البيع ءوا بو حنينة يقول به في كل منقول . ومالات واحمد الفائلان بوضع الجلوائج ينيرقان بين ما أمكن قبضه كالعين الحاضرة وما لم يمكن قبضه لما روى البخاري من رواية الزهري عن سالم عن ابن عرقال: مضت السنة أن ما أدركته الصقة حا مجموعا فهو من مال الشعري

واما النزاع في ان تلف انشمر قبل كال صلاحه تلف قبل التمكن من القبض أم لا؟ فالمهم بقولون هذا تنف بعد قبضه لان قبضه حصل بالتخلية بين المشري وسنه، فان هذا قبض المقار وما ينصل به بالاتفاق،ولان المشري مجوز تصرفه فيه بالبيع وغيره ، وجواز التصرف يدل علىحصول الفبض لان النصرف في المبيع قبل القبض لايجوز ، فهذا سر قولهم

وقد احتجوا بظاهر من أعاديث معتضدين بها، مثل مارواه مسلم في صحيحه عن ابي سعيد قال: أصيب رجل في عهد رسول الله علياتية في عار ابتاعها فكتر دينه فقال رسول الله علياتية الله علياتية فقال رسول الله علياتية المرمائه « خدوا ماوجدتم وليس لكم الاذلات وفاء دينه فقال رسول الله علياتية المرمائه « خدوا ماوجدتم وليس لكم الاذلات ومثل ماروي في الصحيحين أن امرأة أتت الذي علياتية فقالت: أن ابني اشترى عرة من فلان فاذهبتها الجائحة ف أله أن يضع عنه فتألى أن لا يفعل ، فقال النبي علياتية الله الله على خيرا »

ولا دلالة في واحد من الحديث بن أما الاول فكلام بحل فانه حكى أن رجلا اشترى نماراً فكشرت ديونه فيمكن أن المسعر كان رخيصا فكثر دينه لذلك ، وبحتمل أنها تلفت او بعضها بعد كال الصلاح او حوزها الى الجرين او الى البيت أو السوق ، وبحتمل أن يكون هذا قبل نهيه أن تباع النمار قبل بدوصلاحها. ولو فرض أن هذا كان مخالفا لكان مفسوخا ، لانه باق على حكم الاصلوف ك ناقل عنه ، وفيه سنة جديدة فلو خولفت لوقع التغيير مرتين ، ولما الحديث الثاني فليس فيه الا قول النبي عرفي الله أن لا يفعل خيراً » والحديث للثاني فليس فيه الا قول النبي عرفي الله المعدم مطالبة الحصم وحضور البينة أو الاقر أر، والمل يكون مستحبا، ولم محكم عليه لعدم مطالبة الحصم وحضور البينة أو الاقر أر، والمل الناف كان يعد كل الصلاح

وقد اعترض بعضهم على حديث الجوائح بانه محول على بيع الثمر قبل بدو صلاحة كما في حديث أنس . وهذا باطل لعدة أوجه

( أحدها ) ان الذي ﷺ قال « اذا بعت من أخيك تُعردُفأصابُماجاتُحة» والبيع المطلق لاينصر ف إلا إلى البيع الصحيح ( والثاني ) أنه أطلق بين الثمرة ولم يقل قبل بدو صلاحها قاما تقييده ببيعها قبل بدو صلاخيا فلا وجه له

(الثالث) انه قيد ذلك بحال الجائحة، وبيع المرفيل بدو صلاحها لا بجب فيه تمن محال (الرابع) أن المقبوض بالمقد الفاسد مضمون ، فلو كان الممر على الشــــجر مقبوضيا لوجب أن يكون مضمونا على الشتري في العقد الفاسد . وهذا الوجه يوجب أن يحتج بحديث أنس على وضع الجوائح في البيع الصحيح . كما توضع في البيام الفاسد ، لأن ماضمن في الصحيح ضمن في الفاسد ، وما لا يضمن في الصيحيح لايصمن في الفاسد .

واما قوغم: أنه تلف بعد القبض فمنوع ، بل نقول ذلك تلف قبل تمام القبض وكما له ، بل وقبل التمكن من القبض ، لان البائع عليه تمام التربية من ستى الممر ، حتى لو ترك ذلك لكان مفرطا ، ولو فرض إنالبائم فعل مايقدرعليه منالتخلية فالمُشتري انما عليه أن يقبضه على الوجه للعروف المعتاد . فقد وجد التسليم دون تمام التسلم وذلك أحد طرقي القبض.ولم يقدرالمشتريالا على ذلك . وانمــا على المشتري أن يقبض المبيسع على الوجه المروف المنتاد الذي اقتضاء العقد ، سواء كان القبضمستعقبا للمقد اومستأخرا وسواء كان جملة او شيئا فشيثا

ونحن نطر دهذا الاصل في جميع العقود ، فليس من شرط القبض الريستعقب يجوز استثناء بعض منفعة المبيع مدة معينة وان تأخر بهما القبض علىالصحيح ، كما يجوز بيع العين المؤجرة عويجوز بيع الشحجر واستثناءتموه البائع ، وإن تأخر معه كمال القبض . ويجوزعقدالاجارة لمدة لا تني العقد .

وسر ذلك ان القبض هو موجب العقد فيجب في ذلك ما اوجبه العافدان يحسب قصدهمــا الذي يظهر بلفظهما وعرفها . ولهــذا قلنا أن شرطا تعجيل القطع جاز اذا لم يكن فيه فساد بخطره الشرع عنان المسلمين عند شروطهم الا شرطا احل حراما أو حرم حلالا، وان أطلقا فالعرف تأخير الجداد والحصادالي كال الصلاح واما استدلالهم بان القبض هو التخلية فالقبض مرجعه الى عرف الناس ، حيث لم يكن له حد في الافة ولا في الشرع. وقبض نمر الشجر لا بد فيه من الخدمة وانتخلية السنمرة الى كال الصلاح ، بخلاف قبض مجرد الاصول ، وتخلية كل شيء بحسبه، ودليل ذلك المنافع في العين المؤجرة

واما استدلالهم بجواز التصرف فيهالبيع ،فعن احمد فيهذه المسألة روايتان.: ( احدهما )لا يجوز بيعه ما دام مضمونا على البائع لانه بيع ما لم يقبض فلا يجوز الرواية فذلك بمزلة منافع الاجارة بانها لو تلفت قبل الاستيفاء كانت من ضمان المؤجر بالانفاق، ومسع هذا فيجوز التصرف فيها قبل القبض، وذلك لانه في. الموضعين حصل الاقباض الممكن فجاز التصرف فيه باعتبار التمكن ، ولم يدخل في الضمان لانتفاء كاله وتمامه الذي به يقدر المشترى والمستأجر على الاستيفاء يم وعلى هذا فعندنا لا ملازمة بين جواز التصرفوالضمان ،بل بجور التصرف بلا ضمان كما هذا ، وقد يحصل الضمان بلا جواز تصرفكا في المقبوض قبضافاسدا، كما لو اشترى قفيزًا من صبرة فقبض الصبرة كالها ، وكما في الصبرة قبل نقابها على احدى الروايتين . اختارها الحرقي . وقد يحصلان جميعًا وقد لا محصلان جميعًا ً ولنا في جواز ايجار العين المؤجرة بأكثر من أجرتها روايتان، لما في ذلك من ربح ما لميضمن ، ورواية ثالثة : إن زاد فيهما عمارة جازت زيادة الالجرة فتكون الزيادة في مقابلة الزيادة . فإلروايتان في بيع انتمار المشتراة نظير الروايتين. في ايجار العين المؤجرة ، ولو قيــل في البار انما يمنع من الزيادة على الثمن كرواية المنع في الاجارة لتوجه ذلك . وبهذا الكلام يظهر المنى في المسئلة وان ذلك تلف قبل التمكن من القبض المقصود بالمقد ، فيكون مضمونا على البائع كتلف المنافع قبل الممكن من قبضها . و ذلك لان التخلية ايست مقصودة الذاتها وانما مقصودها تمكن المشتوي من قبض المبيع ، والثمر على الشجر ايس بمحرز ولامقبوض، ولهذا لا قطع فيه، ولا المقصود بالمقد كونه على الشجر . وانما المقصود حصاده وجداده ، ولهذا وجب على البائغ مابه يتمكن من جداده و سقيه ، والإجزاء الحادثة بعدد البيع داخلة فيه وان كانت معدومة كا تدخل المنافع في الإجارة وإن كانت معدومة ، فكيف يكون المعدوم مقبوضاً قبضاً مستقراً موجبالانتقال الضمان ؟

#### فصل

وعلى هذا الاصل تتفرع المسائل، فالجائحة هي الآفات الساوية التي لا يمكن معها تضمين أحد، مثل الرمح والبرد والحر والمعار والجليد والصاعقة وكوذلك، كا لو تلف بها غير هذا المبيع. ذن أتلها آدي يمكن تضمينه، أو غصما غاصبه فقال أصحابنا كالقاضي وغيره: هي بمنزلة إتلاف المبيع قبل التمكن من قبضه يخير المشتري بين الامضاء والفسخ كا تقدم، وإن أتلهها من الآدميين من لا يمكن ضانه كالجيوش التي تنهما واللصوص الذين يخربونها، فحرجوا فيه وجهين (أحدها) ليسب جائحة لانها من فعل آدي (واثابي) وهو قياس أصول المذهب أنها حائمة والنا مثل ذلك في منافع الاجارة، لان المأخذ الماهو المكان الضان، ولهذا لو كان المتلف جيوش الكفار أو أهل الحرب كان ذلك كالا فقا السهاوية ، والجيوش واللصوص وإن فعلوا ذلك ظاما ولم يمكن تضمينهم كالا فقا السهاوية ، والجيوش واللصوص وإن فعلوا ذلك ظاما ولم يمكن تضمينهم فهم بمنزلة المرد في المعنى، ولو كانت الجائحة فد عبيته ولم تتلفه فهو كالعيب الحدث يقول به، قبل التمكن من القبض، وهو كالعيب القديم يمالك به، فأو الارش حيث يقول به، واذا كان ذلك بمنزلة تلف المبيع قبل الدمكن من تبضه فلا فرق بين فايل الجائحة واذا كان ذلك بمنزلة تلف المبيع قبل الدمكن من تبضه فلا فرق بين فايل الجائحة واذا كان ذلك بمنزلة تلف المبيع قبل الدمكن من تبضه فلا فرق بين فايل الجائحة واذا كان ذلك بمنزلة تلف المبيع قبل الدمكن من تبضه فلا فرق بين فايل الجائحة واذا كان ذلك بمنزلة تلف المبيع قبل الدمكن من قبضه فلا فرق بين فايل الجائحة والدم

وكثيرها في أشهر الروايتين ، وهي قول الشافعي وأبي عبيدة وغيرهما من فقها .

الحديث لعموم الحديث والمعنى ( والثانية ) ان الجائحة الثلث فما زاد كقول مالك ،

لانه لابد من تلف بعض الشمر في العادة، فيحتاج الى تقدير الجثحة فتقدر بالثلث ،

كا قدر به الوصية والنذر ومواضع في الجراح وغير ذلك ، لان النبي عقبالية قال ،

ه الثلث، والثلث كثير » وعلى الرواية الاولى يقال ، الفرق مرجمه الى العادة ،

فما جرت العادة بسقوطه أو أكل الطير أو غيره له فهو مشروط في العقد، والعالمة ،

مازاد على ذلك ، وإذا زادت على العادة وضعت جميما، وكذلك اذا زادت على الثلث وقلنا بنقديره فانها توضع جميما ، وهل اثاث مقدر بشك القيمة أو ثلث ، الثلث وقلنا بنقديره فانها توضع جميما ، وهل اثاث مقدر بشك القيمة أو ثلث ، الثلث وقلنا بنقديره فانها توضع جميما ، وهل اثاث مقدر بشك القيمة أو ثلث ، الثلث القيمة أو ثلث ،

#### فصل

والجوائح موضوعة في جميع الشجر عند أصحابنا ، وهو مذهب مالك .

وقد نقل عن أحمد أنه قال : إنما الجوائح في النخل ، وقد تأوله القاضي على أنه أراد إخراج الزرع والخضر من ذلك ، ويمكن إنه أراد أن لفظ الجوائح الذي جاء به الحديث هو في النخل وباني الشجر ثابتة بالقياس لا بالنص ، فان شجر المدينة كان النخل . وأما الجوائح فيا ببتاع من الزرع فقيمه وجهان ذكرها القاضي وغيره (أحدها) لاجائحة فيها ، قال القاضي : وهذا أشبه ، لانها لاتباع بلا بعد الصلاح ومدته تطول . وعلى هدذا الوجه حمل القاضي كلام أحمد : انما الجوائح في النخل ـ يعني لما كان ببغداد ـ وقد سئل عن جوائح الزرع فقال : بلا الجوائح في النخل ـ يعني لما كان ببغداد ـ وقد سئل عن جوائح الزرع فقال : الما الجوائح في النخل . وكذلك مذهب مالك أنه لا جائحة في المشرة اذا ببست والزرع لا جائحة في المنخل . وكذلك مذهب مالك أنه لا جائحة في المنحل . وكذلك مذهب مالك اله لا جائحة في المنحل . وكذلك مذهب مالك اله لا جائحة في المنحل . وكذلك مذهب مالك اله لا جائحة في المنحل . وكذلك مذهب مالك اله المديد العمل وهذا قول من لا يضع الجوائح في الشمل . في الشمل كأ في حديفة والشافعي في القول الجديد العمل ( ۱ )

(والوجه الثاني) فيها الجائحة كالثمرة . وهذا هو الذي قطع به غير واحد من أصحابنا كأبي محمد لم يذكروا فيه خلافا ولم يفرقوا بين ذلك وبين الثمرة علان النبي عَلَيْتُلِيَّةِ نهى عن بيع العنب حتى يسود ، وبيع الحب حتى يشتد ، فبيع هذا بعد اسوداده كبيع هذا بعد اشتداده . ومن حين يشتد الى حين يستحصد مدة قد تصيبه فيها جائحة . ومن أصحابنا من قال: ما تكرر حمله كالقثاء والحيار ومحوها من الخضر والبقول وغيرها فهو كالشجر وثمره كثمره في ذلك اصحة بيع أصوله صفاراً كانت أو كبارا مثمرة أو غيرة مثمرة .

#### فصل

هذا اذا تلفت قبل كالصلاحها ووقت جدادها ، فان تركها الى حين الجداد فتافت حيننذ فكذلك عند أصحابنا . ونقل عرب مالك انها تكون من ضمان المشتري . وللشافعي قولان ، وذلك لانه لم يبق على البائع شيء من التسلم، والمشتري لم يحصل منه تفريط لا خاص ولا عام فان تأخيرها الى هـذا الحبن من موجب المقد . فأصحابنا راعوا عدم تمكن المشتري وعدم تفريطه عوالمنازع راعى تسلم البائع وتمكينه .

وأما إن تركها حتى بجاوز (١) نقالها وتكامل يلوغها نم نلفت ففيها الاصحابنا ثلاثة أوجه (أحدها) أن يكون من ضان البائع أيضاً لعدم كالرقبض المشتري وهو الذي قطع به الفاضي في الحبرد وابن عقيل واكثر الاصحاب وهو مذهب مالك والشافعي، لكن القاضي في الحجرد علله بما أذا لم يكن له عذر حدون ما اذا عاقه مرض أو مانع ، وأما غيره فذهبوا الى الوجه الثالث وهو عدم العتبار المكان الرفع والحد . قال ابن عقيل : هدندا هو الذي يقتضيه مذهبنا وهو

<sup>(</sup>١) بياض بالاصل

كما قال، فإن هــذه الثمرة بمنزلة المنفعة في الاجارة . ولو حال بين المستأجر الحائل وبينها حائل بخصنه مثل مرضه وتحوه لم تسقط عنه الاجرة ، بخلاف العام. قانه يسقط أجرة ماذهب به من النفعة

#### ڊ فصرا*ٺ*

هذا إذا اشترى الثمرة والزرع، فان اشترى الاصل بعد ظهور الثمر أو قبل التأبير واشترط الثمر فلا جائحة في ذلك عنه أصحابنا ومالك وغيرهما . ولذلك إحترز الحرق من هذه الصورة فقال: واذا اشترى الثمرة دون الاصل فتلفت بجائحة من الساء رجع مها على البائع ، وذلك لانه هنا حصل القبض الكامل بقبض الاصل، ولهذا لا يجب على البائع سقى ولا مؤونة أصلاء فان المبيع عقار والعقار قبض بالتخلية ، والثم دخل ضمناً وتبعا، فإذا جاز بيعه قبل صلاحه جاز هنا تبعا، ولو بيع مقصوداً لم يجز بيعه قبل صلاحه

#### فصل

هدندا الكلام في البيع المحض لاثمر والزرع ، وأما الضمان والقبالة وهو أن يضمن الارضوالشجر جميعا بعوض واحد لمن يقوم علىالشجر والارض ويكون. الشمر والزرع له ، فهدندا العقد فيه ثلاثة أقوال

(أحدها) انه باطل وهذا القول منصوص عن أحمد، وهو قول أبي حنيفة:
والشافعي ، بناء على ان في ذلك تبعاً للشمر قبل بدو صلاحه (والثاني) يجوز اذا
كانت الارض هي المقصودة والشجر تابغ لها بأن يكون شجرا قليلا، وهذا قول
مالك (والثالث) جواز ذلك مطلقا، قاله طائفة من أصحابنا وغيرهم، منهم ابن.
عقبل، وهذا هو الصواب لان إجارة الارض جائزة ولا يمكن ذلك إلا بادخال
الشجر في العقد، فجاز للحاجة تبعا، وان كان في ذلك بيع عمر قبل بدو صلاحه

إذا بيع معالاصل، ولان ذلك ايس يبع ناشمر. لان الفناس هذا هو الذي يسقي الشجر ويزرع الارض، فموفي الشجر يغزلة المستأجر في الارض، والمبتاع للشمر عفزلة المشتري للزرغ، فلا يصح إلحاق أحدها بالآخر، ولان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبّل حديقة أسيد بن الحضير ثلاث سنين بعدد موته وأخذ القبالة فوفي بها حينه. وواه حرب الكرماني في مسائله وأبو زرعة الدمشقي في تاريخه باسناد صحيح، ولان عمر بن الخطاب ضرب الخراج بانفاق الصحابة على الارض التي فيها شجر غلل وعنب وجعل الارض قسطا والشجر قسطا ، وذلك اجارة عند أكثر من ينازعنا في هذه المسئلة ، وهو ضان لارض وشجر ، وقد بسطت الكلام في هذه المسئلة في القواعد الفقهة .

والغرض هنما مسئلة وضع الجوائح ، فاذا قلنا لايصح همذا العقد فكف اللطويق في العاملة ، قبل انه يؤجر الارض ويساقي على الشجر (والارع) منها ، وهذا قول طائفة من أصحاب الشافعي وغيرهم ، وهو قول القاضي أبي يعلى في كتاب إبطال الحيل ، والمنصوص عن أحمد ابطال عذه الحيلة وهو الصواب ، كا قررنا في كتاب ابطال الحيل فساد ذلك من وجوه كتيرة ( منها )انه إن جعل أحد العقدين شرطا في الآخر لم يصح ، وإن عقدها عقدين مفردين لم نجز له مفده الحابة في مال موليه كالوقف ومال البيتم و محوها ، ولا مال موكله الغائب و محوه فقده الحابة في مال موليه كالوقف ومال البيتم و محوها ، ولا مال موكله الغائب و محوه الارض التي قد لا تساوي عشر العوض العظم من الضامن لم يكن لا جل منعة قد علم انه فم يشترط لنفسه من الشرة شيئا، وهو لا يطالب بذلك انقدر النذرالذي يقد علم انه فم يشترط لنفسه من الشمرة شيئا، وهو لا يطالب بذلك انقدر النذرالذي لا قيمة له ، وانما جعل الشرة جميعها للضامن

وفي الجُملة فهذا العقد إما أن يصبح على الوجه المعروف بين الناسَ وإما أن لا

يصح بحال ، لكن الثاني فيــ ، فساد عظيم لاتحتماه الشريعة فتحين الاول . وأمة، هذه الحيلة فيعرف بطلانها بأدنى نظر

فعلى هذا إذا حصلت جائحة في هذا الضان، فانقلنا : العقد فاسدفيكون قلد اشترى تمرة قبل بدو صلاحها وقد خلي بينه وبينها وتلفت قبل كال الصلاح أوالم. الطلع . وقد تقدم أن النبي عُمَيَالِهُم أنها نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه لقوله « أرأيت ان منع الله الثمرة » أو قل هأرأيت إن لم يشوعا الله فنم يأخذ أحدكم: مال أخيه بغير حق ? » واذا أصابتها جائحة منعت كال صلاحها وأفسدتها فقد منع الله الثمرة فيجب أن لا يأخذ مال أخيه بغير حتى . ومن قال الـــــ الشمرة تضمن بالقبض في المقد الصحيح فيلزمه أن يقول للها تضمن بالقبض في المقسلم الفاسد ، وَذَا تَلَقُت هَمَا يَكُونَ مِنْ ضَيَانَهُ لانْ الْمُقْبُوضُ بِالْعَقَدِ الفَاسِدُ مَضْمُونَ عَلَى المشتري ، لكن بحب أن يضمنوا قيمتها حين تلفت ، وقد يكون تلفها في أواثل خلهورها وقيمتها قليلة ءوقد يكون يعد بدو صلاحها وهذا مما يلزمهم فيه إلزاما قويات وهو انه اذا اشتراها بعد بدو صلاحيامستحقةالتبقية فيكشير من أجزائها وصفائها لم يخلق بعمد ، فاذا تلفت بمجانحة ولم نضع عنه الجائحة، نيجب أن لايضمن إلا ّ ماقبضه دون مالم بخلق بعد ولم يقبضه ، فيجب أن ينظر قيمتها حين أصابتها ذلك ، يمنزلة من فبض بعض البيع و بعض منتعة الاجارة دون بعضفانه يضمن. ماقبضه دون مالم يقبضه بعدد . فاما أن بجعل الاجزاء و صفات العدومة التي لم. تخلق بعــد من ضمانه وهي لم توجد فهــذا خلاف أصول!لاسلام، وهو ظلم بين لا وجه له ، ومن قاله فعليه أن يقول أنه اذا اشترى اشمرة قبـل بدو صلاحها وقبض أصلها ولم بخلق منها شيء لاكة منعت الطالع أن يضمن الثمن جميعة للمائم، وهذا خلافالنص والاجماع مويلزمهأن يقول انه لو بدا صلاحها فيالعقد الفاسد. وتلفت بآفة ساوية أن يضمن جميع اشهرة كا يضعنها عنده بالعقد الصحيح عن ماضمن بالفبض في أحده هما ضمن بالقبض في الآخر ، إلا أنه يضمن هنا بالمسمى وهناك بالبدل . وهذه حجة قوية لا محيص عنها ، فانه إن جعل مالم يخلق من الاجزاء مقبوضا لزمه أن يضمن في العقد الفاسد ، وإن جعله غمير مقبوض لزمه أن لا يضمن في العقد الصحيح . والاول باطلقطها مخالف للنص والاجماع ومن قال من الكوفيين: إن المعقود عليه هو ماوجد فقط وهو المقبوض فقد سلم من هذا التناقض، لكن لزمه مخالفة النصوص المستفيضة ، ومخالفة عمل المدلين قديما وحديثا ، ومخالفة الاصول المستفرة ، ومخالفة العدل الذي به تقرم الساء . والإرض ، كا هو مقرو في موضعه

وهـذا كالحجج القاطعة على وجوب وضع الجوائح في العقود الصحيحة. والفاصدة، ووضعها في العقد الفاسد أقوى ، وأما اذا جعلنا الضان صحيحا فانا نقول. بوضع الجوائح فيه ، كما نقوله في الشراء وأولى أيضا ، وأما من يصحح هذه الحيلة ويرى العقد صحيحافقد نقول أنت مساق والمساقاة ليسفيها جائحة فيبني هذاعلى. وضع الجوائح في المساقاة

#### فصل

وأما الجوائح في الاجارة فنقول: لا نزاع بين الاعة أن منافع الاجارة اذا تعطلت قبل التمكن من استيفائها سقطت لاجرة ، لم يتنازعوا في ذلك كا تنازعوا في تلف الثمرة المبيعة ، لان اشهرة هناك قد يقولون قبضت بالتخلية ، وأما المنفعة التي لم توجد فلم تقبض بحال. ولهذا نقل الاجماع على ان الهين المؤجرة اذا تلفت قبل قبضها بطلت الاجارة ، وكذلك اذا تلفت عقب قبضها وقبل التمكن من الاحتفاع ، إلا خلافا شاذاً حكوم عن أبي ثور . لان المعقود عليه تلف قبل قبضه فاشبه تلف المبيع بعد القبض جعلا لقبض المين قبضاً للمنفعة .

وقد يقال : هو قياس قول من يقول بعدم وضع الجوائح ، لكن يقولون: للمقود عليه هذا المنافع وهي معدومة لم تقبض، وإنما قبضها باستيفائها أو التمكن بمن استيفائها ، وإنما جعل قبض العين قبضاً لها في انتقال الملك والاستحقاق ، وجواز النصر ف . فاذا تلفت العين فقد تافت قبل التمكن من استيفاء المنفعة فتبطل الاجازة .

وهذا يلزمهم مثله في الثمرة باعتبار مالم يوجد من أجزائها. والاصول في الثمرة كالعين في المبنغة وعدم التمكن من استيفاء المقصود بالمقد موجود في المبلوضين. فابو ثور طرد القياس الفاسد كما طرد الجهور القياس الصحيح في وضع الجوائح وابطال الاجارة ع

وان تلفت المين في اثناء الدة انفسخت الاجارة فيا بقى من المدة دون ما مضى. وفي انفساخها في الماضي خلاف شاد ، وتعطل بعض الاعيان المستأجرة يسقط نصيبه من الاجرة كتلف بعض الاعيان المبيعة ، مثل موت بعض الدواب بالمستأجرة والمهدأم بعض الدور

وتمطل المنقمة يكون بوجيين (أحدهما) تلف العين كوت العبد والدابة المستأجرة (والثاني) زوال نفعها بأن يحدث عليها مايمنع نفيها كدار الهدمت وأرض الزرع غرقت أو انقطع ماؤها ، فهسذه اذا لم يبنى فيها المقصود وبقي بعضه لا فرق بينهما عند أحد من العلماء ، وإن زال بعض نفعها المقصود وبقي بعضه مثل أن يحكنه زرع الارض بغير ماء ويكون زرعا ناقصا وكان الماء ينحسر عن الارض التي غرقت على وجه يمنع بعض الزراعة أو نشوء الزرع مماك فسنح الاجارة فلارض التي غرقت على وجه يمنع بعض الزراعة أو نشوء الزرع مماك فسنح الاجارة فان ذلك كالعيب في البيع – ولم تبطل به الاجارة ، وفي إمساكه بالارش قولان في المذهب ، وان تعطل نفعها بعض المدة لزمه من الاجرة بقد رما انتفع به كاقال الجرق فان جاء أمر غالب يحجر المستأجر عن منفعة ما وقع عليه العقد لزمه من الاجرة فان جاء أمر غالب يحجر المستأجر عن منفعة ما وقع عليه العقد لزمه من الاجرة

يمقدار مدة انتفاعه . واذا بقي من المنفعة ما ليس هو المقصود بالعقد، مثل أن بنقطع الماء عن الارض المستأجرة الزرع ويمكن الانتفاع سها بوضع حطب و تصب خيمة و كذلك الدار المنهدمة يمكن نصب خيمة فيها الارض التي غرقت بمكن صيد السمائه منها، فهل تبطل الاجارة هنا أو يكون هذا كالنقص الذي محالته الغسن ؟ على وجهين (أحدهما) تبطل الاجارة هنا أو يكون هذا كالنقص الذي منيفة و ما الشافي في صورة الهدم ، الان هذه المنفعة لما لم تكن هي القصودة بالمقد كان وجودها وعدمها موا، (والثاني) بملك الفسخ، وهو تصالشا في في صورة انقطاع ألماء . وقد اختاره موا، وابن عقيل في بعض المواضع . والاول اختاره غيرها من الاصحاب .

### فصل

إذا تبين هذا فاذا استأجر ارضا للزرع فقد ينقطع الماء عنها او تغرق قبل الزرع ،وقد ينقطع الماءعنها او نغرق او يصيب الزرع آفة بعد زرعها وقبل وقت الحصاد ،فنا الحكم في هذه المسائل ؟

المنصوص عن احمد والاصحاب وغيرهم في انقطاع الماء \_ان انقطاعه "بعد الزرع كانقطاعه قبله، إن حصل معه بعض المنفعة وجب من الاجرة بقسط ذلك وان تعطلت المنفعة كلها فلا اجرة قال احمد بن القاسم: سألت الأعبد الله: عن رجل اكترى ارضاً يزرعها وانقطع الماء عنها قبل عام الوقت؟ قال: محط عنه من الاجرة بقدر مالم ينتفع مها او بقدر انقطاع الماء عنها

قصرح بان انقطاع الماء بعد الزرع يوجب ان يحطعنه من الاجرة بقدر مالقص من المنفعة، وعلى هذا أسحابنا من غيرخلاف أعلمه

وذكر القاضي وغيره إنه إذا اكترى ارضا الزرع فزرعها ثمم أصابها غرق وذكر القاضي وغيره إنه إذا اكترى ارضا الزرع فزرعها ثمم أصابها غرق أف غير الشرب فلم ينبت لزمه السكراء وذكر أن احمد نص (١) على ذلك (١) بهامش الاصل وجدت بخطه لا أمل لفظ أحمد في نفي ضمان الزرع» (١) بهامش الاصل وجدت بخطه لا أمل لفظ أحمد في نفي ضمان الزرع»

وانها لو غرقت في وقت زرعها فلم يمكنه الزراعة لم تلزمه الاجرة لتعذر التسليم وكذلك ذكر صاحب التفريع مذهب مالك في الصورتين، فالقاضي يفرق بين الصورتين كالنصين المفترقين: يفرق بين انقطاع الما وبين حدوث الغرق وغيره من الآفات، بأن انقطاع الماء فوات نفس المنفعة المعقود عليها لان المعقود عليه أرض لها ماء، فانقطاع الماء المعتاد بمنزلة عدم القسليم المستحق كموت الدابة والاجرة انما تستحق بدوام القسليم المستحق، وأما الغرق وغيره من الآفات التي تفسد الزرع فهو إتلاف لعني المستأجر، فهو كما لواستأجر داراً فتلف له فيها توب وحقيقة الغرق انه مع انقطاع الماء لم تسلم المنفعة ومع تلف الزرع تسلم المنفعة وحقيم المداد على المنفعة المنفعة الغرق المنفعة المنف

وسوى طائفة من اصحابنا كالشيخ ابي محمد في الاجارة بين انقطاع الماء وحدوث الفرق الذي يمنع الزرع او يضر الزرع، انذلك إن عطل المنعة اسقط الاجرة وان امكن الانتفاع معه على تعب من القصور، مثل ان يكون الفرق يمنع بعض الزراعة او يسوء الزرع ثبت به الفسخ ،وان كان ذلك لا يضر كفرق بماء ينحسر في قرب من الزمان لا يمنع الزرع ولا يضره وانقطاع الماء عما إذا ساق بلمؤجر اليه الماء من مكان آخر او كان انقطاعه في زمن لا يحتاج اليه فيه لم يكن اله الفسخ وعلى هدف العاريقة ينقل جواب احمد من مسئلة انقطاع الماء الى مسئلة غرق الزرع ،والمناخ الماء الى مسئلة واحدة وذلك ان غرق الزرع الحادث قبل الزرع اذا منع من الزرع فالحادث بعده واحدة وذلك ان غرق الزرع الحادث قبل الزرع اذا منع من الزرع ، والمعقود عليه عنم من نبات الزرع ، والمعقود عليه المقدود عليه المقدد عليه ولو كان ذلك وحده هو المعقود عليه توجب إذا انقطع الماء بعد ذلك ان لا علك الفسخ ولا يسقط شيء من الاجرة ولم يقولوا به ولا مجوز بعد ذلك ان لا علك الفسخ ولا يسقط شيء من الاجرة ولم يقولوا به ولا مجوز بعد ذلك ان لا علك الفسخ ولا يسقط شيء من الاجرة ولم يقولوا به ولا مجوز بعد ذلك ان لا علك الفسخ ولا يسقط شيء من الاجرة ولم يقولوا به ولا مجوز بعد ذلك ان لا علك الفسخ ولا يسقط شيء من الاجرة ولم يقولوا به ولا مجوز بعد ذلك ان لا علك الفسخ ولا يسقط شيء من الاجرة ولم يقولوا به ولا مجوز

أن يقال به، لأنا نمار يقينا أن مقصود المستأجر الذيعقد عليه العقد هو عكنه من الانتفاع بغرية الارض وهوائها ومائها وشمسها الى ان يكمل صلاح زرعه ، فمتى زالت منفعة النراب إو المساء أو الهواء أو الشمس لم ينبت الزرع ولم يستوف: المنفعة المقصودة العقدء كألو استأجر دارأ للسكني فتعذرت السكني بها لبعض الاسباب، مثل خراب مائط أو انقطاعهاء او انهدام سننف ونحوذلك

ولا خلاف بين الامة إن نعطل المنفعة بأمر سياوي يوجب سقوط الاجرة أو نقصهااو الفسخوان لم يكن للستأجر فيه صنع كمؤنَّ الداءة وانهدام الداروانقطاع ماء السهاء، فكذلك حدوث الفرق وغيره من الآفات المانعة من كال الانتفاع بالزرع يوضح ذلك أن المقصود المعقود عليه ليس هو مجرد فعل المستأجر الذي هو شتى الأرض وإلقاء البذر حتى يقال اذا تمكن من ذلك نقد تمكن من المنفعة جميمها وإن حصل بعده مايفسد الزرع ويمنع الانتفاعيه، لان ذلك منتقض بانقطاع الماء بعدذلك، ولان المعقود عليه نفس منفعة الارض، وانتفاعه بها ليس هو فعله فان فعله ليس هو منفعة له ولا فيه انتفاع له بلءو كالمة عليه وتعب رتصب يذهب فيه نفعه وماله،وهذا بخلاف سكني الدار وركوب الدابة ، فان نفس السكنى والركوب أنتفاع وبذلك قد نفعته العين المؤجرة

وأما شقىالارض فتعب ونصب وإلقاءاليذراخر اجمال، واتنا يفعل ذلك لما يرجوه من انتفاعه بالنفع الذي مخلفه الله في الارض من الانبات، كاذال تعالى (مسحان الذي خلق الازواج كلهامماتنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون )وقل (يتبت أحكم الزرع والزينونوالنخيل والاعناب)وقال (فأنبشا فيهاحبا وعنبا وقضبا وزينونا ونخلا) وابس لقائل أن يقول : إن إنبات الارض ليس مقدوراً للمستأجر ولاالمؤجر والمعقود عليه يجب ان يكون مقدوراً عليه ، لانهذا خلاف إجماع المسلمين بل وسائر العقلاء فان المعقود عليه المقصود بالإجارة لامجب أن يكون منفعل أحد

المتآجرين، بل بجوز أن يتجمل غيرهما من حيوان اوجماد وان كأنا عاجزين عن للك المنفعة مثل أن يؤجره عبدآ أو دابة ونفعها هو باختيارها، ومثل أن يؤجره داراً للسكنى ونفس الانتفاع بها هو بما خاق الله فريا من البقاء على تلك الصورة ليس ذلك من فعل المؤجر، وكذلك جريان الماء من السهاء و نبعه من الارض هو داخل في المعقود عليه و ليس هو من مقدور أحدهما

وكذاك اذا آجره منقولا من سلاح اوكتب اوثياب او آلة صناعة أو غير ذلك فان المنفعة التي قيه ايست من قبل المؤجر ونظائر ﴿ ذَلْكَ كَثِيرَةٌ وَ فكذلك نفع الارض الذي مخلقه الله فيها حتى ينبت الزرع بنرابها ومائها وهوائها وشميمها، وان كان أكثره لايدخل في مقدور البشر.. هو المعتود عليه المقصود بالعقد فاذا تلف هذا الممقودعليه بطل العقد وان بطل بعضه كان كا لوتعطل منفعة غيره من الاعيان المؤجرة بل بطلان الاجارة او نقص الاجرة هذا أولى منه في جو المح اللهر فان الذين تنازعوا هناك من أصحاب ابي حنينة والشافعي-حجتهم أن الثمرة تلفت بعد القبض فهو كما لو تلفت بعد الجذاذ أو بعد وقته ، وأما هذا فقد إتفق الائمة على أن المنفعة أتما تقبض- القبض المضمون على المستأجر ــ شيئًا فشيئًا . ولهذا أتفقوا على انه اذا تلذت الدين أو تعطأت النفعة او بعضها في أثناء المدة سقطت الاجرة او يعضها او ملك الفسخ، وانما دخلت الشبيةعلى من دخلت علمه حيث ظن أن المنفعة المقصودة بالعقد اثارة الارض والبذر فيها وظن أن تلف الزرعيمد ذلك بغرق أو غيره بمنزلة تلف زرع الزارع بعد الحصاد وبمنزلة تلف ثوب لعني الدار الستأجرة . وهذه غفلة بينةان تدبر ،

ولهذا ينكوكل ذي فطرة سليمة ذلك حتى من لم عارس علم الفقه من الفلاحين وشذاذ المتفقية وتحوهم فالمهم يعلمون ان المعقود عليه هو انتفاع المستأجر منفعة العين الؤجرة لامجردة مبدو نفقته الذي هو طريق إلى الانتفاع فان ذلك عنزلة إسر اجهو الجامه

واقتياده للفرس المستأجرة وذلك طريق إلى الانتفاع بالركوب لاانه المعقود عليه وإنكان داخلافيه موكذلك شدالاحمال وعقدالحبال ومحوذلك هوطريق إلى الانتفاع بالحل على الدابةوهوداخلفي المعقودعليه بطريقالتبع، وإلا فالمعقود عليه المقصود هونفس حمل الدابة للحمل والركوب وإنكان الحل تفع الدابة والاسراج والشدفعل المستأجر فكمالك هناالشق والمذرءوإن كان فعليفهو داخل في الاجارة بظريق التبعلان طريق إلى النفع المعقود عليه المقصود بالعقدوهو نفع الارض بما يخلقه فيها من ما وهوا .وشمس. فننظن أن مجرد فعله هو المقودعليه فقد غلط غلطا بيئاً باليقين الذي لاشبهة فيه وسبب غلطه كون فعله أمرآ محسوساً لحركته وكون نفع الارض أمراً معقولا لعدم حركتها فالذهن لما أدرك الحركة المحسوسة توهمانهاهي المقودعليه وهذاغلطمنقوض بسائر صور الاجارة فان العقو دعليه هو نفع الاعيان المؤجرة سواء كانت جامدة كالارض والدار والثيابأو متحركة كالائاسي والدواب الاعل الشخصالمتأجرو انماعل الشخص المستأجر طريق الى استيفاء المنفعة ، فقارة يقمرن به الاستيفاء كالركوب واللبس وقارة يتأخر عنهالاستيفاء كالبناء والغراس والزرع فان المعقود عليمه حضول منفعة الارض للبناء والغراس والزرع لامجرد عمل الباثي الفارس الزارع الذيءو حتى نفسه، كيف يكون حتى نفسه هو الذي بذل الاجرة في مقابلته? وانحما ببذل الاجرة فيها يصل اليه من منفعة العين المؤجرة لافيها هو له من عمل نفسه فان شر اءحقه بحقه محال ومن تصور هذه قطع بما ذكرناه ولم يبق عنده فيه شبهةإن شاء الله واذا كان المعتود عليه ننس منغمة العين من أول المدة إلى آخر هافأي وقت نقصت فيه هذه المنفعة بنقص ما وانقطاعه أو بزيادته وتشريقه أو حدوث جراد أو برد أو حر أو ثلج ومحو ذلك بمــا يكون خارجا عن العادة ومانعاً من النفعة المعتادة فان ذلك يمنع المنفعة المستحقة المعقودعايها،فيجب أزيماك الفسخ أويسقط من الاحرة بقدر مافات من النفعة كانقطاع الماء وايس بين انقطاع الماء وزيادته وسائر الموانع فرق يصلح لافتراق الحكم

# فصل

اذًا تبين ذلك فقد تقدم نص احمد والحرقي وغيرها على أنه عليه من الاجرة بقدر ماحصل له من المنعة وهذا نوعان

( احدها ) حصول المنفعة في بعض زمن الاجارة أو بعض اجزاء العين المستاجرة فهذا تسقط فيه الأجرة على قدر ذالك ويجب بقسط ماحصل من المنفعة وتكون الاجرة مقسومة على قدر قيمة الامكنة والازمنة فان كالامنامية يكون مناثلا وقد يكون مختلفا بأن يكون بعض الارض خيرا من بعض وكرى بعض فصول السنة أغلى من بعض. وقد صرّح ابذالك اصحابنا وغيرهم

( والثاني ) نقص المنتعة في نفس المكان الواحد والزمان الواحد مثل ان يقل ماء السياء عن الوجه المعتاد أو يحصل غرق ينقص الزرع ونحو ذلك ، فهنا لاصحابنا وجهال ( احدهما ) انه لاعلك الاالفسخ ( والثاني ) وهو مقتضى المنصوص وقياس المذهب انه يخير بين الفسخ وبين الارش كالبيم ، بل هو في الاجارة أوكد ، لانه في البيم يمكنه الرج والمطالبة بالمن وهنا لا يمكنه رد جميع المنعة ، فانه لا يردها الا متغيرة

غلو قبل هذا: انه ليس له الا المطالبة بالارش كا نقول على احدى الروايتين: ان تعيب البيع عند المشتري يمنع الرد بالعيب القديم ويوجب الارش للكان دون ذلك اوجه وأقيس من قول من يقول ليس له اذا نعقب المنفعة الا الرد دون المطالبة بالارش. فهذا قول من يقول ليس له اذا نعقب المنفعة وقواعد المذهب المطالبة بالارش. فهذا قول ضعيف جداً بعيد عن اصول الشريعة وقواعد المذهب وخلاف مانص عليه احمد وأعمة اصحابه ، وان كان القاضي قد يقوله في المجرد ويتبعه عليه ابن عقيل او غيره ، فالقاضي رضى الله عنه صنف ( المجرد ) فديما ويتبعه عليه ابن عقيل او غيره ، فالقاضي رضى الله عنه صنف ( المجرد ) فديما بعد أن صنف ( المجرد ) وقبل ان يحكم ( النعليق و الجامع الكبير )

وهو يأخذ المسائل التي وضعها الناس واجابوافيها على اصوفهم فيجيب فيها بمانيس عليه احمدواصحابه وبما تقتضيه اصوله عنده فريما حصل في بعض فروعها عن رعاية الاصول والنصوص في محوذاك وعلى هذا فاذا حصل من الضرو — كالبرد الشديد والغرق والهواء المؤدى والجراد والجليد والفأر ومحوذاك — ما نقص المنفعة المقصودة المعتادة المستحقة بالمقد ، فيصنع في ذلك كا يصنع في أرش المبيع المعيب النقص الى القيمة الارض بدون تنك الآفة وقيمها مع قلك الآفة ، وينسب النقص الى القيمة الكلملة ويحط من الأجرة المسادة تساوى الفاقة تساوى الفاقة وضع الآفة تساوى المناقة بقدر النقص ، كان تكون اجرتها مع السلامة تساوى الفاقل ومع الآفة تساوى عافائة ، فإلا ققد نقصت خس القيمة فيحط خس الاجرة المساة ، وكذلك في جائحة الخرينظار كم نقصته الجائحة ، هل نقصته ثلث قيمته ، الورمها ، او خسها الأبحرة من الثمن بقدره ، وكذلك لو تغير الخر وعاب نظر كم نقصه ذلك العيب من قيمته ، وحط من الثمن بنسبته .

وأما ماقد يتوهمه بعض الناس ان جائحة الزرع في الإرض المستاجرية توضع من رب الارض أو يوضع من رب الارض بعض الزرع فياسا على جائحة المبيع في الثمر والزرع بلك بالعقد نفس الشعر في الثمر والزرع بلك بالعقد نفس الشعر والزرع . فاذا تلفت قبل التمكن من القبض تلفت من ملك البائع . وأما المستاحو فانما استحق بالعقد الانتفاع بالارض، وإما الزرع نفسه فهو ملكما لحادث على ملكم لم يملكه بعقد الاجارة وإنما ملك بعقد الاجارة المنفمة التي تنبته المي حين كال صلاحه في جب الفرق بين جائحة الزرع والشعر المشتري وبين الجائجة في منفعة الارض المستاجرة المزروعة . فان هذا مزلة اقدام ومضلة افهام و غلط فيها خلائق من الحكام والمقومين والمجيحين والملاك والمستأجرين ، حتى أن بعضهم يظنون ان جائعة الاجارة الدرض المزروعة بمنزلة جائعة الزرع المشترى و ومضلة المهام و علم فيها خلائق من الحكام والمقومين والمجيحين والملاك والمستأجرين ، حتى أن بعضهم يظنون ان جائعة الاجارة الدرض المزروعة بمنزلة جائعة الزرع المشترى و ومض

المتنقبة يظن أن الإرض المزروعة أذا حصل بها آفة منعت من كال الزرع لم تنقص المنطقة ولم يتلف شيء منها ، وكلا الأمرين غلط لمن تدبر

و نظير الارض المستأجرة للازدراع الارض المستأجرة الغراس والبناء قان المؤجر لايضمن قيمة الغراس والبناء اذا تلف ولكن لوحصلت آفة منعت كبال المنفعة المستحقة بالمقد، مثل أن يستولي عدو بمنع الانتفاع بالغراس والبناء أو تحصل آفة من جراد او آفة تفسد الشجر المفروس، او حصل ربح بهدم الابنية ونحو ذلك ، فينا نقصت المنفعة المستحقة بالعقد نظير نقص المنفعة في الارض المزروعة ولما كان كثير من الناس يتوهم أن المستأجر توضع عنمه الجائعة في نفس الزرع والبناء والغراس كالمشرى في ذلك العلماء، ويشبه أن يكون هذا معنى مانص عليه احمدو نقلداً صحابنا كالقاضي والي محمد حيث قانوا \_ واللفظلابي محمد مانف عليه احمد ولا أستأجر أرضاً فزرعها فتلف الزرع فلا شيء على المؤجر، نص عليه احمد ولا نعلم فيه خلافا . لان المعقود عليه منافع الارض ولم بتلف انها ناف مال المستأجر فيها فيها فصار كدار استأجرها ليقصر فيها ثيابا فتلفت اشياب فيها

فهذا الدكلام يقتضي أن المؤجر لا يضمن شيئاً من ذرع المستأجر كا يضمن البائع بررع المشري ولذاك ذكر ذلك في باب جوائح الاعيان وعال ذلك بان التالف أغا هوعين ملك المستأجر لا المنفعة وهذا حسن في نفي ضمان نفس الزرع، ويظهر ذاك فيا اذا تلف الزرع بعد كاله. وقد بينا فيا تقدم ان نفس المنفعة المعقود عليها تنقص و تتعطل بما يصيب الزرع من الآفة فيحطمن الاجرة بقدر مانقص من المنفعة هنا فأ نفى فيه الشيخ الخلاف ضنان نفس العين ولم يذكر ضمان نقص المنفعة هنا ملكن ذكره في كتاب الاجارة والمرضع موضع اشتباء وفي كلام أركثر العلماء فيها المكن ذكره في كتاب الاجارة والمرضع موضع اشتباء وفي كلام أركثر العلماء فيها المكن ذكره في كتاب الاجارة والمرضع موضع اشتباء وفي كلام أركثر العلماء فيها المكن ذكره في كتاب الاجارة والمرضع موضع اشتباء وفي كلام أركثر العلماء فيها المكن وعما حققناه يتضج الصواب. والله صبحائه وتعالى أعلم

( انتهت رسالة الجوائح )





الحمد لله رب العالمين ، وأفضل الصلاة وأنم التسليم ، على سيدنا محمد خاتم النهيين ،وإمام المرسلين ،وعلى أله وصحبه الجمعين

ما يقول السادة العلماء أثمة الدين ، وهداة المسلمين ، رضي الله تعالى عنهم أجمين ، وأعالهم على إظهار الحق المبين ، وإخماد الكفار والنافقين ، في الكنائس التي بالقاهرة وغيرها ، التي أغلقت بأمر ولاة الامور لإذا ادعى أهل اللهة انها أغلقت ظلما، والنهم يستحقون فتحما، وطلبوا ذلك من ولي الامر أيده الله تعالى ونصره، فهل تقبل دعواهم، وهل تجب أجابتهم أم لا أو إذا قالوا ان هذه الكمائس كانت قديمة من زمن أمير المؤمنين عربن الخطاب ضي الله عنه وغير دمن خلفا والمسلمين وان أغلاقها مخالف المائم المائمة المائمة المائمة المائمة أو مردودا الحرب من رسول أو غيره وإذا ذهب أهل الذمة الى من يقدم من بلاد الحرب من رسول أو غيره فسألوه أن يسأل ولي الامر في فتحها أو كاتبو الملوك الحرب ليطلبوا ذلك من ولي أمر المسلمين قبل لا أهل الذمة ذلك أو هل ينتقض عهدهم مهذا الم لا أهل الذمة ذلك أو هل ينتقض عهدهم مهذا الم لا إ

وإذا قال قائل: انهم أن لم يجابوا إلى ذلك حصل المسلمين ضرر إما بالمدوان على عندهم من الاسرى والمساجدة وإما بقطع مناجر هم عن ديار الاسلام، وإما بترك معاونتهم لولي أمر المسلمين على ما يعتمده من مصالح المسلمين وتحوذلك فهل هذا القول صواب أو خطأ ? بينوا ذلك مبسوطا مشروحا

وإذا كان في فتحها تغير قلوب المسلمين في مشارق الارض ومغاربها وتغير قاوب اعلى الصلاح والدين، وعموم الجند والمسلمين على ولاة الامور لاجل إظهار شعائر الكفر ، وظهور عزهم وفرحهم وسيرورهم بما يظهرونه وقت فتح الكنائس من الشموع والجموع والافراح وغير ذلك . وهذا فيه تغير قلوب المسلمين من الصالحين وغيرهم حتى انهم يدعون الله تعالى على من تسبب في ذلك وأعان عليه فهل لا حد أن يشير على ولي الامر بذلك ?

ومن اشار عليه بذلك هل يكون ناصحاً لولي امر المسلمين ام غاشاً ? وأي الطرق هو الافضل لولي الامر أيده الله تعالى ولا وليائه : قمع اعدائه وإذلالهم ، أو مطاوعتهم

يبنوا لنا ذلك وابسطوه أبسطا شافياً ، مثانين مأجورين ان شاء الله تعالى ، وحسينا اللهونع الوكيل .وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيسين ،وعلى آلهو صحبه اجمعين ، ورضي الله عن الصحابة المكرمين، وعن التاجين لهم باحسان الى يوم الدين.

## الجواب

المهد لله رب العالمين أما دعواهم البالمسلمين ظاموهم في إغلاقها فهذا كذب مخالف لاهل العلم. فال علماء المسلمين من اهل المذاهب الاربعة : مذهب ابي حنيفة ومالك والمشافعي و أحمد وغيرهم من الاعة كسفيان الثوري و الاوزاعي و الليث بن سعد وغيرهم ومن قبابهم ن الصحابة والتابعين متفقون على اللامام لوهدم كل كنيسة بأرض العنوة (١) كأرض مصر والسواد بالعراق وبر الشام و نحو ذلك ، مجتهداً في ذلك و متبعاً في ذلك المناوم متبعاً في ذلك أن ذلك ظلمامنه بل تجبطاعته في ذلك و النامته و اعن حكم المسلمين هم كانوا فاقضين العهد، وحلت بذلك دماؤهم و أمو الهم و أما قولهم : أن هذه المكنائس من عهد امير المؤمنين عمر بن الخطاب و في الله عنه ، وأن الخلفاء الراشد بن اقروهم عليها فهذا إيضا من الكذب ، فان و ضي الله عنه ، وأن الخلفاء الراشد بن اقروهم عليها فهذا إيضا من الكذب ، فان

 <sup>(</sup>١) أي التي فتحت عنوة لاصلحا (٢)يسي من يرى ذلك جائزا من الفقهاء
 فيكون منفذا لما اعتقدانه مشروع لامستبدافيه

عن المعلوم المتواثر ان القاهرة بنيت بعد عمر بن الحُطاب رضي الله عنه بثلاثمائة سنة، بنيت بعدِ بقدادوبعد البصرة والكوفة وواسط

وقد اتفق المسلمون على ان مابناه المسلمون من المدان لم يكن لأهل الذمة ان يحدثوا فيه كنيسة مثل ما فتحه المسلمون صاحاً وأبقوا لهم كنائسهم القديمة بعد أن شرط عليهم فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان لا يحدثوا كنيسة في ارض الصلح ، فكيف في بلاد المسلمين ؟ بل إذا كان لهم كنيسة بأرض العنوة كالعراق ومصر و محو ذلك فهني المسلمون مدينة عليها ، فان لهم اخذ تلك الكنيسة لئالا ترك في مدائن المسلمين كنيسة بعد عبده فان في سنن ابي داود باسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنها عن النبي على المسلمون في سنن ابي داود باسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنها عن النبي على المسلمون والقرية التي يسكنها المسلمون والقرية التي يسكنها المسلمون والقرية التي يسكنها المسلمون

ا) ظاهر الحديث الله لا يجوز وجود دينين في أرض وهو مخصوص عا ورد في جزيرة العرب ولم ينفذه الصحابة ولا غير هممن أثنة المسلمين ودولهم إلا في الحجاز منها وأقروا في غيره أهل الدمة على أدياتهم في جميع البلاد التي فتحوها وانحا كان بعضهم بشدد في مجديدال كنائس لمصالح سياسية وعسكرية بختاف فيها الاجتهاد باختلاف المصالح العاملة والحديث أخرجه أبو داود في باب إخراج البهود من جزيرة العرب بعد حديث « لا خرجن البهود والنصارى من جزيرة العرب فلا أترك إلا علما كما الله مسلماً » فظاهره انه فهم انه بعناه وان كان لفظه علما

وقال بعض العلماء ان مشاء نهي المؤمن عن الاقامة بدارالكفر وثالمت الاقوال فيه ما اختاره شيخ الاسلام هذا، وفي سنده قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه وقد ضعة الجنور وقال ابن حبان رديء الحفظ بنفر دعن أبيه بما الاأصلله فر عارفم المرسل و أسند الموقوف وأبو مثققاه قال المنذري في شرح سنن أبي داود وحديثه هذارواه المترمذي أوذكرا نهروي و سلاو جماقالة ول أن سنده ضعيف ومتنه محتمل المدة معان فلا حجافيه

وفيها مساجد المسلمين لامجوز ان يظهر فيها شيء من شعائر البكفر ، لا كنائس ولا غيرها الا ان يكون لهم عهد فيوفئ لهم بعهدهم

فلوكان بأرض القاهرة والحوها كنيسة قبل بنائها لكان المسلمين الحدها الان الإرض عنوة فكيف وهذه الكنائس محدثة احدثها النصارى وانالقاهرة بقي ولاة امورها محو ما ثتي سنة على غير شريعة الاسلام وكانو إيظهرون المهم رافضة وهم في الباطن أسها عبلية و نصيرية وقر امطة باطنية وكا قال فيهم الفز اليرحمه الله تعالى في الباطن أسها عبلية في الرد عليهم «ظاهر مذهبهم الرفض وباطنه الدغر المحض» في كتابه الذي صنفه في الرد عليهم «ظاهر مذهبهم الرفض وباطنه الدغر المحض» وانفق طوائف المسلمين عملاؤهم وماوكهم وعامهم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم على الهم كانوا خارجين عن شريعة الاسلام، وان قتالهم كان جائزاً ، بل نصوا على أن نسبهم كان باطلاء وان جدهم كان عبيد الله بن ميمون جائزاً ، بل نصوا على أن نسبهم كان باطلاء وان جدهم كان عبيد الله بن ميمون وشهد بذلك مثل الشيخ ابي الحسن القدوري المام الحنفية والشيخ ابي حامد وشهد بذلك مثل الشيخ ابي الحسن القدوري المام الحنفية والشيخ ابي حامد الاسفر اثيني امام الشافعية و مثل القاضي ابي يعلى امام الحنبلية و مثل ابي محد بن السرارهم وسهاه (كشف الاسرار وهتك الاستار)

والذين يوجدون في بلاد الاسلام من الاسماعيلية والنصيرية والدرزية وأمثالهم من أتباعهم وهم الذين أعانوا التنر على قتال المسلمين وكان وزبر هولاكو النصير الطوسي من أعتهم

وهؤلاء أعظم الناس عداوة المسامين وملوكهم عثم الرافضة، بعدهم فالرافضة يوالون من يوالون ويعادون إها السنة والجماعة، يوالون النثار ويوالون النصارى، وقد كان بالساحل بين الرافضة وبين الفرنج مهادنة حتى صارت الرافضة تحمل الى قبر ص خيل المسامين وسالاحهم وغلمان السلطان وغيرهم من الجند والصبيان، وإذا انتصر المسلمون على التتار أقاموا للآتم والحزن، وإذا انتصر التتار على المسلمين أقاموا الفرح والممرود

وهم الذين اشاروا علىالتتار بقتل الحلايفة وقتل أهل بغداد ، ووزير بغداد أبن العلقمي هو الذي خامر على السلمين وكاتب انتسار حتى أدخلمهم أرض العراق بالمكن والحديثة

وقد عرف العارفون بالاسلام ان الرافضة تميل مع أعداء الدين ، ولما فاوا ملوك القاء رة كان وزيرهم مرة بهوديا ومرة نصر انياً ارمينيا ، وتويت المصارى بسبب ذلك النصر الي الارميني ، وبنوا كنائس كثيرة بأرض ، صر في دولة أولئك الرافضة والنافقين ، وكانوا ينادون بين اقصرين : من لمن وسب فله دينار وأردب ، وفي أيامهم أخذت النصارى ساحل الشام من المسلمين حتى فتحه نور الدين وصلاح الدين ، وفي أيامهم جاءت الفرنج الى بلبيس وغلبوا من الغرج فتمه فأنهم منافقون وأعانهم النصارى ، والله لا ينصر النافقين الذين هم يوالون النصارى فبعثوا الى نور الدين يطابون النحدة فأمدهم بأسد الدين وابن أخيه صلاح الدين ، فلما جاءت الغز إلى ديار مصر قامت الرافضة مع النصارى فطلبوا قتال الغز المجاهدين المسلمين ، وجرت قصول يعرفها الناس حتى قبل صلاح الدين مقدمهم شاور

ومن حينلذ ظهرت بهذه البلاد كان الاسدالام والمسنة والجاعة الوصار يقرأ فيها احاديث رسول الله عَيَّظِيَّة كالبخاري ومسلم وبحو ذلك ويذكر فيها مذاهب الائمة ويترضى فيها عن الخلفاء الراشدين اوالا كانوا قبل ذلك من شر الحلق افيهم قوم يعبدون الكواكب ويرصدونها الوفيهم قوم زناذقة دهرية لايؤمنون بالا خرة ولا جنة ولا نار ولا يعتقدون وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج وخير من كان فيها الرافضة اوالرافضة شر الطوائف المنتسبين الى القبلة .

فنهذا السبب وامثاله كأن احداث الكنائس في القاهرة وغيرها وقد كأن في ير مصر كنائس قديمة لكن تلك الكنائس اقوهم السلمون عليها حين فتحوا البلاد لاناافلاحين كلهم كانوا نصارىولم يكونوا مسلمين وانما كانالسلمون الجندخاصة واقروهم كما اقر النبي ﷺ اليهود على خبير لما فنحها لان اليهود كانوا فلاحين وكان المسلمون مشتغلين بالجهاد ءثم انه بعد هذا في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كثر السلمون واستغلوا عن اليهود اجلاهم المير المؤمنين عن خيبر كما امر بدلك الني يُتَنَافِقُ حيث قال ﴿ اخرجوا اليهود والنصاري من جز رة العرب» حتى لم يبق في خير يهودي وهكذا القرية التي يكون اهلها نصارى وأيس عندهم حسامون ولا مسجد العسامين عفاذا اقرهم المسامونعلىكنا تسهم التي فيهاجاز ذلك كما فعله المسلمون ءواما اذا سكنهاالمسلمون وينوا بها مساجدهم فقدقال النبي عَلَيْكُيْكُو « لانصلح قبلتان بارض » وفي اثر آخر لامجتمع « بيت رحمة و بيت عذاب » والمسلمون قد كثروا بالدبار المصرية وعمرت في هذه الاوقات حتى صار أهامها بقدر ماكانوا فيزمن صلاح الدين مرات متعددة ،وصلاح الدين واهل بيته ساكانوا يولون النصاري ولم يكونوا يستعملون منهم احداً في امر من امورالسلمين اصلاً (و كانوا)مؤيدين منصورين على الاعداء مع قلة المال والعدد

وانما قويت شوكةالنصاري والتتار بعد موتالعادل اخيصلاح الدبن حتي الن يعضالملوك اعطاهم بعض مدائن المسلمين وحدث حوادث بسبب التفريط فيماأمر الله بهورسوله ﷺ فإن الله تعالى يقول ( ولينصرن الله من ينصره أن الله لقوي عزيز ) وقال الله تمالي ( الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاةو آتوا الزكاة وإمروا بالمروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الامور )

فكان ولاة الامور الذين يهدمون كنائسهم ويقيمون امر الله فيهم كعمر بن

عبدالعزيز وهارون الرشيدو تعوهما مؤيدين منصورين وكان الذين هم بخلاف ذلك. مغلوبين مقبورين (۱)

وانما كنرت الفتن بين المسلمين و تفر قواعلى ملو كهم من حين دخل النصارى مع و لاة .
الامور بالديار المصرية في دولة المعز ووزارة الفائر و تفرق البحرية وغير ذلك و الله تعالى . يقول في كتابه ( ولقد سبقت كابتنا لعباد تا المرسلين المهم لم المنصورون و ان جند نلا لم الغالبون ) وقال تعالى في كتابه ( انا لننصر رسانا والذبن آمنوا في الحياة الدنيا و يوم يقوم الاشهاد ) وقال تعالى ( ياامها الذين آمنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم ) وقد ضبح عن النبي عينياتي انه قال « لا ترال طائفة من أمني ظاهرين على الحق لا يضرهم من خدلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة عهوكل من عرف عبر الناس وملوكهم رأى كل من كان انصر لدين الاسلام واعظم جهاداً لا عدائه و اقوم بطاعة الله ورسوله اعظم نصرة وطاعة وحرمة من عهد أمير المؤمنين عربن الخطاب رضى الله عنه والى هذا الزمان

وقد أخذ المسلمون منهم كنائس كثيرة من ارض العنوة بعد أن اقرو اعليها في.

١) أما إقامة أمل الله فيهم فهو إقامه المدل عوالا شك في انه أعظم أسباب الغاب والنصر وقدر دعمر بن عبد العزيز ما كان أخذه أبناه عمه بني أمية من النصارى بقوة ساطام عوقد قال عَيْنَائِينِي ها إذا ظلم أهل الذمة أديل كانت الدولة دولة العدو »رواه الطبر اني وله شوا هد وأما كون هدم كنائسهم من أسباب النصر فالظاهر خلافه لانه ظلم في يعدونه أشد من هدم بيوتهم وقد قال الله تعالى قبل الآيات التي استشهد بها شيخ الاسلام آنفة في من أدن لذين يقاتلون بأنهم ظلموا وان الله على نصرهم القدير \* الذين أخرجوا من ديارهم بنير حق الا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم بيدف فمدمت موامع وبيم وصلوات ومساجد بدكر فيها اسم الله كثيراً)

خلافة عمر بن عبد العزيز وغيره من الخلفاء وليس في المسلمين من الكر ذلك (١) فعلم ان هدم كنائس العنوة جائز اذا لم يكن فيه ضرر على المسلمين فاعراض من اعرض عنهم كان اقلة المسلمين ونحو ذلك من الاسباب كا اعرضالني عَيِّناتِيْنَ عن اجلاء اليمود حتى اجلاهم عربن الخطاب رضى الله عنه (٢) وايس لاحد من اهل الذمة ان يكانبو أهل دينهم من اهل الحرب ولا يخبر وهم بشيء من اخبار المسلمين ولا يطلب من رسولهم ان يكانب ولي امن المسلمين ما المسلمين ومن قد نقض عهده وحل دمه وماله من رسولهم ان يكانب ولي امن المسلمين وفي أحد القواين يكون قد نقض عهده وحل دمه وماله ومن قال ان المسلمين عمون أحد القواين يكون قد نقض عهده وحل دمه وماله الحال ، فان المسلمين قد فتحوا ساحل الشام وكان ذلك اعظم المسائب عليهم اخذ الموالم وهدم كنائسهم وكان نوروز رحمه الله تمالي قد شرط عليهم الشروط وضع الجزية وكان ذلك اعظم المسلمين بذلك الموالم وهدم كنائسهم وكان نوروز رحمه الله تمالي قد شرط عليهم الشروط وضع الجزية وكان ذلك اعظم المسلمين المي مافي الملاد المسلمين المسلمين المسلمين المي مافي الملاد المسلمين المي مافي الملاد المسلمين الى مافي الملاد المسلمين المي مافي الملاد المسلمين الى مافي الملاد المسلمين المن الملاد المسلمين الى مافي الملاد المسلمين الى مافي الملاد المسلمين المن مافي الملاد المسلمين المن الملمين المن الملمين الملم

فاما الاندلس فهم لايتركون المسلمين في بلادهم الالحاجم اليهم وخوفهم من النتار فان المسلمين عند النتار اعز من النصارى وأكرم ولو قدروا والمهم قادرون على من عندهم من النصارى (٣)

١) الاستدلال بهذا النفي غريب من شيخ الاسلام (رح) (٢) بوجد فرق بين. هدم الكنائس وإجلاء البهود من وجهين (أحدها) انه على الله على أمهم في دينهم ودنياهم فندروا وتقضوا عهده في كل مرة وألبوا المشركين على قناله و نصروهم عليه حتى ثبت عنده أنه لا يؤمن جانبهم ولا جوارهم والنانى. أن من سياسة الاسلام أن لا يبقى في جز برة المرب دينان كاشر حناه في المنار و نفسيره مرار ألاحاديث فيه معروفة فهي التي لا مجوز أن يبقى فيها دينان (٣) كذا في الاصل.

وانتصارى الذين في ذمة المسلمين فيهم من البتار كةوغيرهم من علماء النصارى ورهبانهم وليس عندالنصارى مسلم بعتاج البعالمسلمون واله الحدمع ان فكاك الاسارى من اعظم الواجبات و بذل المال الموقوف وغيره في ذلك من أعظم القربات وكل مسلم بعلم انهم الايتجرون الى بلاد المسلمين الالاغراضهم لالنفع المسلمين ولو منعهم ماوكهم من ذلك المكان حرصهم على المال بمنعهم من الطاعة فالهم ارغب الناس في المال وطذا يتقامرون في الكنائس

وهم طوالف مختلفون وكل طائفة تضاد الأخرى ولا يشير على ولي امر المسلمين بما فيه اظهار شعائرهم في بلاد الاسلام او تقوية اسهم بوجه من الوجوه الا رجل منافق يظهر الاسلام وهو منهم في الباطن ،أو رجل له غرض غاسد مثل ان بكرنوا برطاوه ودخلوا عليه برغبة او رهبة، أو رجل جاهل في غاية الجمل لايمرف السياسة الشرعية ألاهآية التي تنصر سلطان المسفين على أعدائه واعداء الدين والافن كانعارفا ناصحا لهأشار عليه بما يوجب نصر دو تبانه وتأييده واجتاع قلوب المسلمين عليه وفتحميله ودعاء الناس أهني مشارق الإرض ومعاربهاء وهذا كله أنما يكون باعزاز دمن الله واظهار كلة الله واذلال اعداء الله تعالى(١) وليعتبر المعتبر بسيرة نور الدين وصلاح الدين ثم العمادل كيف حكتهم الله وايدهم وفتح لهم البلاد وأذل لهم الاعداء لما ناموا من ذلك بما فاموا يه . وليعشر بسيرة من والى النصارى كيف اذله الله تعمالي وكبته وليس المساون محتاجين البهم ولله الحمسد فقد كتب خالد بن الوليد رضي الله عنه الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول «إن بالشمام كأنبا نصر أنيا لايقوم خراج الشَّام إلا به » فكتب اليه « لانستعمل » فكتب « إنه لاغني بنا عنه »

ا في هذا الحصر لغار ومصلحة المسلمين في معاملة غيرهم تختلف بإختلاف النزمان والمكانوهذا ما كان براه شيخ الاسلام في عصره ولا يفاس عليه كل عصر بسمه

ودخل أبو موسى الاشعري رضي الله عنه على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فدرض عليه حداب العراق فأعجبه ذلك وقال « ادع كانبك يقرؤه علي »فقال « انه لا يدخل المسجد » قال « ولم ؟ » قال « لانه نصر اني » فضر به عمر رضي الله عنه بالدرة فلم أصابته لا وجمته نم قال: لا تعزوهم بعد ان أذهم الله ، ولا تأمنوهم بعد ان خوتهم الله ، ولا تصدقوهم بعد أن اكذبهم الله

والمسلمون في مشارق الارض ومقاربها قلويهم واحدة موالية لله ولرسوله واعباده المؤمنين، معادية لاعداء الله ورسوله وأعداء الدين، وقاويهم الصأدقة وأدعيتهم الصاحة هن العسكر الذي لايغلب، والجند الذي لايخذل، فأنهم هم الطائفة المنصورة الى يوم القيامة كما أخبر رسول الله ويتطالق وقال الله تعالى إيانها الذين آمنوا لاتتخذوا بطانة من دونكم لايألونكم خبالا، ودوا ماعنم قد بدت المبقضاء من أفواههم وما تخلى صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات ان كنم المبقضاء من أفواههم وما تخلى صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات ان كنم

<sup>(</sup>١) يعني افرض أمات فهل يضيع المال والاتفادور الدولة ? وكانت سياسة عمر في أهل الذمة أن لا يظلموا ولا يعزوا كاعزاز المسلمين وهي سياسة الفتح التي تفتضيما حالة الحرب ولولاها لمما استقر المسلمون في تطرمن أنطار الارض وان يتعلم العرب المسلمون جميع أمور الدولة وإدارة البلاد فلا يكونوا عالة على غيرهم

<sup>(</sup>٢) مختلف حال المشركين في زمن القتال بيهم وبين النبي هَيَّالِيَّةُ وحال أهل الله عَيْمَالِيَّةُ وحال أهل اللهمة في غير جزيرة المرب ومن الناس،ن يقيسهم على المشركين على أن الأعة قد المختلفوا في جواز الاستمانة بهم ( راجع نبل الاوطار ص ١٢٧ ج ٧.)

تعقلون \* ها أنم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله واذا لقوكم قانوا آمناً ، وإذا خلوا عضوا عليكم الانامل منالغيظ قل مونوا بغيظكم إن. اللهعليم بذات الصدور \* إن تمسكم حسنة تسؤهم ، وإن تصبكم سديئة يفرحوا بها، وإن تصبروا وتنقوا لايضركم كيدهم شيئًا، إن الله بما يعملون محيط) و قال:مالي(ياأيهاالذبن آمنو الانتخذوا اليهودوالنصاريأو لياءبعضهم أولياءبعض ومن يتولهم منكم فأنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمـين \* فترى الذَّن في تلومِم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشي أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يا تي. بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ماأسروا في أنفسهم نادمين \* ويتول الذين. آمنوا أهؤلاء الذبن أقسموا بالله جهد ابمانهم انهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين \* يَأْمُهِا الذِّينَ آمنوا من برتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم. ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل اللهولا يخافون. لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وألله واسع عليم \* انما وايكم اللهورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكون \* ومن يتول. الله ورسوله والذبن آمنوا فان حزب الله همالغالبون)

و كان أقوام من السامين عندهم ضعف يقين وإندان ، وفيهم منافقهون يظهرون الاسلام وببطنون الكفر مثل عبد الله بن أبي رأس المنافقين وأمثاله . وكانوا يخافون أن تكون للكفار دولة فكانوا بوالولهم ويباطنونهم . قال الله تعالى ( فنرى الذين في قلوبهم مرض ) أي نقاق وضعف إيمان ( يسارعون نيهم)أي. في معاونتهم ( يقولون محتمى أن تصبهنا دائرة ) فقال الله تعالى ( فعدى الله ان يأني

طِلْفَتْحَ أَوْ أَمَّرُ مِنْ عَنْدَهُ فَيَصِيحُوا ﴾ أي هؤلاء المنافقون الذين والون أهل الذَّهُ (١) ﴿ على ماأسروا في أنقسهم نادمين \* ويقول الذين آمنوا عؤلاء الذين أفسموا بالله جهد إيمانهم البهم لمكم حيطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين ﴾

فقد عرف أهل الخبرة ان أهل الذمة من اليهود والنصارى والمنافة ين يكاتبون أهل دينهم باخبار المسلمين وبما يطلمون على ذلك من أسرارهم حتى أخذ جماعة من المسلمين في بلاد النفر وسبي وغير ذلك بمطالمة أهل الذمة لاهل دينهم (٢)ومن الابيات المشهورة قول بعضهم:

كل المداوات قد ترجى مودتها الاعداوة من عاداك في الدين ولهذا وغيره منعوا أن يكونوا على ولاية المسلمين أو على مصلحة من يقويهم أو يفضل عليهم في الخيرة والامانة من المسلمين ، بل استعال من هو دولهم في الكفاية أنفع للمسلمين في دينهم ودنياهم ، وانقليل من الحلال يبارك فيه ، والحرام الكثيريذهب ويمحقه الله تعالى والله أعلم

### ﴿ الشروط العمرية لاهل الذمة ﴾

والشروط العمرية التي كانوا ملتزمين بها أن لايتخذوا من مدانن الاسلام حيراً ولا كنيسة ولا قلابة ولا صومعة لراهبولا بجددوا ماخرب منها ولا بحنمه والتي عاهدوا عليها أن ينزلها المسلمون ألاثة أيام يطعمونهم ويؤونهم ولا يظهروا شركا ولا رببة لاهل الاسلام، ولا يعلوا على المسلمين في البنيان، ولا يعلوا أولادهم القرآن، ولا يركبوا الحيال ولا البغال، بل يركبون الحير ولا يعلموا أولادهم القرآن، ولا يركبوا الحيال ولا البغال، بل يركبون الحير ولا يعلموا على عرضا من غير زينة ولا قيمة ، ويركبون أفخاذهم مثنية، ولا يظهروا على ولا كف عرضا من غير زينة ولا قيمة ، ويركبون أفخاذهم مثنية، ولا يظهروا على

<sup>(</sup>١) المراد بأهل الذمة هذا اليهود وقد بينا حالهم في حاشية سابقة

 <sup>(</sup>٣) وقد وقع مثل هذا في أكثر حروب المسلمين مع النصارى وأخرها حروب الدولة الديمانية كان فيها نصارى وعيها ولا سيا الارمن من أقبح الحولة ولذلك ذكل النرك بهم تذكيلا

عورات المسلمين ، ويجنبوا أوساط الطرق توسعة المسلمين ، ولا ينقشوا خواتمهم بالعربيسة ، وأن يجزوا مقادم رءوسهم ، وأن يلزموا زجسم حيمًا كالوا ، ولا يستخدموا مسلما في الحام ولا في أعالهم الباقية ، ولا يتسموا باسماء المسلمين ولا يكنوا بكناهم ، ولا يتلقبوا بألقابهم ، ولا يركبوا سفينة نوتيها مسلم، ولا يشترون رقيقاً ثما سباه مسلم ، ولا يشترون شيئاً ثما خرجت عليمه سهام المسلمين ، ولا يبيعوا الحور . ومن زنى منهم بمسلمة قتل ، ولا يلبسوا عمامة صافية ، بل يلبس المهامة الورقاء عشرة أذرع من غير زينة لها ولاقيمة ، وكذلك اليهودي. وابس المهامة الصفراء عشرة أذرع من غير زينة ولا قيمة

والمرأة البيارة من النصارى تلبس الازار الكنان المصبوغ بالازرق من غير زينة لها ولا قيمة ، وكذلك اليهودية تلبس الازار الكنان الصبوغ بالاصفر والمرأة البارزة من النصارى تلبس خنين أحدهما أسود والآخر أبيض، وكذلك المرأة اليهودية تلبس خفين احدهما أسود ولا يدخل أحد منهم الحام إلا بعلامة تميزه من المسلمين خاتم من تحاس أو رصاص أو جرس أو غير ذلك

ولا يشتركون مع المسلمين في تجارة ولا بيع ولا شراء ، ولا يخدمون الملوك ولا الامراء فيا يجري أمرهم على المسلمين من كتابة او أمانة او وكالة أو غير ذلك وهذه الشروط التي أوردت فيها الاجاديث النبوية شر فها الله وأعزها . قال مسلمين ها البهود والنصارى خونة لاأعان الله من ألبسهم توب عز «قال الله تعالى في المنابع الذين آمنوا إن تنصروا الله ينامع كويتبت أقدامكم)

وقد صبح عن النبي عَلَيْتِيا الله قال « لانزال طائفة من أمتي ظاهرين على لمن لحق لايضرهم من خالفهم ولا من خلطم حتى تقوم الساءة » وكل من عرف سبر الناس وملوكهم رأى من كان أنصر لدين الله وأعظم جهاداً لدين الله ولاعدائه وأقوم بطاعة الله ورسوله أعظم نصرة وطاعة وحرمة من عيد عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه الى اليوم والى أن تقوم الساعة

فن خرج عن شرط من هذه الشروط نقد حل المسلمين منهم ماحلياهل. المعاندة والشقاق ولينقدم حاكم المسلمين بطلب من يكون من اكابر النصارى ويلزمهم يهذه الشروط العمرية اعز الله انصارها آمين

عَت المسألة وجِهوامهاوالحدالله رب العالمين وصلى الله على سندنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة دائمة الى يوم الدين

(قال ناسخ الرسالة)

هذا ماوجدته ونقلته من خط شيخنا الملامة المدقق الفهامة السيد محود شكري الآلوسي زاده المنع الله به وحفظه ونفع الامة الاسلامية بعاومه ومساعيه عبقلم صالحالدخيل ابن جار الله وذاك ضحى بوم الاحد اول يوم من جاد أول سنة ١٣٣٩ من الهجرة ونقل ذلك من قلمه عسد الله ابن ابراهيم الدين مذاكمة مدينة الله ابن ابراهيم الدين من ذلك من تلمه عسد الله ابن ابراهيم الدين من ذلك من تلمه عسد الله ابن ابراهيم الدين من ذلك من تلمه عسد الله ابن ابراهيم الدين من ذلك من تلمه عسد الله ابن ابراهيم الدين المراهيم الدين المراهيم الدين المراه من المراهيم الدين المراهيم الدين المراهيم الدين المراهيم الدين المراهيم الله الدين المراهيم ال

الربيعي وذاك في رمضان سنة ١٣٤٦ وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم ( يقول محمد رضيا صاحب منار الاسلام ) ان مسا له معاملة أهل الذمة في الاسلام مسا له سياسية لا تعبدية، فحكم المحتلف بالحملاف مصاحبة الدولة والاعة في كل وقت و يناط باجتهاد اولي الامر ، والاصل القطعي في معاملة المسلمين لغيرهم ممن يدخل في حكم بدمة أو عهد هو العدل المطلق ، والمساواة في الاحكام القضائية بين الناس على اختلاف عقائدهم وأحوالهم . واما الاهور السياسية والعسكرية فهي التي تختلف وتناط بالاجتهاد ، فزمن الحربله أحكام ومعاهلات غير احكام زمن السام كما عليه جميع دول المدنية في هذا العصر، وما افتي به شيخ غير احكام رحمه الله تعالى كان هو الموافق المصلحة باجتهاده عقب حروب التنار والصليدين .

ولدكن الاسلام سياسة خاصة بجزيرة العرب وهو أن لابيقي فيها دينان ، بل تكون معقل الاسلام ومارزه في كل زمان ، وما ورد في السكتاب والساخة في المشركين وأهل الكتاب فاكثره في المهادين اللاسلام المحاربين المنبي ( ص ) والمسلمين ، والقول انفصل فيه آيات سورة الممتحنة . وهو أنه لا مجوز المسلمين موالان الكفار الحربيين بحال من الاحوال ، وأما غير المحاربين فيه الملون بنص قوله تعالى سوان كانوا اعداء في الدين ( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يحرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا الهم أن الله محب المقسطين عن أعاينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخراجكم أن توليم، ومن يتوليم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على أخراجكم أن توليم، ومن يتوليم فاولنك هم الظالمون)



# فهرس

من الله المال الما

من المان الم

ويليد بيان

﴿ الْخَطَأُ الواقع في هذا الجموع والصواب }

## فهرس

### القسم الثالث من مجموع رسائل شيح الاسلام ابن تيمية ( ( وفيه ثمان رسائل )

( الرسالة الاولى :قاعدة شريفة في المعجز التوالكر امات.من ص ٢ ــ ٣٦ )

| 1, ,       | ر الرحاد الدوى بعديد سريد ي مدير العادات الاحداد                                         |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| dorgo      |                                                                                          |
| *          | مقات الكال ترجع إلى الاثة : العلم ؛ والقدرة ؛ والغني                                     |
| ۲.         | نصل : الحارق للعادةً يكون أممة من أللة ويكون سبباً للمدّاب                               |
| ٨          | ( فعمل )كلات الله توعان : كونية ودينية                                                   |
| a laj      | لحارق من العلم والقدرة : أما أنَّ يتعلق بالدين فقط أو بالـكون فقط أو                     |
| D          | ( الاول ) كما قال لنبيه عَيْشِيْنَةِ ( وقل رب ادخلني مدخل صدق ) الا َّ يَهْ              |
| <b>1</b> - | [ النسم الثاني) مثل من يُعرِّر بما جاء به الرسول خبر آ وأحر أويعمل به الح                |
| ی          | ( ﴿ النَّالَ ) مِن يجتمع له الامران ﴿ إِنْ رَوْلِي مِنَ الْكَشِّفِ وَالنَّا ثَيْرَالَكُو |
| <u>ን</u>   | مايريد به الثمرعي                                                                        |
| 4.4        | القسم الاول - كحال كثير من الصحابة الح                                                   |
| Þ          | لقسم النانى وحو صاحب الكشف والتأثيرالكوبى الح                                            |
| 11         | لة م الاول اذا صع فهو أفضل من وجوء :                                                     |
| D          | ( أحدها ) ان علم الدين لا ينال الامنجية الرسول وَتُطَلِّقُةٍ                             |
| d          | ( الناني ) أن ألدين لا يعمل بهالاالمؤمنون الصَّالِحُون                                   |
| D          | ( الثالث ) إن العلم بالدين والعبال به ينفع صاحبه في الآخرة                               |
| H          | ( الرابع ) ان الـكشف والتأثير اما ان يكون فيه فائدة أو لا الح                            |
| 14         | ( الخامش ) أن الدين ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة                                         |
| 1 2        | ( السادس ) ان الدين ان صع عام وعملا فلا بد أن يوجب قرق المادة                            |
| 10         | ( السابح ) أن الدين هو اقامة حَق العبودية                                                |
| 17         | بيان أن أنفع ألحوارق الحارق الديني وهو حال نبينا محمد ميكالية                            |
| دن ۱۷      | (نصل)الهم بالكائنات كشفهاله طرق متعددة منها ما هو ضاربالجسم و با احقال و بال             |

المنفق عليه والحناف فيه من الطرق الموصلة الدين

| 14         | طرق الأحكام الشرعية التي يتكلم عايمًا في أصول الفقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sept .     | الطريق الاول ـ الكتاب الناني المنة التي لا محالف ظاهر القرآن بل تفسره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| . 70       | ه الثالث السمةن المتوائرة عن رسول الله إما متلقاة بالقبول الح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 44         | « الرابع الاجاع . الخامس القياس على النص والا جماع . السادس الاستصحاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7 4        | ه السابح المصالح المرسلة وكوم اشرعادين لم يأدن به الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 44         | السادات بمضها محيج وبعضها باطل وقد توصف الاعتفادات والقالات بأنها باطلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 44         | مواضع الاشتباء والنزاع واختلاف الحلائق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 79         | مقدمات تكشف هذه الشكلات (احدادا) ماكل حسن منه تعالى حسن منا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9)>        | (المقدمة الثانية )ان الحسن والقبيح قد يكو نانصفة لافعالنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| w.         | ( المقدمة الثالثة ) أن الله خالق كل شيء ودو على كل شيء قدير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ŋ          | <ul> <li>( * الرابعة) إن الله إذا أمر العبد بشيء فقد أراده منه إرادة شرعية</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | ( « الحامسة) إن محبته ورضاء مستلز منان اللاز أدة الدينية و الام الديني وكذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ŋ          | يغضه وغضبه ومحفطه مستلزم لعمدم الارادة الدينيمية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| *0         | مسئلة خلفه وأمره وما يتصل بعيا من صفاته وأفعاله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | ﴿ الرسالة الثانية ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | (تفصيل الاجمال ، فيايجب لله من ضفات الكمال ، _ من ص ٢٧ ٨)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | لمس الأستفتاء عن مقدمة وهيُّ أن يقال هذه صفة كمال فيجب لله اثباتها، وهذه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| **         | صفة نغص فيتمين انتفاؤهاء والحنازنهم في تحقيق مناطها في افر ادالصفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | حواب شيخ الاسلام عن هذا السؤال وهو مبنى على مقدمتين:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>5</b> • | (المقدمة الاولى) أن ملم أن الكال ثابت لله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 14         | ثبوت الكال لة بالعقلُ من وجوء: "ببوت وجوب وجود، وقيوميته وقدرته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 24         | ب الأعلام و العوالية العالم الله الأطلق الله الله الأطلق الله الأطلق الله الأطلق الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | الحمد نوعان جحد على إحسانه لعباده وهومن الشكر وحمد لمايستجندهو بنفسه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| £9         | من أموت الكال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ¢ •        | (المقدمة الثانية) لا بدمن اعتبار أمرين: أن بكون الكال مكناً وأن بكون سلِياعن النقص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 01         | The second of th |
|            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| ð٣         | قصل في رد تول القائل الما أمر اش لا تقوم الا بجسم مركب والمركب مكن محتاج               |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Q O        | <ul> <li>ه الفائل لو قامت به الافعال الكان محال للحوادث الح</li> </ul>                 |
|            | <ul> <li>ق نتیجة مانقدم و هو کون ماجاء به الرسول هو الحق و ان أولى الناس به</li> </ul> |
| ٥γ         | سلف هذه الأمة                                                                          |
| φĄ         | دحين شبهات نفاة الصفات من ثلاثة وجوء                                                   |
| 7,1        | قصل قول المتفلسفة إن اتصافه جذه الصفات إن أوجب كالا له كان كاملا بغبره                 |
| 47         | « النافي للصفات الخبرية المعينة بشبهة استلزامها التركيب                                |
| ٩٥         | « قول الغائل ﴿ المُناسِية ﴾ الفظ تجمل                                                  |
| <b>7</b> 7 | <ul> <li>قول القائل الرحمة ضعف وخور في الطبيعة وتألم على المرحوم بإطل</li> </ul>       |
| ٨ř         | « قول الفائل الغضب غليان دم القاب بطاب الانتقام ليس بصحيـح                             |
| ٦٩         | ه قول الفائل أن الضحك خفة روح أيس بصحيح                                                |
| ٧ţ         | « في الردعلي منكري النبوات بالعقل                                                      |
|            | <ul> <li>قول المشركينان عظمتـ وجلاله يقتضيأن لايتقرباليـ والسـ طة</li> </ul>           |
| Vο         | وبطلان ذلك من وجوء                                                                     |
| γ٦         | الخلاف في أنصافه تعالى بالادرا كات الحسية وكونه أكمل من عدمه أملا ?                    |
| YY.        | فصل قول الغائل الكال والنقص من الامور النسبية                                          |
| γĄ         | قول من يقول الظلم منه ممتنع لذاته                                                      |
| D          | التبون كال للنبي وإذا ادعاها المفترون كان ذلك نقصاً مهم                                |
| γĸ         | قولهم نحن نقطع النظر عن متعلق الصفة وننظر فيها هلهي كمال أم نقص ؟                      |
| ٨٠.        | تقريط السيد محمد وشيد وضا لهذه الرسالة                                                 |
|            | ﴿ الرسالة الثالثة ﴾                                                                    |
|            | العبادات الشرعية، والفرق ينها وبين البدعية، _،ن ص١٨ ١٠٤)                               |
| ΑV         | فعمل في المبادات والفرق بين شرعها وبدعيها                                              |
| ٨٣         | العباداتاك ينية أصولها الصلاة والصيام والقرآءة                                         |
| Λŧ         | المقصودها النكلم فيعادات غيرمشروعة حدات فيالمتأخرين كالخلوات                           |
| ٨٩         | والذكر بالاسم المفرد مظهراً ومضمراً وهوبدعة                                            |
|            | بناء عدم المادات المدعة في الخلوات على استفاضة المل في بن المدر الدر ال                |

|       | وإفضاؤها إلى الكفر وخفاه هذا علىمثل أبي حامد .وبطلا نهمن وجوء                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | أجدها ان المقل الفعال باطل لاحقيقةله                                                                  |
| ٨٧    | الناني ان ما يجمله الله في القلوب نارة يكون بواسطة اللا : ــكـــــــــــــــــــــــــــــــــ        |
|       | النااث أن ألا نبياء جاءتهم الملائكة من رعهم بالوحي ومنهم من كام الله                                  |
|       | الرابع ان الانسان اذا فرغ قابه من كل خاطر شن أبن يعز أن ما يحصل فيه حق ?                              |
| ለለ    | الخامس قدعم بالمسم والعقل الهإذا فرغ قلبعمن كلشيء حات فيعالشياطين                                     |
| ĄĄ    | السَّادِسِ أَنِ هَدْهَااطُرِيقَةَ لُوكَانَتَ حَنَافًا مُا تَكُونَ فِي حَقَّ مَنَ لَمْ يَأْتُهُ رَسُول |
| ٩.    | السابعان أباحاءه يشبه ذلك ينفش الصين والروم لصفةدار أحد الملوك                                        |
| ٩١    | ومن أهل الخلوات من لهم أذ كارمعينة وقوت معين وبما يأمر ون به الحوع والسهر الخ                         |
| 98    | احتجاجهم على الحلوات بما وردفي العزلة ويطلانه                                                         |
|       | نصل وهذه الحلوات قد يقصد أصحابها الاماكنالق ليسرفيها أذان ولانقام نيها                                |
| ٩₩    | الجماعة والجمة فيحصل لهم فيها أحوال شيطائية                                                           |
|       | « الانبياء صلوات السّوسلام، عليهم قد أمر نا الله أن نؤمن بما أوتُوه وأن                               |
| e, g  | تقتدي بهم وبهداهم                                                                                     |
| ٩.0   | لامجوز أن يقال هذا مستحب أومشروع الايدايل شرعي                                                        |
| D     | مانعله عليكين على وحجه النعبد يشرعالتأسيبه فبددون مانعله على وجه الاباحة                              |
| 44    | قصل : قصد الصلاة والدعاء في مكان لم يقصد الانبياء فيه ذلك                                             |
| ٨Å    | لا أهل السادات البدعية برين لم الشياطين تلك المبادات                                                  |
| 44    | تقور المنصوفة من العلم والعاماء                                                                       |
| 4-1   | رد دعوى الصوفية الاخذعن الله بلاواسطة من طريقين                                                       |
|       | ﴿ الرسالة الرابعة ﴾                                                                                   |
|       | ﴿ فَتَيَا شَيْخِ الْأُسْلَامِ فِي مُسْئَلَةُ الْغَيْبَةِ. مَنْ ص ١٠٥ - ١٦٢]                           |
| 4 * 1 | هل تحبوز الغيبة لا ناس مونين وما حكم ذلك ?                                                            |
| ))    | بيان أن النبية هي كا فسرها مُؤْتِكُ ﴿ ذَكُوكُ أَخَاكُ عَا بَكُرِهِ ﴾                                  |
| D     | الكذب علىالشخص حرام سواءكان مسلما أوكافر أوأباحة للعاريض عندالحاجة                                    |
| ų i   | تَفْرِيقَ النَّبِي عَلَيْكُونُ بِينَ الْعَبِيةَ وَالْمِنَانِ                                          |
|       | ذكر انناس عايكر هو ن على وجرين : ذكر اناو عودكر الشخص المعن                                           |

| 19:40  |                                                                                                                               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.4    | المؤمن الفاجر يعطىمن الموالاة بحسب أعانه ومن البغض بحسب فحوره                                                                 |
| 11.    | وجوب وانحالأ عذالبدعمن أهل المفالات الخالفة للكناب والسنة                                                                     |
| 111    | أعداءالدين توعان: الكفار والمنافقون                                                                                           |
| 117    | شروط غيبة المنافق والمبتدع                                                                                                    |
|        | حمل الرسالة الخامسة ا                                                                                                         |
| مطيل ) | ﴿ أَقُومُ مَا تَمِلُ ۚ فِي المُشَائِنَةُ وَالْحَكَمَةُ وَالْفَضَاءُ وَالْقَدَرُ وَالْتَعْلِيلُ ۚ وَبِطَلَانِ الجِيرُ وَالنَّا |
| 1114   | استفناه في حسن إراد فالله تعالى لخلق الخلق و إنشاء الا نام وهل مخلق أعلة أو لغير ع                                            |
| Þ      | الحُوابُ وبنان أن هذه المسئلة من أجل المسائل الكيار التي تكلم الناس فيها                                                      |
| 110    | التأازع فيماو قع في الارض من الكفر والفسوق، وصارااناس فيه إلى تقديرات                                                         |
| 13 a   | التقديرالاول هوقول من يقول خلق المحاو قات وأمر بالمأمورات لا لعلة ولا لد                                                      |
| 117    | لا الثاني قول من مجمل العاة الغائية قدعة                                                                                      |
| 114    | <ul> <li>الثالث انه قعل المفاولات وأمر بالمأمورات لحكمة محمودة</li> </ul>                                                     |
| 17.    | المزاع بين الممزلة وغيرهم في مسئلة التحسين والتغبيح والعدل الخ                                                                |
| 141    | قول المعتزلة والشيعة بوجوب الاصلح على الله                                                                                    |
| 144    | رسالة محمد فليتناقش نعمة ورحمة عامة                                                                                           |
| 146 6  | الرد على من يقول انترسالة محمدقد تشرر بهاطائفة من الناس ــ منوجهيز                                                            |
| 148    | ايس في أمهاءالله الحسني اسم ينضمن معنى الشر                                                                                   |
| 140    | أسم المنتقم ليس من أسماء الله الحسنى النابتة عن النبي عِلَيْنِيْكِيْنِ                                                        |
| 188    | حجهور المسلمين وغيرهم يثبنون لله حكمة ولا ينفونهاكما ينفيها الاشمرية                                                          |
| 114    | ونبغيأن يعلمأن هذا المقام قد زل فيه طوائف من أهل الكلام والتصوف                                                               |
| Ų      | من أثبت القدر واحتج به على إيطال الامر والنهي فهو شرعن أثبت الاسر والنهم                                                      |
| ١٢٨    | ولم يتبت القدر                                                                                                                |
| 149    | غاية توحيد هؤلاء توحيد المشركين الذين كانوا يعبدون الاصنام                                                                    |
| 141    | أفوال العلماء فيرمعني ﴿حِبر ﴾ و ﴿ حبل﴾ والفرق بينهما                                                                          |
| 146    | تقسم الناس في الشرع والقدر الى أربعة أصناف                                                                                    |
| 341    | بيانٍ مَعْنَى حِدِيثَ مُحَاجَةً آدم وموحَى في القدر                                                                           |

تنازع كشير من مثبتي القدر و نفاته في قوله تعالى ( أينًا تـكونوا يدركم الموت \_إلى قوله \_ وما أصا بكءن سيئة فمن انسك) والمراد بالحسنات والسيئات ١٣٦ االقذر يؤمن به ولا محتج به 中藏 المقصود هنا أنالآية حجة علىمن محتج بالقدر وعلى من كذب به 12. مذهب سلف الامة النالعبدفاعل حقيقة ولهمشيئة وقدرة كسب الاشمرية ورده ٧٤٢ القمل والعمل والصنع أنواع 152 حكمة الله فيما مخلقه بما يضر ويستقبح 127 المعتزلة مشهدقي الافعال معطلة في الصفات ومن أصوغم الفاسدة وصف الله بما يخلفه ٧٤٧ أهل البدع لا يستطيلون على المنتسين إلى السنة إلا عاد خلوافيه من نوع بدعة أخرى ٩٤٩ مزال كتفيهذا البابأن لفظ التأثير والجبر والرزق وتحوعا ألفاظ مجملة 10. انناس متنازعون في مسمى الاستطاعة والقدرة في الامر والارادة 101 خطأ للتفلسفة الذين قالوا الواحد لايصدر عنه إلاواحد 104 تقصيل الأجيال في لفظ التأثير ير فع الشبهة و سرف العدل المتوسط بين الطائفتين ١٥٤ إبطال الاسباب والفوى والطبائع في خلق الله والاسباب المشروعة في أمر الله ١٥٦٪ الذيءاييه سلف الامة وأعنهاهومابعث القبهرسله من الاعان مخلق الله وأمره، يقدرووشرعه بحكمه الكونى وحكمه الديني 10% من قال ان المراد عجبة الله عبه النقريب المعنقوله متناقض 17. قول الفائل : ان قيام الصفات به يقتضي أنه مستكمل بغير مفيكون ناقصاً و الاجو بة عنه ١٦٧٨ الجهور القائلون مذا الاصل هنائلات فرق فرقة تقول إرادته وحبه ورضا وقدم ١٦٣ الفرقة النانية قالوا ان الحكة المتعلقة به تحصل بمشيئته وقدرته 142 الفرقةالثائثة من أتمة الحديث وحجتما على الفرقتين 177 مجامع أجو بفالناس عن هذا السؤال 197 ﴿ الرسالةِ السادسة ﴾ شرح حديث عمر ان بن حضين « كان اللهولم يكن شي قبله» من ١٧١ -- ١٠٠٥

شرح حديث عمر ال بن حضين « كان اللهولم يكن شي دوله» من ١٧١ -- ١٠٠٥ خصل فى محييح البخاري وغيره من حديث عمر ان بن حصين أن النبي عَلِيَنْكِنْهُو قال « يا بني عمم اقبلوا المشرى » قالوا بشرتنا فاعطنا ــ الحديث ٢٧٦ قوله « كتب في الذكر » يعني اللوح المحفوظ 4000

من قال في هذا الحديث : إن مقصوده الاحباربان الله كان موجوداً TYY منقال فيه ان مزاده اخباره عن خلق العالم المشهود الخوالد ليل عليه من وجوء ١٩٧٣ (أحدها) أن قول أهل المين « جناك انسألك الح » . \*W 2 ﴿ الوجه الناني ﴾ ان قولهم « هذا الامر » اشارة الى خاضر ·YVO « النَّا ان أنه قال « كان الله ولم يكن شيء قبله » 30

الرابع انه قال فيه « وكان عرشه على الماء الح » AVI

الخامس أنه ذكر تلك الاشياء بما يدل على كونها ووجودها 174

السادس ان الذي عَيِّلِيِّ إما ان يكون قال «كان ولم يكن قبله شيء » ١٧٨

السابع ان بقال: لا يجوزان يجزم بالمني الذي أراد والرسول الا بدليل

النامن لوكان هذاحةا لـكان أجل من ان محتج عليه بلفظ محتمل ١٧٠٠

العاشر أنه قد زادقيه بعض الناس « وهو الآن على ما عليه كان »

الحاديءشر ان كثيراً منالناس مجملون هذا عمدتهم على ابتداء الحوادث ا

الناني عشراتهماا أعتقدوا انهذاهو دين الاسلام أخذوا مجتجون عليد ١٨١

النالت عشر الفلط في هذا الحديث من حيل نصوص الكتاب والسنة ١٨٢

الرابع عنمر اناللة تعالىأرسل الرسل لدعوة الخلقاني عبادته وحده ٦٨٦

الحُمْاس عشر أن الاقرار بازالة لم يزل يفعلما شاء هو وصف الكمال ٠٩٠٠

#### ﴿ الرسالة السابعة ﴾

( قاعدة في جمع كلة السلمين ، ووجوب اعتصامهم بحبل الله المتين ، وحظر تفر قهم، وأفظعه تكفير أحدمن أهل القبلة، وترك صلاة الجاعة مع أهل البدعة من ١٩٧ - ٢٢٦ ) (فصل) ومن أصول أهل السنة والجماعة أنهم بصلون الجمع والاعياد والجماعات ١٩٨ لايحبوز تكفير المسلم بذنب فعله ولا بخطأ أخطأ فيه 199 (فصل) ماأجم عليه المسلمون من شهادة أن لا إله إلاالتمالخ

4.5

#### حتى الرسالة الثامنة يجمع

# ( المذهب الصحيح الواضح ، في مسألة وضع الجوائح)

| 4.4  | ﴿ فَصَلَى ﴾ فِي وضع الجوائح في المبايعات والضمانات والمؤجر اتَّناتَمس الحاجة اليه                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ***  | « الاصل أن تلف المبيع والمستأجر قبل التمكن من قبضه يفسخ به العقد                                     |
| 415  | بطلان الاعتراض، على حديث الجوائح بحدثه على بيع النمر قبل بدو صلاحه                                   |
| YIY  | ﴿ فِصَلَ ﴾ وَعَلَى عَذَا الْأَصَلَ تَنْفُرُ عَ ٱلْمُسَائِلَ لِهِ قَالْحُهُ هِيَ الْآَفَةُ السَّائِية |
| ተነል  | <ul> <li>الجوائح موضوعة في جميع الشجر عند اصحابنا (الحنابلة)</li> </ul>                              |
| 419  | ه هذا إذا تلفت قبل كمال صلاحها ووقت جذاذها                                                           |
| A. A | « اذا اشترى النمرة والزرع                                                                            |
| D    | ه حذا الكلام في البيع المحض للثمر والزرع                                                             |
| ***  | ﴿ الْحُواخُ فِي الْآحِارَةِ وَتُحَتِّيقَ الْقُولُ فَيَهَا                                            |
| 440  | <ul> <li>حكم الارض المستأجرة أفري أو ينقطع عنها الماء</li> </ul>                                     |
| ***  | امتناع المنفعةمن الارض أو نقصها يسقط الاجر تأو بعضها                                                 |
| 444  | الاجماع على أن تعذر المنفعة بأمر سهاوي يسقط الاجرة                                                   |
| YYA  | اللف المنفعة المقصودة من العقد تبطله أو تحيز فسحه                                                    |
| **   | المعقودعليه في الاجارة: الانتفاع من العين المستأجرة لا عمل المستأجر                                  |
| Ale  | فصل المستحق من الاجرة يقدر الانتفاع من العين المستأجرة                                               |
| 177  | قياس جأمحة الزرع في الارض المستأجرة على جائحة المبيع غلط                                             |
| 444  | الارض المستأجرة للبناء والغراس كالمستأجرة للزرع                                                      |

(تم فهرس القسم النالث من هذا المجموع) ويليه بيان الحطأ الواقع في هذا المجموع مع صوابه

# بيان

# ﴿ الخطأ والصواب الواقع في هذا المجموع ﴾ الخموع ﴾ القسم الأول

| صواب                        |                      | ش                     | عي          |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------|-------------|
| حاف                         | حکي                  | 14                    | ₹.          |
| اتصرف                       | اصرف                 | ۱¢                    | Ę           |
| الحاف نقال: هذه             | الخاف هذه            | ¥.                    | ò           |
| ومالآخر والمعاد واليومالآخر | المادوالإعان بالقوال | ۱۳ وا                 | ٧           |
| أول بدعة                    | أول أول بدعة         | ¥                     | ٧           |
| فمو ذو حج                   | فهو حج               | *                     | ٩           |
| ان الله لا يلوم             | ازالله ياوم          | 17                    | 11          |
| چ<br>چارش                   | يأنح                 | ٠                     | 12          |
| ويحرم                       | وبحرثم               | 11                    | 16          |
| وهوغير فغيه                 | إلى غيرنقية          | 2                     | γ4          |
| الازل                       | الاول                | **                    | 44          |
| قدم أوعر قدم                | قدع أوقدع            | ۲                     | . 45        |
| FIT                         | تاخم                 | 4 -                   | 44          |
| مستشم ل                     | وستشهد أ             | 11                    | <b>)</b> )- |
| جَدِل.                      | مج <sub>ة</sub> ل    | <b>A</b> <sub>q</sub> | ٤١          |
| أغير إغض صوره               | بخير صوره            | 1 &                   | ٥٧٠         |
| الحلوتي                     | الحلواني             | 11                    | 44          |
| وزاد                        | وزاد                 | 10                    | <b>)</b> }- |
| إذ كان                      | إذاكان               | YA                    | ۱.          |

| صواب               | L               | ٣        | حي         |
|--------------------|-----------------|----------|------------|
| : you              | 6 Ye            | 11       | 44         |
| المتمتمرين قرامتها | لميمتم قرامها   | 14       | Y .        |
| إنصار منجدد        | أبسارمنجددة     | 1 &      | Yt         |
| يطون               | يسلون           | Ę        | ٧٩         |
| يعلمون الشدة       | يساون الشدة     | 7        | D          |
| ويعلمون            | ويعملون         | n        | ))•        |
| وقول القائل        | وأفول : القائل  | γ        | ۸          |
| الحيل              | الخبل           | × .      | Υø         |
| تعلنج القلم        | تمليم العز      | ٣        | X          |
| المنجارية          | البدادية        | 14       | 18         |
| gri                | 5.3             | <b>W</b> | 6, 4       |
| وأتخاذها           | وأعادها         | 10       | d. 4.      |
| وحيا أومن          | وحيا النكليمأوس | ١٤       | 1          |
| أثوال              | <b>آ</b> قول    | ٩        | 1 + 2      |
| في الازل           | فيالاول         | المتا    | 1.0        |
| مقار نا            | مقاربة          | *        | 10-        |
| فيالازل            | فيأول           | ٨        | Ð          |
| الازل              | الاول           | 17       | <b>D</b> · |
| والازل             | والاول          | 14       | >>         |
| فالأزل             | فالأولى         | 4 2      | D          |
| والاقترانية        | والاقرائية      | γ        | 1.4        |
| سجدت له إلا الالف  | سجدت ادالا انب  | ٨        | 111        |
| والشيعة            | والشمية         | ٧        | 114.       |
| الثنائضات          | المفاض          | 19       | 14-        |
| زرعة               | رزعة            | 17       | 144        |
| يأ قِوال           | بأتوال          | 14       | 14.        |

| صواب                | خطأ                | ٣   | ص     |
|---------------------|--------------------|-----|-------|
| القالة              | संदर्भ             | Y   | 144   |
| واليه               | اله                | 4.4 | 177   |
| النا بعين           | النابع ن           |     | 11/12 |
| ·ldc                | Us                 |     | 144   |
| ټکلم<br>نیره<br>بدا | K                  | 14  | 124   |
| غبره                | * **               | D   | Ð     |
| بِدأ                | ŧ                  | 17  |       |
| فلاط القسم انتاني   | ﴿ تصحیح أ          |     |       |
| اُنْ يرى            | بأذيرى             | ۲   | 2     |
| ( إُنَّا قَوْلُنَا  | ( إَمَا أُمْنِ قَا | 1.  | D     |
| وأنةنهم             | وققهم              | 41  |       |
| المشلال             | أخلال              | ٨   |       |
| مع بطارته           | مع كالامه          | ٥   | 14    |
| e Kreat             | ولايعتقد           | 1.6 | D     |
| يطلت                | بطت                | 11  | D     |
| قد تمین بعا         | فدستيها            | ٧.  | 19    |
| ذبك في الازل        | دمي الأل           | 14  | YF    |
| المأمور وترك        | المأمو وترك ر      | 4   | 41    |
| آخر کلامه           | أول كلامه          | 14  | EA    |
| المالوجود           | الاحمانوجود        | 14  | >     |
| أولى                | والى               | **  | 01    |
| أوحينا اليك         | أوحينائك           | 7.  | 45    |
|                     |                    | (1) | W.    |
|                     |                    |     |       |

<sup>(</sup>١) وضنارتم (٢) بانسطر ٢١من هذه الصفيحة سهواً ومحله سطر٢٢ بعد كلة: شأنه

|                      | * ·              |     |             |
|----------------------|------------------|-----|-------------|
| صواب                 | خطأ              | س   | ص           |
| الفقراء              | الفقر            | *   | 91          |
| حملذاته              | ذاتم             | ))  | <b>)</b> )· |
| على قولك             | لانهقولك         | 1   | 44          |
| مثتوفة               | مقرفة            | 14  | ď           |
| لا حَقاء             | لانتقاء          | 1.  | 41          |
| أحدها                | إعداها           | 14  | 1.7         |
| وهذا الكفرماميقه     | وهذا ماسبقه      | ٥   | 1.4         |
| الادراك ادراك        | الادراك          | ٣   | 111         |
| نسبته                | لنست             | ٤   | D           |
| •ن                   | منه              | 1   | 114         |
| من ذلك               | لمنذلك           | 14  | 142         |
| وجد لها              | وجد روحه لها     | 400 | 140         |
| الحطأء               | The              | 19  | 1 8 1.      |
| بهذون                | يذكرون           | Y   | 101         |
| أغلاط القسم الثالث ﴾ | المحيح           |     |             |
| العلم بالمأمورات     | بالعلم المأمورات | ٤   | 4,          |
| <b>ن</b> و ما        | نفوعا            | A   | 11          |
| خبراً                | خيرآ             | 1   | 14          |
| الرسل وورثتهم        | الرسل وو ثنهم    | 0   | <b>D</b> :  |
| ان الدين             | انالدين          | Y - | 12          |
| من أهل               | اي <i>ن</i> أهل  | 1   | *1          |
| غير مخلوق            | غير مخلق         | γ   | 22          |
| الآخر                | للاّ خر          | ٤   | ٤٥          |

| صواب                  | خطأ             | ٠  | ص   |
|-----------------------|-----------------|----|-----|
| يعو د.                | *ود             | 0  | 14. |
| فأثبت                 | فأثت            | 4. | D   |
| أوجبها                | وحيها           | ٤  | 141 |
| اذ لافر ق             | اذالافرق        | 1. | D   |
| مثليها                | مثليها          | ۲. | 144 |
| ليسهدا                | ليس ايس هذا     | 7  | 124 |
| بهذه                  | ۱.              | 14 | 10. |
| ذلك عتنع              | ذلك وعدم يمتنع  | 2  | 194 |
| الجوائح               | ١٠ الحوانج      |    | 714 |
| محظره                 | بخطره           | 1  | 417 |
| _<br>ليست             | ايسب            | 17 | YIY |
| علك به الفسخ أو الارة | علك به أو الارش | 41 | D   |
| بخلاف الحائل العام    | بخلاف العام     | 4  | **  |
| انالشجرفي ذلك         | ان في ذلك       | 14 | D   |
| غرق او آنة            | غرق آفة         | YI | 440 |
|                       |                 |    |     |



| صواب                  | خطأ             | ٠  | ص   |
|-----------------------|-----------------|----|-----|
| يعو د.                | *ود             | 0  | 14. |
| فأثبت                 | فأثت            | 4. | D   |
| أوجبها                | وحيها           | ٤  | 141 |
| اذ لافر ق             | اذالافرق        | 1. | D   |
| مثليها                | مثليها          | ۲. | 144 |
| ليسهدا                | ليس ايس هذا     | 7  | 124 |
| بهذه                  | ۱.              | 14 | 10. |
| ذلك عتنع              | ذلك وعدم يمتنع  | 2  | 194 |
| الجوائح               | ١٠ الحوانج      |    | 714 |
| محظره                 | بخطره           | 1  | 414 |
| _<br>ليست             | ايسب            | 17 | YIY |
| علك به الفسخ أو الارة | علك به أو الارش | 41 | D   |
| بخلاف الحائل العام    | بخلاف العام     | 4  | **  |
| انالشجرفي ذلك         | ان في ذلك       | 14 | D   |
| غرق او آنة            | غرق آفة         | YI | 440 |
|                       |                 |    |     |

